( الرسي

# الفران المراج ا

إعثدادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ مُؤْسِّكِيةِ ٱلدُّرَرِ السَّنِيَةِ

مُلِجَعَةً فَيُدُ قِبِينَ

المُسْتِخ الدُلْقَ رَضَا لَهُ مِن حَمَا فَ السِّبَتِ السَّيْخِ الدُلْقِيِّ الْحِرَسُمُ الْعُطْدِبِّ السَّيْخِ الدُلْقِيِّ الْحِرَسُمُ الْعُلِيبِ السَّيْخِ الدُلْقِيرُ الْحَرَبُ عَلَى السَّيْخِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

الإشتاث المستان المسترف المستنطق المست

الجَحَلَّدُ الثَّالِثَ

الدُّرِرُ السَّنِيَّةِ

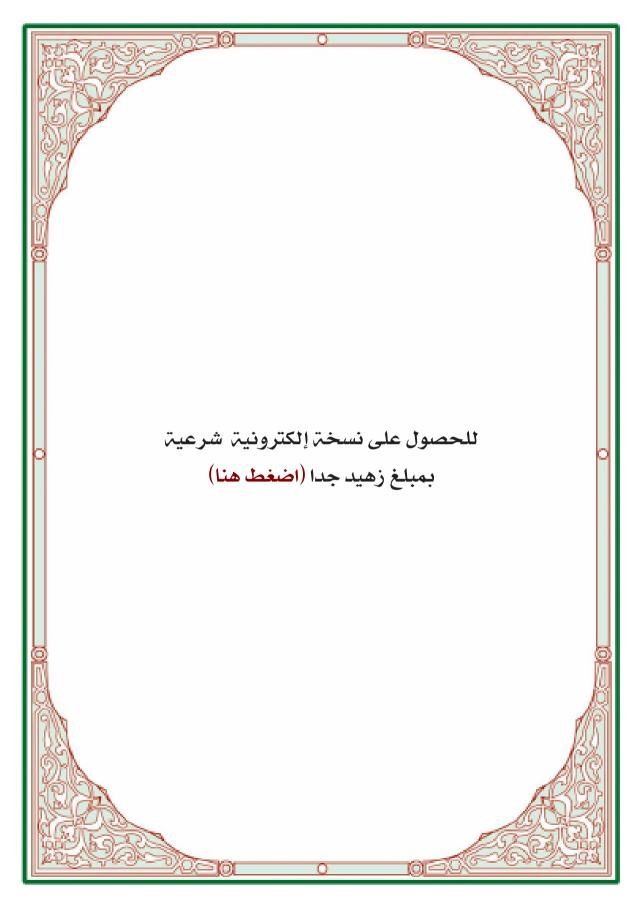







للقُرآنِ الكَريم

(سورة النساء)

إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشراف العام الشيخ علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

المجلد الثالث



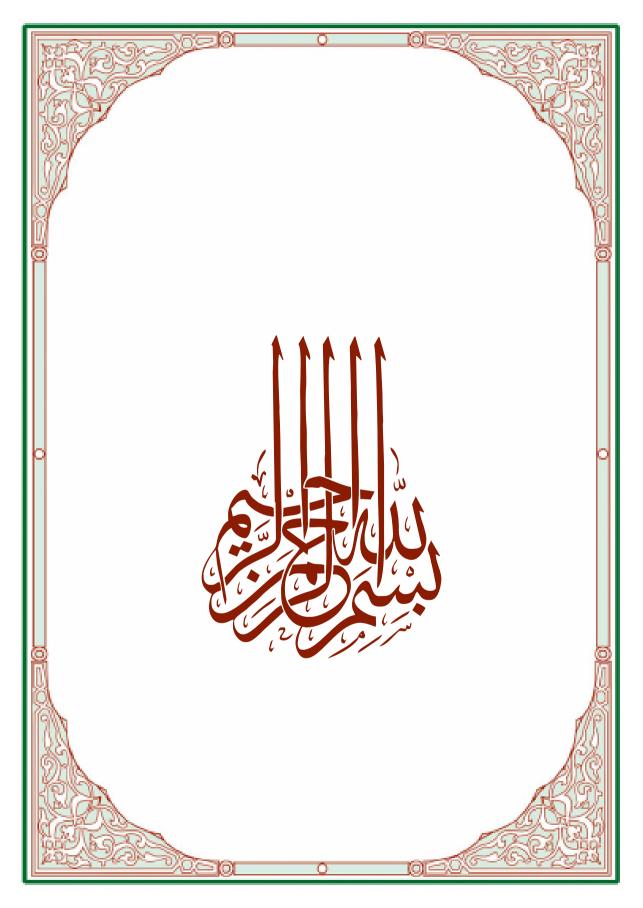

تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّساءِ

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











# سُورةُ النِّساء

## أسماءُ السُّورة:

سُمِّيتْ هذه السُّورةُ بسُورةِ النِّساء(١).

فعن مَعْدَانَ بن أبي طَلحة اليَعمُريِّ، قال: ((إنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه خطَب يومَ جمعةٍ، فذكر نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذكر أبا بكرٍ، ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهمَّ من الكلالةِ، ما راجعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شيءٍ ما راجعتُه في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيه! حتى طعَنَ بإصبَعِه في صَدْري، وقال: يا عُمرُ، ألا تكفيك آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساء؟! وإني إنْ أعِشْ أقضِ فيها بقضيةٍ، يَقضي بها مَن يقرأُ القرآنَ ومَن لا يقرأُ القرآنَ)(٢).

# فَضَائلُ السُّورة وخَصائصُها:

1 - عن عبدِ الله بن مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - وهو على المنبر -: ((اقرأُ عليَّ القرآنَ، فقلت: يا رسولَ الله، أقرأُ عليه عليك وعليك أُنْزِل؟! قال: إنِّي أَشتهي أن أسمعَه من غيري، قال: فقرأتُ عليه سورةَ النِّساء حتى بلغتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِثَنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآ مِ شَهِيدًا \* يَوْمَيدٍ يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ تُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكُنُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢١-٤٦]، رفعتُ رأسي، أو غمزني رجلُ إلى

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ عاشور: (ووجه تسميتها بإضافة إلى النِّساء أنَّها افتتحت بأحكام صِلة الرَّحِم، ثم بأحكام تخصُّ النساء، وأنَّ فيها أحكامًا كثيرة من أحكام النِّساء: الأزواج، والبنات، وخُتِمت بأحكام تخصُّ النساء) ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١١). وأيضًا لتكرر اسم النساء فيها مفردًا ومضافًا مرات عديدة، ومعلوم أن تكرار الاسم من دواعي التسمية به. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين سورة النساء)) (١/ ٨)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (١/ ١٩٧ ، ١٩٨)).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۷).



جنبي - وفي رواية: بيده - فرفعتُ رأسي، فنظرْتُ إليه فرأيتُ عينيهِ تسيلُ))(١).

٢ - عن عائشة رضِي اللهُ عنها، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:
 ((مَن أَخَذ السَّبْعَ الأُولَ من القرآن، فهو حَبرٌ))(٢).

٣- عن واثلة بن الأسقع رضِي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أُعطِيت مكانَ التوراة السَّبْعَ الطِّوالَ... الحديث))(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٥٥)، ومسلم (٨٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦/ ٨٢) (٢٤٥٧٥)، والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (٧/ ١٦٥)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣/ ٤٠٧) (١٣٧٧)، وابن الضريس في ((فضائل القرآن)) (٧٢)، ورواه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (٦٩)، والحاكم (١/ ٧٥٢) بلفظ: (فهو خير).

قال ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (١/ ١١١): لا يصح، وقال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (١/ ٥٥): غريب، وقال الهيثمي: رجال البزَّار رجالُ الصحيح غير حبيب بن هند الأسلمي، وهو ثقة، ورواه بإسنادٍ آخَرَ رجالُه رجالُ الصحيح. وحسَّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٩٧٩٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد (٤/١٠٧) (١٠٧/٤)، والطبراني (٢٢/ ٧٥) (١٨٦)، والبيهقي في ((شعب الايمان)) (٢/ ٤٨٤) (٤٨٤).

قال البغويُّ في ((تفسيره)) (١/ ٦١)، وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (١/ ٥٥): غريب، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ٤٤): فيه عمرانُ القَطَّان، وبقيَّةُ رجاله ثقات. وصحَّحه الألبانيُّ بمجموع طرقه في ((السلسلة الصحيحة)) (١٤٨٠).





أَنفُسَهُمُ جَاءَوكَ فَأَسَتَغَفَرُواْ اللّهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]، وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]).

٥- عن حُذيفة بن اليمانِ رضي الله عنه، قال: ((صلَّيتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ ليلةٍ، فافتتَحَ البقرة، فقلتُ: يركع عند المئةِ، ثم مضى، فقلتُ: يركع بها، ثم افتتح النساءَ فقرأها، ثم افتتح النساءَ فقرأها، ثم افتتح النصلي بها في ركعةٍ، فمضى، فقلتُ: يركع بها، ثم افتتح النساءَ فقرأها، يقرأ مُترسِّلًا))(٢).

## بيانُ المَكِّي والمَدنيِّ:

سورةُ النِّساء مدنيَّةُ؛ حُكي في ذلك الإجماعُ (٣).

ويدلُّ على ذلك ما جاء عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، أنها قالت: (وما نزلتُ سورةُ البقرةِ والنساء إلَّا وأنا عنده)(٤).

ولا خِلافَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما بَنَي بها بالمدينة(٥).

#### مقاصدُ السُّورة:

مِن أبرزِ المقاصدِ التي تَضمَّنتها سورةُ النِّساء:

١ - الاهتمامُ بالعقيدة وتوحيدِ الله سبحانه وتعالى وقضايا الإيمان، والردُّ

<sup>(</sup>۱) رواه سعید بن منصور في ((سننه)) (٤/ ١٢٩٧)، والطبراني (٩/ ٢٥٠) (٩٠٦٩)، والحاکم (٣١٩٤).

قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ١٤): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال الفيروزابادي: (هذه السُّورة مدنيَّة بإِجماع القُرَّاءِ) ((بصائر ذوي التمييز)) (١/ ١٦٩). وقال البقاعي: (سورة النساء مدنيَّة إجماعًا؛ كذا قال بعضهم) ((مصاعد النظر)) (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٨٧).



على العقائد الباطلة، وإيضاح الحُجَّة على صِحَّة نبوَّة محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والتحذير من المنافقين.

٢ - العناية بالأُسرة، وتنظيم العلاقة بين الزوجين، وحقوق الأرحام، وبيان نظام الإرْث، وتقسيم التَّركات.

٣- الاهتمام بأُسُس بناء الدولة الإسلاميَّة، ومقوِّماتها، والجهاد في سبيل
 الله.

٤- الاهتمامُ بحِفظ الدِّماء وأحكامها، وحِفظ الأموال، ورعاية حقوق اليتامي.

## موضوعاتُ السُّورة:

أبرزُ الموضوعاتِ التي تناولتْها سورةُ النساء:

١ – الحديث عن المرأة، ففصَّلت الكثيرَ من أحكامها، وأوضحتْ كثيرًا من
 حقوقِها، وأطالتِ السورةُ الكلامَ في هذا الجانب.

٢- تنظيم الكثير من العلاقات القائمة بين الرجُل والمرأة؛ ومنها: موضوع القوامة، وإباحة النّكاح والتعدُّد فيه للرجل، وحق المرأة في الكرامة الإنسانية والمهر والميراث، وحُرمة عَضْل النساء، وأحكام الرَّضَاع،كما حثَّتْ على الفضيلة، وزجرت عن إتيان الفاحشة، وتطرَّقت أيضًا إلى العَلاقة مع مِلْك اليمين، إلى غير ذلك.

٣- الحديثُ عن حقوقِ الأيتام، وكيفيةُ التعامُل مع أمو الِهم.

٤ - فيما يتعلَّق بالأموال، تناولت السورة موضوع تحريم أكْل أموالِ النَّاسِ بالباطل، والتحذير مِن فِعل ذلك، والحثَّ على الإنفاق في سبيل الله، وتوعُّد الذين يبخلون ويأمرون الناسَ بالبُخل.



٥- تطرَّقت السورةُ إلى بيان الكثير من الأحكام الفقهيَّةِ مع بيان يُسْرِ الشَّريعةِ، وإرادة الله التخفيفَ عن عباده، ومراعاة ضَعْفهم، ومن هذه الأحكام: الشَّريعةِ، وإرادة الله التخفيف عن عباده، ومراعاة ضعْفهم، ومن هذه الأحكام: أحكامُ المواريث، وحُرمة صلاة السَّكران في حالة سُكرِه، ووجوب الاغتسال من الجَنابة لمن أراد الصَّلاة، ومشروعية التيمُّم وأحكامه، كما أوضحتِ السورةُ بعضًا من أحكام الجناياتِ، والدِّيَات، مع بيان عِظَم حرمة دماء المؤمِن، وجزاء مَن يقتل مؤمنًا متعمِّدًا، وغير ذلك من الأحكام الفقهيَّة.

7 - تحدَّثت السورة عن أهلِ الكتابِ، وبيَّنت بعضَ ما هُمْ عليه من الضَّلال، وما حلَّ عليهم من الغضب واللَّعن، وذَكَرت بعضَ تعنُّبهم، ونَقْضهم للعهود، وكُفْرهم بالآيات، ومعاملتهم السيِّئة لأنبياء الله، التي وصلت إلى قتْل بعضِهم، ثم تناولَتْ دعوتَهم إلى الدِّين الحقِّ، ونهيَهم عن الغلوِّ في الدِّين، ومن ذلك غلوُّهم في المسيح عيسى ابن مريمَ، وقولهم بالتثليث.

٧- تَطرَّقتْ السورة إلى قضيةِ الحُكم في الإسلام، وإلى ما يَنبغي أنْ يقومَ عليه الحُكمُ في الدَّولة الإسلاميَّة، وهو العدلُ، ووجوبُ الطاعةِ لله والرسولِ وأُولي الأمر، وأنْ يكون المرجعُ في التنازع هو شَرْعَ الله، حتى جعلَتِ الإيمانَ مربوطًا بتحكيم الشَّرع، والرِّضا والتسليم له.

٨- الحديثُ عن المنافقين، وفضْحُهم، وبيانُ الكثير من أعمالهم، وتصرُّ فاتهم،
 و دَسائسهم، وعقوبتهم، ومكانهم في الآخرة، وأنَّهم في الدَّرْك الأسفل من النار.

9- ومِن المواضيع التي تحدَّثت عنها السورةُ: الأمْرُ بالقتال في سبيل الله؛ لإعلاء كلمته، ولنُصرة المستضعَفين من المؤمنينَ، موضِّحة الأجرَ العظيمَ لِمَن يُقاتِل في سبيل الله، والفضل الجزيل للمجاهدين على القاعدين، ومبيِّنة بعضَ الأحكام التي يحتاج لها المقاتلُ في سبيل الله؛ كالتعامُل مَع مَن يُلقِي السلام، وأحكام صلاة الخوف، والقَصْر للصَّلاة.





• ١ - الحضُّ على عمَل الخير، والتخلُّقِ بالأخلاق الفاضلة؛ ومنها: العدل، وأداء الشَّهادة لله كما هي، ولو كانت على النَّفْسِ، أو الوالدينِ أو الأقربين، وتركُ اتِّباع الهوى، ومنها: أداءُ الأمانات، والحثُّ على الإحسانِ للخَلْق، ومراعاة الأقربينَ من الوالدينِ والأقاربِ والجيرانِ، وكذلك مراعاةُ المحتاجين من الفُقراء والمساكينِ والضعفاءِ، والإحسانِ إليهم.

١١ - بيانُ العداوة الأزليَّة بين الشيطانِ وبينَ بني آدم، وكيف أنَّ الشيطانَ توعَد بإضلالِ جزءٍ من العِبادِ.

17 - الحثُّ على الإيمانِ بالله ورُسله وكُتُبِه واليومِ الآخِر، وتوحيد العبادة، وبيانُ خطورةِ الشِّركِ، والنَّهْي عن اتِّخاذِ الكافرينَ أولياءَ من دون المؤمنين، والأمرُ بتقوى الله عزَّ وجلَّ، والاعتصام به، والتمسُّك بدِينه.

١٣ - ذكرُ بعضِ أنبياءِ الله تعالى، وطرفٍ من خبرِ موسَى وعيسَى عليهما السَّلام.





#### الآية (١)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ ۚ ۖ ﴾.

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَبَتَ ﴾: أي: ونشَر، وأصلُ البتِّ: التفريقُ، وكذلك إثارةُ الشَّيءِ وإظهارُه (١١).

﴿ تَسَاءَلُونَ ﴾: تطلُبون حقوقكم، والسُّؤال يأتي بمعنى الطَّلب والالتماس، ويأتي بمعنى الاستفسار؛ يُقال: سأل يسألُ سؤالًا ومسألةً (٢).

﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾: أي: القرابَاتِ، واحِدَتُها رحِم، والرَّحِمُ: عَلاقة القرابَةِ، وأصل (رحم): الرِّقَةُ والعطفُ والرَّافة، ثم سُمِّيت رحِمُ الأنثى رَحِمًا مِن هذا؛ لأنَّ منها يكونُ ما يُرحَم ويُرقُّ له من ولدٍ (٣).

﴿ رَقِيبًا ﴾: أي: حافظًا، عالِمًا، مُطَّلعًا، وأصل رقب: يدلُّ على انتصابِ لمراعاةِ شيءِ (١٠).

#### مُشكل الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾:

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۵۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۷۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).



﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ قُرِئ بالنَّصب، والجرِّ؛ فعلى قِراءة النَّصب، فهو عَطفُ على اسمِ الله تعالى، أي: واتَّقوا الأرحامَ أن تَقطَعوها، ويجوزُ أنْ يكونَ عطفُه على موضع ﴿ بِهِ عَلَى موضع بزيد؛ موضع ﴿ بِهِ عَلَى موضع نصب، وإنَّما ضعف الفِعلُ عن التعديةِ بنفْسه، فتعدَّى بحَرْف جَرِّ.

وعلى قِراء الجرِّ، فهو معطوفٌ على الهاء في ﴿ بِهِ عَلَى العَطفِ على الضَّميرِ المجرورِ من غيرِ إعادة الجارِّ(١).

#### المُعنَى الإجمالي:

يُخاطِبُ الله تعالى جميع البَشَر آمرًا إيَّاهم بتقواه؛ فهو الذي أوجدَهم جميعًا من نفْسٍ واحدة، من أبيهم آدمَ عليه السَّلام، ومِن آدمَ أوجد الله سبحانه حوَّاء، ونشَر منهما بشرًا كثيرًا من الرِّجال والنِّساء، وأمرَهم سبحانه أيضًا أن يتَقوه؛ فإنَّه سبحانه مَن يتساءلون به بينهم لعَظَمَتِه، وأمرهم أن يتَقوا الأرحامَ فلا يَقْطَعوها؛ فإنَّهم يتساءلون بها أيضًا لِعِظَمِها، فليؤدُّوا حقَّها، إنَّ الله سبحانه مطَّلعٌ على جميع أعمالِهم، مراقِبٌ وحافظٌ لها.

#### تَغسيرُ الآية:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾.

<sup>(</sup>١) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٨٧-١٨٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٤)، (٣/ ٥٥٤).

والوجه المذكور في قِراءة الجرِّ، وإنْ كان لا يُجيزه البصريُّون، إلَّا أنَّه ينبغي أن يجوز مطلقًا؛ لكثرة السماع الوارد به، واعتضادِه بالقياس، وضَعْفِ دليل المانعين. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢/ ٣٩٤).





# مُناسَبةُ افتتاح السُّورةِ بالأمْر بالتقوى:

لقدِ اشتملتْ سورةُ النِّساء على أنواع كثيرة من التكاليفِ؛ وذلك لأنَّه تعالى أمَر النَّاسَ في أوَّل هذه السورة بالتعطُّفِ على الأولاد والنِّساءِ والأيتام، والرأفة بهم، وإيصالِ حقوقِهم إليهم، وحِفْظ أموالِهم عليهم، وبهذا المعنى خُتِمت السورةُ، وهو قوله: ﴿ يَسَٰ تَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وذَكَرَ في أثناء هذه السُّورة أنواعًا أُخَر من التكاليف، وهي الأمْرُ بالطهارة والصَّلاة، وقِتال المشركين، ولَمَّا كانت هذه التكاليفُ شاقَّةً على النفوس؛ لثِقَلِها على الطِّباع، لا جرمَ افتَتَح السورةَ بالعِلَّة التي لأجلها يجب حمْلُ هذه التكاليفِ الشاقَّة، وهي تقوى الربِّ الذي خلَقَنا، والإلهِ الذي أَوْجَدَنا؛ فلهذا قال(١):

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾.

أي: يا أيها الناس(٢) حققوا تقوى الله عزَّ وجلَّ، بامتثالِ أوامره، واجتناب نواهيه؛ وذلك لأنَّه ربُّكم، أي: خالِقُكم ومالِكُكم ومُدبِّركم (٣).

# ﴿ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِّن نَّفْسٍ وَبِحِدَةٍ ﴾.

#### مناسبتها لما قبلها:

لَمَّا أَمَر الله عزَّ وجلَّ بتقواه، وذكر السبَّبَ الدَّاعيَ لهذه التَّقْوي، ذكر سببًا آخرَ موجبًا لها(٤)، فقال:

# ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) قال الألوسي: (لفظ النَّاس يشملُ الذَّكور والإناث بلا نزاع) ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۶۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۱۱ – ۱۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣).



أي: الذي أوجدَكم جميعًا -أيُّها الناس- من نَفْسٍ واحدةٍ، وهي آدَمُ عليه السَّلام (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٨].

#### ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾.

أي: وأُوجَد مِن آدَمَ عليه السَّلامُ امرأته حوَّاءَ عليها السَّلام(٢).

كما قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

وعن أبي هُريرة رضِي اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((استوصُوا بالنِّساء؛ فإنَّ المرأة خُلقتْ من ضِلَع (٣)، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلَع أعلاه، فإنْ ذهبتَ تقيمُه كَسَرْتَه، وإنْ تركته لم يزلْ أعوجَ، فاستوصُوا بالنِّساءِ))(١).

#### ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹۹-۳۴۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۱/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۶۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٤/٤).

قال الرازي: (أجمع المسلمون على أنَّ المراد بالنَّفس الواحدة هاهنا هو آدمُ عليه السَّلام) ((٢ الفسير الرازي)) (٩/ ٤٧٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٦)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (١/ ٤٨٩).

وممَّن قال من السَّلف: إنَّ المقصود من قوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ حواءُ: مجاهد، والسُّدِّي، وقتادة، ومقاتل. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٣/ ٨٥٣).

(٣) الضِّلَع: مفرد أضلُع وأضلاع وضلوع، وهي عِظامُ الجَنبين. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/٣٦٣).

(٤) رواه البخاري (٣٣٣١) واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

وقال النوويُّ: (وفيه دليل لِمَا يقوله الفقهاء -أو بعضهم- أنَّ حواء خُلقت من ضِلع آدَم؛ قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَمِوَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: ١]، وبيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّها خُلِقت من ضِلَع). ((شرح النووي على مسلم)) (١٠/ ٥٧).



أي: ونشر من آدَمَ وحواءَ عليهما السَّلام في أقطارِ الأرض أعدادًا كثيرةً من الرِّجال والنِّساء، فجميعُهم بنو أبِ واحدٍ، وأمِّ واحدةٍ (١٠).

كما قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].

ثم ذكر داعيًا آخر من دواعي تقواه جلَّ وعلا (٢)، فقال:

## ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أي: امتثِلوا ما أمرَكم الله تعالى به، واجتنبوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ تساؤُلكم به، وتعظيمَكم له سبحانه، من الموجِبِ الدَّاعي لتَقُواه؛ حتى إنَّكُم إذا أرَدْتُم قضاء حاجاتِكم، توسَّلْتُم بها بالسُّؤالِ بالله، فيقول مَن يريد ذلك لغيرِه: أسألُك باللهِ أن تفعل كذا؛ لعِلمه بما قام في قلب الغيرِ من تَعظيمِ الله الذي يَمنعه أنْ يردَّ مَن سأله بالله؛ فكما عَظَّمتُم الله تعالى بذلك، فلْتعظِّموه أيضًا بتقواه سبحانه (٣).

# ﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

أنَّ في إخبارِ الله سبحانه بأنَّه خَلَق النَّاسَ من نفسٍ واحدةٍ، وأنَّه بثَّهم في أقطارِ الأرض، مع رُجوعِهم إلى أصلٍ واحدٍ - عَطفًا لقلوبِ بعضِهم على بعضٍ، وترقيقَ بعضِهم على بعض. وقرَن سبحانه الأمْر بتقواه بالأمر ببرِّ الأرحام والنهي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٣٩، ٣٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١ / ١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣).

وقيل المراد بـ ﴿ مَّنَاءَلُونَ بِهِ عِ ﴾: تتعاهدون به وتتعاقدون؛ لأنَّ كلَّ واحد من المتعاقدين في النّكاح وغيره، يسأل الآخر تسليمَ مطلوبه. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣٢/ ١١٣).



عن قطيعَتِها؛ ليؤكِّدَ هذا الحَقَّ، وأنَّه كما يلزم القيامُ بحقِّ الله تعالى، كذلك يجب القيامُ بحقوق الخُلْق، والأقربين منهم خاصَّة، بل القيامُ بحقوقِهم هو مِن حقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي أمر به(١).

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ قراءتان:

١ - ﴿ وَالْأَرْ حَامِ ﴾ على أنَّها معطوفةٌ على الهاءِ في (به)، أي: تساءلونَ باللهِ، وتَسَاءلون بالأرحام، أي: تتوسَّلونَ بها (٢).

٢ - ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾ على أنّها معطوفة على لفظ الجلالةِ، أي: واتّقوا الأرحام أن تَقْطَعوها (٣).

# ﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾.

أي: واحْذروا من أنْ تَقطعوا أرحامَكم، وتُفَرِّطوا في أداءِ حقِّهم (٤)، وكما تتوصَّلونَ بهذه الصِّلة فيما بينكم لعِظَمِها من أَجْل قضاءِ حاجةٍ، أو نَيْل مأرب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٦-٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢٤٧/٢).

ه يُنظل لمعند هذه القراءة: ((حُجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٨٩)، ((الدر

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حُجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٨٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٤٧). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حُجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٨٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٥٩، ٣٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥).

وممَّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: ابن عبَّاس، والضَّحَّاك، ومقاتل بن حيَّان، وعِكرمة، والسُّدِّي، ومجاهد- في رواية عنه- والرَّبيع، وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٣/ ٨٥٤).



فآتوها حقَّها(١).

عن جَرير بن عبد الله رضِي الله عنه، قال: ((كنّا عندَ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في صَدر النهارِ، قال: فجاءَه قومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجتابي النّمارِ أو العَباءِ (() مُتقلّدي السيوفِ، عامّتُهم من مُضَرَ، بل كلّهم من مُضَرَ، فتمعّر (() وجهُ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لِمَا رأى بهم من الفاقةِ، فدخَل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذّن وأقام، فصلّى ثم خطب فقال: ﴿ يَثَاثُهُا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلقَكُمُ مِن بلالًا فأذّن وأقام، فصلّى ثم خطب فقال: ﴿ يَثَاثُهُا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلقَكُمُ مِن فَيْ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَفِسَآءٌ وَاتّقُواْ اللّهَ الذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبَها وَبَثَى مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَفِسَآءٌ وَاتّقُواْ اللّهَ الذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللّهَ عَلَيْ وَعَلَيْكُمْ رَقِبَها ﴾. والآية التي في الحشر: ﴿ القَقُواْ اللّهَ اللّهَ وَلُتَنظُرُ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ لِخَدِّ وَاتَقُواْ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبِها وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن ثوبِه، من ثوبِه، من صاع بُرّه، من صاع بُرّه، من عرم حتى قال: ولو بشِقً تمرةٍ ، قال: فجاءَ رجلٌ من الأنصارِ بصُرّةٍ من طعام وثيابٍ، حتى رأيتُ وجة رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يتهلّلُ كأنّه من طعام وثيابٍ، حتى رأيتُ وجة رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يتهلّلُ كأنّه من شواء من غير أن يَنقُصَ من أجورِهم شيءٌ، ومن فله أجرُها، وأجرُ مَن عَمِل بها بعدَه، من غير أن يَنقُصَ من أجورِهم شيءٌ، ومن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/٣٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ١٥، ١٩).

وممَّن قال من السَّلَف بنحو هذا القول: مجاهد- في رواية عنه- وإبراهيم، والحسَن- في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) النَّمار – بكسر النون – : جمْع نَمرة بفتحها، وهي ثياب صوف فيها تنميرٌ ؛ كأنَّها أُخذت من لَونِ النَّمر ؛ لِمَا فيها من السَّوادِ والبياض. والعَباء – بالمدِّ وبفتح العين – : جمْع عَباءة وعباية – لُغتان. وقوله: مجتابي النِّمار، أي: خَرَقوها وقوَّروا وسَطَها. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) ((٧/ ٢٠١)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) فتمعرَّ: أي: تغيَّر، وأصله قِلَّةُ النَّضارة، وعدَم إشراق اللون. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣٤٢/٤).



سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سيئةً، كان عليه وِزرُها ووِزرُ مَن عمِل بها من بعده، من غير أن يَنقُصَ من أوزارِهم شيءً))(١).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى مراقِبٌ لجميع أعمالِكم، وحافِظٌ لها، ومِن جُملةِ ذلك ما أمَرَكم به من تقوى ربِّكم، ورِعايةِ حُرمة أرحامِكم (٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّة:

1 - حقُّ الربِّ سبحانه مُقدَّمٌ على حقِّ القرابةِ والرَّحِم؛ يُبيِّن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكُا أَيُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَ مِنْهُما رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قدَّم ذِكْرَه هنا على ذِكْرِ غيرِه من الخلقِ، فقد خلق العبدَ وخَلَق أبوَيْه وخَلَقه من أبوَيْه، فالسبب الذي بينه وبين اللهِ هو الخلقيُّ خلق العبدَ وخَلَق أبوَيْه وخَلَقه من أبوَيْه، فالسبب الذي بينه وبين اللهِ هو الخلقيُّ التَّامُّ؛ بخلاف سبب الأبورين؛ فإنَّ أصل مادَّتِه منهما، وله مادَّةٌ من غيرهما؛ ثمَّ إنَّهما لم يصوِّراه في الأرحام. واللهُ سبحانه هو خالِقُه وبارِثُه ومُصَوِّرُه ورازِقُه وناصِرُه وهاديه (٣).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اتَّقُواْ رَيَّكُمُ اللَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾، أنَّ الناس إذا عرَفوا كونَ الكلِّ من شَخْص واحد، تركوا المفاخرة والتكبُّر، وأظهروا التواضع وحسن الخُلق (٤).

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ۚ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾، تَقُوى الأرحام:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٢/ ١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٧٧).



تعبيرٌ عجيب، يُلْقي ظلالَه الشعوريَّةَ في النَّفْس! اتَّقوا الأرحام، أرْهِفوا مشاعِرَكم للإحساسِ بوشائِجِها، والإحساسِ بحقِّها، وتوقِّي هَضْمِها وظُلْمِها، والتحرُّجِ مِن خَدْشِها ومسِّها، توقَّوْا أن تُؤذُوها، وأن تَجْرَحوها، وأن تُغْضِبوها، أرْهِفوا حساسيتكم بها، وتوقيرَكم لها، وحنينكم إلى نَداها وظلِّها(١).

٤ - في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ التحذيرُ من مخالفة الله عزَّ وجلَّ، ويوجِبُ له ومَن آمَن بأنَّ الله رقيبٌ عليه، فسيحذرُ من مخالفة الله عزَّ وجلَّ، ويوجِبُ له ذلك مراقبتَه، وشِدَّة الحياءِ منه، بلزوم تقواه (٢).

٥- في قوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ تنبيهُ على مراعاةِ حقِّ الأزواجِ والزَّوجات والقيامِ به؛ لكَوْنِ الزوجاتِ مخلوقاتٍ من الأزواجِ؛ فبينهم وبينهنَّ أقربُ نسَبٍ، وأشدُّ اتصالِ، وأقرَبُ عَلاقة (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - لَمَّا كان الغالبُ على سُورةِ النِّساءِ مُخاطبةَ النَّاسِ في الصِّلاتِ التي بينهم بالنَّسَبِ والعَقْدِ وأحكامِ ذلك؛ افتتَحها اللهُ تعالى بقولِه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾؛ لعُمومِ أحكامِها(٤).

٢- جعَل اللهُ تعالى قولَه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ مَطْلعًا لسورتينِ في القرآن: إحداهما: هذه السُّورة، وهي السُّورة الرَّابعة مِن النِّصف الأوَّلِ من القرآن. والثانية: سُورةُ الحج، وهي أيضًا السورة الرَّابعة من النَّصف الثاني من القرآن، ثم إنَّه تعالى علَّل الأمرَ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على معرفة القرآن، ثم إنَّه تعالى علَّل الأمرَ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على معرفة المُرابِية على معرفة السُّورة بما يدلُّ على المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على معرفة السُّورة بما يدلُّ على المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على معرفة السُّورة المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة بما يدلُّ على المُرْ بالتقوى في هذه السُّورة المُرْ بالتورة بما يدلُّ على المُرْ بالتورة المُرْ بالتورة السُّورة السُّو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١٨/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: ٢٠٣).



المبدأ، وهو أنَّه تعالى خلّق الخَلْقَ مِن نفْسٍ واحدة، وهذا يدلُّ على كمالِ قُدرةِ المبدأ، وهو أنَّه تعالى خلّق الخَلْق مِن نفْسٍ واحدة، وهذا يدلُّ على كمالِ عَلمه، وكمالِ حِكمتِه وجلالِه، وعلَّل الأمرَ بالتَّقوى في سورة الحجِّ بما يدلُّ على كمالِ معرفة المَعادِ، وهو قوله: ﴿إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١]، فجعَلَ صدْرَ هاتين السورتين دلالةً على معرفة المبدأ ومَعْرفة المعاد(١).

٣- في قوله تعالى: ﴿ مِن نَفْسٍ وَمِدَةٍ ﴾ دليلٌ على المعاد؛ لأنَّه تعالى لَمَّا كان قادرًا على أنْ يُخرِجَ من صُلْب شخص واحد أشخاصًا مختلفين، وأنْ يَخلُق من قطرة من النُّطفة شَخصًا عجيبَ التركيبِ، لطيفَ الصُّورة؛ فكيف يُستبعَد إحياءُ الأمواتِ وبعثُهم ونشورُهم؟! فتكون الآية دالَّة على المعادِ من هذا الوجه (٢).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ ... ﴾ في الآية تلويحٌ للمشركينَ بأحقيَّة اتِّباعِهم دعوةَ الإسلام؛ لأنَّ الناس أبناءُ أبٍ واحدٍ، وهذا الدِّين يدعو النَّاسَ كلَّهم إلى متابعته، ولم يَخصَّ أمَّةً من الأُمم أو نسبًا من الأنسابِ؛ فهو جديرٌ بأن يكون دينَ جميعِ البشر، بخلاف بقيَّة الشرائعِ، فهي مصرِّحة باختصاصِها بأُمَم معيَّنة (٣).

٥- المَدْحُ والذَّمُّ والثوابُ والعِقابُ إنَّما يترتَّبُ على الإيمانِ والعمل الصَّالِحِ، أو على ضِدِّ ذلك من الكُفر والفُسوق والعصيان؛ فقد قال اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾؛ حيث ذَكَرَ اشتراكَ جميعِ النَّاسِ في الأصل، وأمرَهم بتقوى اللهِ تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٢/ ٢٤٤)، ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: ٢٠٣).



٦- في قوله: ﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ تعريضٌ للمشركين بأنَّ أَوْلَى الناسِ بأن يتَبِعوه هو محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ لأنَّه مِن ذوي رَحِمِهم (١١).

٧- في قوله: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ردٌّ على الفكرة المُلْحِدة أنَّ الناس تطوّروا من القُرُود إلى البشريّة؛ فالنّفْسُ هي آدَمَ، الذي نحن مِن نَسْلِه (٢).

٨- التَّذكيرُ بنِعمة الله عزَّ وجلَّ بما خَلَق لنا من الأزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ مِنْ الدَّوْجَهَا ﴾، و(مِن) هنا للتبعيض، ويجوز أن تكونَ بيانيَّةً للجِنس؛ أي: مِن جِنْسِها، وهذا من النِّعم الكبيرة، فلو كانت أزواجُنا من غَير جِنْسِنا، فلا يمكن أن نركنَ إليها أبدًا؛ بل ننفِرُ منها نفورًا شديدًا؛ لأنَّه لا يركنُ الإنسانُ إلَّا إلى مَن كان مِن جِنْسِه (٣).

9- في قولِه تعالى: ﴿ رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَآءً ﴾ خصَّ رجالًا بذكرِ الوصفِ بالكثرةِ دونَ النِّساء، قيل: حذف وصفَ الثَّاني؛ لدلالةِ وصفِ الأوَّل عليه، والتقديرُ: ونساءً كثيرةً، ولأنَّ الفعل (بَثَّ) يقتضى الكثرة والانتشار، وقيل: لا يقدَّر الوصفُ، وإن كان المعنى فيه صحيحًا؛ لأنَّه نبَّه بخصوصيةِ الرِّجال بوصفِ الكثرةِ على أنَّ اللائقَ بحالِهم الاشتهارُ والخروجُ والبُروز، واللائقَ بحالِ النِّساء الخمولُ والاختفاءُ، وقيل: لأنَّ كثرة الرِّجالِ أهمُّ من كثرةِ النِّساء؛ فالكثرةُ في الرِّجال عزُّ وفخرٌ يفتخرُ النَّاس به، بخلافِ النِّساء، فإنَّ الكثرةَ منهنَّ عالةٌ وتعبُّ وعناءٌ، وقيل غير ذلك (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٧٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٤٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٧).



• ١٠ - ذُكِرَ (الربُّ) أولًا في قوله ﴿ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ وهو الاسمُ الذي يدلُّ على الإحسانِ والتربيةِ، وذُكِرَ ثانيًا (الله) في قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ وهو الذي يدلُّ على القَهْر والهَيْبة؛ لأنَّه بنى الأَمْر بالتقوى أولًا على التَّرغيب، وثانيًا على التَّرهيب. كقوله: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦]، ﴿ وَيَدْعُونَنَا وَغَلَا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، كأنَّه قال: إنَّه ربُّك أحْسنَ إليك، فاتَّقِ مخالفته وغَضَبه وعقابه؛ فإن لم تتَّقِه لذلك، فاتَّقِه؛ لأنَّه شديدُ العقابِ (١٠).

11 - في قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَجَهَا وَبَنَهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مُنهَا رَجَهَا وَبَنَهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ تأمَّل كيف افتتَح هذه الشُّورة بالأَمْرِ بالتقوى، وصِلَة الأرحام والأزواج عمومًا، ثم بعد ذلك فَصَلَ هذه الأمور أتمَّ تفصيلٍ، من أوَّلِ السورة إلى آخِرِها؛ فكأنَّها مبنيَّةٌ على هذه الأمورِ المذكورةِ، مفصِّلَة لِمَا أُجْمِلَ منها، موضِّحَة لِمَا أُبْهِمَ (٢).

#### بَلاغَةُ الآية:

1 - قوله: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَكُمُ ... ﴾ الآية، فيه بَراعةُ الاستهلالِ؛ فقد استهلَّ السورةَ بالإشارةِ إلى بَدء الخَلْق والتكوينِ، وألْمَع إلى دَورِ المرأةِ المهمِّ، وأَوْصى بصلةِ الرَّحِم (٢)؛ حيث تَضمنَّت هذه الآيةُ المفتتَحُ بها الأغراض الأصلية التي اشتملت عليها السورة، وما أكثرُ السُّورةِ في أحكامِه؛ من نِكاحِ النِّساءِ ومحرَّماتِه، والمواريثِ المتعلِّقةِ بالأرحام، وأنَّ ابتداءَ هذا الأمر كان بخَلْق آدم، ثم بَثَّ منهما رِجالًا ونساءً في غاية الكثرة؛ فالآية تمهيدُ لِمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٤٩٦)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٤٨).



سيبيَّن في هذِه السُّورةِ من الأحكامِ المرتَّبةِ على النَّسَبِ والقرابة، فكانتْ بمنزلةِ النَّيباجةِ(١).

٢ - قوله: ﴿ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾: عبَّر بـ ﴿ رَبَّكُمُ ﴾، دون الاسم العَلَم (الله)؛ لأنَّ في معنى الربِّ ما يَبعث العبادَ على الحِرص في الإيمانِ بوحدانِيَّتِه؛ إذ الربُّ هو المالك الذي يرُبُّ مملوكه، أي: يُدبِّر شؤونَه، مع الإضافةِ إلى ضميرِ المخاطَبين؛ لتأييدِ الأمر، وتأكيدِ إيجاب الامتثالِ به على طريقةِ الترغيبِ (٢).

٣- قوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾: إعادة الفِعل (خَلَق) - مع جوازِ عطفِ مفعولِه على مفعولِ الفِعل -؛ لإظهارِ ما بين الخَلقينِ من التفاوُّتِ؛ فإنَّ الأوَّلَ بطريقِ التفريعِ من الأَصْل، والثاني بطريقِ الإنشاءِ من المادَّة؛ فإنَّه تعالى خلَق حواءً مِن ضِلَع آدَمَ عليه السلام، وتأخيرُ ذِكْر خَلْقِها عن ذِكرِ خَلْقِهم؛ لأنَّ تذكيرَ خَلقِهم أدخلُ في تحقيقِ ما هو المقصودُ من حمْلِهم على الامتثالِ بالأمْر بالتقوى من تذكير خَلْقِها (٣).

- وتقديمُ الجارِّ والمجرور ﴿ مِنْهَا ﴾؛ للاعتناءِ ببيانِ مبدئيَّةِ آدَمَ عليه السَّلام لها، مع ما فيه من التشويقِ إلى المؤخَّر، وإيرادُ حواء بعنوان الزوجيَّة تمهيدُّ لِمَا بعده من التناسُل (٤٠).

٤ - قوله: ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾

- وإيثارُ (رجالًا- ونساءً) على (ذكورًا- وإناثًا)؛ لتأكيدِ الكثرةِ، والمبالغةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٣٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١٤ - ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١٤ – ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- فيها بترشيح كلِّ فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئيَّة غيره(١).
- وترتيب الأمْر بالتقوى على هذه القِصَّة؛ للدَّلالة على القُدرة القاهرةِ التي من حقِّها أنْ تُخشى، والنِّعمةِ الباهرةِ التي تُوجِب طاعةَ مُولِيها(٢).
- ٥ قوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾: فيه تكريرٌ للأمْر بالتقوى، وتذكيرٌ لبعضٍ آخَرَ من مُوجِبات الامتثالِ به؛ فإنَّ سؤالَ بعضِهم بعضًا باللهِ تعالى بأن يقولوا: أَسألُك بالله، وأَنْشُدُك اللهَ، على سبيلِ الاستعطاف، يَقتضي الاتِّقاءَ من مخالفةِ أوامرِه ونواهيه (٣).
- وتعليقُ الاتِّقاءِ بالاسمِ الجليل (الله)؛ لمزيدِ التأكيدِ والمبالغة في الحَمْلِ على الامتثالِ بتربيةِ المهابة، وإدخالِ الرَّوعة؛ لوقوعِ التساؤُلِ به لا بغيرِه من أسمائِه تعالى وصِفاته (٤).
- وفي قوله: ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ اللَّذِى تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ قرَنَ اللهُ سُبحانَه الأرحامَ باسْمِه الكريم؛ إيذانًا بأنَّ صِلةَ الأرحامِ مِن اللهِ بمكانٍ عظيمٍ (٥٠).
- ٦ قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾: خبرٌ جارٍ مجرَى التَّعليلِ للأمْرِ، ووُجوبِ الامتثالِ به (۱)، مع ما فيه من التوكيدِ بـ (إنَّ)، واسميَّة الجملة.
- وإظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ٱللَّهَ ﴾؛ لتَأْكيدِه، وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٣٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٩).





﴿ عَلَيْكُمْ ﴾؛ لرِعايةِ الفَواصِل(١).

- والتعبيرُ بصِيغة فَعيل في قوله: ﴿ رَقِيبًا ﴾؛ للمبالغةِ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٩).





#### الآيات (٢ - ٦)

﴿ وَءَاتُوا الْيَنَكَىٰ آمُواكُمُمُ وَلَا تَبَدَدُوا الْخَيِتُ بِالطّيّبِ وَلَا تَأْكُوا آمَوَلَكُمُم إِلَىٰ آمَوَلِكُمُ إِنَهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُم أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثَىٰ وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُم أَلَا نَعْدِلُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا اللهِ وَءَاتُوا النِّسَآء صَدُقَتْهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَا مَرِينًا اللهُ وَلا تَقْتُوا السُّفَهَا وَمَدَكُمُ الّذِي جَعَلَاللَهُ لَكُمْ قِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِنها وَاكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلُا مَعُهُوا اللهُ وَلِا تَعْدُولُ اللهُ وَلِا مَعْهُوا اللهُ وَلا مَعْهُوا اللهُ وَلِلهُ اللهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ حُوبًا ﴾: أي: إثمًا؛ يقال: فلانٌ يَتَحَوَّبُ من كذا، أي: يتأثَّم، والتَّحوُّبُ التوجُّع، والحَوْبُ الوجُّع، والحَوْبُ الوجُّع، والحَوْبَة الحاجةُ أو المسكَنة، وأصْلُ (حوب): الإثمُ أو الحاجةُ والمسكنةُ، وقيل: مأخوذ من قولهم: حَوْبُ؛ لزَجْرِ الإبل(١١).

﴿ نَعْدِلُوا ﴾: أي: تَجُوروا وتَميلوا، والعولُ: الميلُ إلى الجورِ في الحكمِ، ويُطلقُ كذلك على ما يُهلِك، وما يُثقِل، وأصْلُه: تركُ النَّصَفة بأخْذ الزِّيادة (٢).

﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعَ ﴾: أي: اثنتينِ اثنتينِ اثنتينِ، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا، وهذه الألفاظُ لا تنصر فُ للعدل والوصفِ(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/١١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۹)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: ٦٣٧)
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٧٥،



﴿ صَدُقَا بِهِنَ ﴾: أي: مُهورَهنَّ، واحدتُها صَدُقة، وأصل (صدق): القوَّة في الشَّيء قولًا كان أو غيره (١).

﴿ خِلَةً ﴾: أي: هِبة، أو فريضةً عن طِيب نفْس من غيرِ مُطالَبة، وأصل النّحلة: العَطيَّةُ على سبيل التبرُّع، وهي أخصُّ من الهِبة (٢).

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَ إِيكًا ﴾: الهَنِيء: كلُّ ما لا يَلحَق فيه مَشقَّةٌ، ولا يُعقِب وخامةً؛ يُقال: هَنِئ الطَّعام، فهو هَنِيء، وأصل (هنأ): إصابةُ خيرٍ من غير مشقَّة، وقيل: إنَّ الهَنيءَ مُشتقُّ مِن هَنأت البعيرَ بالقَطِرانِ: إذا جَرِبَ فعُولِج بِه؛ فإنَّه شفاءٌ من الجَرَبِ. و ﴿ مَرِيكًا ﴾: أي: بلا داءٍ، والمريءُ: المحمودُ العاقبة؛ يُقال: أَمْرأ الطَّعام، إذا انهضَمَ وحُمِدتْ عاقبتُه. فيكون المَعْنَى: فكُلوه دَواءً شافيًا؛ يُقالُ منه: هَنأَنِي الطَّعامُ ومَرَأَني: أي صارَ لي دواءً وعلاجًا شافيًا".

﴿ قِينَمًا ﴾: أي: قِوامًا، وهو ما يقومُ به أَمْرُكم، وأصل (قوم): مراعاةُ الشَّيء والحِفظُ له، والانتصابُ والعزم(٤).

١٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۱۹، ۱۲۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۷۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٠٢، ٣٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۱٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٦، ٨٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ١٣٦)، ((الكليات)) للكفوي (١/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٥)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦٣٦).



﴿ وَالْمِلْمُ ﴾: أي: وجدتُم وعلِمتُم، وتبيَّنتُم وعَرَفتُم، وأصل الإيناس: الرُّؤية والعِلمُ، والإحساسُ بالشَّيء، وكذلك: ظُهورُ الشَّيء، وكلُّ شيءٍ خالَفَ طريقة التوحُّش (١).

﴿ رُشُدًا ﴾: عقلًا، أو إصلاحًا، أو خيرًا، والرُّشد يُطلق كذلك على الدِّين والهِداية، وهو خلافُ الغيِّ، وأصل (رشد): استقامةُ الطَّريق (٢).

﴿ وَبِدَارًا ﴾ : مُبادَرة، أو مسارَعة؛ يُقال: بدرتُ إليه وبادرتُ، ويُعبَّر عن الخطأِ الذي يقَعُ عن حِدَّةٍ؛ يُقال: كانتْ من فلان بوادرُ في هذا الأمرِ، وأصل (بدر): الإسراعُ إلى الشَّيء (٣).

﴿ فَلْيَسۡتَعۡفِفُ ﴾: أي: ليتركْ، ولا يأكُلْ مِن مال اليتيم، والعِفَّة: الامتناعُ عن مقاربةِ المحرَّم، وهي أيضًا: حُصولُ حالةٍ للنَّفس تمتنعُ بها عن غلبةِ الشَّهوة،، والاستعفافُ: طلبُ العِفَّة، وأصلُ (عفف): الاقتصارُ على تناوُلِ الشَّيءِ القليل (١٠).

#### مُشكلُ الإعراب:

١ - قوله: ﴿ وَءَا ثُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِ نَّ نِحَلَّةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾

﴿ نِحُلَةً ﴾: منصوبةٌ على المصدرِ، والعاملُ فيها الفعلُ قَبْلَها؛ لأنَّ ﴿ آتُوهُنَّ ﴾

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٠، ٢٧٧، ٣٠٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٤٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦). ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۹۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٨٣).

<sup>(</sup>۳) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦).



بِمَعْنى انْجِلُوهُنَّ، وذلِكُ نحو: قَعَدْتُ جُلُوسًا. ويجوز أَنْ تَكُونْ ﴿ يَحُلُةً ﴾ مَصدرًا واقعًا موقعَ الحالِ مِن واو الجماعةِ في قوله: ﴿ وَءَاتُوا ﴾، أي: وآتوهنَّ ناجِلينَ، أو مِن ﴿ ٱلنِّسَاءَ ﴾ أي: مَنحولاتٍ. وقيل غير ذلك(١).

﴿ نَفْسًا ﴾: منصوبٌ على التَّمييز، وهو هنا منقولٌ من الفاعل؛ إذ الأصلُ: فإنْ طابتْ أنفسُهن، وجِيء بالتَّمييز هنا مُفردًا، وإنْ كان قبْله ﴿ طِبِّنَ ﴾ وهو جمْعٌ – حيث لم يقُل (أنفسًا) –؛ لعدمِ اللَّبْس؛ إذ مِن المعلومِ أنَّ الكلَّ لَسْنَ مُشتركاتٍ في نفْسٍ واحدة، فالمعنى مفهوم، وحسن المجيءُ بالتَّمييزِ مُفردًا؛ لأنَّ ﴿ نَفْسًا ﴾ هنا في مَعْنى الجِنس، فتَعُمُّ المفردَ والجَمْعَ (٢).

# ٢ - قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾

﴿ أَنْ يَكْبَرُوا ﴾: مصدرٌ مؤوَّل بالصَّريح، أي: (كِبَرَهم)، وإعرابُه فيه وجهان؛ الأوَّل: أَنَّه مفعولٌ بالمَصْدَر ﴿ وَبِدَارًا ﴾، أي: وبِدَارًا كِبَرَهم، كقوله: ﴿ أَوْ إِطْعَكُمُ ... يَتِمَا ﴾ [البلد: ١٤ - ١٥]. والثاني: أنَّه مفعولٌ من أَجْلِه على حذْفِ مضافٍ، أي: مَخافة أَنْ يَكبَروا، وعلى هذا فمفعول ﴿ بِدَارًا ﴾، محذوفٌ (٣).

## المُعنَى الإجمالي:

يأمُر اللهُ سبحانه وتعالى الأوصياءَ بإعطاء اليتامَى أموالهم، مُتْبِعًا ذلك الأمرَ بنهْ يهم عن استبدالِ الخبيثِ من المال بالطيِّب منه، وذلك حين يأخذونَ من مال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٨٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٢٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٢٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٨٥ - ٥٨٦).



الأيتام، ويتركونَ ما أحلَّه الله لهم مِن غَيره، أو أن يجعلوا رَديءَ المالِ لهم بدلَ الجيِّد، كما نهاهم عن ضمِّ أموالِ الأيتامِ إلى أموالهم بقَصْدِ أكلِها بالباطل؛ فإنَّه إثمٌّ عظيم.

ثم يُرشِد اللهُ سبحانه وتعالى مَن يخافون ألَّا يعدِلوا - في حال تزوَّجوا بنساءٍ يتامى ممَّن تحت ولايتهم - أو أنْ يُقصِّروا في حقوقهن، يوصيهم أن يَدَعُوهنَّ ويتزوَّجوا غيرهنَّ ممَّن ترتضي نفوسهم، اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإنْ خافوا ألَّا يُقيموا العدلَ في حالة عدَّدوا النساء، فليقتصروا على الزواج بزوجةٍ واحدة، أو الاكتفاء بما يملكون من الجواري؛ فإنَّ ذلك أقربُ إلى ألَّا يَظلموا.

ثم يأمُر الله تعالى مَن أراد الزواجَ بإعطاء النِّساءِ المرادِ الزواجُ منهن مهورَهنَّ عطيَّةً واجبةً، طيِّبة بها نفوسُهم، فإنْ طابت نفوسُ النِّساء عن بعضِ المهر أو كلِّه، فوهبْنَه لأزواجهنَّ، فلا حرِجَ عليهم من أخذه.

ثم يَنهى اللهُ الناسَ أن يُعطوا أموالَهم التي يقوم بها عيشُهم، مَن لا يُحسِن التصرُّفَ في أموالِهم التصرُّفَ فيها، كذلك نهاهم أن يُعطوا مَن لا يحسنون التصرُّفَ في أموالِهم التي يملكونها، إنْ كانوا أوصياءَ عليهم، ولكن عليهم أن يُنفِقوا عليهم منها فيما يحتاجونه في حياتِهم؛ من طعام وشراب، وملبس ومسكن، وأن يقولوا لهم قولًا طيبًا تطيبُ به نفوسُهم.

ثم يأمُر تعالى الأوصياء أن يختبِروا الأيتامَ في دِينهم، وعقولِهم وتصرُّفِهم، قبل بلوغهم، فإذا ما بلغوا الحُلُمَ، ورأَوْا فيهم حُسْنَ التصرُّف، والقُدرة على إصلاح المالِ، فلْيعُطوهم أموالَهم، ونهاهم سبحانه عن أنْ يأخذوا مِن أموالِ اليَتامى شيئًا مِن غيرِ حاجةٍ، أو أنْ يُبادِروا بأكْلِها في حال صِغرِهم؛ قبل أنْ يَكبَروا فيأخُذوا أموالَهم ويمنعوهم منها، وأمرَ الله تعالى مَن كان غنيًا أن يتركَ للأيتام





أموالَهم، ويكتفي بما رزقه الله، ومَن كان منهم ذَا حاجةٍ فليأخُذْ ما تعارَفَ عليه الناسُ أنه يسدُّ حاجة أمثالِه من الفقراء، وأَرشدَهم اللهُ أن يُشهِدوا على الأيتامِ حين يُسلِّمونَهم أموالَهم، وكفَى باللهِ شهيدًا ومُحاسِبًا، ورقيبًا عليهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَءَاتُواْ ٱلْمِنْكَمَىٰٓ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

مناسبة عطفِ الأمْر على ما قَبلَه: أنَّه مِن فروعِ تقوى اللهِ في حقوقِ الأرحام؛ لأنَّ المتصرِّفين في أموال اليتامي في غالبِ الأحوالِ هم أهلُ قَرابتهم (١٠).

وأيضًا لَمَّا افتتَح السُّورةَ بذِكر ما يدلُّ على أنه يجبُ على العبدِ أن يكون منقادًا لتكاليفِ الله سبحانه، محترزًا عن مساخِطِه، شرَعَ بعد ذلك في شَرْح أقسامِ التكاليفِ، فبدأ بما يتعلَّق بأموال اليتامى (٢)؛ لأنَّهم صاروا بحيث لا كافِلَ لهم، ففارق حالُهم حالَ مَن له رحِمٌ ماسَّة (٣).

## ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنْكَمَيْ أَمُولَهُمْ ﴾.

أي: أعطُوا- يا مَعشرَ أوصياءِ اليتامي- أموالَهم إليهم كاملةً، إذا بلغوا الحُلُمَ ورَشَدُوا(٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَكَيٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٢٠).



#### إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ ﴾ [النساء: ٦].

# ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾.

أي: لا تأخذوا مالَ اليتيمِ بغيرِ حقِّ، وتَتركُوا ما أحلَّ اللهُ تعالى لكُم مِن غيرِ ذلك، ومِن استبدالِ الخبيثِ بالطيِّبِ أَنْ يأخُذَ الوليُّ مِن مالِ اليتيمِ النَّفيسَ، ويجعل بدلَه من مالِه الخسيسَ (۱).

# ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴾.

أي: لا تضُمُّوا أموالَ اليتامَى إلى أموالِكم؛ بقصد أن تأكلوا أموالَهم بالباطلِ(٢). ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾.

أي: إنَّ ضمَّ أموالِ اليتامي إلى أموالكم بقَصْد أكلِها بالباطل، إثمُّ عظيم (٣).

كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعُولُواْ وَالنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعُولُواْ وَاللَّهُ .

سببُ النُّزولِ:

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٠-٢١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٠٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٢٠).



عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، أنَّ رجلًا كانت له يتيمةٌ فنكَحَها، وكان له عَذْق (١)، وكان يُمسكها عليه، ولم يكُن لها من نفْسِه شيءٌ، فنزلت فيه ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا لَهُ عُنْمُ أَلَّا لَهُ الْمُنْكَى ﴾ - أحسَبه قال: كانتْ شريكتَه في ذلِك العَذْق وفي مالِه (٢).

## ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ ﴾.

أي: وإنْ خِفتُم ألَّا تعدلوا في يتامى النِّساء اللاتي تحتَ ولايتِكم؛ بعدم إعطائِهنَّ مهورَ مثلِهنَّ، أو عدمِ القيامِ بحقوقهنَّ (٣).

عن عائشة رضِي اللهُ عنها في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقَسِطُوا ... ﴾ الآية. قالت: أُنزلتْ هذه في الرَّجُل يكونُ له اليتيمةُ، وهو وليُّها ووارِثُها، ولها مالُّ، وليس لها أحدُّ يُخاصِمُ دونها، فلا يَنكحُها حبًّا لمالها، ويَضْرِبها ويُسيءُ صُحبتَها، فقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ يقول: ما أحللتُ لكم، ودَعْ هذه التي تضرُّ بها(٤).

### ﴿ فَأُنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾.

أي: فإنْ خَشِيتُم عدَم إقامة العدل معهنَّ، فانكحوا غيرهنَّ ممَّن تطيبُ بهنَّ

<sup>(</sup>۱) العَذْق - هُنا بفَتْح العين المُهمَلة -: وهو النَّخلة بكَمالِها. وأمَّا العِذْق - بكسر العين المهملة - فهو الغُصنُ (العُرجُون بما فيه من الشَّماريخ) من النَّخلة، وليس مرادًا هنا. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۷/ ۳۳) و (۱۸/ ۱۵۷)، ((النهاية)) لابن الأثير (۱۹۹ / ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٧٣) واللفظ له، ومسلم (٣٠١٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢ / ٢٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢ / ٢٦).

قال القرطبيُّ: (اتَّقق كلُّ مَن يعاني العلوم على أن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى ﴾ ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أنَّ من لم يخف القسط في اليتامي له أن ينكِحَ أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا كمَن خاف. فدلَّ على أنَّ الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأنَّ حُكمها أعمُّ من ذلك) ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٥٧٣) بنحوه، ومسلم (٢٠١٨) واللفظ له.



نفوسكم(١).

### ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعَ ﴾.

أي: مُباحٌ لكم أن تتزوَّجوا باثنتين من النِّساء، أو بثلاث، أو بأربع (٢).

## ﴿ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعَدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾.

أي: فإنْ خَشِيتُم عدمَ إقامَةِ العَدلِ بتَعدادِ النِّساء، فلْتَقْتصروا على التزوُّج بواحدةٍ فحستُ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٧-٢٨).

قال الجصاص: (قوله تعالى: ﴿ قَانَكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ لا خلافَ أنَّ المراد به العَقْد) ((أحكام القرآن)) (٢/ ٧١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٨٨ – ٢٩).

وكلُّ واحد من هذه الأعدادِ يدلُّ على المكرَّر من نوعِه، وعلَّة التكرار هنا (أنَّ الخطاب لجماعةٍ؛ فيجوز لكلِّ واحد منهم أن ينكحَ ما أراد من تِلك الأعداد، فتكرَّرت الأعدادُ بتكرار الناس، والمعنى: انكِحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا). ((تفسير ابن جزي)) (١٧٨/١).

قال القرطبيُّ: (اعلم أنَّ هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدلَّ على إباحة تسع، كما قال من بعُد فَهِمُه للكتاب والسُّنة، وأعرض عمَّا كان عليه سلفُ هذه الأمَّة، وزعم أنَّ الواو جامعة، وعضَّد ذلك بأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نكح تِسعًا، وجمع بينهن في عِصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضةُ وبعضُ أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعضُ أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمْع بين ثمان عشرة، تمسُّكًا منه بأنَّ العدل في تِلك الصِّبغ يُفيد التَّكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كلَّه جهل باللِّسان والسُّنَّة، ومخالفة لإجماع الأمَّة؛ إذ لم يُسمعْ عن أحد من الصَّحابة ولا التابعين أنَّه جمَع في عِصمته أكثرَ من أربع) ((تفسير القرطبي)) (٥/١٧).

وقال محمد رشيد رضا: (آية: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ لم تُنسَخ بالإجماع، فإذًا يلزمُ العملُ بمدلولها ما دام الكتاب) ((تفسير المنار)) (٤/ ٣٠٢).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن





#### ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَّكُمْ ﴾.

أي: أو اقتصِروا على الجواري السَّراري؛ فإنَّه لا يجب عليكم القَسْمُ بينهنَّ (١).

## ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾.

أي: الاقتصارُ على واحدةٍ، أو ملكِ اليمينِ، أقربُ إلى تحقيقِ العَدلِ، والبُعدِ عن الجَور والظُّلْم (٢).

## ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَانِهِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَ عَامَرِيَّا اللهِ . مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٣٠).

شرَع الله تعالى تعدُّدَ النساء للقادرِ العادلِ لمصالح جَمَّة:

- منها: أنَّ في ذلك وسيلةً إلى تكثير عدد الأمَّة بازدياد المواليد فيها.

- ومنها: أنَّ ذلك يُعين على كفالة النِّساءِ اللائي هنَّ أكثرُ من الرِّجال في كلِّ أمَّة؛ وذلك لأنَّ الأنوثة في المواليد أكثرُ من الذكورة، ولأنَّ الرِّجال يَعرِض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشَّدائد ما لا يعرض للنِّساء، ولأنَّ النساء أطولُ أعمارًا من الرِّجال غالبًا.

- ومنها: أنَّ الشريعة قد حرَّمت الزِّنا، وضيَّقت في تحريمه؛ لِمَا يجرُّ إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونِظام العائلات، فناسَب أن تُوسِّع على الناس في تعدُّدِ النساء لِمَن كان من الرجال ميَّالًا للتعدُّد، مجبولًا عليه.

- ومنها: قصدُ الابتعاد عن الطَّلاق إلَّا لضَرورة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٦/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۰).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٧٥)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤).

قال الواحديُّ: (ومعنى ﴿ تَعُولُوا ﴾: تَميلُوا وتَجورُوا، عن جميعِ المفسِّرين) ((التفسير الوسيط)) ( ( ٩ / ٢ ).

وما حكاه الواحدي إجماعًا هو في الواقع قولُ الجمهور؛ لأنَّ الخلافَ في ذلك واقعٌ بين السَّلف. يُنظر: ((الإجماع في التفسير)) للخضيري (ص: ٢٥٣-٢٥٤).



لَمَّا كان هناك جانبانِ مُستضعفانِ في الجاهليَّة: اليتيمُ، والمرأة، وحقَّانِ مغبونًا فيهما أصحابُهما: مالُ الأيتام، ومالُ النِّساء؛ فلذلك حرَسَهما القرآنُ أشدَّ الحراسةِ، فابتدأ بالوصاية بحقِّ مالِ اليتيم، وثنَّى بالوصاية بحقِّ المرأةِ في مال ينجرُّ إليها لا محالةَ، وكان توسُّطُ حُكم النّكاح بين الوصايتين أحسنَ مناسبةٍ تهيِّع لعطف هذا الكلام(١).

## ﴿ وَءَا تُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتْ مِنَّ نِحُلَّةً ﴾.

أي: وأعطُوا من أَرَدْتم الزواجَ بهنَّ من النساء مهورَهنَّ، عطيةً واجبةً، طيبةً بها نفوسُكم (٢).

### ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾.

أي: فإنْ وهَب لكم نساؤُكم- أيُّها الأزواج- مُهورَهنَّ أو بعضًا منها، عن رِضًا وطيب نفْس منهنَّ بذلك<sup>(٣)</sup>.

### ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيكًا مِّرِيكًا ﴾.

أي: فخذوه حلالًا طيِّبًا لكم، لا حرجَ عليكم في ذلك، ولا تَبِعة (٤).

﴿ وَلَا تُؤْتُواْ اَلسُّفَهَآءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِبَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَمْ وَلَا تُؤْتُواْ السَّفَهَ اللَّهُ لَكُمْ قَيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَمْ وَلَا تُؤْتُوا اللّهُ اللّهُ لَكُمْ قَلِلًا مَمْ وَلَا تُؤْتُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ قَلْمًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٥).

وقيل: الخطابُ لأولياءِ المرأة أيضًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤).



#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

عُطِفتْ هذه الآيةُ على قوله: ﴿ وَءَاتُواْ الْيَنَكَيّ ﴾، ﴿ وَءَاتُواْ النِسَاءَ صَدُقَا إِنّ ﴾؛ لبيانِ الحالِ التي يُوتَى فيها مالَه، كأنّه تعالى يقول: إنّي وإنْ كنتُ أمرتُكم بإيتاءِ اليتامى أموالَهم، وبدَفْع صدقاتِ النّساء اليهنّ، فإنّما قلت ذلك إذا كانوا عاقِلين بالغين، متمكّنين من حِفظِ أموالهم، فأمّا إذا كانوا غير بالغين، أو غير عقلاء، أو إنْ كانوا بالغين عقلاءَ إلّا أنهم كانوا سفهاء مُسرِفين، فلا تدفعوا إليهم أموالهم، وأمسكوها لأجْلهم إلى أن يزولَ عنهم السّفةُ (۱).

## ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾.

أي: لا تُعطوا - أيُّها الناس - أموالكم التي جعلَها الله لكم قِيامًا - يقوم بها عيشُكم، وتحقيق مصالحكم - لا تعطوها لِمَن لا يُحسِن التصرُّفَ في المال، والقيام عليه وحِفظه؛ إمَّا لعدم عقْله كالمجنون، أو لعدم رُشده كالصَّغير، أو لغير ذلك من أسباب، حتَّى لو كان هذا المالُ مالَهم على الحقيقة، وأنتُم عليه أوصياء، فلا تُعطوهم إيَّاه طالَما كانوا سفهاء لا يُحسنون التصرُّفَ فيه؛ كي لا يَهلِك، وليكُنْ حرصُكم على أموالهم كحِرصِكم على أموالكم (٢).

## ﴿ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ ﴾.

أي: ولكنْ أنفِقوا من تلك الأموالِ على طعامِهم وشَرابِهم ومَلابِسهم، وما يتعلَّق بضروراتِ عَيشِهم؛ كمسكنِهم، وليتكم تتَّجِرون لهم في مالِهم؛ كي ينموَ ويكونَ الإنفاقُ عليهم من الرِّبح، لا مِن أصلِ المالِ(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٩٤-٣٩٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين-



#### ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَعُهُ وَفَا ﴾.

أي: وقولوا لهم قولًا طيبًا، كأنْ تَعِدُوهم إنْ طلبوا أموالَهم، بأنَّها ستُدفَع إليهم بعدَ رُشدهم (١)، أو حينَ إعطائِكم لهم رزقًا أو كسوةً ونحو ذلك، قولوا لهم قولاً هيئًا وليًنًا، بغير منِّ ولا أذًى (٢).

﴿ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِنَكُمَى حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾.

### ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْمِئْكُمَىٰ ﴾.

أي: واختبِروا عقولَ الأيتامِ ممَّن تحت ولايتِكم، وذلك قُبيلَ وصولِهم سِنَّ البلوغ، واختبِروا أفهامَهم، وصلاحَ دِينهم، وقُدرتَهم على إصلاح أموالهم (٣).

### ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشْدًا ﴾

أي: اختبِروهم إلى أن يَصِلوا سِنَّ البلوغِ، فإذا بلغوا الحُلُم، وأدركتم منهم حُسنَ تصرُّفٍ، وقدرةً على إصلاح الأموال(٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤).

سورة النساء)) (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٩-٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤-١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٠٤ - ٤٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٢ - ٤٣).

قال الماوردي: (﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾ يعني الحُلُم في قول الجميع) ((تفسير الماوردي)) (( ٢٥٣)).





[الأنعام: ١٥٢].

### ﴿ فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾.

أي: فأعطوهم في هذه الحالِ أموالَهم كاملةً، ولا تَحبِسوها عنهم(١).

#### ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا ٓ إِسْرَافًا ﴾.

أي: ولا تَأخُذوا من أموالِ اليَتامي شيئًا من غيرِ حاجةٍ، فتتجاوزوا في ذلك إلى غيرِ ما أباحَه اللهُ تعالى لكم مِن أموالِهم(٢).

### ﴿ وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾.

أي: لا تأكلوها في حالِ صغرِهم استعجالًا منكم قبل بلوغِهم، وإيناسِ التُّشدِ منهم، فيأخذوها منكم، ويمنعوكم منها(٣).

## ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ ﴾.

أي: ومَن كان مِن أولياء اليتامي في غنيةٍ عن أموالِهم، لا يحتاجُ إليها، فليكفُّ عن أكلِها- الذي أُبيح له منها- وليستعفف بمالِه(٤).

### ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾.

أي: ومَن كان ذا حاجةٍ من أولياء اليتامي، أخَذَ من أموالهم بحسب ما جرى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۴۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٤ - ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٩٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٤ - ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٤)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٤١).



العُرْف على أنَّه يَسدُّ حاجتَه، ويَكفي مِثلَه من الفُقراء(١).

عن عبد الله بن عمرٍ و رضِي اللهُ عنهما ((أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمُ ؟ قال: فقال: كُلْ من مالِ يتيمِك غيرَ مُسرفٍ، ولا مبادرِ، ولا مُتَأثِّل (٢)))(٣).

(۱) وهذا اختيارُ ابن عاشور في ((تفسيره)) (٤/ ٥٤٧)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (١/ ٤٤).

قال ابنُ عاشور: (وهو تخصيصٌ لعموم النَّهي عن أكْل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين؛ للترخيصِ في ضَربِ من ضروب الأكل، وهو أنْ يأكل الوصيُّ الفقيرُ من مال محجوره بالمعروف، وهو راجعٌ إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته؛ لأنه إذا لم يُعطَ وصيُّه الفقير بالمعروف ألهاه التدبيرُ لقُوتِه عن تدبيرِ مال محجوره، وفي لفظ ﴿المَعْرُوف ﴾، حوالةٌ على ما يناسب حالَ الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن) ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٥٤٥). وقال ابنُ عثيمين: (قوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلمَعْرُفِ ﴾، أي: فليأكلُ أكلً بالمعروف، أي: بما جرَى به العُرف، فلا يأكُل أكْلَ الأغنياء، وإنما يأكُل أكْلَ مثله) ((تفسير ابن عثيمين سورة النساء)) (١/ ٤٤).

وقال أيضًا: (وظاهرُ الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زادَ على قدْر الأجرة...؛ لأنَّ الوليَّ محبوسٌ على التصرُّف لليتيم؛ فلا بدَّ له مِن مَأْكلِ ومَشربٍ، فليأكل بالمعروف، وأيضًا فإنَّ هذا الوليَّ ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم؛ فلا ينبغي أن نلحقَه بالأجيرِ الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخُذُ الأقلَّ من أجرته أو كفايته) ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/٢٤). واختار ابنُ جرير أنَّ المعنى: أكْل مال اليتيم عندَ الضرورةِ والحاجة إليه على وجهِ الاستقراض منه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/٢١).

ولكن قال القرطبيُّ: (رُوي عن إبراهيمَ وعطاءِ والحسنِ البصري والنخعي وقتادةَ: لا قضاءً على الوصيِّ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقُّ النظر، وعليه الفقهاء؛ قال الحسن: هو طُعمةٌ من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدُّ جوعته، ويكتسي ما يسترُ عورته، ولا يلبس الرفيعَ مِن الكتَّان ولا الحُلل، والدليل على صِحَّة هذا القول إجماعُ الأمَّة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجبُ عليه غرمُ ما أكل بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرَضَ سهمَه في مال الله؛ فلا حُجَّة لهم في قول عمر: فإذا أيسرتُ قضيتُ – أنْ لو صحَّ) ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٤).

(٢) غير متَأَثِّل: أي: غير جامع؛ يقال: مال مُؤثَّل، ومجد مؤثَّل، أي: مُجموع ذو أصل، وأثَلَةُ الشيء أصلُه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١/ ٨٦)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٣)).

(٣) رواه أبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي (٣٦٦٨)، وابن ماجه (٢١١٨)، وأحمد (٢٠٢٢).





وعن عُروة بن الزُّبيرِ رضِي اللهُ عنه، أنَّه سمِع عائشة رضِي اللهُ عنها تقول: (﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّ تَعْفِفٌ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَ كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ أُنزِلَت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه، ويُصلح في مالِه إنْ كان فقيرًا، أكَل منه بالمعروف))(١).

## ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: فإذا سلَّمتُم -يا معشرَ أولياءِ اليتامي- أموالَهم إليهم، فأَشْهِدوا عليهم بقبضها كاملةً منكم؛ لئلَّا يقعَ منهم لاحقًا إنكارٌ لِمَا تَسَلَّموه (٢٠).

### ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

أي: وكفَى باللهِ محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على والي اليتيمِ في حالِ نظرِه لليتيمِ، وحالِ دفعِه الأموال إليه (٢٠).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - عِظَم أَمْرِ الْيَتَامَى؛ يُبيِّنه قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنّهُ وَكَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنّهُ وَكَا تَأْكُواْ أَمْوَالُكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنّهُ وَكَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالْمَا اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالْمَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلْمِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولَا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَا

٢- يجبُ على الإنسانِ الاحتياطُ إذا خاف الوقوعَ في المحرَّم؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقِّسِطُوا فِي ٱلْيَنَكِى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ يعني: ولا تُعرِّضوا

قال ابن حجر في ((العجاب)) (٢/ ٨٣٣): رِجاله إلى عمرو بن شعيب رجالُ الصَّحيح. وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٩٢/١١)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٨٧٢): حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢١٢) واللفظ له، ومسلم (٣٠١٩) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٢٨-٤٢٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٤/ ٤٤ – ٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٤/ ١٠٨).



أنفسكم للجَور؛ فالعافية من خيرِ ما أُعطِيَ العبدُ(١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فَوَاعِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ﴾؛ أنّه سُبحانه دلّهم على ما يتخلّصونَ به مِن ظُلْم اليتامى، وهو نكاحُ ما طابَ لهم من النّساءِ البَوالِغ، وأباح لهم منه، ثم دَلّهُم على ما يتخلّصونَ به من الجَوْر والظُلْم في عَدَمِ النّسويَة بينهُنّ، فقال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فَوَاعِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ﴾، ثم التحانه أنّ الواحدة ومِلْكَ اليمينِ أدنى إلى عَدَمِ المَيل والجَوْر، فقال: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى اللّه عَزّ وجلّ إذا سدّ بابَ حرام، فتَح أبواب الحلال، وهذا من طريقة القرآن والسُّنة (٣).

٤ - تحريمُ الوسائلِ المؤدِّية إلى المحرَّم؛ لقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَكِدَةً ﴾، فأوجب الاقتصارَ على الواحدة إذا خافَ الإنسانُ عدمَ العدل، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في أصول الفقه: (أنَّ للوسائِل أحكامَ المقاصِدِ)؛ فما لا يتمُّ الواجب إلَّا به، فهو واجبٌ، وما لا يتمُّ المندوبُ إلا به، فهو مندوبٌ، وما يحصُل به المحرَّم، فهو حرام (٤).

٥- مَن ولاه الله على أحدٍ فعليه ألا يُغلِظ له القول، بل يقول له القول المعروف؛ حتى يجمع بين الإحسانِ القوليِّ والفِعليِّ؛ قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لَمُهُمُ المُعروفَ؛ حتى يجمع بين الإحسانِ القوليِّ والفِعليِّ؛ قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لَمُهُمُ اللهِ اللهِ على اللهِ على الإحسانِ القوليِّ والفِعليِّ؛ قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لَمُهُمُ اللهِ على اللهُ على اللهِ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٢).





### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قدَّم الله تعالى ذِكر الأمْر بالتقوى، وكون الخَلْق بأسْرِهم مخلوقين من نفْس واحدة، وذكر عقيبه الأمر بالإحسان إلى اليَتامى والنساء والضُّعفاء؛ قيل: ليَصيرَ ذلك سببًا لزيادة شفقة الخَلقِ بعضِهم على بعضِ<sup>(۱)</sup>.

٢- أنَّ اليتيمَ يملك، وملكُه تامُّ؛ لقولِه تعالى: ﴿أَمُولُكُمْ ﴾، ويتفرَّع على هذه الفائدة: أنَّ الزكاة واجبةٌ عليه؛ لأنَّ الزكاة تبَع للمِلْك؛ قال الله تعالى: ﴿خُذَ مِنَ أَمُولِكِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ٣٠١]، فإذا ثبتَتِ الملكيَّةُ ثبَت وجوبُ الزكاة، والزكاة ليستْ تكليفًا محضًا، بل هي تكليفٌ لحقِّ الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهةٌ بالدَّين؛ ولهذا وجبتْ في أموالِ اليتامى والمجَانين، وإنْ كانوا غيرَ مكلَّفينَ (٢).

٣- أنَّ اليتيمَ تَجِب النفقةُ في مالِه على مَن تجِبُ عليه نفقتُه، فالنفقةُ واجبةٌ على كلِّ غنيٍّ لكلِّ فقير، والبلوغ ليس بشَرْط؛ لأنَّ الله تعالى أثبت الماليَّةَ لليتامى في قوله: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْمَنْكَىٰ آمُوالُهُم ﴾، وإذا ثبتت المالية؛ ترتَّب عليها ما يترتَّب على ذوى الأموال (٣).

٤ - ليس قيد ﴿إِلَىٰ أَمَوٰلِكُمْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمَوٰلِكُمْ ﴾ محط النهي، بل النهي واقع على أكْلِ أموالهم مطلقًا، سواءٌ كان للآكِل مالٌ يَضم الله على أكْل أموالهم على الله على أكْل أموالهم مطلقًا، سواءٌ كان للأوصياء، وأنَّهم إليه مال يتيمِه أم لم يكُنْ، ولكن لَمَّا كان الغالبُ وجودَ أموالٍ للأوصياء، وأنَّهم يريدون مِن أكْل أموالِ اليتامى التكثُّر، ذكر هذا القيد؛ رعيًا للغالب(٤)، ولأنَّ بعض يريدون مِن أكْل أموالِ اليتامى التكثُّر، ذكر هذا القيد؛ رعيًا للغالب(٤)، ولأنَّ بعض

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٢١).



الأولياءِ يتستَّرُ، فيُدخِلُ مالَ اليتيمِ في مالِه، ولا يَعلمُ به أحدُّ(١).

٥- في قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيَّمَنُكُمْ ﴾ أنَّ اليَمينَ أفضلُ من اليسار؛ لأنَّه أضافَ المِلْكَ إليها، ولا شكَّ أنَّ اليمينَ أفضلُ من اليسار؛ ولهذا تُعدُّ اليمينُ الضافَ المِلْكَ إليها، ولا شكَّ أنَّ اليمينَ أفضلُ من اليسار؛ والشيءُ الخبيثُ للإكرام، واليسارُ للإهانة؛ فالشيءُ الطيَّب يُتناوَلُ باليمينِ، والشيءُ الخبيثُ يُزال باليسارِ (٢).

٦- تفاضُل الأعمال؛ فبعضُها أعلى من بعضٍ في الحُسْن، وأَدْنى من بعضٍ في الحُسْن، وأَدْنى من بعضٍ في السُّوء؛ لقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدُنَى أَلّا تَعُولُوا ﴾؛ لأنَّ الأدْنى اسمُ تفضيلٍ؛ فلا بدَّ أن يكونَ هناك فاضلُ ومفضولٌ (٣).

٧- أنَّه لا يجوزُ للوليِّ أن يأخذ شيئًا من صَدَاق النِّساء؛ لأنَّه أضاف الصَّدَاقَ إليهن؛ فهو مِلْكُهن، ولأنَّا أُمِرْنا بإيتائهنَّ صدَاقَهنَّ قال تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَآءَ صَدُقَائِمِنَ ﴾ (١٤).

٨- في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَالِهِنَ خِلَةً ﴾ أنَّه يجِبُ إعطاؤهن الصَّداقَ على وَجْه النِّحلة؛ أي: العطيَّة التامَّة، فلا يكون فيه مِنَّةٌ في المستقبل (٥٠).

9 - العقودُ تصحُّ بكلِّ ما دلَّ على مَقْصودِها مِن قولٍ أو فِعلٍ؛ يدلُّ على ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَ فِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَوْلُ الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَ فِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَعَيَّنًا يدلُّ على التَّراضي وعلى هَنِيَّا مَا لَنَّ اللهِ النَّفْس (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٩/١٣-١٥).





• ١ - قولُه تعالى ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ﴾ فيه تنبيهٌ على أنَّ حِفْظَ العِلْمِ مِمَّن يُفْسِدُه ويضرُّه أولى، وليس الظُّلْمُ في إعطاءِ غَيْرِ المستحِقِّ بأقَلَ مِن الظُّلْم في مِنْع المستحِقِّ بأقَلَ مِن الظُّلْم في مَنْع المستحِقِّ (١).

١١ - في إضافتِه تعالى الأموالَ إلى الأولياءِ في قولِه سبحانه: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ﴾، إشارةٌ إلى أنَّه يجبُ عليهم أنْ يَعمَلوا في أموالِ السُّفهاءِ ما يَفعلونَه في أموالهم؛ من الحِفْظ والتصرُّف، وعدم التعريضِ للأخطارِ (٢).

١٢ - في التعبير بـ (فيها) دون (منها) في قوله: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ ﴾ تنبية إلى ما يَنبغي من الاتّجارِ في مالِ اليتيم؛ قصدًا إلى إنمائِه؛ كي لا يَنفدَ بالإنفاقِ والزَّكَاة (٣).

17 - في إضافة الأموالِ إلى ضَمير المخاطبينَ به ويكاً يُها النّاسُ المختصّين السورة - إشارةٌ بديعةٌ إلى أنَّ المالَ الرائج بين الناس هو حقُّ لمالكيه المختصّين به في ظاهر الأمْرِ، ولكنَّه عند التأمُّل تَلُوح فيه حقوقُ الأمَّة جمعاءً؛ لأنَّ في حصوله منفعةً للأمَّة كلِّها؛ لأنَّ ما في أيدي بعضِ أفرادِها من الثروةِ يعودُ إلى الجميع بالصَّالحة، فمِن تلك الأموالِ يُنفِق أربابُها، ويستأجِرون ويشترون، ويتصدَّقون، ثم تُورَثُ عنهم إذا ماتوا، فينتقل المالُ بذلك مِن يدٍ إلى غيرها، فينتفع العاجزُ والعاملُ والتاجِر، والفقيرُ وذُو الكفافِ، ومتى قلَّتِ الأموالُ من أيدي الناس، تقارَبوا في الحاجةِ والخصاصة، فأصبحوا في ضَنْكِ وبؤس، واحتاجوا إلى قبيلةٍ أو أمَّةٍ أخرى، وذلك من أسبابِ ابتزازِ عِزِّهم، وامتلاكِ بلادِهم، وتصييرِ منافِعِهم لخِدمة غيرهم؛ فلأجْل هاتِه الحِكمة أضافَ اللهُ تعالى بلادِهم، وتصييرِ منافِعِهم لخِدمة غيرهم؛ فلأجْل هاتِه الحِكمة أضافَ اللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١/٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٩٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ١٥ ٥ - ١٥).



الأموالَ إلى جميعِ المخاطبين(١).

١٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱنْلُواْ ٱلْيَكُمَى ﴾ العملُ بالتَّجِرِبة؛ لأنَّ الابتلاء يعني: الاختبارَ عِدَّةَ تجارِب<sup>(٢)</sup>.

١٥ - الصَّغيرُ الممَيِّزُ يصِحُ لَفْظُه مع إذْنِ وَلِيَّه، كما يصِحُ إحرامُه بالحَجِّ بإذْنِ الوَلِيِّ، وكما يصِحُ تصرُّفُه في البيع وغيرِه بإذْنِ وَلِيَّه عند أكثرِ العُلماء، كما دل على ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَاَبْنَالُواْ الْيَلَمَىٰ حَقَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ﴾ الآية، فأمرَ بالابتلاءِ قبلَ البيع (٣).

17 - قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعُ وَ فِ السَّدَلَّ بِهِ مَن يرى جوازَ الاستئجارِ على تعليم القُرآنِ والحديثِ والفِقْه والإمامَةِ والأذانِ، وغيرها ممّا يختصُّ أن يكون فاعِلُها مِن أهْلِ القُرَب، مع الحاجَةِ؛ دون الغِنَى (٤).

۱۷ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمُ إِلَهُم مَّ أَمُوكُمُ مَّ فَأَشَّمِدُواْ عَلَيْمٍ مَّ وَكَفَى بِأَللّهِ حَسِيبًا ﴾ إنّما قال: ﴿ حَسِيبًا ﴾ ولم يَقُل: (شهيدًا) مع مناسبته؛ تهديدًا للأوصياء لِئَلّا يكتموا شيئًا من مالِ اليتامى، فإذا عَلِموا أنّ اللهَ يُحاسِبُهم على النّقير والقِطْمير، ويعاقِبُهم علىه، انزَجَروا عن الكتمانِ. والله تعالى أعلم (٥٠).

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكُمَ آمُواَكُمْ ﴾: هذا شروعٌ في تَفصيلِ مواردِ الاتِّقاءِ ومظانِّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((البحر المديد)) لابن عجيبة (١/ ٤٦٦).



بتكليفِ ما يُقابلها أمرًا ونهيًا؛ وتقديمُ ما يَتعلَّق باليتامى؛ لإظهارِ كمال العنايةِ بأمرهم، ولملابستِهم بالأرحام؛ إذ الخطابُ للأولياءِ والأوصياء، وقلَّما تُفوَّضُ الوصايةُ إلى الأجانب(١١)، وعبَّر بالإيتاء؛ للإيذان بأنَّه ينبغي أن يكونَ مرادُهم بذلك إيصالَها إليهم، لا مجرَّدَ ترْكِ التعرُّض لها(١).

- وقوله: ﴿ ٱلْيَنَكُمَ ﴾: فيه تسميةُ الشيء باسم ما كان عليه، حيث سمَّاهم يتامى بعدَ البُلوغ (٣).

٢ - قوله: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا الْخَيِثَ بِالطّيِّبِ ﴾: فيه تكرارٌ؛ حيث نهى عن أخذ مال اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الضّمني عن أخذه على الإطلاق (٤)، وفي هذا تأكيدٌ على النهي.

٣- قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَى آَمُولِكُمْ ﴾: عبَّر عن أُخذِ أموالِ اليتامي بقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ ﴾ من بابِ إطلاقِ اسمِ المسبَّبِ على السَّببِ وشِبهه؛ لأنَّ الأخذ سببُ للأكْل (٥).

- ونهَى عن أكْلِ مالِ اليَتَامَى مع أموال المنهيين عنها، فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ الْمَنْهُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ اللهِ مع أنّه حرَّم عليهم أكْلَ مالِ اليتامَى وحْدَه ومع أموالِهم؛ لأنّهم إذا كانوا مُستغنِينَ عن أموالِ اليَتامَى بما رزَقهم اللّهُ من مالٍ حلالٍ، وهم على ذلِك يَطمَعون فيها - كان القبحُ أبلغَ، والذمُّ أحقَّ؛ ولأنّهم كانوا يَفْعلون كذلك، فنَعَى عليهم فِعلَهم وسمَّعَ بهم؛ ليكونَ أزْجَرَ لهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٩ - ١٤٠)، ((تفسير القاسمي)) (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٩ -١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٦٣).





#### - وفيه مِن أسرارِ البلاغة:

تَخصيصُ الأعْلَى بالنَّهي دُونَ الأَدْني؛ إذ إنَّ أعْلى دَرجاتِ أكْلِ مالِ اليَتيمِ في النَّهي أنْ يَأْكِلُه وهو غنيٌّ عنه، وأدْناها أنْ يأكِلُه وهو فقيرٌ إليه- مع أنَّ أهل البيان يقولون: المنهيُّ متى كان درجاتٍ فطَريقُ البَلاغةِ النهيُ عن أَدْناها تنبيهًا على الأعْلى - فكان المتبادر أنْ يَنهَى عن أكْل مالِ اليتيم مَن هو فقيرٌ إليه؛ حتى يَلزمَ نهيُّ الغنيِّ عنه من طريق الأَّوْلي، وفائدةُ تخصيصُ الصُّورة العُليا بالنهي في هذه الآية: أنَّ أبلغَ الكلام ما تعدَّدتْ وجوه إفادتِه، والنهي عن الأدْني وإنْ أفاد النَّهيَ عن الأعْلى إلَّا أنَّ للنَّهي عن الأعْلى أيضًا فائدةً أخرى جليلةً لا تُؤخَذ من النهي عن الأدْنى؛ وذلك أنَّ المنهيَّ كلَّما كان أقبحَ كانتِ النفسُ عنه أنفرَ، والدَّاعية إليه أَبْعَد، ولا شكَّ أنَّ المستقرَّ في النُّفوسِ أنَّ أكْلَ مالِ اليتيم مع الغِني عنه أقبحُ صُورِ الأكْل؛ فخُصِّص بالنهي تشنيعًا على مَن يقَعُ فيه، حتى إذا استحكم نفورُه مِن أكْل مالِه على هذه الصورة الشَّنعاء، دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكْل ماله مطلقًا؛ ففيه تدريبٌ للمخاطَب على النُّفورِ مِن المحارِم، ولا تكادُ هذه الفائدةُ تحصُل لو خُصِّص النَّهيُ بأكْلِه مع الفقر؛ إذ ليستِ الطِّباعُ في هذه الصُّورة مُعِينةً على الاجتنابِ كإعانتها عليه في الصُّورة الأولى.

ويُحقِّق مراعاة هذا المعنى تخصيصُه الأكْل، مع أنَّ تناوُلَ مالِ اليتيمِ على أيً وجهٍ كان، منهيُّ عنه، كان ذلك بالادِّخار، أو بالْتباس، أو ببذله في لذَّة النكاح مثلًا، أو غير ذلك، إلَّا أنَّ حِكمة تخصيص النَّهي بالأكل: أنَّ العرب كانت تتذمَّم بالإكثار من الأكْل، وتَعُدُّ البِطنة من البهيميَّة، وتعيب على مَن اتَّخذها ديدنَه، ولا كذلك سائرُ الملاذِّ، فإنهم ربَّما يتفاخرون بالإكثار من النَّكاح، ويَعدُّونه من زينةِ الدُّنيا، فلمَّا كان الأكل عندهم أقبحَ الملاذِّ خُصَّ النهي به، حتى إذا نفرتِ النَّفسُ منه بمقتضَى طبعِها المألوفِ جرَّها ذلك إلى النَّفور مِن صرفِ مالِ اليتيم في منه بمقتضَى طبعِها المألوفِ جرَّها ذلك إلى النَّفور مِن صرفِ مالِ اليتيم في



سائرِ الملاذِّ أو غيرِها، أكلًا أو غيره (١).

٤ - قوله: ﴿ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾: في وصْف الحوب بالكبير مبالغةٌ في بيان عِظَم ذَنْب الأكْل المذكور، كأنَّه قيل: من كِبار الذُّنوبِ العظيمة لا مِن صِغارها(٢).

٥- قوله: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾: عبَّر عن النِّساءِ بـ ﴿ مَا ﴾ التي لغيرِ العاقلِ غالبًا، ولم يقُل: (مَن طاب) كما هو المتبادَر في استعمالِ (مَن)؛ فإنَّها للعاقِل و(ما) لغيرِ العاقل تَغليبًا، والسرُّ في هذا: أنَّ (ما) تأتي لصِفاتِ مَن يعقِلُ، وقدْ وصفَ الله النِّساءَ بالطيب، فصَحَّ استعمالُ (ما) هنا؛ فعبَّر عن النِّساءِ بـ ﴿ مَا ﴾ ذَهابًا إلى الصِّفةِ، وقيل: لأنَّ الإناثَ مِن العُقلاءِ يَجرينَ مجرَى غيرِ العقلاءِ؛ لنُقصانِ عقْلِهنَّ (٣).

٦ - قوله: ﴿ أَلَّا نُقَسِطُوا ﴾، وقوله: ﴿ أَلَّا نَعْدِلُوا ﴾ تكرارٌ في المعنى (١٠)، وهو يُفيد تأكيد الأمْرِ بالعدل.

٧- قوله: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكَعَ ﴾ جاءَ العطفُ بالواو دون (أو)؛ لأنَّ الواو تدلُّ على تجويزِ الجَمْع بين أنواعِ القِسمةِ، بخِلافِ (أو)؛ إذ لو قيل: (مثنى أو ثُلاث

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤١).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٥٩). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٩٩/٢)، ((البرهان)) للزركشي (٤/ ٩٩٩- ٤٠٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٥٤- ١٥٥).

وهذا على القول المشهورِ بأنَّ (ما) تُغلَّب أو تختصُّ بغير العقلاء، و(مَن) تختصُّ بالعقلاء وربَّما استُعمل كلُّ منهما في الاَّخر. وأمَّا على القول بأنَّ (ما) من صِيَغ العموم تقعُ على العاقل وغيرِه وعلى المجموع؛ فليس فيه هذا الوجهُ. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٦٨٥)؛ حيث رجح أنها للعموم وضعف القول المشهور.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).



أو رُباع) لعُلِمَ أنّه ليس لهم أنْ يَجمَعوا بينها، فيَجْعَلوا بعضَ القسمِ على تثنيةٍ، وبعضَه على تثليثٍ، وبعضَه على تربيعٍ، أي: لا يجوزُ ذلك إلّا على أحدِ هذه الأقسام، ولا يجوزُ لهم أنْ يَجمَعوا بين هذِه الأقسام، بمعنى: أنَّ بَعضَهم يأتي بالتثنية، والبعضَ الآخر بالتثليثِ والفريقَ الثالث بالتربيع، فلمَّا ذكره بحرْف (الواو) أفادَ ذلك أنَّه يجوزُ لكلِّ طائفةٍ أنْ يَختاروا قِسمًا من هذه الأقسام؛ فدلَّت الواو على إطلاقِ أنْ يأخذَ الناكِحون مَن أرادوا نكاحَها من النساء على طريق الجمْع، إنْ شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد، وإنْ شاؤوا متَّفِقين فيها، محظورًا عليهم ما وراء ذلك، ومثاله: قول الرجل للجماعةِ: اقتَسِموا هذا المال وهو الف حرهمين درهمين، وثلاثةً ثلاثة، وأربعةً أربعة، فيجوز لبعضهم أنْ يأخذ درهمين درهمين، ولبعضٍ آخرينَ أن يأخذوا ثلاثةً ثلاثة، ولطائفةٍ ثالثة أن يأخذوا أربعةً أربعة أربعةً أربعةً أربعةً أربعةً أربعة أربع

- وجاء بصيغة التكرير في ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعَ ﴾ - التي تَعني اثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا أربعًا ألبعًا -؛ لأنَّ الخِطابَ للجميع فوجَب التكريرُ؛ ليصيبَ كلُّ ناكحٍ يُريد الجمع ما أراد من العدد الذي أُطلق له، كما يُقال للجماعة: اقتَسِموا هذا المال - وهو ألف درهم -: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أُفْرِد لم يكُن له معنى (٢).

٨- قوله: ﴿ فَكُلُوهُ ﴾: فيه تخصيص الأكْل بالذِّكر؛ لأنَّه معظمُ وجوه التصرُّ فات الماليَّة (٣).

٩ - قوله: ﴿ هَنِيَّ عَالَمَ مِنَّ اللَّهِ: صِفتان أُقيمتا مقامَ المَصْدَرينِ؛ كأنَّه قيل: هنأ ومرأ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٦٨)، ((تفسير الرازي)) (٩/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٤).



وهذه عبارة عن التَّحليل والمبالغة في الإباحة، وإزالة التبعيَّة(١).

- وإِنْبَاعُ ﴿ هَنِيكًا ﴾ بـ ﴿ مِّرِيَّنَا ﴾ ووَصْفه به؛ فيه تأكيدٌ (٢).
- ١ قوله: ﴿ وَلا ثُوَّتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُمْ قِينَا ﴾: فيه إضافة أموال من لا رُشدَ لهم إلى الأولياء على القولِ بأنَّ هذا النَّهي للأولياء عن أن يُؤتوا الذين لا رُشدَ لهم أموالهم فيُضيِّعوها ؛ تنزيلًا لاختصاصِها بأصحابِها منزلة اختصاصِها بالأولياء، فكأنَّ أموالهم عينُ أموالِهم؛ لِمَا بينهم وبينهم من الاتِّحاد الجنسي والنِّسبي؛ مبالغة في حمْلِهم على المحافظةِ عليها (٣).
- وقيل: أُضيفتِ الأموالُ للأولياء؛ لأنَّها في تصرُّفِ الأولياء، وتحتَ ولايتهم، وهو الملائمُ للآيات المتقدِّمة والمتأخِّرة (١٠).
- ١١ قوله: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمُ رُشُدًا ﴾: فيه تقديمُ الجارِّ والمجرور ﴿ مِّنْهُمُ ﴾ على المفعول ﴿ رُشُدًا ﴾؛ للاهتمام بالمقدَّم، والتشويق إلى المؤخَّر (٥).
- وتنكير ﴿ رُشُدًا ﴾ وتنوينه؛ لأنَّ معناه نوعٌ من الرشد، ولا يُنتظَر به تمامُ الرُّ شد(١).

١٢ - قوله: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَتَعُوفَ ﴾: (استعفَّ) أبلغُ من (عفَّ)، كأنَّه يَطلُب زيادةَ العِفَّة من نفْسِه (٧٠)؛ ففي هذه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع البيانِ يُطلَقُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٧١) - ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ١٩٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٧٦)، ((تفسير الرازي)) (٩/ ٩٩٤)، ((تفسير أبي السعود))



عليه اسمُ (قوَّة اللَّفظ لقوَّة المعنى)؛ وذلك في قوله ﴿ فَلْيَسَتَعُفِفَ ﴾؛ فإنَّ (استعفَّ) أبلغُ من (عفَّ)، كأنَّه يَطلُب زيادةَ العِفَّة من نفْسِه؛ هضمًا لها، وحملًا على النَّزاهة، فالألفاظُ دالَّةُ على المعاني، فإذا زِيدَ في الألفاظِ أوجبتِ الزِّيادةُ زيادةً في المعاني، وهذا النوعُ لا يُستعمل إلَّا في المبالغة (۱).

- ولفظ (الاستعفاف) و (الأكْل بالمعروف) مُشعِرٌ بأنَّ الوليَّ له حقُّ في مال الصَّبيِّ (٢).

١٣ - وقوله: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُم ۚ إِلَهُم مَ أَمُولَهُم ﴾: فيه تكرارٌ لقوله: ﴿ فَأَدْفَعُوا ۚ إِلَيْهِم أَمُولَهُم مَ اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ

- وتقديم الجارِّ والمجرور ﴿إِلَيْهِمْ ﴾ على المفعول الصَّريح ﴿ أَمُولَكُمْ ﴾؛ للاهتمام به(٤).

١٤ - قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾: الجملة تأكيدٌ للأمر بالدَّفع، وتقريرٌ لها، وتمهيدٌ لِمَا بعدَها (٥٠).

(1/531).

لكن قال ابنُ المنير - تعقيبًا على قول الزمخشريِّ: إنَّ (استعفَّ) أبلغُ من (عفَّ)، كأنَّه يَطلُب زيادةَ العِفَّة من نفْسِه -: (في هذا إشارةٌ إلى أنَّه من استفعل بمعنى الطلب، وليس كذلك؛ فإنَّ استفعل الطلبيَّة متعدية وهذه قاصرة. والظاهر أنه ممَّا جاء فيه فَعَل واستفعل بمعنَّى، واللَّه أعلم). ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٠ - ١٠)

﴿ لِرِجَالِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَآءِ فَصِيبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينُ وَمَّا قَلَ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَلِيَحْسَ ٱلّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَلَي خَسَ ٱلّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيّةَ فَاللّهُ مَعْمُوفًا اللّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَارَا لَهُ وَلَي عُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ وَلَي عُلُولُوا فَوْلاً سَدِيدًا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ وَلَي عُلُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَارَا وَسَيَصْلُونَ فَي سَعِيرًا اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُمْ فَارَا وَسَيَصْلُونَ كُلُولُوا فَوْلاً اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَولُوا فَوْلاً اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ وَلَولُولُوا فَوْلاً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### غريبُ الكلمات:

وَ سَدِيدًا ﴾: أي: قاصدًا إلى الحَقِّ، مِن السَّداد، وهو: الصَّوابُ والقصدُ في القول، وأصله: الاستقامة(١).

وَسَعِيرًا ﴾: أي: نارًا تَتسعَّر، أي: تشتعِل وتتَّقِد وترتِفع، والسَّعير اسمٌ من أسماءِ جهنَّمُ (٢).

#### المُعنَى الإجمالي:

يُخبر اللهُ تعالى أنَّ للرِّجالِ والنِّساءِ نصيبًا من التَّرِكة التي يُخلِّفها المورِّثُ، من الوالدين أو الأقربينَ، سواء كان الإرثُ قليلًا أو كثيرًا، نَصيبًا واجبًا معيَّنَ المقدار.

ثم أمر تعالى المؤمنين إذا حضرَ وقتَ تقسيمِ التركةِ الأقاربُ غيرُ الوارثينَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۹۹).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٥٧)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦)، ((الكليات))
 للكفوى (ص: ٢١٥).



والأيتامُ وذوو الحاجة، أن يُعْطوهم منها، وأن يقولوا لهم قولًا حسَنًا جميلًا؛ تطييبًا لنفوسِهم.

ثم يأمُر اللهُ تعالى الأوصياءَ أن يخشَوْه ويتَّقُوه في أمْر اليتامى، فيفعلوا بهم مِثل ما يحبُّون أن يُفعَل بذريَّتهم الضِّعافِ بعدَ وفاتهم، وقِيل غير ذلك.

ثم يُخبر الله تعالى متوعِّدًا الذين يأكلونَ أموالَ الأيتام بغير حقِّ، أنَّهم إنما يأكلونَ في بطونهم نارًا يوم القيامة، وسيكون مصيرُهم نارًا مشتعلةً شديدة الحرِّ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًامَّفْرُوضَا ۞﴾.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ }.

أي: إنَّ الذكورَ والإناث يستوونَ في أصْل الوراثةِ في حُكم الله تعالى؛ فكلُّ ينالُ من الإرث قِسطًا وحِصَّةً، مما خلَّفَه الميِّت، وإن تفاوتوا بحَسَب ما فرَض الله تعالى لكلِّ منهم، بما يُدلي به إلى الميِّت من قرابةٍ، أو زوجيَّةٍ، أو وَلاء(١).

## ﴿مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بِيَّن الله تعالى أَنَّ للرِّجال وللنساءِ نصيبًا من التَّرِكة، ووربما يُتوهَّم أَنَّ النساءَ والولدانَ ليس لهم نصيبٌ إلَّا من المالِ الكثير، أزالَ ذلك بقولِه (٢):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ١٦٥).





#### ﴿ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ ﴾.

أي: للذُّكورِ والإناث نصيبٌ من الإرث، سواء كان قليلًا أو كثيرًا(١).

## ﴿نَصِيبًا مُّفْرُوضًا ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى أنَّ لكلِّ من الذكور والإناث نصيبًا في قليلِ الإرثِ وكثيره، بيَّن هنا أنَّ ذلك النَّصيب ليس راجعًا إلى العُرْف والعادة، وليس لهم أن يَتصرَّفوا فيه كما يَشاؤونَ (٢)؛ لذا قال:

### ﴿ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴾.

أي: ذلك النَّصيب لكلِّ منهم، حصَّةٌ واجبةٌ، معيَّنةُ المقدار (٣).

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنَامَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى في الآيةِ الأُولى أنَّ النساءَ كالرِّجال في أنَّ لهنَّ حظًا من الميراث، وعَلِم تعالى أنَّ في الأقاربِ مَن يرث ومَن لا يرث، وأنَّ الذين لا يرث، وغلِم تعالى أنَّ في الأقاربِ مَن يرث ومَن لا يرث، وأنَّ الذين لا يرثون إذا حضروا وقتَ القِسمة، فإنْ تُركوا مَحرومينَ بالكليَّة ثقُل ذلك عليهم؛ فلا جرمَ أمر الله تعالى – على سبيل النَّدبِ – أنْ يُدفَعَ إليهم شيءٌ عند القِسمة؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٠).





حتى يحصل الأدبُ الجميل، وحُسن العِشرة(١)، فقال تعالى:

### ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَئَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ ﴾.

أي: وإذا حضر توزيعَ الميراثِ الأقاربُ غيرُ الوارثين، والأيتامُ، والمحتاجون(٢).

### ﴿ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾.

أي: فأعطوهم شيئًا ممَّا تيسَّر من هذه التَّركة؛ برَّا بهم، وإحسانًا إليهم، وجبرًا لخواطرهم بما لا يضُرُّكم؛ فإنَّ نفوسَهم متشوِّ فةٌ إليه (٣).

## ﴿ وَقُولُواْ لَهُ مُ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَر الله تعالى بالإحسانِ إليهم بالفِعل، أَمَرَ بعد ذلك بالإحسانِ إليهم بالقولِ(٤)، فقال سبحانه:

## ﴿ وَقُولُواْ لَهُ مُم قَوْلًا مَّعْ رُوفًا ﴾.

أي: فلْتقولوا لهم قولًا حسنًا جميلًا، تَطِيبُ به نفوسُهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة آل عمر ان)) ((٤/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥٤).

قال القرطبيُّ: (قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ أَهُمُ قَوْلًا مَعْمُرُوفًا ﴾ قال سعيد بن جُبير: يقال لهم خُذوا، بورِك لكم. وقيل: لا حاجة مع الرِّزق بورِك لكم. وقيل: لا حاجة مع الرِّزق إلى عُذر، نعمْ إنْ لم يصرف إليهم شيءٌ، فلا أقلَّ مِن قولٍ جميل، ونوع اعتذارٍ) ((تفسير





# ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أعادَ الله تعالى الوصية باليتامى مرة بعد أخرى، وختَم بالأمرِ بإلانةِ القول، وكان للتصويرِ في التأثيرِ في النَّفس ما ليس لغيرِه؛ أعادَ الوصية بهم؛ لضعْفِهم، مصوِّرًا لحالِهم(۱)، فقال:

# ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞﴾.

قيل: المعنى: مَن سمِع مُحتضَرًا، قد ظلَم في وصيَّته أو أضرَّ بسببها بورَثَته، فعليه أن يتَّقيَ اللهَ تعالى، ويأمرَه بالعدلِ فيها، ويُسدِّدَه للصَّوابِ، كما يحبُّ أن يُصنَعَ بورثتِه إذا خَشِي عليهم الضَّيْعة (٢).

وقيل: المراد: أنَّ على أولياء اليتامى معاملتَهم في مصالحهم الدِّينيَّة والدنيويَّة، بما يحبُّون أن يُعامَل به ذُريَّتُهم الضِّعافُ من بعدِهم، فلْيتَّقُوا الله تعالى في ولايتِهم لهم، فكما تحبُّ أن تُعامَل ذرِّيتُك من بعدك، فعامِل الناسَ في ذرِّياتِهم إذا وَلِيتَهُم (٣).

القرطبي)) (٥/٠٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥٤).

وممَّن قال من السَّلف بهذا القول: ابن عبَّاس، وقتادة، والسُّدِّي، وسعيد بن جُبير، والضَّحَّاك، ومجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٤٤). و((تفسير ابن أبي حاتم)) (٣/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٢).



عن سعد بن أبي وقّاص رضِي اللهُ عنه، قال: ((تشكّيتُ بمكةَ شكوى شديدةً، فجاءني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يعودني، فقلتُ: يا نبيَّ اللهِ، إني أترُك مالًا، وإني لم أترُك إلَّا ابنةً واحدةً، فأُوصِي بثُلثَي مالي، وأترك الثُلث؟ فقال: لا، قلتُ: فأُوصِي بالنُّلثِ، وأترك النصف؟ قال: لا، قلتُ: فأُوصِي بالنُّلثِ، وأترك لها الثُّلثين؟ قال: النُّلثِ، والثلثُ كثيرُ))(١).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اللهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا طَالَ التحذيرُ والزَّجرُ والتهويلُ في شأنِ اليتامى، وكان ذلك ربَّما أوجب النفرة من مخالطتهم رأسًا، فتضيع مصالحُهم؛ وصَل بذلك ما بَيَّن أنَّ ذلك خاصُّ بالظَّالم في سياقٍ موجبٍ لزِيادة التحذيرِ، متوعِّدًا على ذلك بـأشدِّ العذابِ(٢)، فقال تعالى:

## ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾.

أي: إِنَّ الذين يأكلون أموالَ اليتامي في الدُّنيا بغير حقِّ، سيُعاقَبون على ذلك بأنْ تَتاجَّجَ في بطونهم نارٌ يومَ القيامةِ (٣).

### ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾.

وممَّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبَّاس- في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٥٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥-١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥-١٦٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٦٢).





#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذكر الله تعالى عِقابَهم بالنارِ في أجوافِهم، ذكر بعدَها عِقابَهم بالنارِ في ظاهرِ أجسادِهم(١)، فقال:

#### ﴿ وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا ﴾.

أي: وسيُحرَقون بنارٍ مشتعلة، متوقِّدة، شديدٍ حرُّها(٢).

عن أبي هُريرةَ رضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((اجتَنِبوا السبعَ الموبقاتِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما هنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسحرُ، وقتلُ النَّفْسِ التي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، والتولِّي يومَ الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ))(٣).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- ما جاء به الإسلامُ من الآداب العالية، والأخلاق الفاضلة؛ حيث أمَرنا بأن نُعطي هؤلاء الذين حضروا القِسمة؛ لأنَّ قلوبهم تتعلَّق بالمال، وتتشوَّفُ للنَّوال؛ فلهذا أمرَ الشرعُ بإعطائهم؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوُلُوا ٱلْقُرْبَى للنَّوال؛ فلهذا أمرَ الشرعُ بإعطائهم؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوُلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَنْكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ (١)، يؤخذُ من المعنى أنَّ كلَّ من له تطلُّعُ وتشوُّفٌ إلى ما حَضَرَ بين يَدَي الإنسان، ينبغي له أن يُعْطِيَه منه ما تيسَّرَ (٥).

٢ - أنَّه يَنبغي لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولًا معروفًا يُطَيِّب قلْبَه، ويُبعِدُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٥٥ – ٤٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٥٧) واللفظ له، مسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٥).



من المنِّ بالعطاء؛ لأنَّ المنَّ بالصَّدقة من كبائر الذنوب، وهو مُبطِلٌ للأجْر؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾(١) [البقرة: ٢٦٤].

٣- قوله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خُلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللّهَ تعالى ويتَقوه فَلْيَتَقُوا اللّهَ وَلَيقُولُواْ قَوَلًا سَرِيدًا ﴾ أمرٌ للأوصياء بأنْ يَخشَوُا اللهَ تعالى ويتَقوه في أمْر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يُحبُّون أن يُفعَل بذَراريِّهم الضِّعافِ بعدَ وفاتهم (٢)، وفي ترتيب الأمْرِ على هذا: إشارةٌ إلى أنَّ المقصودَ منه، والعِلَّة فيه: أنْ يُحبَّ لأولادِ غيرِه ما يحبُّ لأولاده، وتهديدٌ للمُخالِف بحال أولاده (٣)، فيجبُ على المرء أن يُعامِل الناس بما يحبُّ أن يعاملوه به؛ لأنَّه إذا كان يَكره لنفْسه أن يَعتديَ المَدَّ على أولاده بعد موته، فكذلك لا يَعتدي هو على أولادِ النَّاسِ، فإذا أراد أنْ يَجنيَ على غيرِه فليتذكَّرْ نفْسَه، فمثلًا إن كان يَهُمُّ بأنْ يَزنيَ بامرأة، فليتذكَّر هلْ يَرضَى أنْ يَزنيَ بامرأة، فليتذكَّر هلْ يَرضَى أنْ يَزنيَ بمحارم الناس (٤)؟!

3- في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ ما يبعثُ الناسَ كلَّهم على أنْ يَغضبوا للحقِّ مِن الظُّلم، وأنْ يأخُذوا على أيدي أولياءِ السُّوءِ، وأنْ يَحرُسوا أموالَ اليَتامى، ويُبَلِّغوا حقوقَ الضُّعفاءِ إليهم؛ لأنَّهم إنْ أضاعوا ذلك يُوشِكْ أنْ يَلحَقَ النَّاعَهم وأموالَهم مِثلُ ذلك، وأنْ يأكُلَ قويُّهم ضعيفَهم؛ فإنَّ اعتيادَ السُّوءِ يُنسي الناسَ شَناعتَه، ويَكسِبُ النُّفوسَ ضراوةً على عَملِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٦٠ - ٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٣).





### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- تقديمُ الرِّجالِ على النِّساءِ حتَّى في الأمْر الذي يَشترِكون في الاستحقاقِ فيه، ووجهُ الدَّلالة: قوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ ﴾ ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ ﴾، وهذا هو المشروعُ والمعقولُ والفِطري، وقد عَكَس ذلك مَن عكس اللهُ قلوبَهم مِن الكفرةِ والمبهورين بهم؛ حيث قدَّموا النِّساءَ على الرِّجال، وهذا خطأٌ عظيم؛ لأنَّ الرِّجالَ مُقدَّمون على النِّساء، وهم قوَّامونَ عليهنَّ (١).

٢- أنَّ الأوامرَ قد تكون مُوكَلةً إلى المأمور غيرَ مقدَّرة؛ لقوله: ﴿ فَٱرْزُقُوهُم مَّنَهُ ﴾، ولم يقل: الثُّلث، ولا الرُّبع، ولا العشر، بل جَعَل هذا مطلقًا؛ فهو يرجع إلى كرَم المعطي من وجهٍ، وإلى كثرة المال من وجهٍ آخَرَ (١).

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْمِنَاكِينُ ﴾ قدَّمَ أُولِي القُربي على اليتامى والمساكين؛ لأنَّ الإحسانَ إلى القَرابةِ أفضلُ من الإحسانِ إلى القرابةِ أفضلُ من الإحسانِ إلى اليتيمِ والمسكينِ؛ ولهذا لَمَّا أخبرتْ ميمونةُ بنتُ الحارثِ رضِي اللهُ عنها رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها أعتقتْ جاريةً لها، قال لها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ((لو أعطيتِها أخوالَكِ، كان أعظمَ لأجْرِكِ))(٣)؛ فدلَّ هذا على أنَّ إعطاء ذَوِي الأرحام أفضلُ من إعطاءِ البَعيدِ(١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٩٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٦).



#### وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾(١).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ لِلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ ﴾.

- قوله: ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾: فيه إيرادُ حُكمِ النساء على الاستقلال دون أن يُقال: (للرِّجال والنّساء... إلخ)؛ للاعتناء بأمرهنّ، والإيذان بأصالتهنّ في استحقاق الإرث، والإشارة من أوَّل الأمْر إلى تفاوت ما بين نصِيبَي الفريقينِ، والمبالغة في إبطال حُكم الجاهليَّة؛ فإنَّهم لم يكونوا يورِّثون النساء والأطفال(٢).

- قوله: ﴿وَٱلْأَقْرِبُونَ ﴾: فيه إطلاقُ الكلِّ على البعض؛ إذالمرادب ﴿وَٱلْأَقْرِبُونَ ﴾ أربابُ الفرائض، وليس كلَّ الأقارب(٣).

- قوله: ﴿مَّفُرُوضًا ﴾: فيه إيجاز بالحذْف، فالفارض هو الله، لكن حُذِف، وبُني الوصفُ للمفعول؛ للعِلم به، فهو كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، والذي خلَقَه هو اللهُ عزَّ وجلَّ (٤).

٢- في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾: قال: ﴿ مِنْهُ ﴾ ولم يقل: (فيه)؛ لأنَّ هؤلاء يُعطون من رأس المال، ومِن أصله، وأمَّا أموال اليتامي فقال الله تعالى: ﴿ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾، فقال: ﴿ فِيهَا ﴾ ولم يقُل: (منها)؛ لأنَّهم يُرزقون بعدَ الاتِّجار

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٢).





بها، فيُعطَون من الرِّبح، وهو إشارةٌ إلى أنه ينبغي لِوليِّ اليتيم أن يتَّجِرَ في ماله حتى يحصُلَ على ما يَرزقُه فيه، أمَّا هنا فقال: ﴿فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ أي: من هذا المال الذي يُقسَم أمامَهم (١).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَا فَافُواْ عَلَيْهِمْ
 فَلْيَــتَّقُواْ ٱللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾:

- فيه إيجازُ بالحَذْف؛ حيثُ حُذِفَ مفعولُ ﴿ وَلَيَخْشَ ﴾؛ لتذهبَ نفْسُ السَّامعِ في تقديرِه كلَّ مذهبٍ مُحتمَل؛ فينظر كلُّ سامعٍ بحسَبِ الأهمِّ عنده ممَّا يَخشاهُ أَنْ يُصِيبَ ذرِّيَّتَه (٢).

- وفيه أيضًا حذْفُ مفعول ﴿ خَافُوا ﴾؛ لِتذهبَ النَّفسُ في تقديره كلَّ مذهب، ولِتَفْتَنَّ في تصوير الخوف من المصير المحتوم الذي يَؤُول إليه أمرُ الضِّعاف في هذه الحياة، ويُمكن تقديرُه بمثل الضياع والتشرُّد في مسارب الحياة، ومسالِكِها المتشعِّبة، من دون كافلِ يَكفُلهم، أو مُدبِّرٍ يُدبِّر شؤونَهم (٣).

- وقوله: ﴿ فَلْيَتَ قُوا اللّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾: أَمَرَهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدَما أمرهم بها؛ مراعاة للمبدأ والمنتهى؛ إذ لا يَنفع الأوَّلُ دون الثاني، ثم أَمَرهم أن يقولوا لليتامى مثلَ ما يقولون لأولادهم بالشَّفقَة وحُسْن الأدب(١٠).

- قوله: ﴿ وَلْيَخْشَ ﴾، ﴿ وَخَافُوا ﴾ فيه تكرارٌ من جِهةِ المعنى - على قولِ مَن جِعَلَهِما مُترادِفَينِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).



٤ - قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَيٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنِ مَا فُصِّل مِن الأوامِر وَسَيَصْلَوْنِ مَا فُصِّل مِن الأوامِر والنواهي(١).

- وقوله: ﴿ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ فيه من أنواع البلاغة ما يلي:
- التَّعريض؛ حيث عرَّض بذِكر البُطون لخِسَّتهم وسُقوطِ هِمَمِهم، والعربُ تذمُّ بذلك<sup>(۲)</sup>.
- تأكيدُ الحقيقةِ بما يَرفع احتمالَ المجازِ، وذلك بقولِه: ﴿ فِي بُطُونِهِمْ ﴾(٣).
- الاختصاص؛ حيثُ خصَّ البُطونَ بالذِّكْر دون غيرِها؛ لأَنَّها محلُّ للمأكولاتِ<sup>(1)</sup>، وذِكْر البُطون- مع أنَّه معلوم أنَّ الأكْلَ لا يكونُ إلاَّ في البُطون-؛ للتأكيدِ والمبالغةِ، ولتَجسيدِ بشَاعةِ الجُرم المقترَفِ بأكْل مالِ البيم؛ حتى يَتأكَّدَ عِند الَّسامِع بشاعةُ هذا الجُرمِ بمزيدِ تصويرٍ (٥٠).
- تأكيدُ هذا التشنيع على الظالم لليَتيم في مالِه بتَخصيصِ ذِكْر الأكْلِ؛ لأنَّه أبشعُ الأحوالِ التي يُتناوَلُ مالُ اليتيم فيها(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (١/ ٤٧٩)، ((تفسير الرازي))، (٩/ ٥٠٦). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصادر السابقة)).





#### الآيات (١١ - ١٤)

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِّهِ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُونَيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ. وَلَدُّ وَوَرِتُهُۥ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُورُ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا الله ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهِآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَّكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِا ٓ أَوْ دَيْنٍّ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي ٱلثُّكُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَاَّرٌ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللهِ يَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُنْهِينٌ اللهُ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُوصِيكُو الله هي الأمرُ الوصيةُ: التقدُّمُ إلى الغيرِ بما يَعملُ به مقترنًا بوعْظ، والوصية مِن الله هي الأمرُ المؤكَّد، والتوصية تُعرِب عن تأكيدِ الأمرِ، والاعتناء بشأنِ المأمورِ به، وأصل (وصي): يدلُّ على وصْلِ شيء بشيء؛ يقال: وطِئْنَا أرضًا واصية، أي: إنَّ نَبْتها متَّصِلٌ قد امتلأت منه، ومنه الوصية، كأنَّه كلامٌ



يُوصَى؛ أي: يُوصَل (١).

﴿ حَظِّ ﴾: أي: نصيبٌ مقدَّر، وأصل (حظظ): النَّصيب والجَدُّ(٢).

وَ اللَّهُ الكَلالة: الذي يموتُ ولا ولدَ له ولا والدَ، مصْدَر مِن: تكلَّله النَّسب، أي: أحاطَ به؛ فالابنُ والأبُ طرفانِ للرَّجُل، فإذا ماتَ ولم يُخلِّفْهما، فقد ماتَ عن ذَهاب طَرَفَيهِ، فسُمِّى مَن ذَهبَ طَرفاه كَلالةً (٣).

#### مُشكلُ الإعراب:

## ١ - قوله تعالى: ﴿ فَرِيضَــَةُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾

﴿ فَرِيضَكَ ﴾: منصوبةٌ على أنّها مصدرٌ مؤكّد لمضمونِ الجُملةِ السَّابقة مِن الوصيَّة؛ لأنَّ معنى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ فرضَ اللهُ عليكم، فصار المعنى: (يُوصِيكُم اللهُ وصيةَ فَرْضٍ)، أو منصوبةٌ بفِعلٍ محذوفٍ مِن لفظِها على أنّها مَصدرٌ له، أي: فرَض اللهُ ذلِك فريضةً. وقيل: إنّها حالٌ؛ لأنّها ليستْ مصدرًا(١٠).

## ٢ - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً ﴾

﴿ كَانَ ﴾: يجوزُ هنا أَنْ تكونَ ناقصةً، ويكونُ ﴿ رَجُلُ ﴾ مرفوعًا على أنه اسْمُها، و﴿ يُورَثُ ﴾ خبرها في مَحلِّ نصْب، ويجوزُ جعْلُ ﴿ كَانَ ﴾ تامَّةً – في كُنتفى بالمرفوع، أي: وإنْ وُجِد أو وَقَع رجلٌ – وَ﴿ رَجُلُ ﴾ فاعِلَها، وجملة

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٨٨٨) ((تفسير الألوسي)) (٢٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١٢١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٦ - ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٣٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٢٠٦).



## ﴿ يُورَثُ ﴾ في محلِّ رفْع صِفَةٌ لـ ﴿ رَجُلُ ﴾.

﴿ كَلَلَةً ﴾ منصوبة على الحالِ من الضّميرِ المُسْتَرِ في ﴿ يُورَثُ ﴾، على نيَّةِ حَذْفِ مضافٍ: والتقدير: يُورَثُ ذا كَلالةٍ، والكلالة على هذا: اسمٌ للميِّتِ الذي لم يَتُرُكُ ولدًا ولا والدًا. وفي إعرابِ ﴿ كَلَلَةً ﴾ توجيهاتُ إعرابيَّة أخرى بحَسَب تفسيرها ومعانيها المختلِفة (١).

٣- قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَٰدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ ﴾ اللَّهِ ﴾

﴿ وَصِيّةً مِّنَ اللّهِ ﴾: ﴿ وَصِيّةً ﴾: منصوبةٌ على أنّها مصدرٌ مؤكّد لفِعلٍ محذوفِ ، أي: وصّى أو يُوصيكم اللهُ بذلك وصية، ودلّ على المحذوفِ قولُه: ﴿ غَيْرَ مُضَارِ ﴾، وعلى هذا الوجه فمفعولُ ﴿ مُضَارِ ﴾ محذوفٌ ، والتقدير: غيرَ مضارِ ورثتَه بوصيةٍ. وقيل: إنّ ﴿ وَصِيّةً ﴾ منصوبةٌ باسم الفاعلِ مُضَارِ ﴾ على أنّه مفعولُه، وجُعلتِ المُضارَّةُ الواقعةُ بالورثةِ كأنّها واقعةٌ بنفس الوصية؛ مبالغةً في ذلك، ويؤيّد هذا التخريجَ قِراءةُ الحَسَن: (غَيْرَ مُضارِّ وَصِيّةٍ) بإضافةِ اسم الفاعلِ إليها، وأصله: غيرَ مضارِّ في وصيةٍ من اللهِ، فاتُسِعَ في هذا إلى أنْ عُدِّيَ بنفسِه من غيرِ واسطة؛ لِقَصْد المبالغة. وقيل غيرُ ذلك (٢).

#### المُعنَى الإجمالي:

يَعهَد اللهُ إليكم في شأنِ ميراثِ أولادِكم من بعدِ موتِكم أن يكون نصيبُ الذَّكر منهم في الميراث مِثلَ نصيب الأُنثيين، فإنْ كانتِ البناتُ زائداتٍ على

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۲)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۳۳۵-۳۳۳)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۲۰۲-۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٣٣٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٦١٣).



اثنتين، وليس معهنَّ ذكرُّ، فلهنَّ ثُلثاً ما ترَك المتوفَّى، وإنْ كانتْ واحدةً فقط فلها النَّصف، ولوالدَي الميِّت السُّدسُ من التَّرِكَة إذا كان له ولدُّ، سواء من الذُّكور أو الإناثِ، واحدًا أو جماعةً، فإنْ لم يترك الميِّتُ ولدًا، وكان أبوه وأمُّه وارثَيْهِ، فلأمِّه الثُّلُثُ، ولأبيه ما تبقَّى من مالِ التَّرِكة. وإنْ كان مع الأبوينِ الوارثينِ إخوةٌ للميِّت أشِقًاءُ، أو لأبٍ، أو لِأُمِّ في هذه الحال السُّدسَ من الميِّت أشِقًاءُ، أو لأبٍ، هذه الفرائِض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تُعطَى التَّرِكة، وما بقي فللأب. هذه الفرائِض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تُعطَى المُلها مِن بعد أن تُنفَّذ وصيةُ الميِّت، وتُقضى دُيونُه؛ إنَّكم لا تدرون أيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفعُ لكم، وأقربُ لحصولِ مقاصدِكم الدِّينيَّة والدنيويَّة، فلو رُدَّ تقديرُ الإرثِ إلى عقولِكم واختيارِكم، لحَصَل من الضَّرر ما اللهُ به عليمٌ؛ فهذا التقسيمُ المذكورُ فرَضَه اللهُ سبحانه على عِباده؛ فهو سبحانه العليمُ الحكيم.

ثم بين اللهُ ميراث الزوجين؛ فأخبر أنَّ للأزواج النَّصفَ من تركة زوجاتِهم، إذا لم يكُن لهنَّ ولدٌ، سواءٌ من الذكور أو الإناث، واحدًا كان أو أكثر، وفي حالة وجودِ الولد فإنَّ الأزواجَ يستحقُّون الرُّبُعَ من تركة الزوجاتِ، من بعد استخراج الوصية التي أوصينَ بها، وقضاءِ الدُّيون التي عليهنَّ، وللزَّ وجاتِ الرُّبُعُ من تركة أزواجهنَّ إنْ لم يكُن لأزواجهنَّ ولدٌ، فإنْ كان هناك ولد، فلهن الثُّمُنُ من التركة، من بعد الوصِيَّة وقضاء الدَّين، ثم أوضح الله تعالى حُكمَ مَن تُوفِّي بدون أن يترُك ولدًا ولا والدًا، وكان له أخُ أو أخت من جِهة أمّه؛ فإنَّ لكلِّ من الأخِ أو الأخت في هذه الحال سُدسَ التركة، فإنْ كانوا أكثرَ من واحدٍ فإنَّ نصيبَهم الثُلثُ من التركة، يقتسمونه بينهم بالتَّساوي ذُكورًا وإناثًا، وذلك بعد إخراج الوصيَّة وقضاء دُيون المتوفَّى، على ألَّا تكون تلك الوصيةُ مقصودًا بها الإضرارُ بالوَرثَة، هذه الأحكامُ التي ذُكرت هي عَهدٌ مِن الله، يجب التزامُه، فالله سبحانه وتعالى عليمٌ حليم.





ثم يُخبِر تعالى أنَّ ما شرَعه من الفرائض والمقادير هي حدودُه، التي يجب ألَّا يتجاوزَها العبادُ، ويُبيِّنُ جزاءَ مَن يطيعُ الله ورسوله أنَّ له جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ، ماكثينَ فيها على الدوام، وهذا هو الفلاحُ والرِّبحُ العظيم. وأمَّا مَن يَعصي اللهَ ورسوله، ويتجاوز حدودَ الله، فإنَّ الله سيُدْخِلُه نارًا يَمكُثُ فيها على الدَّوام، وله عذابُ مُخْزِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوْلَكِ حَكُم لِللّهَ كِو مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اَثَنتَيْنِ فَلَهُ لَهُ يُوسِيكُو اللّهَ فَي اَوْلَكِ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ فَلَهُ اَلْتَصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ فَلَهُ اَلْتَصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِتُهُ وَلَدُ وَوَرِتُهُ وَاللّهُ وَلَا كُوهِ اللّهُ اللّهُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَورِتُهُ وَاللّهُ وَوَرِتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كَانَ لَهُ وَلِلْكُونِ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُولُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بيَّن الله تعالى الحُكْمَ في مال الأيتام، وما على الأولياء فيه، بيَّن كيف يَمْلِك هذا اليتيمُ المالَ بالإرث، ولم يكُن ذلك إلَّا ببيان جملة أحكام الميراث(١).

وأيضًا لَمَّا أثبتَ اللهُ تعالى حُكمَ الميراثِ بالإجمالِ في قوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٧]، وأَبْهَمَ المقدارَ ومَن يرِثُ- ذكر عَقيب ذلك المجمَل، هذا المفصَّل، فبيَّن المقاديرَ، ومَن يَرثُ من الأقربينَ (٢).

## سببُ النُّزولِ:

عن جابرٍ رضِي الله تعالى عنه، قال: ((عادَني النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۹/ ۹۰۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۵۳۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٥).



وسلَّم، وأبو بكر في بني سَلِمة ماشِيَينِ، فوجدني النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم لا أعقِلُ، فدعا بماءٍ فتوضَّأ منه، ثم رشَّ عليَّ فأفقْتُ، فقلْتُ: ما تأمُرني أن أصنعَ في مالي يا رسولَ الله؟ فنزَلَت ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِيَ أَوْلَكِ كُمُ ﴾))(١).

وعن جابرٍ أيضًا رضِي اللهُ عنه، قال: ((جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنتَيها مِن سعدٍ، فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتَا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِل أبوهُما معك في أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أَخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما مالًا، ولا يُنْكَحَان إلَّا ولهما مالُ، قال: فقال: يَقضِي اللهُ في ذلك، قال: فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فأرسلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمِّهما، فقال: أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلُثين، وأُمَّهما الثُّمُنَ، وما بقِي فهو لك(٢))(٣).

## ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ ﴾.

أي: يَعهَدُ إليكم ربُّكم، ويأمرُكم أمرًا مؤكَّدًا في شأنِ ميراثِ أو لادِكم بالتَّسُويةِ بينهم، ذُكورًا وإناثًا في أصْلِ الاستحقاقِ من الميراثِ(٤).

## ﴿لِلَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٧٧) واللفظ له، ومسلم (١٦١٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ كثير: (الظاهر أنَّ حديث جابر الأوَّل إنما نزل بسببه الآيةُ الأخيرة من هذه السورة... فإنَّه إنما كان له إذ ذاك أخواتٌ، ولم يكن له بنات، وإنما كان يُورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعًا للبخاري، رحمه الله، فإنَّه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبهُ بنزول هذه الآية، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٩٢)، والترمذيُّ (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، وأحمد (١٤٨٤) واللفظ له. قال أبو داود: هذا أصح. وصححه الترمذيُّ، واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (٩/ ٢٥٥)، وحسَّنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٤/ ١٣٠)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٦ ٤ – ٤٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٦٤).





#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى بالتَّسويةِ بين الأولاد- من الذُّكور والإناثِ في أصلِ الميراثِ- فاوَتَ بين الصِّنفيْن، وذَكر كيفيَّةَ إرْثِهم (١١)، فقال:

## ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾.

أي: إذا اجتَمَع في أو لادِ الميِّتِ ذكورٌ وإناثٌ، فللذكرِ ضِعفُ ما تُعطَى الأنثى، (وذلك إنْ لم يكُن معهم صاحبُ فرضٍ، أو ما أَبقتِ الفروضُ يَقتسمونَه كذلك)(٢).

#### ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى حالةَ اجتماعِ الذُّكور والإناث، أَتْبِعَ ذلك بذِكر حالةِ انفرادِ الإناثِ<sup>(٣)</sup>، فقال:

## ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾.

أي: فإنْ كان بناتُ الميِّت أكثرَ في العدد من اثنتين - مهما بلغ عددُهن - فإنهنَّ يستحققْنَ ثُلُثيِ الترِكة(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٦٤).

وناسَب أن يُعطى الذَّكرُ ضِعْفي ما تأخُذه الأنثى لاحتياج الرجُل إلى مُؤنةِ النفقة والكُلْفة، ومعاناة التِّجارة والتكسُّب، وتجشُّم المشقَّة؛ فالرجُلُ باذلُّ، والمرأة آخِذةٌ، فهو مأمورٌ بالَّنفقة عليها، ويبذلُ لها المهر، وترثه إذا ماتَ، وليس من العدلِ التَّسويةُ بينهما. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٦)، ((تفسير السعدي))



وَلَمَّا بِيَّنِ اللهُ تعالى ميراثَ البناتِ حالَ اجتماعِهنَّ، ذكر ميراثَ البنتِ الواحدة، فقال:

#### ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾.

أي: وإنْ خلَّف الميِّتُ بنتًا واحدةً، فإنَّ لها نصفَ التَّركة (١).

ولَمَّا ذكر اللهُ تعالى مِيراثَ الأولاد، انتقَلَ إلى ذِكر ميراث الأبوين، فقال:

#### ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾.

أي: ولكلِّ من والد الميِّت ووالدته السُّدسَ من التركة، إنْ كان للميِّت ولدٌ، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو جماعةً (٢).

## ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾.

أي: فإن لم يكن للميِّت ولدُّ، ذكرًا كان أو أنْثَى، وله أَبُّ وأمُّ، فإنَّ لأمِّه ثُلُثَ التَّركة، وللأب ما بَقى منها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>ص: ١٦٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٦٥).

قال الواحديُّ: (أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّ للبنتين الثلثين، إلَّا ما رُوي عن ابن عبَّاس) ((التفسير الوسيط)) (٢/ ١٩).

وقال ابنُ عطيَّة: (قوله: ﴿ فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ ﴾ معناه: اثنتين فما فوقهما، تَقتضي ذلك قوَّةُ الكلام، وأمَّا الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النصُّ على الاثنتين، ويثبت الثُّلثان لهما بالإجماع الذي مرَّت عليه الأمصارُ والأعصار، ولم يُحفظْ فيه خلافٌ، إلَّا ما رُوي عن عبد الله بن عباس: أنَّه يرى لهما النِّصف) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٤٦١-٤٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٢٧)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ١٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٦٧ – ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٦٢ – ٤٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ١٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٦٨ – ٧٠).





عن عبدِ الله بن عبَّاس رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ))(١).

## ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾.

أي: إذا وَرِث الميِّتَ أبواه، وكان له إخوةٌ، سواء كانوا أشقَّاءَ، أو لأبِ، أو لأمِّ، وسواء كانوا اثنين أو أكثر، فإنَّ للأمِّ سدسَ التركة، وللأب ما بِقي منها (٢).

عن عبد الله بن عبَّاس رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رَجُلِ ذَكرٍ))(٢).

## ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ ﴾.

أي: هذه المواريثُ التي ذَكَرها الله تعالى، إنَّما تُستَحقُّ لأَهْلِها ممَّا تبقَّى من تركة الميِّت، بعد تنفيذ وصيَّتِه المشروعةِ الثابتة عنه (على ألَّا تتجاوزَ الوصيةُ ثُلُثَ مال الميِّت- إلَّا إذا أجاز الوَرَثةُ تلك الزِّيادةَ- ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون في الميِّت المَّيِّت المَّارِث المَّرِية عنه (على الرَّيادة) عنه (على الرَّيادة) ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون لوارثٍ المَّرْبِ المُرْبِ المُلْكِ المُرْبِ المَّرْبِ المُرْبِ المُرْبِ المُرْبِ المَّرْبِ المُرْبِ المُلْرِ المُرْبِ المُرْبِقِيْبِ المُرْبِقُ المُرْبِ المُرْبِقُولِ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُرْبُولِ المُرْبُقُ المُنْ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُنْ المُرْبُلُولُ المُرْبِقُ المُنْ المُرْبُولِ المُرْبِقُ المُرْبِقُ المُنْ المُرْبِقُ المُنْ المُنْبُولُ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبِقُ المُنْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُنْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرْبُولِ المُرابِقُلِ المُرْبُولِ المُرابِقُ المُنْبُولِ المُرابِقُلِ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُرْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُ المُنْبُولُ المُنْبُولُ المُنْبُولِ المُنْبُولُ المُنْبُولُ المُ

قال الشنقيطي: (قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواَهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُلُثُ ﴾، أي: ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعًا) ((أضواء البيان)) (٢/ ٥٦).

وإنَّما كان حظُّ الوالدين من الإرث أقلَّ مِن حظ الأولاد مع عِظَم حقِّهما على الولد; لأنَّهما يكونان في الغالب أقلَّ حاجةً من الأولاد، إمَّا لكبرهما، وقِلَّة ما بقِي من عمرهما، وإمَّا لاستقلالهما، وتمولهما، وإما لوجود مَن تجبُ عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء، وأمَّا الأولاد فإمَّا أن يكونوا على كِبرهم محتاجين الأولاد فإمَّا أن يكونوا على كِبرهم محتاجين إلى نفقةِ الزواج، وتربيةِ الأطفال؛ فلهذا وذاك كان حظُّهم من الإرث أكثرَ من حظِّ الوالدين. ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٤/٠٤٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٦٣ - ٤٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٧٠ - ٧١). السعدي)) (ص: ١٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٧٠ - ٧١). قال الواحديُّ: (أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّ الأخوين يَحجُبان الأمَّ مِن الثُّلُث إلى السُّدس، والأخ الواحد لا يَحجُب) ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.



لشيءٍ محرَّم)، وقضاء دُيونه(١).

عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، قال: ((تشكّيتُ بمكّة شكوى شديدةً، فجاءني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعودُني، فقلتُ: يا نبيَّ الله، إنِّي أتركُ مالًا، وإني لم أترُكُ إلا ابنةً واحدةً، فأُوصي بثُلْثي مالي، وأتركُ الثُلثَ؟ فقال: لا. قلتُ: فأُوصي بالنُّلثِ، وأتركُ النصفَ؟ قال: لا، قلتُ: فأُوصي بالنُّلُثِ، وأتركُ لها الثُلثين؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ))(٢).

وعن أبي أُمامةَ الباهليِّ رضِي اللهُ عنه، قال: ((سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى، قد أعطَى كلَّ ذي حقًّهُ، فلا وصِيَّةَ لوارثِ)(٣).

## ﴿ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾.

#### مناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا قسَّم سبحانه الميراثَ على ما اقتضتْه حِكمتُه؛ قطَعَ خطَّ الاعتراضِ على هذه القسمة بقو له(٤):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٧ - ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٧٣ - ٧٨).

وحكى ابن جرير الإجماع على أنَّ قضاء الدَّيْن مقدَّمٌ على الوصية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ٢٦ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦٥٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذيُّ (٢١٢٠) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد (٢٣٤٨).

حسنه الإمام أحمد كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (٢٨٦)، وقال الترمذيُّ: حسن صحيح، وحسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٤/ ٤٣٩)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٧/ ٢٦٧)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (٢/ ٣١٥)، وصحَّحه الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٧٨).





#### ﴿ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾.

أي: إنّما فرضَ اللهُ تعالى للآباء والأبناء نصيبَهم من الميراث، كلّ بحسبه؛ لأنّ الإنسان قد يأتيه مِن أبيه النفع - دُنيويًّا كان أو أخرويًّا أو هما معًا - ما لا يأتيه من ابنِه، وقد يكون الأمرُ بالعكس؛ فلا ينبغي أن يُمنَع أحدٌ حقَّه من الإرث؛ فإنّه لو رُدَّ تقديرُ الإرث إلى عقول الناس واختيارِهم لحَصَل مِنَ الضَّررِ ما اللهُ به عليمٌ؛ لنقصِ العُقولِ، وعَدمِ مَعرفتِها بما هو اللائقُ الأحسن في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فلا يدرون أيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفعُ لهم، وأقربُ لحصول مقاصدِهم الدِّينيَّة والدنيويَّة (۱).

## ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: هذا التقسيم المقدَّر للميراث، فرْضٌ من الله تعالى وحده، قد حَكم به على عِبادِه (٢).

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى عالمٌ بكلِّ شيء، ومن ذلك عِلمُه بمَن يستحقُّ الأخذَ من الميراث، ومقدارِ ما يستحقُّه كلُّ أحد، وهو الحكيمُ الحاكم على عِبادِه، الذي يضعُ الأشياءَ في مواضعها اللائقة بها، ومِن ذلك: وضْعُه حقَّ الميراث في أهلِه المستحقِّين له، وتقديرُه ما يستحقُّه كلُّ أحدٍ منهم على أحسن تقديرِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٧٩).



﴿ وَلَكُمُ مِنَ اللَّهُ عَمَّا تَرَكَ أَذُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَالِن كَانُ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَالِهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَاللهُ نَا لَكُمْ وَلَدُّ فَاللهُ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَاللهُ لَا يَعْدِ وَصِيّةٍ فَوْصُونَ بِهِا آوَ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ لَوَرَثُ مِنَا تَرَكَمُ مَن بَعْدِ وَصِيّةٍ فَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ لَا يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَخُونُ وَلِي مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى عِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن يَهِا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ وَصِيّةٍ يُوصَى عِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ مَن ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَا أَهُ وَلِيدُ كَالِيمُ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهِ وَمِن يَهِ يَوْمَى عِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ وَصِيّةٍ يُوصَى عِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ مَن ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَآءُ فِي الشّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَصِيّةٍ يُوصَى عِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ وَصِيّةٍ يُوصَى عَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ وَمِن مَا لَلْهُ وَاللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ الللهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِيمُ وَلِلْ اللهُ وَلُولُولُهُ وَلِهُ اللّهُ وَلُولُهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى ميراثَ الفُروعِ من الأصول، وميراثَ الأصولِ من الفُروع، أَخَذ في ذِكْر ميراث المتَّصلين بالسَّببِ لا بالنَّسَب، وهو للزوجيَّة هنا(١)، فقال:

## ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوكَ مُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُ ﴾.

أي: ولكم - أيُّها الأزواجُ - نصفُ ترِكة زوجاتكم بعد وفاتهنَّ، إذا مِتْنَ عن غير ولدٍ، ذَكَرًا كان أو أُنثى، واحدًا أو أكثر (٢).

## ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ ﴾.

أي: فإنْ كان لزوجاتكم ولدٌ، من ذَكَر أو أنثى، واحد أو أكثر، فلكم -أيُّها الأزواج- رُبُع ترِكة زوجاتكم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٩٥).

قال ابنُ عطيَّة: (الولد هاهنا بنو الصُّلب، وبنو ذكورهم وإن سَفُلوا، ذُكرانًا وإناثًا، واحدًا فما زاد، هذا بإجماع من العلماء) ((تفسير ابن عطية)) (١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين-





#### ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾.

أي: ذلك الفَرْض لكم- أَيُّها الأزواج- تستحقُّونه ممَّا تبقَّى من ترِكة أزواجِكم، بعد تنفيذ وصيتهنَّ المشروعة الثابِتَةِ عنهنَّ، وقضاءِ ديونهنَّ (۱).

## ﴿ وَلَهُ كَ الزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ ﴾.

أي: ولأزواجِكم -أيُّها الأزواجُ- رُبُعُ ما تركتم بعدَ وفاتِكم، إنْ لم يكُن لكم ولاُرْ(٢).

## ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُمُ مُ اللَّهُ مَنْ مِمَّا تَرَكُمُ اللهُ

أي: فإنْ كان لكم- أيُّها الأزواج- ولدُّ، وأصابَكم الموتُ، فإنَّ لزوجاتِكم ثُمُنَ ما تركتُم (٣).

## ﴿ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾.

أي: إنَّما تستحقُّ زوجاتُكم ذلك النَّصيبَ ممَّا تبقَّى من ترِكتكم، بعد تنفيذ وصيَّتكم المشروعة الثابتة عنكم، وقضاء دُيونكم (١٠).

سورة النساء)) (١/ ٩٥-٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٩٦ – ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٩٧).

اتَّفقتِ الأُمَّة على أَنَّ الرجُلَ إِذَا كَانتْ له زوجاتٌ: أَنهنَّ يَشترِكْنَ في الرُّبُع أو في الثُّمُن من غير زيادة لهنَّ؛ لأنَّ تعدُّد الزوجاتِ بيد صاحبِ المال، فكان تعدُّدهنَّ وسيلةً لإدخال المضرَّة على الورثةِ الآخرين، بخِلاف تعدُّدِ البنات والأخوات، فإنَّه لا خيارَ فيه لربِّ المال. ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين-



## ﴿ وَإِن كَا نَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا الشُدُسُ ﴾.

أي: إنْ كان المتوفَّى، رجلًا كان أو امرأةً، قد تُوفِّي عن غير ولدٍ ولا والدٍ، وله من جهة الأمِّ أخُ أو أختُ، فإنَّ لكلِّ واحدٍ منهما- أي الأخ أو الأخت- سُدُسَ التَّركةِ(١).

عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسِ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((كنتُ آخرَ النَّاسِ عَهْدًا بعُمرَ، فسَمِعْتُه يقولُ: القَولُ ما قلتُ، قلتُ: وما قلتَ؟ قالَ: الكلالةُ من لا ولدَ لَهُ ولا والدِّل)(٢).

## ﴿ فَإِن كَانُوا الصَّائَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّكُثِ ﴾.

أي: فإنْ كان الإخوةُ والأخواتُ من جِهة أُمِّ الميِّت الموروثِ كلالةً -رجلًا كان الميِّت أو امرأةً- أكثرَ من واحد<sup>(٣)</sup>، فلهم جميعًا ثُلُثُ التركة، يقتسمونها

سورة النساء)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٧٤-٤٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٩٨-٩٩).

قال الواحديُّ: (قوله: ﴿ وَلَهُ مَ أَخُ أَوْ أُخَتُ ﴾ [النساء: ١٢] يعني: من الأمِّ، بإجماع المفسِّرين) ((التفسير الوسيط)) (٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١٩١٨٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤٩٣٣) واللفظ له. صححه ابن كثير في ((تفسير القرآن))(٢/ ٢٠١)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))(١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢١٧ – ٢١٨).

قال البغوي: (فيه إجماع أنَّ أولاد الأمِّ إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في الثَّلث ذكرُهم وأُنثاهم)) ((تفسير البغوي)) (١/ ٥٨٢).

وقال ابن العربي: (اتَّفق العلماء على أنَّ التَّشريك يقتضي التَّسوية بين الذَّكر والأنثى) ((أحكام القرآن)) (١/ ٤٥٢).





ذُكورًا وإناتًا بينهم بالتَّساوي(١).

#### ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَيْنٍ ﴾.

أي: هذا الذي فرَضَه الله تعالى لأخي الميِّتِ الموروث كلالةً وأخته، أو لإخوته وأخواته، إنَّما يستحقُّونه مِن بعدِ تنفيذِ وصيَّته المشروعةِ الثابتةِ عنه، وقضاءِ دُيونِه (٢).

#### ﴿غَيْرَ مُضَاَّدِ ﴾.

أي: غير مقصودٍ بها الإضرارُ بالوَرَثة، بأيِّ وجهٍ من الوجوه، كأنْ يَحرِمَ بعضَ الورثة حقَّهم، أو يَنقُصه، أو يزيدَ عليه (٣).

## ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: هذا الذي ذكره الله تعالى من أحكام فيما يجب من ميراثِ مَن مات منكم، عهدٌ مؤكَّدٌ من الله تعالى إليكم، وجَب عليكم أن تَلتزِموا به (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ((٩٩ /١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٩٩ – ١٠٠).

قال الرازيُّ: (واعلمُ أنَّ الضرار في الوصية يقع على وجوه: أحدها: أن يُوصِي بأكثر من الثلث. وثانيها: أن يُقِرَّ بكلِّ ماله أو ببعضه لأجنبي. وثالثها: أن يُقرَّ على نفْسه بدَين لا حقيقة له؛ دفعًا للميراث عن الورثة. ورابعها: أن يقرَّ بأنَّ الدَّين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه. وخامسها: أن يبيع شيئًا بثمن بخس، أو يشتري شيئًا بثمن غال، كلُّ ذلك لغرضِ أنْ لا يصل المالُ إلى الورثة. وسادسُها: أن يوصي بالثُّلُث لا لوجهِ الله، لكن لغرضِ تنقيصِ حقوقِ الورثةِ، فهذا هو وجهُ الإضرارِ في الوصيةِ) ((تفسير الرازي)) (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١٠٠ /١).



#### ﴿ وَأُللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ تعالى ذو عِلمٍ بكلِّ شيء، ولا يَخفى عليه شيءٌ سبحانه، ومن ذلك: عِلمُه بمصالحِ خَلْقِه ومضارِّهم، وعِلمُه بمَن يستحقُّ أن يُعطى من الميراث، ومن يُحرَم، وعِلمُه بقدْر ما يستحقُّه كلُّ واحدٍ منهم، وهو سبحانه الحليمُ الذي لا يُعاجل مَن عصاه بالعُقوبةِ (۱).

# ﴿ تِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى سِهامَ المواريث، وقد كانوا في الجاهليَّةِ يَمنعون النِّساءَ والأطفالَ من الميراثِ، ذَكَر الوعدَ والوعيدَ ترغيبًا في الطَّاعةِ، وترهيبًا عن المعصيةِ؛ لئلَّا يُغترَّ بوصْف الحَليم، فقال - مُعظِّمًا للأمْر بأداة البُعدِ ﴿ تِـلَكَ ﴾، ومشيرًا إلى جميع ما تقدَّم مِن أمْرِ المواريث وغيرها(٢) –:

#### ﴿ يَلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾.

أي: تِلك الفرائضُ والمقاديرُ التي جعَلها الله تعالى للوَرَثةِ، هي حدودُ اللهِ تعالى التي شرَعَها لعباده؛ فيجبُ الوقوفُ معها، وعدمُ تجاوُزِها(٣).

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٥٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٦ -٤٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ ٢٣٢)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ١٧٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٠٨ / ١٠٩ - ١٠٩).



أي: ومَن يتبَعْ أَمْرَ اللهِ تعالى وأَمْرَ رسولِه عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجتَنِبْ نَهْيَهما، ومِن ذلك ما يَتعلَّق بأحكامِ المواريث، فإنَّ الله تعالى يُدخِلُه جنَّاتٍ تجري من تحت أشجارِها وغُروسِها أنهارٌ متعدِّدةٌ، وهم في هذا النعيمِ ماكثونَ على الدَّوام (۱).

## ﴿ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

أي: إنَّ إدخالَ اللهِ تعالى لِمَن أطاعه وأطاعَ رسولَه جِنانَه التي وصَف شيئًا منها، لهُوَ ربحٌ كبير، وفلاحٌ منقطعُ النظيرِ (٢).

﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُنْهِينُ اللهَ ﴿ وَلَهُ اللهِ عَذَا اللهِ مُنْهِينُ اللهِ ﴾.

#### ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ خُذُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾.

أي: إنَّ مَن يُخالفُ أمْرَ الله تعالى وأمر رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، فيَترُكِ المأموراتِ، ويرتكِبِ المنهيَّاتِ، ويَتجاوزْ حدودَ ما شرَعه الله سبحانه، تغييرًا لما حكم الله به، ومضادةً للهِ في حُكمه، أو شكًّا فيما فرَض الله على عبادِه، ومِن ذلك ما يَتعلَّق بأحكام المواريثِ؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدخِلُه نارَ جهنَّمَ، ماكثًا فيها (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٠٩ – ١١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۱/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱۱۸/۱۱–۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١١٣/١).

والعصيانُ إِن أُريد به الكفرُ فالخلودُ على بابهِ، وإِن أُريد به الكبائرُ، وتجاوزُ أوامرِ اللهِ تعالى، فيكون المرادُ بالخلودِ طُولَ الْمُدَّةِ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٨).

قال السعديُّ: (يَدخُل في اسم المعصية الكُفر فما دونه من المعاصى؛ فلا يكون فيها شُبهة



#### ﴿ وَلَهُ، عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.

أي: وله عذابٌ مُذِلٌّ يُخزيه (١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- في قوله تعالى: ﴿ اَبَاۤ أَوُكُمُ وَأَبْنَاۤ أَوُكُمُ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمُ نَفۡعًا ﴾، يتبيّنُ لنا قصورُ عِلم الإنسانِ؛ فأقربُ الناسِ إلى الإنسانِ آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يَدري أَيُّهم أقربُ نفعًا؛ فما بالك بالبعيدِ؟! وهذا لا شكَّ يعود إلى قُصور عِلم الإنسان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجَ مِنْ أَمْرِ رَقِي عَلم الإنسان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْم إلَّا وَلِيسَاء: ٥٥]، فالرُّوح التي هي بين جَنبيك لا تعرِفُها؛ لأنَّك لم تُؤت من العِلم إلَّا القليلَ (٢).

٢- أنّه إذا كان الحديثُ عن النّساء والرِّجال؛ فإنَّ الحكمةَ أن يُقدَّم الحديثُ عن الرِّجالِ؛ لأنَّه سبحانه بدأ بميراثِ الأزواجِ قبل ميراثِ الزَّوْجات، وهذا هو الموافِقُ للفِطرة، خلافًا لِمَن حرف اللهُ فطرتَه، وغيَّرَ سليقتَه، فصار يُقَدِّم النِّساءَ على الرجال في الذِّكْر، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ أَزُوَجُكُمْ إِن على الرجال في الذِّكْر، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ صَفْ مَا تَكُكُ أَزُوَجُكُمْ إِن اللهِ على الرجال في الذِّكْر، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ صَفْ مَا تَكُلُ أَزُوَجُكُمْ إِن اللهِ على الرّجال في الذِّكْر، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ صَفْ مَا تَكُلُ أَزُو كُمُ اللهُ عَلَى الرّجال في الذِّكْر، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى

للخوارج القائلين بكُفر أهل المعاصي؛ فإنَّ الله تعالى رتَّب دخول الجنة على طاعتِه وطاعةِ رسوله. ورتَّب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمَن أطاعه طاعةً تامَّةً، دخل الجنة بلا عذاب. ومَن عصى الله ورسوله معصيةً تامَّةً - يَدخُل فيها الشرك فما دونه - دخل النار وخُلِّد فيها، ومَن اجتمع فيه معصية وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلَّت النصوص المتواترة على أنَّ الموحِّدين الذين معهم طاعةُ التوحيد، غيرُ مخلَّدين في النَّار، فما معهم من التوحيد مانعٌ لهم من الخلودِ فيها) ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٩١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١١٩/١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٨٨).



لَّهِ يَكُن لَّهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ بِهَا آؤُ دَيْنِ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَصِينَ يُوصِينَ بِهَا آؤُ دَيْنِ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَكُدُ ﴾ (١).

٣- طاعةُ اللهِ ورسولِه قُطبُ السَّعادةِ التي عليه تَدورُ، ومُستَقَرُّ النَّجاةِ الذي عنه لا تَحورُ؛ يُبيِّن ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلَهُ جَنَتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا اللَّائَهَا رُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٢).

٤ - في ختمِ آياتِ المواريثِ بقولِه: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَكَّ صُدُودَهُۥ يُدُخِلُهُ نَارًا ... ﴾ إشارةٌ إلى عظم أمرِ الميراثِ، ولزومِ الاحتياطِ والتحرِّي، وعدم الظلم فيه (٣).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أنَّ الله أرحمُ بالإنسان من والدِيه؛ لقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي آولَكِ كُمْ ﴾؛
 فالذي يوصيكَ بالشيء هو أرحمُ به منك، وأشدُّ عنايةً به منك(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/٤) (٣٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسى)) (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٦/٤).



٣- بدأ الله تعالى بذِكر ميراثِ الأولاد، وإنما فعل ذلك؛ لأنَّ تعلُّقَ الإنسانِ بولده أشدُّ التعلُّقات، وهم أقربُ النَّاسِ إليه، فقال: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي اَوْلَكِ كُمُ ﴾(١)، أو لأنَّ الأولاد بَضْعٌ من أبيهم أو أمِّهم؛ فلذلك قدَّم ذِكرَهم على الأبوينِ (١).

3 - قوله تعالى: ﴿ لِللَّهُ كُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيْنِ ﴾ جعَلَ حظَّ الأنثيينِ هو المقدارَ الذي يقدَّر به عَظُّ الذَّكر، ولم يكُن قد تقدَّمَ تعيينُ حظِّ للأنثيينِ حتى يُقدَّر به، فعُلِمَ أنَّ المرادَ تضعيفُ حظِّ الذَّكرِ من الأولادِ على حظِّ الأنثى منهم، وأوثِرَ هذا التعبيرُ لنُكتةٍ لطيفةٍ، وهي الإيماءُ إلى أنَّ حظَّ الأَنثى صارَ في اعتبارِ الشَّرْعِ أهمَّ التعبيرُ لنُكتةٍ لطيفةٍ، وهي الإيماءُ إلى أنَّ حظَّ الأَنثى صارَ في اعتبارِ الشَّرْعِ أهمَّ من حظِّ الذَّكر؛ إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهليَّة، فصار الإسلامُ يُنادي بحظِّها في أوَّل ما يَقرَع الأسماعَ (٣).

٥- في قوله: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَيَيْنِ ﴾ دليلٌ على أنَّ المالَ كلَّه للذَّكرِ إذا لم يكُن معه أنثى؛ لأنَّه جعَل للذَّكرِ مثلَ ما للأنثيين، وقد جعَل للأنثى النِّصفَ إذا لم يكن معها ذكرٌ بقوله: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ فدلَّ على أنَّ للذَّكرِ حالةَ الانفرادِ مِثْلَيْ ذلك، وَمِثْلَا النِّصفِ هو الكلُّ (٤٠).

7- في قوله: ﴿ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أنَّ الإرثَ شاملٌ لجميع التركةِ من عَقارٍ، ومنقولٍ، وحيوانٍ، ومنافعَ، وحقوقٍ؛ فكلٌ ما ترك فهو داخلٌ في الإرث؛ ولهذا يجب التنبُّه لِمَن كان له وَرَثةٌ في غير البيت الذي هو فيه، فإنَّ من الناس مَن إذا مات ميتُهم، وورِثَه آخرونَ خارجَ البيت، يتمتّع بما في البيتِ مِن طعامٍ وغيره، ويَسكُن أيضًا، وهذا لا يجوزُ إلّا بعدَ إذن بقيّة الورثة، وإلّا فإنّه يُخصَم مِن ميراثِه، وكذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٣٥).





تُضرَبُ أُجرةٌ على هؤلاء الذين في البيت مِن حينِ موتِ الرَّجُل<sup>(١)</sup>.

٧- قال تعالى: ﴿ وَوَرِتُهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ أي: ممَّا ورِثه الأبوانِ، ولم يقلْ: (فلأُمِّه الثلثُ ممَّا ترَك) كما قال في السُّدس، فالمعنى أنَّه إذا لم يكنْ له ولذٌ، وكان لأبويه مِن مالِه ميراثٌ، فللأُمِّ ثلثُ ذلك الميراثِ الذي يختصُّ به الأبوان، ويبقَى الباقي للأب، ولهذا السرُّ- والله أعلمُ- حيث ذكَر اللهُ الفروضَ المقدَّرةَ لأهلِها، قال فيها: ﴿ مِمَّا تَرَكَ ﴾، أو ما يدلُّ على ذلك، كقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ﴾ ، ليبينَ أنَّ ذا الفرضِ حقُّه ذلك الجزءُ المفروضُ المقدَّر له مِن جميع المالِ بعدَ الوصايا والدُّيون، وحيث ذكر ميراثَ العصباتِ، أو ما يقتسمُه الذَّكور والإناثُ على وجهِ التعصيبِ، كالأولادِ والإخوةِ، لم يقيِّدْه بشيءٍ مِن ذلك؛ ليبينَ أنَّ المالَ المقتسمَ بالتعصيبِ ليس هو المالَ كلَّه، بل تارةً يكونُ جميعَ المالِ، وتارةً يكونُ هو الفاضلَ عن الفروض المفروضةِ المقدَّرةِ، وهنا لمَّا ذكر ميراثَ الأبوين مِن ولدِهما الذي لا ولدَ له، ولم يكن اقتسامُهما للميراثِ بالفرض المحض، كما في ميراثِهما مع الولدِ، ولا كان بالتعصيب المحضِ الذي يعصبُ فيه الذكرُ والأُنثى، ويأخذُ مثلَيْ ما تأخذُه الأُنثى، بل كانت الأمُّ تأخذُ ما تأخذُه بالفرضِ، والأبُ يأخذُ ما يأخذُه بالتعصيبِ، قال: ﴿وَوَرِثَهُۥ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ ﴾ يعني أنَّ القدرَ الذي يستحقُّه الأبوانِ مِن ميراثِه تأخذُ الأمُّ ثلثَه فرضًا، والباقي يأخذُه الأبُ بالتعصيب(٢).

٨- وصْف الوصيَّة بأنَّها ﴿ يُوصِي بِهَآ ﴾ لتأكيدِ أمرِها، والتَّحقُّقِ من نسبتها إلى الميِّت؛ لأنَّ الحقوقَ يجب التثبُّت فيها (١)؛ ولئلاَّ يُتَوهَّمَ أنَّ المراد الوصيَّةُ التي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٤/ ٣٤٣).



كانت مفروضةً قبل شَرْع الفرائض، وهي التي في قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنَا مَكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) [البقرة: ١٨٠].

9- من الفوائد اللُّغُوِيَّة: أنَّ (كان) في قوله: ﴿كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ قد تُسْلَبُ دَلالتَها على الزَّمان؛ لأَنَّها لو دلَّت على الزَّمانِ في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، لكان الربُّ عزَّ وجلَّ الآن ليس عليمًا ولا حكيمًا، لكنَّها أحيانًا تُسلَب دَلالتَها على الزَّمان، ويكون مدلولُها مجرَّدَ الحدَثِ، أو مجرَّدَ الوَصْفِ إذا كان صِفةً (١).

• ١٠ - أُعْقِبَتْ فريضةُ الأزواج بذِكْرِ ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ وَمِن التَّداينِ، كما كان وَيْنِ ﴾؛ لئلًا يَتوهَّمَ متوهِّمُ أنَّهنَّ ممنوعاتُ من الإيصاءِ ومِن التَّداينِ، كما كان الحال في زمان الجاهليَّة، وأمَّا ذِكْرُ تلك الجملةِ عَقِبَ ذِكر ميراثِ النِّساء من رجالهنَّ فجريًا على الأسلوبِ المتَّبَعِ في هذه الآيات، وهو أن يعقبَ كلَّ صِنفٍ من الفرائضِ بالتنبيه على أنَّه لا يُستَحَقُّ إلَّا بعد إخراج الوصيَّة، وقضاءِ الدَّيْن (٣).

11 - أوْردَ اللهُ تعالى أقسامَ الوَرثَة في هذه الآياتِ على أحسنِ التَّرتيباتِ؛ وذلك لأنَّ الوارثَ إمَّا أنْ يكونَ متَّصلًا بالميِّت بغيرِ واسطةٍ أو بواسطةٍ، فإنِ اتَّصلَ به بغيرِ واسطةٍ فسببُ الاتِّصال إمَّا أن يكونَ هو النَّسبَ أو الزوجيَّة، فحصَل هاهنا أقسامٌ ثلاثةٌ؛ أشرفُها وأعلاها الاتِّصال الحاصلُ ابتداءً من جِهة النَّسب، وذلك هو قرابةُ الولاد، ويَدخُل فيها الأولادُ والوالدان؛ فاللهُ تعالى قدَّم حُكْمَ هذا القسم. وثانيها: الاتِّصالُ الحاصلُ ابتداءً من جِهة الزوجيَّة، وهذا القسمُ متأخِّر في الشَّرفِ عن القِسم الأوَّل؛ لأنَّ الأوَّل ذاتيُّ، وهذا الثَّاني عَرضيُّ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٦٣).



والذاتيُّ أشرفُ من العَرَضيِّ. وثالثها: الاتِّصالُ الحاصلُ بواسطة الغير، وهو المسمَّى بالكلالة، وهذا القسمُ مُتأخِّرٌ عن القِسمينِ الأوَّلَينِ لوجوه؛ أحدها: أنَّ الأولادَ والوالدينِ والأزواجَ والزوجاتِ لا يَعْرِض لهم السُّقوطُ بالكليَّة، وأمَّا الكَلالةُ فقد يَعرِض لهم السُّقوطُ بالكليَّة. وثانيها: أنَّ القِسمَينِ الأوَّلينِ يُنسَبُ كُلُّ واحدٍ منهما إلى الميِّت بغير واسطةٍ، والكلالةُ تُنسَب إلى الميِّت بواسطةٍ، والثَّابتُ ابتداءً أشرفُ مِن الثَّابتِ بواسطةٍ، وثالثها: أنَّ مخالطةَ الإنسانِ بالوالدين والأولاد والزَّوج والزَّوجة أكثرُ وأتمُّ من مخالطتِه بالكلالة، وكثرةُ المخالطةِ مَظِنَّةُ الأَلفة والشَّفقة، وذلك يُوجِبُ شدَّةَ الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسبابِ الثلاثةِ وأشباهِها أخَّرَ الله تعالى ذِكْرَ مواريثِ الكلالةِ عن ذِكر القِسمَينِ الأَوَّلين؛ فما أحسنَ هذا الترتيبَ! وما أشدَّ انطباقَهُ على قوانينِ المعقولاتِ(۱)!

17 - في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودُهُ, يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُّهِينُ ﴾، ناسَبَ الخَتْمُ بالعذابِ المهين؛ لأنَّ العاصيَ المتعدِّيَ للحدود بَرَزَ في صورةِ مَنِ اغترَّ وتجاسرَ على معصيةِ الله، وقد تقلُّ المبالاةُ بالشَّدائد ما لم يَنضمَّ إليها الهوانُ؛ ولهذا قالوا: (المنيَّة ولا الدَّنِيَّة) (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ لِللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ... ﴾ الآية: فيه تفصيلٌ بعدَ الإجمالِ الذي في قوله: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أَوْلَكِ حِكُمْ ﴾، وتَخصيصُ الذَّكِرِ بالتَّنصيصِ على حَظِّه والابتداءِ به؛ لإظهارِ مزِيَّتِه على الأُنثى؛ لأنَّ القصدَ إلى بيانِ فضْلِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥١) ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٢).



والتَّنبيهِ على أنَّ التَّضعيفَ كافٍ للتَّفضيلِ، فلا يُحْرَمْنَ بالكليَّةِ وقد اشتركا في الجِهة، والمعنى: للذَّكِرِ منهم، فحُذِفَ للعِلم به(١).

- وإيثار اسمَيْ (الذَّكر) و(الأُنثى) على ما ذُكر أُوَّلًا من (الرِّجال) و(النِّساء)؛ للتَّنصيصِ على استواءِ الكِبارِ والصِّغارِ من الفريقينِ في الاستحقاقِ، من غيرِ دُخلٍ للبلوغِ والكِبَر في ذلك أصلًا، كما هو زَعْمُ أهلِ الجاهليَّة؛ حيث كانوا لا يُورِّ ثون الأطفالَ كالنِّساءِ(٢).

- وقال: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ دون أن يقولَ: (للأنثى نِصفُ الذَّكَر)؛ لأنَّ الحظّ والنَّصيب فضلٌ وزيادة، والنّصف نقص؛ فلهذا قال: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنشَينِ ﴾، فهو أحسنُ تعبيرًا ممَّا لو قال: (للأُنثى نِصفُ ما للذَّكَر) (٣).

٢- قوله: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلْثَا مَا تَرَكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾: ﴿ مِمَّا تَرَكَ ﴾: أي: ممَّا ترَكَ الميتُ الموروث؛ ففيه إعادةُ الضَّمير إلى غيرِ مذكورٍ قَبْلَه، وهو الضَّميرُ المستكِنُّ في الفعل (ترَك)، أي: ترك هو؛ لقوَّةِ الدَّلالةِ على ذلك؛ لأنَّ الآيةَ لَمَّا كانتْ في الميراثِ، عُلِم أنَّ التارِكَ هو الميتُ الموروثُ(٤).

٣- قوله: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَّمَ أَوْ دَيْنٍ ﴾ ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ فَوَسِيَةِ بِهِمَ أَوْ دَيْنٍ ﴾ ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ وَصَيَّةٍ وَصَيَّةٍ وَصِيَّةٍ وَصَيْرَةٍ وَالإيصاء (٥)، وهو يُفيد التَّأْكيدَ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٨٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٩) - ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥٢).



- وتقديمُ الوصيَّة على الدَّين مع أنَّها متأخِّرة في الحُكم؛ لأنَّه لَمَّا كانت الوصيَّةُ مُشْبِهَةً للميراث في كونها مأخوذةً من غير عِوَضٍ، كان إخراجها مما يشقُّ على الوَرَثة ويتعاظَمُهم، ولا تطيبُ أنفُسُهم بها، فكان أداؤها مَظِنَّة للتفريطِ، بخلاف الدَّيْنِ فإنَّ نفوسَهم مطمئنَّةُ إلى أدائه؛ فلذلك قُدِّمَت على الدَّيْن بعثاً على وجوبِها، والمسارعةِ إلى إخراجِها مع الدَّيْن؛ ولذلك جِيءَ الدَّيْن بعثاً على وجوبِها، والمسارعةِ إلى إخراجِها مع الدَّيْن؛ ولذلك جِيءَ بكلمة (أو) للتَسوية بينهما في الوجوب. وقيل: قُدِّمتِ الوصيةُ أيضًا؛ إذ هي حظُّ مساكينَ وضِعافٍ، وأخر الدَّينُ إذ هو حظُّ غريم يطلُبُه بقوَّة، وهو صاحبُ حقِّ له فيه، ثم أكَّد ذلك ورغَّبَ فيه بقوله: ﴿ عَابَا َ وَكُمُ لَا لَهُ عَلَى الوجوبِ تنفيذ الوجوبِ تنفيذ الوجوبِ تنفيذ الوحوبِ تنفيذ الوحوبِ تنفيذ الوحية. الوحية ال

٤- في الآية: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَكُمْ ... ﴾ قدَّم ذِكْر ميراث سبب الزوجيَّة على ذِكْر الكلالةِ وإنْ كان بالنسب؛ لتواشُج ما بين الزوجين واتصالهما، واستغناء كلِّ منهما بعِشْرَةِ صاحبه دون عِشْرَةِ الكلَالة (٢).

٥- قوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ... ﴾ ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ... ﴾ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. ﴾: فيه تَكرارٌ لاسم الجلالة (٣)، وإظهارُ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لتربيةِ المهابة، وإدخالِ الرَّوعةِ، والمبالغةِ في التهديدِ، والتشديدِ في الوعيد (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٤٨٣-٤٨٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٥٠) ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٤).



7- قوله: ﴿ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ وقوله: ﴿ يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ ، حيثُ جمَع ﴿ خَلِدِينَ ﴾ في الطَّاععين ، وأفرَد ﴿ خَلِدًا ﴾ في العاصين ؛ قِيل : لأنَّ أهلَ الطاعةِ أهلُ الشَّفاعة ، وإذا شفَع في غيره دَخَلَها ؛ فلمَّا كانوا يَدْخُلون هم والمشفُوعُ لهم ناسَبَ ذلك الجمْعُ ، والعاصِي لا يَدخُل النارَ به غيرُه ، فبقِي وحيدًا ؛ فناسَبَ ذلك الإفرادُ (١٠).

وقيل: في هذِه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع البكلاغة يُطلَق عليه اسم (جمْع المختلفة والمؤتَلِفَة) (٢)؛ فقد جمَعَ ضميرَ الخالدينَ في الجنة؛ لأنَّ كلَّ مَن دخل الجنَّة كان خالدًا فيها أبدًا، أمَّا أهلُ النار فعبَّر بالمفرَد (خالدًا)؛ إذ بينهم الخالِدون وغيرُ الخالِدين من عُصاةِ المؤمنين؛ فساغَ الجمعُ هناك، ولم يَسُغْ هنا(٣).

وقيل: لَعلَّ إيثارَ الإفراد في ﴿ خَلِدًا فِيهَا ﴾ - نظرًا إلى ظاهِر اللفظ واختيارَ الجمْع في ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ - نظرًا إلى المعنى - ؛ للإيذان بأنَّ الخلودَ في دار الثَّوابِ بصفة الاجتماعِ أُجلَبُ للأنْسِ، ولأنَّ منادمةَ الإخوانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٥٥١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٢) جمْع المختلفة والمؤتلفة: هو عبارةٌ عن إرادة المتكلِّم التسوية بين ممدوحين، فيأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحهما، ثم يُريد بعد ذلك ترجيحَ أحدهما على الآخر بما لا ينقُص من الآخر، فيأتي لأَجْل ذلك الترجيح بمعانٍ تخالف معاني التسوية بحسَب تفاوت درَجاتهم، كقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُد وَسُلْيَمْنَ إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ تَعالى: ﴿ وَدَاوُد وَسُلْيَمْنَ إِذْ يَعَكُمُا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٨- ٧٩]، فسوَّى بينهما في الحُكم والعلم، وزاد فَضْل سليمان عليه السَّلام بالفَهْم.

ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)) لابن أبي الإصبع (١/ ٦٦)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (ص: ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٤/ ٢٦٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٧٨).





مِن أعلَى نعيمِ الجنانِ، كما أنَّ الخلودَ في دار العذابِ بصفةِ الانفرادِ أشدُّ في استجلابِ الوَحْشةِ، وهذا الانفرادُ نوعٌ مِن أنواعِ العذابِ والهَوان (١).

٧- قوله: ﴿لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ﴾ فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ للتَّأكيد(٢).

٨- قوله: ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللّهِ ﴾: تنكيرُ لفظ ﴿ وَصِيَّةً ﴾ وتنوينُه؛ للتفخيم، و﴿ مِّنَ ﴾ متعلّقة بمحذوف وقع صفةً له مؤكِّدةً لفخامته الذاتيَّة بالفخامة الإضافيَّة، أي: يوصيكم بذلك وصيَّةً كائنةً من الله (٣).

٩ - قوله: ﴿وَلَهُ ﴾، أي: للرجل، ففيه تأكيدٌ للإيذان المذكور؛ حيث لم يَتعرَّضْ للأنثى بعدَ جريانِ ذِكْرها أيضًا، وقيل: الضَّميرُ لكلِّ منهما(١٠).

• ١ - قوله: ﴿ وَذَالِكَ ﴾: إشارةٌ إلى ما مرَّ من دخولِ الجنَّات الموصوفة بما ذُكر على وجهِ الخُلود، وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بكمالِ علوِّ درجتِهِ (٥٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٤)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٤/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١١٨ - ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٤).





#### الآيات (١٥ - ١٨)

﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ فَان شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ مُنَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّى يَتُوفَنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ مُنَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّى يَتُوفَنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَٱللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ فَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ إِنَّ اللَّهِ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّوَ بِهَلَةِ ثُمَّ ٱللَّهَ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلللَّوَ بِهَلَةِ ثُمَّ اللَّهِ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلللَّوَ بِهَا اللَّهِ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلللَّوَ بَهُولُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ مَن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ مَن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْمُ أَوْلَتِهِكَ مَتَهُ إِلَا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفَلَالًا أَوْلَتِهَ فَا مَاللَهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مَلِكُولُ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفَلَالًا أَوْلَتِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَلِيكُ فَي وَلا ٱلَذِينَ يَكُوتُونَ وَهُمْ حُفَلَالًا أَوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُعْمَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفَلًا أَوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُعْمَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْفَحِشَةَ ﴾: أي: الزِّنا، وأصل الفُحْشِ: كلُّ شيءٍ مستقبَح ومستشنَع؛ من قولٍ، أو فِعْل (١).

﴿ سَبِيلًا ﴾: فعلًا وطريقًا، والسَّبيل: الطَّريقُ الذي فيه سُهولة، وأصل (سبل): يدُلُّ على إِرْسالِ شيءٍ من عُلُوِّ إلى سُفْلِ، وعلى امتدادِ شيءٍ (٢).

﴿ فَكَاذُوهُمَا ﴾: الأذى هنا السَّبُّ والشَّتم، وقد ورَد في القرآن على أحدَ عَشَرَ وجُهًا، وأصلُ الأذى: كل ما يُكرَه، ويُغْتَمُّ به (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفير وزابادي (٢/ ٧٧، ٧٧).





﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ﴾: أي: لا تُعَيِّرُوهما بالفاحشةِ، والإعراضُ أن تُولِّيَ الشيءَ عُرْضَك؛ أي: جانبَك، ولا تُقْبِلَ عليه(١).

﴿ بِهَ لَا لِهِ الجهالةُ: هي فِعلُ الشيءِ بخلافِ ما حقُّه أن يُفعَلَ، وأصل جَهِلَ: خِلافُ العِلم، والخِفَّةُ، وخلافُ الطُّمأنينةِ (٢).

#### مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشۡمِدُواْ ﴾، ومثله قوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾:

وَالَّتِيَ اللهُ السَّمُ موصول مبنيٌ في محلِّ رفْع بالابتداء، وخبره جملةُ وَالسَّتَمْ مِدُوا الفاءِ زائدةً في الخبر؛ لأنَّ المبتدأ أشْبهَ الشَّرطَ في كونه موصولًا عامًّا، صِلتُه فعلٌ مستقبَل، والخبر مستحقٌ بالصِّلة. وقيل: الخبر محذوف، والتَّقدير: (فيما يُتلى عليكم حُكمُ اللَّاتي)، ف (فيما يُتلَى) هو الخبر، و(حُكمُ هو المبتدأ، و(اللاتي): مضافٌ إليه، فحُذف الخبرُ والمضافُ إلى المبتدأ؛ للدَّلالةِ عليهما، وأُقيمَ المضافُ إليه مقامَه، ويكون قوله ﴿ فَاسَتَشْمِدُوا ﴾ دالًا على ذلك الحُكم المحذوف؛ لأنَّه بيانٌ له. ومثله إعراب ﴿ وَالدَّانِ هو مرفوعٌ وعلامةُ رفْعِه الألذَانِ ﴾: معرَبٌ وليس مبنيًّا؛ لأنَّه مُلحَقٌ بالمثنَّى، فهو مرفوعٌ وعلامةُ رفْعِه الألفُ. وقيل: يجوزُ أن يكون موقعهما الإعرابيُّ النَّصبَ بفِعل مقدَّر؛ لدلالةِ السِّياقِ عليه لا على جِهة الاشتغال، والتقدير: اقصِدوا أو بفِعل مقدَّر؛ لدلالةِ السِّياقِ عليه لا على جِهة الاشتغالِ كذلك، وفيه بحثٌ بغمَّدوا اللاتي يأتِينَ، وقيل: يجوزُ النصبُ على الاشتغالِ كذلك، وفيه بحثٌ

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٩).



وتوجيهٌ طويل؛ يُراجَعُ في مَظانِّه(١).

## المُعنَى الإجمالي:

يَأْمِرُ اللهُ تعالى عِبادَه - وذلك قبل تشريع حدِّ الزِّنا - بحَبْسِ مَن يَقعنَ في الزِّنا من نِسائِهم في البيوت، وألَّا يَسمحوا لهنَّ بالخروج حتى يأتيهنَّ الموتُ، أو يجعلَ الله لهنَّ مخرجًا، سواءٌ كُنَّ متزوجاتٍ أو غيرَ متزوِّجاتٍ، بعد أن يَشهدَ عليهنَّ أربعةٌ من الرِّجال المسلمينَ العُدول بوقوعهنَّ في الزِّنا.

كما أمرَ اللهُ المؤمنين بإيذاءِ مَن زَنَى مَن الرِّجال والنِّساء إيذاءً قوليًّا بالتعييرِ والتوبيخِ وغيرِ ذلك مِن أنواع الإيذاء، فإنْ تابًا من هذا الجُرْمِ العظيمِ، وأصلحا فليكف المؤمنون عن أذيَّتِهما، إنَّ الله كان توَّابًا رحيمًا، وهذه الأحكامُ السَّابقةُ جميعُها منسوخةٌ.

ثم بيَّنَ تعالى أنَّه يَقبَلُ التَّوبة ممَّن يقَعُ منهم الذنبُ عن سفَهٍ منهم، ثم يتوبونَ قبل معايَنتِهم للموت، فهؤلاء يَقبلُ اللهُ توبَتَهم، وكان الله عليمًا حكيمًا. وأمَّا الذين يَقعون في المحرَّمات، ثم إذا عاينوا الموتَ بادروا حينَها بالتَّوبَةِ، فإنَّ اللهَ لا يَقبَلُ توبةَ مَن مات وهو كافرُّ؛ لا يَقبَلُ توبةَ مَن مات وهو كافرُّ؛ فكلاهما ميؤوسٌ من قبولِ توبتِه، وهؤلاء قد أعدَّ الله لهم عذابًا مؤلِمًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِنكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۳)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۲۱۷ - ۲۱۹).





# (الله عَنْهُ مَا أَنْ الله عَنْهُ مَا أَنْ الله عَنْهُ مَا أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مَا أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُلْمُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْ أَنْمُ مُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ مُلْمُ أَنْهُمُ مُلْمُ أُلْمُ مُلْمُ أَنْهُمُ مُلْمُ

## النَّاسِخُ والمَنسُوخ:

هاتانِ الآيتانِ الكريمتانِ، منسوختانِ بالاتّفاق(١)، والنَّاسخُ لهما قولُه تعالى: ﴿ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلَدَةٍ ﴾ [النور: ٢].

وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: (خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي؛ قد جَعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا؛ البِكْرُ بالبِكْر: جَلْدُ مئَةٍ، ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّب؛ بالثَّيِّب: جَلْدُ مئةٍ، والرَّجْمُ))(٢).

وعليه؛ يكونُ حُكمُ الجَلْدِ لغيرِ المحصَنين ثابتًا بالقرآنِ، وحُكمُ الرجمِ

(۱) قال ابنُ الجوزي: (لا يَختلف العلماء في نَسْخ هذين الحُكمين عن الزانيين ، أعني: الحبس والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نُسِخا، فقال قومٌ: نسخ بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَيَعِلِهِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةِ ﴾ [النور: ٢]... وقال قومٌ: نُسخ هذان الحكمان بحديث عُبادة بن الصَّامت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «خُذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيِّب بالثيب جَلْدُ مئة، ورجْم بالحجارةِ، والبِكْر بالبِكر جَلْد مئة، ونَفْيُ سَنَة») ((نواسخ القرآن)) (الشيب جَلْدُ مئة، ورجْم بالحجارةِ، والبِكْر بالبِكر جَلْد مئة، ونَفْيُ سَنَة») ((نواسخ القرآن))

وقال ابنُ كثير: (كان الحُكم في ابتداء الإسلام أنَّ المرأة إذا زنت، فثبَت زناها بالبيِّنة العادلة، حُبِسَت في بيت، فلا تُمكَّن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ يعني: الزنا ﴿مِن نِسَآيٍكُمْ فَاسَّشْمِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُن فِ الْبُيُوتِ عَني: الزنا ﴿مِن نِسَآيٍكُمُ فَاسَّشُهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُن فِ الْبُيُوتِ حَقَى يَتُوفَّهُنَ الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عبَّاس: كان الحُكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجَلْد، أو الرجم. وكذا رُوي عن عِكرمة، وسعيد بن جُبير، والحسن، وعطاء الخُراساني، وأبي صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والضَّحَاك: أنَّها منسوخة، وهو أمرٌ متَّفق عليه) ((تفسير القرآن العظيم)) (٢/٣٣٣).

وقال ابنُ تيميَّة: (... مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ بَ فِ ٱلْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قدْ جعَلَ الله لهنَّ سبيلًا)) فبعض الناس يُسمِّي ذلك نسخًا، وبعضُهم لا يُسمِّيه نسخًا، والخلافُ لفظي) ((الصارم المسلول)) (ص: ٢٣٩).

(۲) رواه مسلم (۱۲۹۰).



للمُحصَنين ثابتًا بالسُّنَّة، وكان في آيةٍ مِن القرآنِ، ثم نُسختْ تلاوتُها، وبقِي حكمُها.

﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ ثَنَ فَي الْلَهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنَا سَلَّهُ اللَّهُ لَمُنَا اللَّهُ لَمُنَا سَلَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَكُنّ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّلَّالِ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

لَمَّا ذَكَر سُبحانَه في هذه السُّورةِ الإحسانَ إلى النِّساء، وإيصالَ صَدُقَاتِهِنَّ إلى النِّساء، وإيصالَ صَدُقَاتِهِنَّ إليهنَّ، وميراثهنَّ مع الرِّجال، ذكر التَّغليظَ عليهنَّ فيما يأتينَ به من الفاحشة؛ لئلَّا يَتوهمْنَ أَنَّه يَسوغُ لهنَّ تركُ التعفُّفِ(١)، فقال:

## ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾.

أي: إذا وقَع نساؤكم في الزِّنا(٢) متزوِّجاتٍ كنَّ أو غيرَ متزوِّجات فاطلبوا الإِثبات وقوعِهنَّ في الزِّنا أربعةَ رجالٍ من المسلمين العُدُولِ(٣).

## ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾.

أي: فإنْ شهِدَ أربعةٌ من المسلمين العدولِ على وقوعِهنَّ في الزِّنا، فاحبِسُوهنَّ في الزِّنا، فاحبِسُوهنَّ في البيوتِ؛ عقابًا لهنَّ، لا يُمَكَّنَّ من الخروج منها إلى أن يَـمُتْنَ (٤٠).

(٢) قال السمعاني: (أَجمعُوا على أَنَّ المرَاد به [أي بالفاحشة] الزِّنَا) ((تفسير السمعاني)) ((٢٠/٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۳/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/١٤ - ١٢٥).

قال ابنُ عثيمين: (وقوله: ﴿ حَتَىٰ يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ يتوفّاهن: أي: يَقبضهن؛ يُقال: توفيتُ حقّي من فلان، أي: قبضتُه، وقوله: ﴿ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: مَلَك الموت، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَ كُمْ مَّلَكُ



#### ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾.

أي: أو يُصَيِّرُ اللهُ تعالى لهنَّ طريقًا ومَخْرجًا للخلاصِ من هذا الإمساك (١١)؛ بتشريع حُكمٍ لهنَّ، وقد كان؛ فقد جعَل الله لهنَّ سبيلًا، فعن عُبادَةَ بنِ الصَّامتِ رضِي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي؛ قد جَعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا؛ البِكْرِ: جَلْدُ مِئةٍ، ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئةٍ، والرَّجْمُ))(١).

# ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١١) ﴾.

#### ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾.

أي: إنَّ الرجُّلَ والمرأة إذا زَنيا، فآذوهما بالتَّوبيخ، والتَّعييرِ، وغيرِ ذلك من أنواع الإيذاءِ(٣).

#### ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ﴾.

ٱلْمَوْتِ ﴾ [السجدة: ١١]، ولكن قد يُعبَّر عن ذلك بالموت توسعًا) ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٤٩٨)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١).

قال ابنُ جرير -بعدَ أَنْ ذَكَر الخِلاف في تفسير قوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا ﴾ قال: (وأَوْلى هذه الأِكرانِ اللَّقوال بالصواب في تأويل قوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾: قولُ مَن قال: عُني به البِكرانِ غيرُ المحصنينِ إذا زَنيًا، وكان أحدهما رجلًا والآخر امرأة). وينظر: ((الوجيز)) للواحدي (١/ ٢٥٦).

قال ابن الجوزي: (لا يختلف العلماء في نسْخ هذيْن الحكمين عن الزانيين، أعني: الحبس والأذى)) ((نواسخ القرآن) (٢/ ٣٥٤).



أي: فإنْ رجعًا عن الوقوعِ في الزِّنا، ونَدِمَا عليه، وعزمَا على ألَّا يَعودَا إلى اقترافِ ذلك، وأصلحَا دِينَهُما بالعملِ بما يُرضِي الله تعالى، فكُفُّوا عن أذيَّتِهما(١٠).

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى يُوفِّقُ عبادَه للتوبة، ويَقبَلُها منهم، وهو ذو الرَّحمةِ العظيمةِ بعِبادِه، ومِن رحمتِه أنْ هيَّأَهُم للتَّوبة، وقَبلَها منهم (٢).

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

## ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَّ بِجَهَالَةٍ ﴾.

أي: إنَّما يَقبلُ الله تعالى التَّوبة مِمَّن عَمِل عملًا سيَّئًا، صدر عن سَفَهٍ منه، وعملُه السُّوءَ هو الجهالةُ التي جهِلها، فكلُّ عاصٍ لله عزَّ وجلَّ، فهو جاهلُ، وإنْ كان عالِمًا بالتَّحريم (٣).

## ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى يَقبَلُ توبةَ العبد إذا تاب حالَ حياتِه، قبل مُعايَنَةِ الموتِ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٠٦)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ١٣١-١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٠٦ - ٥١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٣٧).

قال عبدالرزاق: (أنا معمر، عن قتادة، في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ [النساء: ١٧] قال: اجتمع أصحاب الرَّسول فرأوا أنَّ كلَّ شيءٍ عُصِيَ به اللهُ تعالى فهو جهالة، عمدًا كان، أو غير ذلك) ((تفسير عبد الرزاق)) (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧١ – ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٣٧).





عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ (١))(٢).

## ﴿ فَأُوْلَئِهِ كَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: فإنَّ هؤلاء الذين يعملون السُّوءَ بجهالةٍ، ثمَّ يتوبونَ من قريبٍ، يَرزُقُهم اللهُ تعالى - دون مَن لم يَتُبْ - إنابةً إلى طاعتِه، ويَتقبَّلُ منهم أَوْبَتَهُم إليه (٣).

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى ذو عِلمٍ بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلك: عِلمُه بمَن تاب إليه مِن عبادِه، وهو الحكيمُ الذي من حِكمتِه توبتُه على مَن تابَ مِن عِبادِه (١٤).

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبَّتُ ٱكْنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أَوْلَكَيْكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞ ﴾

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّىۤ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكِنَ ﴾.

أي: إنَّ مَن يرتكبون المحرَّمات لا يقبلُ الله عزَّ وجلَّ توبتهم، إذا تابوا حين يأتيهم الموتُ، ساعة الاحتضار، وبلوغ الرُّوح الحُلْقومَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ما لم يُغَرْغِرْ: أي: ما لم تبلُغْ رُوحُه حُلقومَه، فيكون بمنزلة الشَّيءِ الذي يَتغَرْغَر به المريضُ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ (٣٥٣٧)، وابن ماجة (٤٢٥٣)، وأحمد (٦١٦٠). قال الترمذيُّ: حسن غريب. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (٥/ ٤١٢): محتمَل أن يُقال فيه: صحيح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٨/٩)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥١٥ - ٥١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٣٨ - ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٣٨ / ٢٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٤١ - ١٤٢).



عن ابن عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ))(١).

#### ﴿ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ ﴾.

أي: ولا يَقبَلُ اللهُ تعالى أيضًا توبةَ مَن ماتوا على الكفر(١).

#### ﴿ أُولَتِهِ كَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الكفَّارَ الذين ماتوا على كُفرِهم أعدَّ الله تعالى لهم عذابًا مُوجِعًا شديدًا (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ حبْسَ المرأةِ في بيتِها من أسبابِ دَرْءِ الفِتنة؛ لقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ ﴾؛
 لأنَّ هذا نوعٌ من العقوبة من وَجْهٍ، وكفُّ لأسباب الفِتنة من وجهٍ آخرَ<sup>(٤)</sup>، قال الله

يُشترط لصِحَّة التوبة أن تكون في الزمن الذي تُقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وهو شَرْط من خمسة شروط للتوبة، هي:

<sup>-</sup> الشَّرْط الأوَّل: الإخلاص لله عزَّ وجلَّ، بأنْ لا يكون الحامل له على التوبة إلَّا محبة الله والقُرب منه، والخوف من عذابه.

<sup>-</sup> الشُّرط الثَّاني: النَّدم على ما فعل من الذنب.

<sup>-</sup> الشَّرط الثَّالث: الإقلاع عن الذنب.

<sup>-</sup> الشُّرط الرَّابع: أن يعزمَ على أنْ لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه.

<sup>-</sup> الشَّرط الخامس: أن تكون التوبةُ في وقت تُقبَل من التائب، فإنْ كانت في وقت لا تقبل منه

<sup>-</sup> كما لو حضر الأجَل، أو طلعت الشمس من مغربها؛ فإنَّ التوبة لا تُقبل. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١٤٣/١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/٧٧).





#### تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾.

٢- الإشارة إلى أنَّ البيت خيرٌ للمرأة؛ لقوله: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْمِيكُوتِ ﴾،
 وكما قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ)) (١).

٣- يُؤخَذُ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ﴾، أنَّ كلَّ عاملِ سُوءٍ فإنَّما يعمَلُه بجهالةٍ وسَفَه، والسَّفَهُ ضدُّ الرُّ شدِ، فمن عَمِلَ سيئًا فقدْ فُقِدَ منه الرُّ شد<sup>(٢)</sup>.

3- أَصْلُ ما يُوقِعُ النَّاسَ في السَّيِّئاتِ الجَهلُ، وعَدَمُ العِلمِ بكَوْنِها تضرُّهم ضررًا راجحًا، أو ظنُّ أَنَّها تَنفعُهم نَفعًا راجحًا؛ فإنَّ مَن عَمِل بخِلافِ الحقِّ فهو جاهلٌ وإنْ علِمَ أَنَّه مخالفُ للحقِّ؛ كما قال سُبحانَه: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللّهِ فهو جاهلٌ وإنْ علِمَ أَنَّه مخالفُ للحقِّ؛ كما قال سُبحانَه: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللّهِ لِللّهِ عَلَمَ اللّهُ وَمَ عَلَى اللّه اللهِ اللهُ وَمَ عَلَى اللهُ في القلبِ يَمَّلُونَ ٱللهُ وَ فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى حقيقةَ العِلْمِ؛ فيصير جهلًا بهذا الاعتبارِ (٣).

٥- وجوبُ المبادرة بالتَّوبة؛ لأنَّ الله علَّق قَبُولَها على أُمَدٍ لا يُعلَم، فإذا كان كذلك وجَبَ المبادرةُ بها، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٢٧).

والحديث رواه أبو داود (٧٦٥)، وأحمد (٢٦٤٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. صححه النووي في ((المجموع)) (٤/١٩١)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (٩١)، وذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣/ ١٦٠) أنه روي نحوه بإسناد حسن وله شاهد، وصححه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (٤/ ١٩٨)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر : ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ٢٩٠-٢٩١)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (١/ ٢٥٧).



يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ َاتِ حَقَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُوكَ وَهُمْ كُفُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِى يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ
 عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾، إشارةٌ إلى أنَّ الرجل أقوى في الشَّهادة من المرأة وأثبتُ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى لم يعتبرْ في الزِّنا إلَّا شهادة الرِّجالِ(٢).

٢- أنَّ الحدَّ يُدْرَأُ بالشُّبْهَة؛ وذلك لأنَّ اشتراطَ أربعةِ رجالٍ من أَجْلِ إثباتِ الشهادة، وشهادةُ النِّساءِ الأربعِ فيها شُبهةٌ؛ لأنَّهنَّ لم يَضْبطْنَ، كما قال تعالى: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنهُ مَا ٱلأُخْرَىٰ ﴾ (٣) [البقرة: ٢٨٢].

٣- سَمَّى اللهُ تعالى الزِّنا فاحشةً في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَكِشَةَ مِن نِسَكَيْكُمْ ﴾ دون الكُفر وقتْلِ النَّفْسِ، مع أَنَّهما أكثرُ قبحًا من الزنا؛ قيل: لأنَّ القُوى المدبِّرة لبَدَن الإنسان ثلاثة: القوَّة الناطقة، والقوَّة الغضبيَّة، والقوَّة الشهوانيَّة؛ ففسادُ القوَّة الناطقة هو الكفرُ والبِدعة وما يشبههما، وفسادُ القوَّة الشهوانيَّة هو الزِّنا الغضبيَّة هو القتلُ والغضَبُ وما يُشبههما، وفساد القوَّة الشهوانيَّة هو الزِّنا واللواط والسحاقُ وما أشبهها، وأخسُّ هذه القوى الثَّلاثة: القوَّة الشّهوانيَّة؛ فلا جَرَمَ كان فسادها أخسَّ أنواعِ الفساد، فلهذا السَّبب خُصَّ هذا العملُ بالفاحشة، والله أعلمُ بمراده (٤٠).

٤ - قولُ اللَّه تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٩/ ٥٢٨).





ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴾ قد يُستدلُّ به على أنَّ المُذْنِبَ إذا لم يُعرَفْ فيه حُكمٌ للشَّرْعِ، فإنَّه يُمسَكُ ويُحبسُ، حتى يُعرَفَ فيه الحُكمُ الشرعيُّ، فيُنفَّذَ فيه (١).

٥- إثبات الجَعْل لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴾، والجَعْل نوعان: جعْل شرعيُّ، وجعل كونيُّ قدريُّ، ومن أمثلة الجعل الشرعيِّ: قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَ اللهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧]. وأمثلة الجعل الكونيِّ كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ شَبَانًا \* وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِللَّاسِ ﴾ [النبأ: ٩ - ١١] (٢).

7- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللّهِ ... ﴾ أنَّ لله تعالى أن يوجِبَ على نفسه ما شاء، وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وله أن يُحَرِّم على نفسه ما شاء، قال الله تعالى في الحديث القُدُسيِّ: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظُّلْمَ على نفسي)) (٣)، وقال تعالى: ﴿ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٢]، فهذا إلزامٌ وفَرْضٌ، ومنه هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ (١٠).

٧- قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ ﴾ هنا قال: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ ﴾، ولم يَقُلْ: على الله؛ لأنَّ هذه التوبة منتفيةٌ شرعًا، فهي ليست حقيقيَّة (٥).

<sup>(</sup>١) ((المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية)) (٥/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٤١).





#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾: الجملة تعليلُ للأمر بالإعراضِ عنهما، وفيها مبالغةٌ في قبولِ التَّوبة (١)؛ حيث عبَّر بصِيغ المبالغة فعَّال ﴿ تَوَّابًا ﴾، وفعيل ﴿ رَّحِيمًا ﴾، مع ما فيها مِن التأكيدِ بـ (إنَّ) واسميَّة الجملة.

- ٢ قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِكَ يَتُوبُ أَللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.
- قوله: ﴿ فَأُولَكِكَ ﴾: إشارة إلى المذكورينَ من حيثُ اتصافُهم بما ذُكِرَ، وما فيه من معنى البُعد باعتبارِ كونهم بانقضاءِ ذِكرهم في حُكم البعيدِ(٢).
- قوله: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾: فيه تكرير الإسناد ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ ﴾؛ لتقويةِ الحُكم، وهذا وعدٌ بقبول توبتهم إِثْرَ بيان أنَّ التوبة لهم، والفاءُ في ﴿ فَأُولَتِهِكَ ﴾ للدَّلالةِ على سببيَّتها للقبول (٣).
- قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴾: الجملة اعتراضيَّة، مقرِّرة لمضمون ما قبلها، وإظهار الاسم الجليل ﴿ ٱللَّهُ ﴾ في موضِع الإضمار؛ للإشعار بعلَّة الحُكم؛ فإنَّ الألوهيَّة منشأُ لاتِّصافِه تعالى بصفاتِ الكمال، مع ما في ﴿ عَلِيمًا حَكِمَةُ المُالغة في الاتِّصاف بالعِلم والحكمة (١٠).

٣- قوله: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ ﴾: نفيُ التوبة؛ للمبالغةِ في عدم الاعتدادِ بها في تلك الحالة، وكأنَّه قال: وتوبةُ هؤلاء وعدمُ توبة هؤلاء سواءٌ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٥).



- وأيضًا في قوله: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ ... ﴾: تصريحٌ بما فُهِمَ من قَصْرِ القَبول على توبة مَنْ عداهم بمنزلة على توبة مَنْ عداهم بمنزلة العَدَم، وجمع ﴿ ٱلسَّكِيَاتِ ﴾ باعتبار تكرُّرِ وقوعها في الزَّمان المديد؛ لأنَّ المرادَ جميعُ أنواعها، وما مرَّ من السوء نوعٌ منها(۱).

٤ - قوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبُتُ ٱلْكَنَ ﴾: ذكر (الآن) لمزيد تعيين الوقت، وإيثار (قال) على (تاب)؛ لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبارِ، والتحاشي عن تسميته توبةً (١).

٥- قوله: ﴿ وَلَا اللَّهِ مَا يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ ﴾: عطف على قوله: ﴿ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ ﴾: عطف على قوله: ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ... ﴾، وهم الذين يُسوِّفون، وذَكَرَ هؤلاء الكفّارَ مع أنَّه لا توبة لهم رأسًا؛ مبالغة في بيانِ عدم قُبول توبة المُسوِّفين، وإيذانًا بأنَّ وجودَها كعدمها، بل في ذِكرِ حرْف النَّفي (لا) في المعطوف ﴿ وَلَا اللَّذِينَ ... ﴾ إشعارٌ خفيٌّ بكوْنِ حال المسوِّفين في عدم استتباع الجدوى أقوى مِن حال الذين يموتون على الكُفر (٣).

٦ - قوله: ﴿ أُولَكِمِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾: تأكيدٌ لعدمِ قَبول توبتِهم،
 وبيانُ أَنَّ العذابِ أعدَّه لهم مَن لا يُعجزه عذابُهم متى شاء (٤٠).

- قوله: ﴿ أُوْلَكِيكَ ﴾ إشارة إلى الفريقين، وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانِ بترامي حالِهِم في الفُطاعة، وبُعْدِ منزلتهم في السُّوء (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٧).





- قوله: ﴿ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾: تكريرُ الإسنادِ لتقويةِ الحُكمِ، وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ على المفعولِ الصَّريحِ؛ لإظهارِ الاعتناءِ بكونِ العذابِ مُعَدًّا لجارِّ والمجرورِ على المفعولِ الصَّريحِ؛ لإظهارِ الاعتناءِ بكونِ العذابِ مُعَدًّا لهم، وتنكيرُ ﴿ عَذَابًا ﴾ ووصْفُه بـ ﴿ أَلِيمًا ﴾؛ للتفخيمِ الذاتيِّ والوصفيِّ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٩ - ٢٢)

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِبِنَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِسَآءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللَّمَعُرُوفِ فَإِن كَمُ مُوهُ فَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ وَلِهُ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ وَإِنْ أَرَدَتُمُ كَرِهُمُواْ شَيْعًا وَيَجُعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ وَإِنْ أَرَدَتُمُ السِّبِدَالَ زَوْجٍ مَكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَالُهُنَ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَلَا فَالَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَا خُذُونَهُ وَقَد أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُمُ إِلَى اللَّهُ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا اللَّ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِينَاقًا عَلِيظًا اللَّهُ وَمَقْتَا وَسَاءَ سَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ فَي وَمَقْتَا وَسَاءَ سَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾: أي: ولا تَمنعوهنَّ من التَّزوُّج، أو لا تَحبِسوهنَّ وتقهروهنَّ، وأصل (عضل): المنْعُ والشِّدَّة، والالتواء في الأمْر؛ من عضَلتِ المرأةُ إذا علَق ولدُها في بطنِها، وعَسُر خروجُه (١).

﴿ وَعَاشِرُوهُنَ ﴾: صاحِبوهنَّ وخالِطوهنَّ، وأصل (عشر): يدلُّ على مُداخلةٍ ومخالطةِ (٢٠).

﴿ بُهُ تَناً ﴾: أي: ظلمًا، والبُهتان أيضًا الكذبُ، وكلُّ فِعل مستبشَع يُتعاطَى

 <sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣٥)،
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٧).



باليك والرِّجْل، مِنْ تناوُلِ ما لا يجوز، والمشيُّ إلى ما يقبُّح (١).

﴿ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾: يعني الجِماع؛ يُقال: أفضى إلى امرأتِه: انتهى إليها، ولم يكنْ بينهما حاجزٌ، والإفضاءُ الخَلوة، وأصله يدلُّ على انفساحٍ في شيءٍ واتِّساع (٢).

﴿ وَمَقْتًا ﴾: بُغضًا، والْمَقْتُ: البُغضُ الشَّديدُ لِمَن تراه تعاطَى القبيحَ، وأصل (مقت): شناءةٌ و قُبحٌ (٣).

### مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ ﴾.

﴿ وَلَا تَعَضُّلُوهُنَ ﴾: فيه وجهان: أحدُهما: أن (لا) نافية، والفِعل منصوبٌ عطفًا على ﴿ تَرِثُوا ﴾؛ أي: لا يَحِلُّ لكم أنْ تَرِثوا النِّساءَ، ولا أنْ تَعْضُلوهُنَّ. والثاني: أنَّ (لا) نَّاهِيَة، والفِعل مَجزومٌ بها؛ فهو مستأنفٌ، أو من قبيلِ عَطْفِ الإنشاءِ على الخبرِيَّةِ (١٤). الخبرِ، حيث عُطِفت جملةُ النَّهْي على الجملةِ الخبريَّةِ (١٤).

#### المُعنَى الإجمالي:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى المؤمنين مُبيِّنًا أنَّه محرَّمٌ عليهم أنْ يأخذوا نِساءَ موتاهم

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٠٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)،
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٩)، ((التبيان))
 لابن الهائم (ص: ١٣٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٤٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢/ ٣٤٠).





بطريقِ الإرثِ، والحالُ أنهنَّ -بلا ريبٍ - مُكرَهاتُ على ذلك، كما ينهاهم عن قَهْرِ النِّساءِ، والتضييقِ عليهنَّ من أجل أن يفتدينَ أنفُسَهنَّ منهم بمقابلٍ؟ فيفارقوهنَّ، إلَّا إذا وقعْنَ في الزنا أو النُّشوز، فيحلُّ حينئذِ معاملَتُهنَّ تلك المعاملةَ حتى يفتدينَ أنفُسَهنَّ، كما أمر الله تعالى عباده بحُسْنِ صحبة النِّساء بالمعروف، وألَّا يتعجَّلوا في مفارقتِهنَّ إنْ كَرِهُوهنَّ؟ فعسى اللهُ أنْ يَجعلَ في إمساكهنَّ مع ذلك خيرًا كثيرًا في الدُّنيا والآخِرة.

وإذا أراد الأزواجُ فِراقَ أزواجهنَّ، والتزوُّجَ بغيرهنَّ، فلا يحلُّ للزوجِ أن يأخُذَ مِن مهرِ زوجتِه التي يُريد طلاقها شيئًا، ولو أمْهرَها مهرًا كثيرًا؛ فإنَّ أَخْذَهُ هنا بهتانٌ وظُلْم وإثمٌ ظاهر، ولا يوجد ما يُبرِّر أَخْذَ شيءٍ من ذلك، وقد حصَل بينهم علاقةُ استمتاعٍ وجِماع، وأَخَذَ الزوجاتُ منهم عهدًا شديدًا مؤكَّدًا، وهو عقدُ النَّكاحِ.

ثم نَهى اللهُ عِبادَه أَن يتزوَّجوا زوجاتِ آبائهم مِن بَعْدِهم، إلَّا ما قدْ وقَعَ في أيَّامِ جاهليَّتِهم؛ فإنَّه معفوُّ عنه، وذلك أنَّ هذا الفعلَ في غايةِ القُبْح، وهو أمرُ مبغوضٌ من الله ومن النَّاس، وساء هذا الأمرُ طريقًا لِمَن سَلَكَه!

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ

بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللهُ فِيهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ فِيهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

عن ابن عبَّاس رضِي اللهُ عنهما قال: ((﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهُمَّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ قال: كانوا



إذا مات الرَّجُلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإنْ شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلِها، فنزلتْ هذه الآيةُ في ذلك))(١).

وعن أبي أُمامة بنِ سهلِ بن حُنيفٍ، قال: ((لَمَّا تُوفِّي أبو قَيسِ بنُ الأسلتِ، أراد ابنُه أنْ يتزوَّج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهليَّة، فأنزل اللهُ تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهًا ﴾))(٢).

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ﴾.

أي: يحرُمُ عليكم - أيُّها المؤمنون - أنْ تَستحوِذوا على زَوجاتِ مَن ماتَ مِن آبائكم وأقاربكم، وكأنَّهنَّ مِن جملةِ تركتِهم، وذلك كأنْ تتزوجوهنَّ، أو تُزوِّجوهنَّ لغيركم، أو تمنعوهنَّ من الزَّواج، والحال أنهنَّ كارهاتُ لذلك، مُكرَهاتُ عليه (٣).

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ﴾.

أي: يحرُم عليكم - أيُّها الأزواج - أن تُضيِّقوا على أزواجكم في العِشْرة، وتقهروهنَّ؛ لتُلجِئوهنَّ إلى افتداء أنفسهنَّ منكم؛ بترك مهورهنَّ أو بعضٍ منها، أو بتنازلهنَّ عن أيِّ حقِّ آخرَ من حقوقهنَّ؛ لتفارقوهنَّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ٣٢١) (٩٥ ١١)، والطبري في ((تفسيره)) (٨/ ١٠٥)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٥٠٣٠).

حسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٢١ - ٥٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥١ - ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٠-٥٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٥٢).





# ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾.

أي: يحلُّ لكم- أيُّها الأزواج- عَضْلُ زوجاتكم، والضِّرارُ بهنَّ بالعدل، إذا وقَعْنَ في الزِّنا أو النُّشوز، حتى يَفتدينَ أنفُسَهنَّ منكم؛ بالتنازُلِ عن بعضِ حُقوقهنَّ - كالمهرِ أو بعضِه- من أَجْل أَنْ تفارقوهنَّ (۱).

### ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾.

أي: صاحِبوا- أيُّها الأزواج- زوجاتِكم كما أمرَكم الله تعالى، وذلك بالخُلق الحسن؛ كالقول الطيِّب، وكفِّ الأذى، وبذْلِ الإحسان، وحُسن الهيئة، وغير ذلك، وصاحبوهنَّ بأداء حقوقهنَّ من النَّفقةِ والكُسوة، وغير ذلك ممَّا أمَرَ الله تعالى به، وبما يَتعارَفُ عليه النَّاس، ولا يُنكِرُه الشَّرعُ(٢).

عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهلِي))(٢).

## ﴿ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٢-٥٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥٢-١٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٥ ١ - ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٨٩٥) واللفظ له، والدارمي (٢٢٦٠).

قال الترمذي: حسن غريب صحيح، وصحح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (١٨/١)، ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (١٧٧)، وصححه الشوكاني في ((فتح القدير)) (١/ ١٣٥)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٤٧٧)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٨٩٥)، وصححه على شرط الشيخين الوادعي في ((الصحيح المسند)) (١٦١٦).

والحديث روي من طرق عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.



أي: عاشِروا- أَيُّها الأزواج- زوجاتِكم بالمعروف، وإنْ كرهتموهنَّ؛ فعسى أن يكونَ صَبْرُكم مع إمساكِكم لهنَّ وكراهيتِهنَّ، فيه خيرٌ كثيرٌ لكم في الدُّنيا والآخِرة؛ كأولادٍ تُرْزَقُونَهُمْ منهنَّ، أو تزولُ كراهتكم لهنَّ، وتَخْلُفُها محبتُهنَّ، وغير ذلك (۱).

عن أبي هريرة رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنٌ مؤمنٌ مؤمنٌ مؤمنٌ مؤمنٌ أن كَرِهَ منها خُلُقًا رضِيَ منها آخرَ، أو قال: غيرَهُ))(٣).

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسۡـتِبۡدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَـٰئِيًّا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهۡـتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرِ اللهُ تعالى كراهيةَ الزَّوجِ لزوجِه في قوله: ﴿ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ ﴾ ولا جَرَمَ أَنَّ الكراهيةَ تَعقُبها إرادةُ استبدالِ المكروهِ بضدِّه؛ فلذلك عطَفَ الشَّرْط في قوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ... ﴾ على الذي قبله استطرادًا واستيفاءً للأحكام (٤).

وأيضًا لَمَّا نهى عن العَضْل تسبُّبًا إلى إذهاب بعض ما أُعْطِيَتُهُ المرأةُ - أَتْبَعَهُ التصريحَ بالنَّهي عن أُخذ شيءٍ منه في غيرِ الحالة التي أُذِنَ فيها في المضارَّة، وهي الفاحشة (٥)، فقال:

# ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاك زَوْجٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) لا يَفْرَك مُؤمنٌ مُؤمنٌ مُؤمنةً: أي لا يُبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقًا يكره، وجد فيها خلقًا مرضيًّا كأنَّه حَتَّ على حُسْنِ العِشرةِ والصُّحْبة. ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٤٤١)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٠/ ٥٨)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١٠/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٢٦)، ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٣).





أي: وإذا أراد أحدُكم - أيُّها الأزواج - أنْ يُطلِّقَ زوجته، ويتزوَّج بأخرى (١).

### ﴿ وَ ءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا ﴾.

أي: والحال أنَّكم قد أمهرتموهنَّ مهرًا كبيرًا، فإنَّه لا يحلُّ أخْذُ شيءٍ منه عَنوةً؛ لأنَّه حقُّها، والنهي عن ذلك بالأوْلي لو كان المهر قليلًا(٢).

# ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بَهُ تَننَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾.

أي: أتأخذون ما آتيتموهن من المهور ظلمًا بغير حقٍّ، وإثمًا ظاهرًا، قد أبان أمْرَ آخِذِه أنَّه بأخذه إيَّاه ظالمٌ لِمَن أخذَه منه (٣)؟

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفَضَىٰ بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهِ ﴾.

# ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾.

أي: على أيِّ وجهٍ تأخذون من نسائكم ما أعطيتُموهنَّ من مهور؟ والحال أنَّه قد حصلت بينكم عَلاقةُ استمتاعِ وجماع<sup>(١)</sup>.

## ﴿ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾.

أي: وقد أخذ نساؤكم منكم- أيُّها الأزواج- عهدًا شديدًا مؤكَّدًا، وذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ١٥٨ - ١٥٩).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٦٠ /١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٤٠ - ٥٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٦٠).



بعقد النكاح، والقيام بحقوقهنَّ، ومن ذلك: إمساكُهنَّ بمعروفٍ، أو تسريحهنَّ بإحسانٍ (١).

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّـهُ، كَانَ فَنحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

### سببُ النُّزولِ:

عن ابن عباس رضِي اللهُ عنهما قال: ((كان أهل الجاهلية يُحَرِّمون ما يَحْرُم إلَّا امرأةَ الأب، والجمعَ بينَ الأختين، قال: فأنزل الله ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَنَ أَوْكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾) (٢).

# ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾.

أي: لا تَتزوَّ جوا- أيُّها المؤمنون- زوجاتِ آبائِكم مِن بَعدِهم، إلَّا ما وقَع منكم من ذلك في جاهليَّتِكم، أو قبل تحريمِه؛ فإنَّه معفوٌّ عنه (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٤٢-٥٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ١٣٢)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (١٥٢٣). صحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٤٧٩)، وقال الوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (٧٥): رجالُه رجال الصحيح إلَّا محمد بن عبد الله المخرميَّ، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/٥٤٥-٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/٥١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/٥١٥-١٦٥، ١٧٠). قال الرازي: (أجمعوا [أي المفسّرون] على أنَّ سبب نزول هذه الآية هو أنَّهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم، وأجمع المسلمون على أنَّ سبب نزول الآية لا بدَّ وأن يكون داخلًا تحت الآية، بل اختلفوا في أنَّ غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟ وأما كون سبب النزول داخلًا فيها فذاك مجمعٌ عليه بين الأمَّة، فإذا ثبت بإجماع المفسِّرين، أنَّ سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء، وثبت بإجماع المسلمين أنَّ سبب النزول لا بدَّ وأن يكون مرادًا، ثبت بالإجماع أنَّ





## ﴿ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ﴾.

أي: إنَّ تزوُّجَكم بزوجاتِ آبائِكم لَهُوَ فِعلٌ في غايةِ البَشاعة والقُبح، وهو أمرُ يُبغِضُه اللهُ تعالى، ويبغضه الناسُ، وقد يُبغض الابنُ أباه بسببه؛ فإنَّ من تزوَّج بامرأةٍ قد يُبغض مَن كان زوجَها قبلَه(١).

### ﴿ وَسَاآهَ سَبِيلًا ﴾.

أي: وبِئْسَ هذا الأمرُ طريقًا لِمَن سلكه (٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- في قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ حثٌ للأزواج أن يُمسِكوا زوجاتِهم مع الكراهية لهنَّ؛ فإنَّ في ذلك خيرًا كثيرًا؛ من ذلك امتثالُ أمر الله، وقَبولُ وصيته التي فيها سعادةُ الدنيا والآخرة، ومنها أنَّ إجبارَه نفسه - مع عدم محبَّته لها - فيه مجاهدةُ النفس، والتخلُّق بالأخلاقِ الجميلة، وربَّما تزول الكراهيةُ وتخلُفُها المحبَّة، كما هو الواقع، وربما رُزِقَ منها ولدًا صالحًا، نفعَ والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كلُّه مع الإمكان في الإمساك، وعَدَم وقوع المحذور (٣).

٢ - قد تكونُ المصيبةُ للإنسانِ دواءً نافعًا ساقَه إليه الطبيبُ العليمُ بمصلحتِه،

النَّهي عن العقد مرادُّ من هذه الآية) ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٨).

وقال أبو السعود: (اسمُ الآباءِ ينتظِمُ الأجدادَ مجازًا فتثبُت حرمةُ ما نكحوها نصًّا وإجماعًا) ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٦٧ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٢).



الرحيمُ به، وفي عُقبَى هذا الدَّواءِ مِن الشِّفاءِ والعافيةِ والصِّحَّةِ وزوالِ الأَلَم ما لم يَحصُل بدونِه؛ فإذا طالَعَتْ نفْسُه كراهةَ هذا الدَّواءِ ومَرارتَه؛ فلينظُرُ إلى عاقبَته وحُسْنِ تأثيرِه؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

٣- لَا يَنْبَغِي أَن يَجْعَل العبدُ المعيارَ على مَا يضُرُّه وينفَعُه، مَيْلَه وحُبَّه ونفرتَه وبُغْضَه، بل المعيار على ذلك ما اختارَه الله له بأَمْرِه وَنَهْيه، فأنفَعُ الأَشْيَاء له على الإطلاقِ على الإطلاقِ على الإطلاقِ مَعْصِيتُه بظاهِرِه وباطِنِه، فإذا قامَ بِطَاعَتِه وعبوديَّتِه مخْلِصًا لَهُ؛ فكلُّ ما يجري معْصِيتُه بظاهِرِه وباطِنِه، فإذا قامَ بِطَاعَتِه وعبوديَّتِه مخْلِصًا لَهُ؛ فكلُّ ما يجري عليه ممَّا يكرَهُه يكون خيرًا له، وإذا تخلَّى عن طاعَتِه وعبوديَّتِه، فكلُّ ما هو فيه من محبوب هو شَرُّ له؛ فمن صَحَتْ له معرفَةُ رَبِّه والفِقْهُ في أسمائِه وصفاتِه، عَلِمَ يقينًا أنَّ المكروهاتِ التي تصيبُه والمحَنُ التي تنزِلُ به؛ فيها ضروبٌ من المصالِح والمنافِع التي لا يُحْصيها عِلْمُه ولا فِكْرَتُه، بل مصلحةُ العبد فيما يكرَهُ أعظمُ منها فيما يحِبُّ، فعامَّةُ مصالِح النُّفوسِ في مكروهاتها، كما أنَّ عامَّة مضارِّها وأسباب هَلكتِها في محبوباتِها، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى مَضارُها وأسباب هَلكتِها في محبوباتِها، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَ فَعَسَى الْمَرْأَةَ لِوصْفٍ من أوصافِها، وَله فِي إِمْسَاكِها خيرٌ كثيرٌ لا يعرِفُهُ أَنْ).

# الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف:

١ - تحريمُ الحِيَل وبُطلانُها؛ فالمقاصدُ والنيَّاتُ معتبَرةٌ في التصرُّفِ والعاداتِ؛
 يدلُّ على ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٧٦ - ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٩١)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ١٩٩).





أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾؛ فبيَّن تعالى أنَّه إذا عضَلَها لتَفتَدِيَ نفسَها منه، وهو ظالِمٌ لها بذلك، لم يحِلَّ له أخْذُ ما بذلَتْه له ولا يَملِكُه بذلك(١).

7- قال أهلُ العِلم: (عسى) من الله واجبةٌ، فإذا قال الله: (عسى) فهي واجبة، والأمرُ واجبٌ ويقع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَمَى الله أَن الرجاءَ في حقه عزَّ وجلَّ غيرُ واردٍ؛ إذ إنّه هو المتصرِّف المدبِّر، والرجاءُ إنَّما يكون مِمَّن لا يملِكُ الشيء فيرجوه من غيره، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى مَ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ عَيره، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى مَ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ الله فيه خيرًا الله على ما يكرهه، واحتسابًا لثواب الله، بأن يجعَلَ الله فيه خيرًا كثيرًا، فإنّه يتحقّق له هذا الوعدُ، فإنْ تخلّفَ هذا الوعدُ فلوجودِ مانع، وإلّا فإنّ وعْدَ الله حقّ (۱).

٣- في قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آَن تَكْرَهُوا شَيْعًا... ﴾ الإرشاد إلى إعماقِ النَّظر وتغلغُلِ الرأي في عواقِبِ الأشياء، وعدم الاغترارِ بالبوارقِ الظَّاهرة، ولا بميلِ الشَّهوات إلى ما في الأفعال مِن ملائم، حتى يَسبُرُه بمِسْبَارِ الرأي، فيتحقَّق سلامة حُسْنِ الظاهرِ من سُوء خفايا الباطِن (٣).

٤- وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسۡتِبُدَالَ ذَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيۡتُمُ اللَّهِ عَلَى عدم تحريم كثْرَةِ المهر، مع أَنَّ الأفضل واللائق المقتداءُ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تخفيفِ المَهْر؛ ووجْهُ الدَّلالة أَنَّ الله أخبرَ عن أمْرٍ يقع منهم، ولم يُنْكِرْه عليهم، فدلَّ على عدم تحريمِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٣٧٧–٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣).



٥- الإشارةُ إلى سترِ ما بين الزوجين؛ لقوله: ﴿ وَقَدْ أَفَضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضُ كُمُ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾، وهذا الإفضاءُ معروفٌ أنَّه إفضاء سِرِّيُّ؛ ولهذا فإنَّ الذي يُفشِي السرَّ فيما كان بينه وبين زوجته مِنْ شَرِّ الناسِ منزلةً عند الله يومَ القيامة (١٠).

٦- في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بِعَضُ حَكُمُ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾، كنَّى الله تعالى عن الجِماعِ بالإفضاء، وهو الوصولُ إلى الشَّيءِ من غير واسطةٍ؛ تعليمًا لعباده؛ لأنَّه مِمَّا يُسْتَحْيَا منه (٢).

٧- غِلَظُ عقد النّكاح، وأنّه عقدٌ يجب أن يُهتم به؛ لقوله: ﴿ وَأَخَذَ بَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾، ويدلُّ على هذا قولُه تعالى في الطلاق: ﴿ يَثَأَيُّهُا النّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ فَ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: ١]، أي: اضبطوها بالحِسابِ، فالآيةُ الكريمةُ تُفيد خطرَ عقدِ النّكاح وأهميّتَه، وأنّه يجب أن يُعتنَى به، ويُحتفظ به وبشروطِه وكلِّ ما يلزم فيه؛ حتى لا يقع الإشكالُ بين الرجل وزوجته، وتحصُلَ أمورٌ لا تُحمَد عُقباها (٣).

٨- أنَّ نكاحَ المحارم أشدُّ من الزِّنا؛ لقوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾، وفي الزِّنا قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُۥ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾؛ [الإسراء: ٣٢]، ولم يَقُل: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾؛ ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ من زَنَى بامرأةٍ من محارمِه أو تزوَّجها، فإنَّه يُرجَم ولو كان غير مُحصَنٍ؛ لأنَّ نكاحَ ذواتِ المحارمِ أعظمُ من الزِّنا وأشدُّنَ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٧١).





9- الفاحشةُ تتناولُ الفعلَ القبيحَ، وتتناولُ إظهارَ الفعلِ وأعضاءه، وتتناولُ أيضًا ما فحُش وإن كان بعقدِ نكاحٍ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُحَ أَيضًا ما فحُش وإن كان بعقدِ نكاحٍ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُحَ اَيضًا مَا فَحُش مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنّهُ، كَانَ فَنجِشَةً ﴾ فالفاحِشَةُ النهي في الآية يتناول تتناولُ المباشَرَة بالفاحِشَة؛ فالنهي في الآية يتناول العقودَ الفاحِشَة، كما تتناولُ المباشَرَة بالفاحِشَة؛ فالنهي في الآية يتناول العَقْدَ والوَطْءَ (۱).

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعَضُلُوهُنَ ﴾: (لا) في قوله:
 ﴿ وَلَا تَعَضُلُوهُنَ ﴾ لتأكيد النَّفي، يعني: لا يحلُّ لكم أن ترثوا النِّساءَ ولا أنْ تعضلوهنَّ، أي: ولا تمنعوهنَّ من التَّزويج، أو: ولا أن تُضيِّقوا عليهنَّ (٢).

٢ - قوله: ﴿لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾: عبَّر بالذَّهابِ به لا بالأُخْذِ ولا بالإُخْذِ ولا بالإُخْد مَا بالإُخْد مَا باللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الذَّهاب مستصحبًا به (٣).

٣- قوله: ﴿ فَعَسَى آَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾: علَّة للجزاء، أُقيمتْ مقامَه؛ للإيذان بقوَّة استلزامها إيَّاه، كأنَّه قيل: (فإنْ كرهتموهنَّ، فاصبروا عليهنَّ مع الكراهة؛ فلعلَّ لكم فيما تكرهونه خيرًا كثيرًا ليس فيما تحبُّونه)(٤).

- وذِكْر الفِعل الأول ﴿ تَكُرَهُوا ﴾ مع إمكان الاستغناءِ عنه، وانحصار العِلِّيَة في الثاني ﴿ وَيَجُعَلَ ... ﴾ للتوسُّلِ إلى تعميم مفعوله؛ ليُفيدَ أنَّ ترتيبَ الخيرِ

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>۲) ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٤٩٣)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٨).



الكثيرِ مِن الله تعالى ليس مَخصوصًا بمكروه دونَ مكروه، بل هو سُنَّة إلهيَّة جاريَةٌ على الإطلاقِ حَسَبَ اقتضاء الحِكمة، وفيه من المبالغةِ في الحَمْلِ على ترْك المفارقةِ، وتعميمِ الإرشادِ ما لا يَخفَى (۱).

- وتنكير ﴿خَيْرًا ﴾ وتنوينه؛ لتفخيمِه الذاتي، ووصْفُهُ بالكثرةِ بقوله: ﴿كَيْرًا ﴾؛ لبيان فخامتِه الوصفيَّة (٢).

٤- قوله: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾: استئنافٌ مَسُوق لتقريرِ النهي، والتنفيرِ عن المنهيِ (")، والاستفهامُ إنكارٌ وتوبيخ، أي: تأخذونه باهتِين وآثمِين (١٠).

٥- قوله: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، ﴾: استفهامُ إنكارٍ لأُخْذِه إثْرَ الإنكارِ الوارد في قوله تعالى: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ، بُهُ تَنَا ﴾ ، وتنفيرٌ عنه بعد تنفيرٍ ، على سبيلِ التعجُّب، أي: بأيِّ وجهٍ تَسْتَحِلُّون المهر ، وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضِ (٥)؟!

- وفيه مبالغة؛ حيثُ وجَّه الإنكارَ إلى كيفيَّة الأُخذِ؛ إيذانًا بأنَّه ممَّا لا سبيلَ له إلى التحقُّق والوقوعِ أصلًا؛ لأنَّ ما يَدخُلُ تحتَ الوجود لا بدَّ أن يكونَ على حالٍ من الأحوال، فإذا لم يكُنْ لشيءٍ حالٌ أصلًا، لم يكُنْ له حظٌّ من الوجودِ قطعًا(1).

٦ - قوله: ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾: في قوله: ﴿ أَفْضَىٰ ﴾ كنايةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٩)، ((تفسير القاسمي)) (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٩).





حسنة (١)؛ لأنَّ الإفضاءَ إلى الشيءِ عبارةٌ عن المباشَرة له، وعُني بالإفضاءِ في هذا الموضِع الجماعُ (٢).

٧- قوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ النِسكَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ ﴾: خُصَّ هذا النّكاحُ بالنّهي، ولم يُنظَمْ في سلكِ نكاحِ المحرَّماتِ الآتيةِ بَعدَه؛ مُبالغة في الزّجرِ عنه؛ حيثُ كانوا مُصِرِّين على تعاطيه مع الاستِهانةِ بذلك، فأفرَدَه وقدَّمَه؛ تَعظيمًا لحُرمةِ أزواج الآباءِ (٣).

٨- قوله: ﴿إِنَّهُ وَمَقْتًا ﴾: تعليلٌ للنهي، وبيانٌ لكون المنهيً عنه في غاية القُبح مبغوضًا أشدَّ البُغض، وأنَّه لم يَزَلْ في حُكمِ الله تعالى وعِلمه موصوفًا بذلك، ما رُخَص فيه لأُمَّةٍ من الأمم؛ فلا يُلائِم أن يُوسَّط بينهما ما يُهَوِّن أمْرَه مِن ترْك المؤاخذةِ على ما سَلَف منه (٤).



<sup>(</sup>۱) وحمله على الكِناية أبلغُ وأقربُ في هذا المقام؛ لوجوه؛ منها: أنه تعالى ذكر ذلك في معرض التعجب، فقال: ﴿ وَكَيِّفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدَّ أَفْنَى بَعَّضُكُمُ إِلَى بَعْضِ ﴾، والتعجب إنما يتمُّ إذا كان هذا الإفضاء سببًا قويًّا في حصول الألفة والمحبَّة، وهو الجماع، لا مجرد الخلوة؛ فوجب حملُ الإفضاء عليه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱/ ۱ م)، ((تفسير القاسمي)) (۳/ ۵۹).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير القاسمي)) (٣/ ٥٩) ، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٥٩)، وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٠).



#### الآية (۲۷)

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ وَبَنَا لُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّلَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمّهَا لَكُمْ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن قِسَآيِكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن قِسَآيِكُمُ اللَّتِي وَمُحُورِكُم مِّن قِسَآيِكُمُ اللَّتِي وَيَحْبُورِكُم مِّن قِسَآيِكُمُ اللَّتِي وَمُحُورِكُم مِّن قِسَآيِكُمُ اللَّتِي وَيَحْبُورِكُمْ مِن قَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَخَلْتُهُم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَرَبَيْنِكُمُ ﴾: أي: بناتُ نِسائِكم من غيرِكم، والرَّبائب جمْع: رَبيبةٍ، وهي مأخوذةٌ من التربية، وهو إنشاءُ الشيءِ حالًا فحالًا إلى حدِّ التَّمام(١١).

﴿ فِي حُجُورِكُم ﴾: أي: فِي ضَمانِكم وتربيتكم، والحُجور جمْع حِجر، وحِجْرُ القميص: اسمٌ لِمَا يُجعل فيه الشيءُ فيُمنَع؛ يُقال: فلان في حَجْرِ فلان، أي: في منع منه عن التصرُّف في ماله، وكثيرٍ من أحواله، وأصل الحَجْر: المنعُ، والإحاطة على الشَّيءِ(٢).

﴿ وَ حَلَيْهِ لَ أَبُنَا يَعِكُمُ ﴾: أي: أزواجِ البنين، جمْع حَليلة؛ وسُمِّيت الزوجةُ حليلة، والزَّوجُ حليلًا؛ لنُزولِهما معًا؛ فتَحُلُّ معه ويَحُلُّ معها، أو لحلِّ كلِّ واحدٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٨٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۳۸)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۳)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۱).





منهما إزارَه للآخَر، وإمَّا لكونِها حَلالًا له، وأصل (حلَّ): فتْحُ الشَّيء(١).

﴿ أَصَّلَى حَمَّمَ ﴾: أي: ظُهورِكم، جمْع صُلب؛ وسُمِّي الظَّهرُ صلبًا باعتبارِ الصَّلابة والشدَّة، وأصل (صلب): الشِّدَّة والقوَّة، وكلُّ شيءٍ من الظَّهر فيه فَقَارُ، فهو صلبٌ (٢٠).

### المُعنَى الإجمالي:

يُخبرُ تعالى أنّه حرَّم على المؤمنين التزوُّجَ بأمَّهاتِهم، وبناتِهم، وأخواتِهم، وعمَّاتِهم، وخالاتِهم، وبناتِ إخوانهم، وبناتِ أخواتِهم، كما أنّه حرَّم عليهم النَّواجَ من أمَّهاتهم اللاتي قُمْنَ بإرضاعهم، وأخواتهم من الرَّضاعة، كما حرَّم أيضًا التزوُّجَ بأمِّ الزوجة مُطْلقًا، سواء حصَل الدخولُ بالبنتِ أمْ لم يَحصُل، وحرَّم كذلك الزواجَ ببنات الزوجات إذا تزوَّجوا أُمَّهاتِهن، وبَنوْا بهنَّ، فإذا لم يكونوا بنَوْا بأمهاتهن فيجوزُ نكاحُ بِنتِ الزوجةِ بعدَ فِراق أمِّها، وحرَّم نكاحَ زوجات الأبناء الذين ولدوهم، سواءٌ دخل الابنُ بزوجته أم لم يدخُل، كما أنّه حرَّم الجمْعَ بين الأختين إلاّ ما وقع في الجاهليَّة، أو حصَل قبلَ تحريمه، فإنّه لا إثمَ عليهم فيه؛ إنَّ الله كان غفورًا رحيمًا.

#### تُغسيرُ الآية:

﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَا ثُكُمُ وَأَخَوَ تُكُمُ وَعَمَّنَكُمُ وَعَمَّنَكُمُ وَخَلَتُكُمُ وَكَلَتُكُمُ وَجَلَتُكُمُ وَخَلَتُكُمُ وَخَوَتُكُمُ وَجَلَتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ الَّتِيّ اَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:۱۲۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٤٥).



ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي وَ حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَالَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَالَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَالَّيْ فِنَ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ .

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى تحريمَ نِكاحِ ما نَكَحَ الآباءُ في الآيةِ السَّابقةِ تخلَّص إلى ذِكرِ باقي المحرَّمات في النِّكاح (١٠).

وأيضًا لَمَّا ابتداً بتعظيم الآباءِ واحترامِهم في أنْ يَنكِحَ الأبناءُ أزواجَهم على العمومِ، ثنَّى بخصوص الأمِّ بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكَ ثُكُمُ ﴾(٢)

### سببُ النُّزولِ:

عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((كان أهلُ الجاهليَّةِ يُحَرِّمون ما يَحْرُم إلَّا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختين، قال: فأنزل اللهُ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَعَ اللهُ امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختين، قال: فأنزل اللهُ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَعَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ

أي: حرَّم اللهُ عزَّ وجلَّ عليكم - أيُّها المؤمنون - التزوُّج بأمهاتِكم، وبناتِكم، وبناتِكم، وأخواتِكم، وغالاتِكم، وبناتِ أخواتكم؛ فهؤلاء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.





محرَّ ماتٌ على الرجُلِ من جِهة النَّسب(١).

# ﴿ وَأَمَّ هَانُّكُمُ الَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَة ﴾.

أي: وحرَّم اللهُ تعالى أيضًا عليكم أيضًا- معشرَ الرِّجال- نِكاح أُمَّهاتِكم، وأخواتِكم من جِهةِ الرَّضاعة (٢).

عن عبدِ اللهِ بن عَبَّاسِ رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في بنتِ حمزةَ: ((لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، هيَ بِنتُ أَخِي من الرَّضَاعَةِ))(٣).

وعن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، أنَّ عمَّها من الرَّضاعةِ، يُسمَّى أفلحَ، استأذنَ عليها فحَجَبَتْهُ، فأخبرتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لها: ((لا تَحْتَجِبي منهُ؛ فإنَّهُ يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَب))(٤).

# ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبٍكُمْ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا نكاحَ أمِّ الزوجة مطلقًا، سواءٌ دخَلْتم بابنتِها أو لم تَدْخلوا(٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٥٣ - ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٧٢ - ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ١٧٤-١٧٥).

قال ابنُ جرير: (فكلُّ هؤلاء اللواتي سمَّاهنَّ الله تعالى، وبيَّن تحريمهنَّ في هذه الآية، محرَّماتٌ، غير جائز نِكاحُهنَّ لمن حرَّم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمَّة، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلَّا في أمهات نِسائنا اللواتي لم يَدخُلْ بهن أزواجُهن) ((تفسير ابن جرير)) (7) ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٤٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٥٥-٥٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن



# ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ مبِهِنَّ ﴾.

أي: وحرَّمَ عليكم أيضًا نِكاح بناتِ زوجاتِكم اللاتي جامعتموهنَّ(١).

عن أمِّ حبيبة - رملة بنتِ أبي شفيان - رضِي اللهُ عنهما، قالت: ((دخَلَ علي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ لهُ: هل لك في أُختي بنتِ أبي سفيان؟ فقال: أفعلُ ماذا؟ قلتُ: تنكِحُها، قال: أَو تُحِبِّن ذلك؟ قلتُ: لستُ لك بِمُخْلِيةٍ (٢)، وأَحَبُّ مَن شَرِكَني في الخيرِ أُختي، قال: فإنَّها لا تحلُّ لي! قلتُ: فإنِّي أُخبِرْتُ أَنَّك تخطبُ دُرَّة بنتَ أبي سلمة، قال: بنتَ أمِّ سلمة؟ قلتُ: نعم، فإنِّي أُخبِرْتُ أَنَّك تخطبُ دُرَّة بنتَ أبي سلمة، قال: بنتَ أمِّ سلمة؟ قلتُ: نعم، قال: لو أَنَّها لم تكنْ رَبيبتي في حِجري، ما حلَّتْ لي؛ إنَّها ابنةُ أخي مِن الرَّضاعةِ، أرضعَتْني وأباها ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكنَّ)(٣).

# ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا مَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: فإنْ لم تكونوا دخلتُم بزوجاتِكم؛ فلم تُجامِعوهنَّ حتى طلَّقتموهنَّ، فلا حرجَ عليكم في نِكاح بناتِهنَّ (٤).

# ﴿ وَحَكَمِ لُ أَبْنَا آيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَى حِكْمٌ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا نِكاحَ زوجات أبنائِكم، سواءٌ دخلوا بهنَّ أو لم يَدخُلوا، والمرادُ بأبنائكم: الذين ولدتموهم، دونَ أبنائِكم من جِهة الرَّضاعة،

عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٥٨-٥٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٧٥-١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ولَسْتُ لك بِمُخْلِيَةٍ: أي: لستُ بمنفردةٍ بك، ولا خالية مِن ضرَّةٍ، وليس مِن قولهم: امرأةٌ مُخلية، إذا خَلَتْ من الزوج. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠/ ٢٥)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠١٥، ٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٦٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ١٧٧).





ودونَ الأدعياءِ الذين تبنَّيتموهم في الجاهليَّة(١).

# ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا الجمْعَ بين الأختين بنكاحٍ، إلَّا ما وقَعَ منكم في جاهليَّتكم، أو قبل تحريمه، فإنَّه لا إثمَ عليكم فيه (٢).

وفي حديث أمِّ حَبيبةَ رضِي اللهُ عنهما، عندما عرضت على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الزواجَ من أختِها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((فإنَّها لا تحلُّ لي!)). ثم قال: ((فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكنَّ))(٣).

# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى غفورٌ، يَستُرُ ذنوبَ عِبادِه، ويَتجاوزُ عنها، ومِن ذلك: عدمُ مؤاخذتِهم على ما وقع منهم؛ مِن الزواجِ بِمَن حرَّمهنَّ الله تعالى قبلَ نزولِ التحريم، وهو الرحيمُ بهم، ومن رحمتِه مغفرتُه لذنوبِهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٦٠-٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ١٧٧-١٧٩).

قال الجصاص: (قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مِنْ أَصَّلَىٰ حِثْمَ ﴾ قد تناول عندَ الجميع تحريمَ حليلةِ ولدِ الولدِ على الجدُّ، وهذا يدلُّ على أنَّ ولد الولد يُطلَق عليه أنَّه من صُلْب الجدَّ؛ لأنَّ إطلاقَ الآيةِ قد اقتضاه عند الجميع) ((أحكام القرآن)) (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲/ ٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٥٣)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ١٧٩ - ١٨٠).

قال ابنُ كثير: (قد أَجْمَع العلماءُ من الصَّحابة والتابعين والأئمَّة قديمًا وحديثًا على أنه يحرُم الجمعُ بينَ الأُختين في النِّكاح، ومَن أسلمَ وتحته أُختان خُيِّر؛ فيُمسك إحداهما، ويُطلِّق الأخرى لا محالةً) ((تفسير ابن كثير)) (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ٣٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٨٠ - ١٨١).



### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- قولُه تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْ حَكُمُ أُمّه كَثُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ ... ﴾ الآية، يتناوَلُ ما يسمَّى بنتًا حتى يَحْرُم عليه بنت بِنْتِه وبِنْتُ ابنِه؛ بخلاف قولِه سبحانه في الفرائِضِ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آولَك حِكُمْ ﴾ فإنَّ هذا إنما يتناوَلُ ولَدَه وولَدَ ابنِه، لا الفرائِضِ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آولك حِكُمْ ﴾ فإنَّ هذا إنما يتناول ما يُسمَّى بذلك مُطْلقًا؛ يتناوَلُ ولَدَ بِنْتِه؛ ولهذا لَمَّا كان لفظُ الابْنِ والبِنْت يتناول ما يُسمَّى بذلك مُطْلقًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَحَكَيْمٍ لُ أَبْنَا مِ حَكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَل بِحِكُمُ اللَّه وَلَا يَعْدِرُ عَن الله تعالى: ﴿ وَحَكَيْمٍ لُ أَبْنَا مِ حَكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَل بِحِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَل بِحِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَل بَعِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصَل الله عَلْ اللّه عَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمَّهَاتُكُمُ الَّاتِيّ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ يدلُّ على أنَّ لَفْظَ (أُمَّهَات) عندَ الإطلاقِ إِنَّما يُرادُ به الأمُّ مِن النَّسَبِ (١) ، فلا يَدخُل فيها الأمُّ مِن الرَّضاعة ، ووجهُ ذلك: أنَّه لو كانتِ الأمُّ من الرَّضاع تَدخُل في الأمِّ عندَ الإطلاق ، لَمَ الحَتِيجَ إلى قوله: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِيّ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ لأنَّها تدخُل في قولِه: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِيّ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ لأنَّها تدخُل في قولِه: ﴿ وَأُمَّهَاتُ كُمْ أَلَتِيّ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ لأنَّه عندَ الإطلاقِ لا تدخُلُ الرَّضاع لا تَدخُل في قولِه: ﴿ وَأُمَّهَاتُ فِي اللَّمْ مِن الرَّضاع لا تَدخُل في قولِه: ﴿ وَأُمَّهَاتُ فِي اللَّهُ مِن الرَّضاع (١) .

٣- أنَّ لبنَ الفحل مُحَرِّمٌ؛ أي: إنَّ الأختَ من الأبِ من الرَّضاعة حرامٌ؛ لعمومِ قوله سبحانه: ﴿ وَأَخَوَاتُكُم مِّرَ الرَّضَاعة؛ فإنَّ البناتِ مِن الرضاعة لم يُذْكَرْن، وَكِرِ الأَخواتِ دون البناتِ من الرّضاعة؛ فإنَّ البناتِ مِن الرضاعة لم يُذْكَرْن،

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٥/٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٨٣).



وكذلك العمَّات لم يُذْكَرْن؛ لأنَّ الأخوات تُغنِي عن العمَّات؛ لأَنَّهنَّ حَواشٍ، وكذلك العمَّات؛ لأَنَّهنَّ حَواشٍ، وهنَّ أقربُ الحواشي إلى الإنسان؛ فيُستفاد من هذه الآية أنَّ الأخواتِ من الأب، أو الأخواتِ من أمِّ وأب من الرَّضاع؛ كلُّهُن حرامٌ(١).

إنَّ أمَّ الزوجة حرامٌ بدون شرْط؛ لقوله: ﴿ وَأُمَّ هَنتُ نِسَآبِكُمْ ﴾، فبمجرَّد العقدِ على المرأةِ عقدًا صحيحًا تَحْرُم أمُّها، وكذلك جدَّاتها وإنْ عَلَوْنَ (٢٠).

٥- جمهورُ الأئمَّة على أنَّ الرَّبيبةَ حرامٌ سواء كانت في حِجْر الرَّجُل أو لم تكُن في حِجْره، قالوا: وهذا الخطابُ خرَج مخرجَ الغالب؛ فلا مفهومَ له (٣)، وفائدة التقييد في قوله: ﴿ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ التنبيهُ على الحِكمة في تحريمِ الرَّبيبة، وأنَّها كانت بمنزلةِ البنت، فَمِنَ المستقبَح إباحتُها، والدلالة على جوازِ الخَلوة بالربيبة وأنَّها بمنزلةِ مَن هي في حجرِه من بناته ونحوهن (١٠).

7- تحريمُ حلائل الأبناء من زوجاتٍ أو مملوكاتٍ؛ لقوله: ﴿وَحَلْنَهِلُ الْمُنَاتِكُمُ ﴾، لكنَّ المملوكة لا تكون حليلةً إلَّا بالوطء؛ ولذلك فلو أنَّ شخصًا اشترى أَمَةً ولم يَطأها، ثمَّ ملكها أبوه، فإنَّها تحلُّ لأبيه، لكنْ لو عقدَ على امرأة ولم يطأها، ثم طلّقها، فلا تحلُّ لأبيه؛ لأنَّ المملوكة لا تكون حليلةً إلَّا بالوطء، وأمَّا الزوجة فتكون حليلةً بمجرَّد العقد الصحيح (٥).

٧- أنَّ حليلةَ ابنِ الرَّضَاع لا تَحْرُم؛ لقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَامِكُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١ / ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



### بَلاغَةُ الآية:

١ - قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ كَمُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... ﴾ الآية: فيها من البلاغة: حُسْن النَّسَق<sup>(۱)</sup> في ترتيب الجُمل، وعطْف بعضها على بعضٍ كما ينبغى؛ حيث قدَّم تَحريمَ الأمهات، وعَطَفَ عليه باقى الآية<sup>(۱)</sup>.

٢ - قوله: ﴿ مِن نِسَاآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾: فيه كنايةٌ في قوله: ﴿ دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾؛ إذ هي كنايةٌ عن الجماع، أو الخَلوة (٣).

٣- قوله سبحانه: ﴿ ٱلَّذِي دَخَلْتُ م بِهِنَ ﴾ ، وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱصَلَابِكُمُ ﴾: فيهما احتراسٌ ؛ حيث احترز في الأوَّل من اللَّاتي لم يُدْخَل بهنَّ (٤) ، واحترز في الثَّاني عن المتبَنَّيْنَ ، لا عن أبناء الولدِ (٥).

٤ - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾: تعليلٌ لِمَا أفاده الاستثناءُ في قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾، فيتحتَّمُ أنْ يكونَ الاستثناءُ منقطعًا، أي: لكنْ ما قد مضى لا تُؤاخَذُون به (١٠)، مع ما فيه مِن تأكيدِ الخَبَر بـ (إنَّ) واسميَّةِ الجملةِ.

<sup>(</sup>۱) حُسن النَّسق: هو مِن محاسن الكلام، وهو إتيانُ الكلماتِ مِن النَّثر والأبيات مِن الشَّعر متاليات، متلاحماتٍ تلاحمًا سليمًا مُستحسنًا، لا مَعيبًا مُستهجنًا، والمستحسنُ من ذلك أن يكونَ كُلُّ بيت إذا أُفرد قام بنفْسِه، واستقلَّ معناه بلفظِه، وإنْ رَدِفه مجاورُه صار بمنزلةِ البيت الواحد، بحيث يَعتقدُ السَّامع أنهما إذا انفصلَا تجزَّأ حُسنُهما، ونقَص كمالهما، وتقسَّم معناهما، ونقس عماليسا كذلك، بل حالهما في كمال الحُسن وتمام المعنى مع الانفرادِ والافتراق كحالهما مع الالتئام والاجتماع. ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)) لابن أبي الأصبع، مع الالتئام والاجتماع. ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)).

<sup>(</sup>٢) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٢).





#### الآيتان (٦٢ - ٢٥)

وَ وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النِسَآءِ إِلّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كَنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النِسَآءِ إِلّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعُ مُ بِهِ مِنْهُ نَّ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعُ مُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ وَكَا تُوهُنَ أَجُورَهُ فَى فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرْضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا الله وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنَعِبَ الْمُحْصَنَتِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا الله وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنصِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُعْرَفِينَ فَي اللّهُ الْمُعْرَفِينَ بِإِيمَانِكُمْ مِن فَنَينَتِكُمُ اللّهُ وَمَن مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِن فَنَينَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مِن فَنَينَتِكُمُ اللّهُ مُورَهُنَ بِالْمَعْمُوفِ مُحْصَنَتِ مِن مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ بَعْضِ فَانَكِحُوهُ فَنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُ مَن الْمُعْرَافِقِينَ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ مَن بَعْضَ فَالْمُحُومُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا مَلَكُتُ أَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْورَ لَحِيمُ فَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْورُ لَا عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلْورُ لَعِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### غريبُ الكُلمات:

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ ﴾: هنَّ ذواتُ الأزواجِ، والمحصَنات أيضًا: الحرائرُ، وإن لم يكُنَّ مزوَّجاتٍ، والعفائف، وأصلُ (حصن): الحِفظ، والحِياطة، والحِرز(١١).

وأصلُه مِن سَفَحْتُ القِربةَ: إذا صبَبْتَها؛ فسُمِّي الزِّنا سِفاحًا؛ لأنَّ الرَّجل يصُبُّ النُّطفة، وتصُبُّ المرأةُ النُّطفة، والمسافِحُ: الَّذي يصبُُّ ماءَه حيث اتَّفق، وأصْل سفَح: يدلُّ على إراقةِ شيء (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٣، ١٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن المجوزي (ص: ٢٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۷).



﴿ طَوْلًا ﴾: أي: فضلًا وسَعةً، وأصل (طول) يدلُّ على فضلٍ، وامتدادٍ في الشَّيء (١٠).

وَطُولًا ﴾: أي: زوانٍ سرَّا، أو أصدقاء، أو أخلَّاء في السِّرِّ، جمْعُ خِدن، أي: مصاحب، وأكثرُ استعمالِه فيمَن يُصاحبُ بشهوة؛ يُقال: خِدْن المرأة وخَدِينها، ويُطلق كذلك على الحبيبِ والرَّفيق، وأصل (خدن): المصاحَبة (٢).

﴿ الْعَنَتَ ﴾: الفجور؛ يُقال: عَنَتَ فلان يَعْنَتُ عَنَتًا: إذا وقَع في أمرٍ يَخاف منه التَّلفَ، ويُطلَق العَنَت على: الضَّرَر والفساد، وأصْل (عنت): يَدُلُّ على مَشَقَّةٍ وما أَشْبَه ذلك (٣).

### مُشكِلُ الإعراب:

١- قَوْله: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ كَنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أُولِكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُم لِحَالَكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُم لِإِعْ مِنْهُنَّ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرَيضَةً ﴾

﴿ كِنَبَ ﴾: منصوبٌ على أنَّه مصدرٌ مؤكِّد لمضمون الجُملة المتقدِّمة قبلَه، وهي قوله: ﴿ حُرِّمَتُ ﴾، ونصبُه بفعل مُقدَّر، أي: كتَب الله ذلك عليكم كتابًا، وقيل: تَقديرُه: الْزموا كتابَ الله. ويكون قولُه: ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ اسمَ فِعل للإغراء، حُذِف مفعولُه؛ للدَّلالة عليه، أي: (عليكم ذلك)؛ فيكون أكثرَ تأكيدًا.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٣)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٥٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٥، ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٩).





وقيل: إنَّ ﴿ كِنْبَ ﴾ منصوبٌ على الإغراء بـ ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾، والتقدير: عليكم كِتابَ الله، أي: الْزموه، كقوله: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وقيل غير ذلك(١).

﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْ تَغُواْ بِأَمُولِكُمْ ﴾: ﴿ أَن تَبْ تَغُواْ ﴾ مصدر مؤوَّلُ وهو بدلُ اشتمال مِن ﴿ مَّا ﴾؛ فيكون في مَحلِّ رفْع على قِراءة ﴿ أُحِلَ ﴾ بالبناء للمَفعول؛ لأنَّ ﴿ مَّا ﴾ حينئذٍ في موضِع رفِع نائب الفاعِل، والتقدير: أُحِلَّ لكم ابتغاؤُهنَّ بأموالِكم. وعلى قِراءة (أُحَلَّ) بالبناء للفاعِل يكون ﴿ أَن تَبْ تَغُوا ﴾ في محلِّ نصبٍ؛ لأنَّ ﴿ مَّا ﴾ حينئذٍ في موضِع نصب مفعول به، والتقدير: أَحَلَّ لكم ابتغاءَهنَّ بأموالِكم. وقيل غير ذلك (٢).

# ﴿ فَكَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ سِ فَرِيضَةً ﴾.

﴿ فَرِيضَةَ ﴾: منصوبةٌ على أنّها حالٌ من ﴿ أُجُورَهُرَ ﴾، أي: مفروضةً، أو على أنّها مصدرٌ على أنّها مصدرٌ على أنّها مصدرٌ على أنّها مصدرٌ غير الصَّدر، أي: مصدرٌ مِن مَعنى الفِعْلِ الأوّلِ ﴿ فَعَاتُوهُ مُنّ ﴾ وليس مَصدرًا من لَفظِه؛ لأنّه في معناه؛ إذ الإيتاءُ مَفروضٌ، فكأنّه قيل: فآتوهنّ أُجورَهنّ إيتاءً مفروضًا.

٢ - قولُه: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٤٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٦٤٨- ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٤٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٢٥٠ - ٦٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٣٤ /١٥). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ١٥٥).



فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَلَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ

﴿ طُولًا ﴾: مفعولٌ به لـ ﴿ طُولًا ﴾.

﴿ أَن يَنكِحَ ﴾ : مصدرٌ مؤوّلٌ ، أي : نِكاح ، وفي مَوْضِعِه الإعرابيِّ ثلاثةُ أوجُه ؛ أحدُها: أنَّه في محلِّ نصبٍ ، مفعولٌ به للمصدرِ المنوَّنِ ﴿ طَولًا ﴾ ، والتقديرُ : ومَن لم يَستَطِعْ أَنْ ينالَ نِكاحَ المحصناتِ ... إلخ . والثاني : أنَّه بدلُ كُلِّ من كلِّ مِن ﴿ طَولًا ﴾ ؛ لأنَّ الطَّوْلَ هو القدرةُ أو الفَضْلُ ، والنكاحُ قُدرةٌ وفَضْلُ . الثالث : أنَّه في محلِّ نصبٍ أو جرِّ على حَذْفِ حَرفِ الجرِّ (إلى ) أو (اللام) ، والتقديرُ : طَوْلًا إلى أَنْ ينكحَ ، أو : طولًا لأَنْ يَنكِحَ . وقيل غير ذلك (۱) .

﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم ﴾: الفاءُ رابطةٌ في جوابِ (مَن) الشَّرطيَّة في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ ﴾، و ﴿ مِنْ ﴾ تَبعيضيَّةٌ، و ﴿ مَا ﴾ موصولةٌ، والجارُّ والمجرورُ مِن ما) مُتعلِّقٌ بفِعلٍ مقدَّرٍ حُذفَ مفعولُه، والتقديرُ: فلْيَنكِحِ امرأةً أو أَمَةً مِنَ النَّوْعِ الذي مَلَكَتْه أيمانُكم، وهو في الحقيقةِ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ وَقَعَ صفةً لذلك النَّوْعِ المحذوفِ وَقَعَ صفةً لذلك محلِّ جزم، جوابُ الشَّرْطِ. وقيل غيرُ ذلك ").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٤٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١) ٢٥٣-٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٤٨-٣٤٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٢٥٥-٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٦).





﴿ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ ﴾ جملةٌ مِن مبتدأٍ وخبرٍ، وهي مُستأنفةٌ لا محلَّ لها مِن الإعراب(١).

# ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ ﴾:

﴿ ذَلِكَ ﴾: مُبْتَداً، وَمَا بعدَه ﴿ لِمَنْ ... ﴾ جارٌ ومجرور في محلِّ رفْع خَبر (ذلك)، أي: الرُّخْصَة فِي نِكاحِ الإماءِ لِمَن خشِي العَنَت، أي: جائزٌ للخائِف مِنَ الزِّنا. و ﴿ مِنكُمُ ﴾: جارٌ ومجرورٌ في محلِّ نصْب، حالٌ من الضَّمير في (خشي)، أي: في حالِ كونِه مِنكم (٢).

### المَعْنى الإجماليُّ:

يُخبِر تعالى أنّه ممّا يحرُمُ على الرِّجال نِكاحُهنَّ من النّساء: المتزوِّجاتُ منهنَّ في حالة بقائهنَّ في ذمّةِ أزواجهنَّ، إلَّا ما ملكوهنَّ بالسَّبي في قتال الكفَّار، فإنَّه يحِلُّ لهم وطؤُهنَّ، حتَّى وإن كنَّ متزوِّجاتٍ، لكن بعد استبرائِهنَّ، ثمَّ يخبِرُ تعالى يحِلُّ لهم وطؤُهنَّ، مبيِّنًا تعالى أنَّه أنَّ ما سبق تحريمُه في هذه الآيات هو فرضٌ فرضَه فليلزموه، مبيِّنًا تعالى أنَّه أحلَّ لهم نكاحَ ما عدا المذكوراتِ في الآياتِ إذا طلبوهنَّ بأموالهم؛ إمَّا بالزَّواجِ بمهرٍ معلومٍ، قاصدين العفاف لهم ولأزواجِهم، وإمَّا بشراء السَّراريِّ، غير مُريدينَ الوقوعَ في الزِّنا، فمن نكحوهنَّ فجامَعوهنَّ فليعطوهنَّ مهورَهنَّ مقابلَ ذلك الاستمتاع؛ وذلك فرضٌ فرَضه اللهُ تعالى، لا حرجَ على كلا الزَّوجينِ فيما تراضياً به بعد فرضِ المهرِ؛ من الزِّيادةِ عليه، أو النُّقصانِ، أو الإعفاءِ منه، أو التَّاخير له؛ إنَّ اللهَ كان عليمًا حكيمًا.

ومَن لم يكُنْ بمقدوره زواجُ الحرائرِ المؤمناتِ، فليتزوَّجْ من الإماءِ المؤمناتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٥٤١، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٣٥٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٢٥٨- ٢٥٩).



المملوكاتِ للمؤمنينَ، واللهُ تعالى يعلَمُ حقيقةَ إيمانِ مَن آمن منكم، جميعُكم من ذرِّيَّةِ آدمَ، وكلُّكم سواسِيَةٌ في البشريَّة، فلا تأنفوا مِن تزوُّجِ الإماء عند الضَّرورةِ، فتَزوَّجوهنَّ برضا مَن يملِكونهنَّ، وأعطوهنَّ مهورَهنَّ بما شرَعه اللهُ دون بخسٍ منه، أو مماطلةٍ في دَفْعِه، على أن يكُنَّ عفيفاتٍ عن الزِّنا، غيرَ واقعاتٍ فيه علانيةً؛ لا يمتنِعْنَ ممن أراد منهنَّ الفاحشة، كذلك غيرَ زوانٍ في السِّرِّ والخفيةِ باتِّخاذِهن أصدقاءَ وأخلَّاء يَزُنُونَ بهنَّ في الخفاء، فإذا أُحصِنَ الإماءُ بالزَّواج، ثمَّ وقعْنَ في الزِّنا، فيجب عليهنَّ مِن الحدِّ نصفُ ما على الحرائرِ اللَّاتي يزنينَ قبل الإحصان بالزَّواج، فيُجلَدْنَ خمسينَ جلدة، وتلك الرُّخصةُ بنكاحِ الإماءِ قبل المؤمناتِ عند عدمِ القدرةِ على مهورِ الحرائرِ إنَّما هي لمن شقَ عليه الصَّبرُ عن الجماع، وخاف الوقوعَ في الزِّنا، ثمَّ يُرشِد اللهُ تعالى إلى أنَّ الصَّبرَ خيرٌ لهم من الجماع، وخاف الوقوعَ في الزِّنا، ثمَّ يُرشِد اللهُ تعالى إلى أنَّ الصَّبرَ خيرٌ لهم من نكاح الإماء، واللهُ غفورٌ رحيم.

### تفسيرُ الآيتين:

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُم بِهِ مِنْهُنَّ وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُو بُو مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ فَعَا تُرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ فَعَا تُرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ فَعَاتُوهُنَ ٱجُورَهُنَ مُعِدِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ فَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ كَانَ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُونَ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولِيمُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُلُولُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلِيمًا حَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي الْمُعَالِيمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُعِلِيمُ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْعَلَالُهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَالِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِيمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللّهُ اللْعُلْمُ ا

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنَّكُمْ ﴾.

### سَبِبُ النُّزول:

عن أبي سعيد الخُدريِّ رضِي اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يومَ حُنينٍ بعَثَ جيشًا إلى أوطاس، فلَقُوا عدوًّا، فقاتَلوهم، فظهَروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ تحرَّجوا من غِشيانِهنَّ من أجلِ أزواجِهنَّ من المشركينَ، فأنزَل





اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَنُكُمْ ﴾، أي: فهنَّ لكم حلالُ إذا انقضَتْ عدَّتُهنَّ ) (١).

### ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾.

أي: وحُرِّمَ عليكم أيضًا - معشرَ الرِّجال - نكاحُ ذواتِ الأزواجِ، أي: ما دُمْنَ في ذمَّةِ أزواجِهنَّ (٢).

### ﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾.

أي: ما عدا مَن ملكتموهنَّ بالسَّبيِ في قتال الكفَّارِ، فإذا سبَيْتم الكافرةَ ذاتَ النَّوج، حلَّ لكم وَطْؤُها، لكن بعد أنْ تُستَبْرأَ (٣)، وعلى ألاَّ تكونَ مِن النِّساء المحرَّماتِ السَّابقِ ذِكرُهنَّ (٤).

### ﴿ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: هذا التَّحريمُ فَرضٌ قد فرَضه اللهُ تعالى عليكم، فالزَموه، ولا تَخرُجوا عن حدودِه (٥٠).

# ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٩٧ – ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) الاستبراء: طلبُ براءة رَحِم المرأةِ من الحَمْل، وتبيُّن هل هي حاملٌ أو لا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ١١١)، ((المصباح المنير)) للفيومي (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ١٩٩١).



أي: أباح اللهُ تعالى لكم- أيُّها الرِّجال- نكاحَ ما عدا مَن حرَّمهنَّ عليكم من النِّساء، سواءٌ كان بعقدٍ أو مِلكِ يمينِ(١).

# ﴿ أَن تَبْ تَغُوا بِأَمُوا لِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

أي: حلالٌ عليكم -أيُّها الرِّجالُ- أن تطلُبوا بأموالِكم نكاحَ مَن سِوى المحرَّماتِ من النِّساء -إمَّا نكاحًا بصداقٍ معلومٍ، أو تسرِّيًا بشراءِ السَّراريِّ- والحال أنَّكم تريدون إعفاف أنفسِكم وزوجاتِكم عن الحرامِ، غيرَ قاصدينَ الوقوعَ في الزِّنا(٢).

# ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ سَ فَرِيضَةً ﴾

أي: فمَن نكحتموهن أَنكاحًا شرعيًّا دائمًا، فاستمتعتم بجِماعهن أَ، فآتوهن مهورهن في مقابلِ تلك المتعةِ، وذلك فرضٌ فرَضه الله تعالى عليكم (٣).

### ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾

أي: ولا حرَجَ عليكم - أيُّها الأزواجُ والزَّوجاتُ - فيما تراضَيْتم به، من زيادةٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٥٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٩١١ - ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٨٣ - ٥٨٤)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٠٢ – ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٨٤، ٥٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٥٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤). وذكر السعديُّ معنَّى آخَرَ لـ ﴿ فَرِيضَةً ﴾، وهو: مُقدَّرة قد قدَّرتموها؛ فوجبتْ عليكم.





على المهر، أو نقصٍ، أو إعفاءٍ منه، أو تأخيرٍ له، من بعدِ فرضِ الصَّداقِ(١).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو علم بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلك علمُه بما يُصلِحُكم - أَيُّها النَّاس - في مَناكحِكم، وهو سبحانه الَّذي يضعُ كلَّ شيءٍ في موضعِه اللَّائقِ به، بلا خلَلِ ولا زلَلِ، ومِن ذلك: هذه الأحكامُ الَّتي شرَعها ممَّا يتعلَّقُ بأمورِ النِّكاح (٢).

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَننَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن لَعْضَكُم مِّن بَعْضِ فَانكِحُوهُنَ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ فَانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أَلُمُورُهُنَ بِالْمَعْمُوفِ مُحْصَنتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلا مُتَخذاتِ بَإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ فِإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْمِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِن الْعَذَابِ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت مِن الْعَذَابِ وَاللّهُ لِمَنْ خَشِي الْعَنت مِن الْعَذابِ أَن اللّهُ لِمَنْ خَشِي الْعَنت مِن كُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّه اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّه الْمُحْصَنتِ مِن الْعَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّه اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ اللهُ سبحانه وتعالى مَن يحلُّ ومَن لا يحلُّ، بِيَن فيمن يحلُّ أَنَّه متى يحلُّ، بِيَن فيمن يحلُّ أَنَّه متى يحلُّ، وعلى أيِّ وجهٍ يحلُّ، فعطف اللهُ تعالى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمُ طَولًا ﴾ [النساء: ٢٥] على قوله: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] تخصيصًا لعمومه بغيرِ الإماء، وتقييدًا لإطلاقِه باستطاعةِ الطَّولِ (٣).

# ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢).



أي: ومَن لم يكُنْ لَدَيهِ منكم- معشرَ الرِّجال- سَعةٌ وقدرةُ على تقديمِ مهرٍ كافٍ لنكاحِ الحرائرِ المؤمناتِ(١).

# ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾.

أي: فليتزوَّجْ مِن الإماءِ المؤمناتِ اللَّاتي يملِكُهنَّ المؤمنون(١).

# ﴿ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ﴾

أي: إنَّ اللهَ تعالى أعلمُ بإيمانِ مَن آمَن منكم، فيعلَمُ ما إذا كان أولئك الإماءُ اللَّاتي تريدون نكاحَهنَّ مؤمناتٍ حقًّا أم لا، وأمَّا أنتم فليس لكم إلَّا الظَّاهرُ، فَكِلُوا سرائرَهنَّ إلى الله عزَّ وجلَّ (٣).

# ﴿ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٍ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٩٥-٥٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١٦٦/١).

قال ابنُ عطيَّة: (قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِكُمْ ﴾ معناه: أنَّ الله عليمٌ ببواطن الأمور ولكم ظواهرُها، فإذا كانت الفتاةُ ظاهرها الإيمان فنكاحُها صحيحٌ، وعِلمُ باطِنها إلى الله، وإنما هذا لئلا يستريبَ متحيرٌ بإيمانِ بعضِ الإماءِ، كالقريبةِ عهد بالسباء، أو كالخرساء وما أشبهه. وفي اللهظ أيضا تنبيهٌ على أنَّه ربما كان إيمانُ أمةٍ أفضلَ مِن إيمانِ بعضٍ من الحرائر، أي: فلا تعجبوا بمعنى الحرية) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٥٩٥- ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢١٦ – ٢١٧).

قال ابنُ عثيمين: (قوله: ﴿فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ أي: فانكحوا مما ملكتْ أيمانُكم، والخطابُ هنا للجميع باعتبارِ المجموع، لا باعتبارِ كلِّ فردٍ، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ المالكَ لا يصحُّ أن ينكحَ مملوكتَه، وإنَّما يتسرَّاها؛ لأنَّ الله جعَل مِلكَ اليمينِ معادلًا للزوجيةِ، فقال: ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُونِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠١-٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢١٧).





أي: إنَّ الجميعَ متساوونَ في البشريَّةِ، وكلُّهم بنو آدمَ؛ فالحرائرُ والإماءُ من هذه الجهة سواءُ، فلا تأنفوا من تزوُّج الإماءِ عند الضَّرورةِ(١).

### ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾.

أي: فتَزوَّ جوهنَّ بسماح ورضَا أسيادِهنَّ (٢).

### ﴿ وَ ءَا تُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُهُونِ ﴾.

أي: وأعطوهنَّ مهورَهنَّ بما شرَعه اللهُ تعالى، دون أن تبخَسوهنَّ شيئًا مِن مهورِهنَّ، أو تُماطِلوا في دَفعِه إليهنَّ (٣).

### ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾.

أي: فانكِحوهنَّ، والحالُ أنَّهنَّ عفيفاتٌ عن الزِّنا؛ فهذا شرطٌ من شروط نِكاحِهنَّ '').

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸).

قال ابنُ عطيَّة: (قوله: ﴿ بَعُضُكُم مِّنَ بَعْضِ ﴾ قالت طائفةٌ: هو رفْعٌ على الابتداءِ والخبر، والمقصدُ بهذا الكلام، أي: إنَّكم -أيُها الناسُ - سواءٌ؛ بنو الحرائرِ وبنو الإماء، أكْرمُكم عندَ اللهِ أَتْقاكُم؛ فهَذِه توطئةٌ لنفوسِ العربِ التي كانتْ تستهجنُ ولدَ الأَمَةِ، فلمَّا جاء الشرعُ بجوازِ نكاحِها، أُعْلِموا مع ذلك أنَّ ذلك التهجينَ لا مَعْنَى له. وقال الطبريُّ: هو رفْعٌ بفِعلٍ، تقديره: فلينكحْ ممَّا مَلكَتْ أيمانُكم بعضُكم مِن بعضٍ. فعلى هذا في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ، وهذا قولٌ ضعيفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٠-٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٠٢/٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١٨/١-٢١٩).

قال النَّحاسُ في تفسير قولِه تعالى: ﴿وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾: (فهذا بإجماعِ المهرُ). ((معاني القرآن)) (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩)، ((تفسير ابن كثير))



### ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾.

أي: غيرَ الزَّانياتِ علانيةً، اللَّاتي لا يمتنِعْنَ مِن أَحَدٍ أرادهنَّ بالفاحشة (١٠).

### ﴿ وَلَا مُتَّخِذًا تِ أَخُدًانِ ﴾.

أي: ولا تنكِحوا أيضًا الزَّوانيَ المتستِّراتِ، اللَّاتي يتَّخِذْنَ أَخلَّاءَ وأصدقاءَ؛ لاقترافِ الزِّنا معهم خفيةً (٢).

### ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ ﴾.

## القِرَاءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ قراءتان:

١ قِراءة (أَحْصَنَّ) بفَتحِ الألِفِ والصَّادِ على البِناءِ للفاعلِ على مَعنى:
 أنَّ الإماءَ إذا أسلَمْنَ أَحصَنَّ فُروجَهنَّ بالإسلام، أي: أَعْفَفْنَها، وقيل: أَحصَنَّ أَنفُسَهنَّ بالتزويج، بإسنادِ الفِعْلِ إليهنَّ (٣).

٢ - قِراءة (أُحْصِنَ) على صِيغةِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه - والفاعِلُ هو الأزواجُ على جَعْل الإماءِ مَفْعولاتٍ بإحْصانِ أزواجِهنَّ إيَّاهنَّ، وقيل: إنَّه بمعنى أسلمْنَ

<sup>(</sup>۲/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزةُ والكسائيُّ وخلَف وأبو بكرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٩٨)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٣٨٥).





فأَحصَنَّ أنفُسَهنَّ بالإسلام(١).

## ﴿ فَإِذَا ٓ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ ﴾.

أي: فإن أُحصِنَ الإماءُ بالزواج، ثمَّ وقَعْنَ في الزِّنا(٢).

### ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائرِ، اللَّاتي زَنَيْنَ قبل الإحصان بالزَّواج، فيكون على الإماءِ خمسونَ جَلدةً (٣).

## ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾.

أي: ذلك الَّذي أباحَه اللهُ تعالى لكم -مَعشرَ الرِّجال- مِن نِكاحِ الإماءِ المؤمناتِ العفيفاتِ، إنَّما أباحه جلَّ وعلا لِمَن شقَّ عليه منكم الصَّبرُ عن الجِماع؛ فخاف الوقوعَ في الزِّنا(٤٠).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٩٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/١٠).

<sup>(</sup>۲) واختار أنَّ الإحصانَ هنا: الزواجُ: ابنُ كثيرٍ في ((تفسيره)) (۲/۲۲)، وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (۱/ ۲۲۰)، وابنُ عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (۱/ ۲۲۰-۲۲۱). وقيل: المرادُ: الإحصانُ بالإسلامِ أو بالنكاحِ، وهو اختيارُ ابنِ جريرٍ في ((تفسيره)) (٦/ ٢١٢)، والسعدى في ((تفسيره)) (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٢ - ٦١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٢، ٢٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٢١).

قال ابن عطيّة: (الرجم لا يتنصّف، فلم يرد في الآية بإجماع) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٤، ٦١٦)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧)،
 ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨).

قال ابنُ جرير: (وقدْ عمَّ اللهُ بقوله: ﴿ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ ﴾ جميعَ معاني العَنَتِ، ويجمعُ جميعَ خميعَ ذلك الزِّنا؛ لأَنَّه يُوجِبُ العقوبةَ على صاحبِه في الدنيا بما يُعنِتُ بَدَنَه، ويكتسبُ به إثمًا ومَضرَّةً



# ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾.

أي: وصبرُكم- أَيُّها الرِّجالُ- عن نِكاحِ الإماء، إلى أن يتيسَّرَ لكم نكاحُ الحُرَّةِ، أفضلُ لكم (١٠).

### ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى غفورٌ لِمن تزوَّج الإماء؛ إذ تجاوَز عن الإثم، فأباح نكاحَهنَّ بشروطِه رفعًا للحَرَج، وهو الرَّحيمُ، الَّذي وسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ، ومن ذلك تشريعُه لنكاح الإماء، فلم يُضيِّق على عبادِه، بل وسَّع عليهم غاية السَّعةِ(١).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- ينبغي للمتكلِّمِ أن يخاطِبَ المخاطَبَ بما يهوِّنُ عليه الحُكمَ، ويكون سببًا لقبولهِ، وهو ما يُمكنُ أن نُعبِّرُ عنه بتخفيفِ الأمر على المحكوم عليه؛ لقوله: ﴿بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ ﴾؛ وذلك أنَّ العربَ كانوا يأنفون أنفةً كبيرة بالنسبةِ للأرقّاء، ويرَوْن أنَّ مَن نكح رقيقةً فقد أتى شيئًا فاحشًا عظيمًا، ويقولون: الرَّقيقةُ مملوكةٌ، والبعيرُ مملوكٌ؛ ولهذا أرشَد الله إلى هذا الأمر بقوله: ﴿بَعْضُكُم مِّنَ

في دِينه ودُنياه، وقدِ اتَّفق أهلُ التأويلِ- الذي هم أهلُه- على أنَّ ذلك معناه). ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٦).

وقال الرازيُّ: (ولم يَختلفوا في أنَّ ذلك راجِعٌ إلى نكاح الإماءِ). ((تفسير الرازي)) (١٠/٣٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٦/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٢٥).

قال ابنُ عاشور - مُعلِّلًا الأمْرَ بالصبرِ -: (لئلَّا يُوقِعَ أبناءَه في ذُلِّ العبوديةِ المكروهةِ للشارعِ لولا الضرورةُ، ولئلَّا يُوقِعَ نفْسَه في مَذلَّةِ تصرُّفِ الناس في زوجِه). ((تفسير ابن عاشور)) (/٥/١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/٦٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٢٥).





بَعْضِ ﴾؛ لتهوينِ الأمرِ على النَّاس(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ بَعَضُكُم مِّنَ ابَعْضِ ﴾: الحكمةُ في ذِكرِ هذه الكلمة أنَّ العربَ
 كانوا يفتخرون بالأنسابِ، فأعلَمَ في ذِكر هذه الكلمةِ أنَّ اللهَ لا ينظُرُ ولا يلتفِتُ
 إليه (٢).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- إثبات الرِّقِّ؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَننُكُمْ ﴾، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين المسلمين، ولا يمكن لأحد الإنكارُ؛ لأنَّه في القرآن، وفي السُّنَّة، وبإجماع المسلمين، ولكنْ لا يجوز أن يُسْتَرَقَّ الإنسانُ لأيِّ سببٍ، بل لا بدَّ من سببٍ شرعيِّ (٣).

٢ - صِحَّةُ إطلاقِ البعض على الكلِّ؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَننُكُمْ ﴾؛ لأنَّ الممان) جمعُ (يمين) وهي اليدُ، والملك في الحقيقة مِلكُ للإنسان كلِّه، لكن عبَّر باليمينِ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الأخذَ والإعطاءَ يكونُ بها(٤).

٣- كتابُ الله سبحانه ينقسِمُ إلى قسمين: كتابِ شرعيِّ؛ كما في قوله تعالى في هذا الموضع: ﴿ كُنِبَ اللهِ عَلَيْكُمُ ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَلَى وَكَمَا في قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ الطِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وكتابٍ كَوْنيِّ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَهُ كِتَبَا ﴾ [النبأ: ٢٩]، أي: الكتاب القدريَّ، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



[الأنبياء: ١٠٥].

٥- وجوبُ بذلِ المال في النَّكاح ؛ لقوله: ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُو َلِكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوِّلًا ﴾ (٢).

7- تحريمُ المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾، وصاحبُ المتعة لا يريد الإحصانَ، بل إنَّه يريد السِّفاح؛ لأنَّ مَن أراد الإحصانَ فإنَّ الإحصانَ لا يحصُلُ إلَّا بالملازمةِ، وزواجُ المتعة إنَّما هو للسِّفاحِ فقط، أي: لسَفْحِ هذا الماءِ الَّذي ضيقَ عليه؛ ولذلك فلا يثبُتُ به شيءٌ من أحكام النِّكاحِ؛ فليس فيه طلاقٌ، ولا نسَبٌ، ولا عِدَّة، ولا إحصانٌ، فكلُّ أحكام النِّكاح لا تترتَّبُ عليه، حتَّى عند القائلين بجوازه، فدلَ هذا على أنَّه سِفاحٌ (٣).

٧- في قوله: ﴿ فَاتُوهُنَ أُجُورَهُرِ ﴾ تسميةُ المهرِ أجرًا، ووجهه: أنَّه عِوَضٌ في مقابلِ منفعةٍ، لا في مقابل عينٍ لسُمِّي بيعًا، لكنَّه في مقابل المنفعة، وهو استمتاعُ الزَّوج بالزَّوجة، فصار مِثلَ الإجارة (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٠٦، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١٤).



٨- في قوله: ﴿ فَعَاتُوهُنَ أُجُورَهُ رَكِ ﴾ أنَّ المهر لازمٌ كلزوم الأُجرة على المستأجِر، ولكن إذا سمَح مَن له الحقُّ فإنَّه يسقُطُ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِّكَاحِ ﴾ (١) [البقرة: ٢٣٧].

٩ - وجوبُ إيتاءِ النِّساءِ مهورَهنَّ؛ لقوله: ﴿ فَرِيضَةُ ﴾ أي: مفروضًا عليكم أن تؤتوهنَّ أجورَهنَّ (٢٠).

• ١ - أنَّه إذا تراضى الزَّوجُ والزَّوجة على زيادةٍ أو نَقْصٍ أو إسقاطٍ، فلا حرج؛ لقوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾، ونأخُذُ مِن ذلك قاعدةً مهمَّةً، وهي: (أنَّ ما أوجَبه اللهُ عزَّ وجلَّ لحقِّ الإنسانِ، وأسقط هذا الإنسانُ - صاحبُ الحقِّ - حقَّه، فلا إثْمَ على مَن لم يقُمْ به) (٣).

11- الحثُّ على تزوُّجِ الحرائرِ المؤمناتِ، ووجهُ ذلك: أنَّ اللهَ لم يرخِّصْ في العدولِ عن نكاحِهنَّ إلَّا لحاجةٍ وعُذرٍ؛ لقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ... ﴾ (١).

17 - يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ مِّن فَلْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ نقْصُ مرتبة الرِّقِ عن مرتبة الحرِّيَّة، وهو كذلك؛ فإنَّ الرَّقيقَ مملوكٌ يُباعُ ويُشتَرى، ولا يملِكُ نفسه، حتَّى إنَّه إذا قُتِل فإنَّ دِيتَه قيمَتُه، وليس دِيةَ حُرِّهُ.

١٣ - مِلْكُ الإنسان لِما يملِكُ مِن آدميِّ أو بهيمةٍ أو عقَارٍ أو غيره ليس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٢٩).



مِلكًا تامًّا؛ ولذلك لا يتصرَّفُ الإنسانُ فيما يملِكُ كما يُحبُّ، بل تَصرُّفُه مقيَّدٌ بالشَّرعِ، ولكنَّ العُلماء رحمهم الله جعَلوا مَن مَلَكَ التَّصرُّفَ الَّذي جُعِل له على وجهٍ كاملٍ - جَعَلوه مُستأجِرًا مثلًا أو مُستعيرًا، أو ما أشبَهَ ذلك (۱).

14 - أنَّه لا يحِلُّ لِمَن لا يَجِدُ طَوْلَ الحُرَّةِ المؤمنةِ أَنْ يَتزوَّجَ أَمَةً كتابيَّةً، ويُؤخَذُ من قولِه: ﴿ فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾، أي: فلا يحِلُّ أن يتزوَّجَ أَمَةً كتابيَّة، وإذا لم يعجِزْ عن طَوْلِ الحُرَّة المؤمنةِ، فلا يتزوَّجُ أَمَةً كتابيَّةً من بابِ أَوْلى (٢).

10- أمر الله تعالى بنكاح الإماءِ عند العجزِ عن الحرائرِ، وكانوا في الجاهليَّةِ لا يرضَوْنَ بنكاحِ الأمة وجعْلِها حَليلةً، ولكن يقضُون منهنَّ شهواتِهم بالبِغاءِ، فأراد الله إكرامَ الإماءِ المؤمناتِ، جزاءً على إيمانهنَّ، وإشعارًا بأنَّ وَحدةَ الإيمانَ قرَّبتِ الأحرارَ من العبيدِ، فلمَّا شرَعَ ذلك كلَّه ذيَّله بقوله: ﴿وَٱللّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِكُم ﴾، أي: بقوَّتِه، فلمَّا كان الإيمانُ هو الَّذي رفع المؤمنينَ عند الله درجاتٍ، كان إيمانُ الإماءِ مقنِعًا للأحرارِ بتركِ الاستنكافِ عن تزوُّجِهنَّ؛ ولأنَّه ربَّ أمَةٍ يكونُ إيمانُها خيرًا من إيمانِ رجلِ حرِّسًا.

17 - تحريم اتِّخاذِ الأخدان من الرِّجال؛ لقوله: ﴿ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانِ ﴾، وحتَّى لو لم يحصُلِ الزِّنا؛ فإنَّ اتخاذَ الأخدان - يعني: الأصحاب والأصدقاء - سببٌ للزِّنا؛ ولهذا نُهِيَ عن الخَلوة بالمرأة خوفًا من ذلك، ونُهِيَ أن تخضَعَ بالقولِ خوفًا من ذلك<sup>(3)</sup>.

١٧ - أنَّه لا يجوز للحرِّ المُسلمِ نكاحُ أمَةٍ إلَّا بأربعةِ شروطٍ ذكرها الله:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٣٣).



إيمانهن - فلا يجوز التَّزوُّجُ بالأُمَةِ الكتابيَّة، سواءٌ كان الزَّوجُ حرًّا أو عبدًا - والعفَّة ظاهرًا وباطنًا، وعدم استطاعة طَوْلِ الحُرَّة، وخوفُ العَنَتِ، فإذا تمَّتْ هذه الشُّروطُ جازله نكاحُهنَ<sup>(۱)</sup>.

١٨ - الرُّجوعُ إلى العُرف، وتؤخَذُ من قوله: ﴿ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾، وهذه قاعدةٌ للشَّيء الَّذي لم يحدِّدُه الشَّرع؛ أن نرجعَ فيه إلى العُرفِ(٢).

١٩ - أنَّه لا حدَّ على الأمّةِ إلَّا بعد الإحصانِ؛ لقوله: ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِن أَتَيْرُ ) بِفَحِشَةٍ ﴾، أي: فإن زنَتْ قبل الإحصانِ فلا حدَّ عليها، وإنَّما تُجلدُ جَلدَ تعزيرِ (٣).

٢٠ - أنَّه لا رجْمَ على الأمَة إذا زنَتْ، ولو بعد أن تتزوَّجَ، وجهُ ذلك: أنَّ الرَّجمَ لا يتنصَّفُ، والله عزَّ وجلَّ قال: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الرَّجمَ لا يتنصَّفُ، والله عزَّ وجلَّ قال: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الرَّجمَ لا يتنصَّفُ مَا عَلَى ٱلْمُحُصَنَتِ مِنَ اللَّجمَ لا يتنصَفُ اللَّهُ حُرَّةً اللَّهُ عُرَّةً اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

٢١ - حُسْنُ التَّرتيبِ في سياق القرآن؛ لأنَّ اللهَ سبحانه ذكر مسألة الزِّنا بين الشُّروطِ في نكاح الأمَة، للإشارة إلى أنَّ عند الأمّة مِن دنوِّ المنزلةِ ما لا يمنَعُها من الزِّنا، فهذا من حكمةِ النَّهيِ عن نكاحِ الإماءِ إلَّا بالشُّروطِ (٥٠).

٢٢ - الصَّبر عن نكاحِ الإماء أفضلُ؛ وهذا إذا أمكن الصَّبرُ، فإن لم يمكِنِ الصَّبرُ عن المحرَّمِ إلَّا بنكاحِهنَّ وجَب ذلك؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمُّ الصَّبرُ عن المحرَّمِ إلَّا بنكاحِهنَّ وجَب ذلك؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٤).



٣٣ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ ﴾ بعدَ إباحتِه نِكاحَ الإماءِ عند عدمِ الطَّوْلِ وخشية العَنَت؛ يدلُّ على أنَّه يمكن الصَّبرُ مع خشيةِ العَنَتِ، وأنَّه ليس إباحةُ نكاحِ الإماءِ كإباحةِ الميتةِ عندَ المَخْمَصةِ؛ فإنَّ الأخيرَ لا يُمكنُ الصبرُ عنه (١).

٢٤ - الآية دالَّةٌ على التَّحذيرِ من نكاحِ الإماءِ، وأنَّه لا يجوزُ الإقدامُ عليه إلَّا عند الضَّرورةِ، وذلك لهذه الأسباب:

السّب الأوّل: أنَّ الولدَ يتبَعُ الأمَّ في الرُّقِ والحرِّيَّة، فإذا كانت الأمُّ رقيقةً عُلَق الولدُ رقيقًا، وذلك يوجِبُ النَّقصَ في حقِّ ذلك الإنسانِ، وفي حقِّ ولدِه، والنَّاني: أنَّ الأمّة قد تكون تعوَّدت الخروج والبُروز والمخالطة بالرِّجال، وصارت في غاية الوقاحةِ، وربَّما تعوَّدت الفجورَ، وكلُّ ذلك ضررٌ على الأزواجِ، الثَّالث: أنَّ حقَّ المولى عليها أعظمُ مِن حقِّ الزَّوجِ، فومثلُ هذه الزَّوجة لا تخلصُ للزَّوج كخُلوصِ الحُرَّة، فربَّما احتاج الزَّوج إليها جدًّا، ولا يجِدُ إليها سبيلًا؛ لأنَّ السَّيد كخُلوصِ الحُرَّة، فربَّما احتاج الزَّوج إليها جدًّا، ولا يجِدُ إليها سبيلًا؛ لأنَّ السَّيد يمنعُها ويحبِسُها، الرَّابع: أنَّ المولى قد يبيعُها من إنسانِ آخرَ، فعلى قولِ مَن يقولُ: بيعُ الأمّةِ طلاقُها، تصير مطلَّقةً، شاء الزَّوجُ أم أبى، وعلى قول مَن لا يرى يقولُ: بيعُ الأمّةِ طلاقُها، تصير مطلَّقةً، شاء الزَّوجُ أم أبى، وعلى قول مَن لا يرى ذلك فقد يسافِرُ المولى الثَّاني بها وبولدِها، وذلك مِن أعظمِ المضارِّ، الخامس: ذلك فقد يسافِرُ المولى الثَّاني بها وبولدِها، وذلك مِن أعظمِ المضارِّ، الخامس: عنه، بخلاف الحُرَّة؛ فلهذه الوجوهِ ما أذِن اللهُ في نكاح الأمّةِ إلَّا على سبيل عنه، بخلاف الحُرَّة؛ فلهذه الوجوهِ ما أذِن اللهُ في نكاح الأمّةِ إلَّا على سبيل الرُّخصةِ، واللهُ أعلم'').

٢٥- أنَّ المباحَ قد يكون مستويَ الطَّرفينِ، كما هو الأصل، وقد يكون

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٤٨).





مرجوحًا، كما هنا؛ لأنَّ اللهَ تعالى أحلَّ لنا نكاحَ الإماء بالشَّرطينِ، لكن قال: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُ ۗ ﴾ (١).

٢٦ - أنَّ الأمر بالشَّيء قد يُستفادُ من الثَّناءِ على فاعله؛ لقوله: ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾، فكأنَّه قال: اصبِروا، لكنَّه جعله على وجهِ التَّرغيبِ(٢).

٢٧ - صيَّر الفقهاء هذه الآية ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْمِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمُذَابِ ﴾ أصلًا في نُقصانِ حُكمِ العبدِ عن حُكمِ الحُرِّ في غير الحدِّ، وإن كان في الأمورِ ما لا يجبُ ذلك فيه (٣).

#### بَلاغةُ الآيتين:

١ - قوله: ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُم ﴾: عطفٌ على قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ﴾... ﴾ إلخ، وتوسيطٌ قوله تعالى: ﴿ كِنْبَ اللّهِ عَلَيْكُم ﴾ بينهما؛ للمبالغة في الحَمْلِ على المحافظة على المحرَّماتِ المذكورةِ (١٠).

- وعلى قِراءة (وأَحَلَّ لَكُمْ) بالبِناءِ للفاعل؛ فالضَّميرُ المستتِرُ عائدٌ إلى اسمِ الجلَالةِ من قوله: ﴿ كِنَبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾، فيكون فيه إسنادُ التَّحليلِ إلى اللهِ تعالى إظهارًا للمنَّة؛ ولذلك خالَف طريقة إسنادِ التَّحريم إلى المجهولِ في قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ لَكُمْ ﴾؛ لأنَّ التَّحريم مشقَّةٌ؛ فليس المقامُ فيه مقامَ منَّةٍ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/٧).



- قوله: ﴿ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ﴾: إشارة إلى ما ذُكِر من المحرَّ ماتِ المعدودة، وفيه إيثارُ التَّعبيرِ بالسمِ الإشارة ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ على التَّعبيرِ بالضَّميرِ؛ حيث لم يقُل (مَا وَرَاءَهُ)، واسمُ الإشارةِ يدلُّ على ذاتِ المشارِ إليه ووَصْفِه، والضَّميرُ يدلُّ على النَّات فقط؛ فلعَلَّ في هذا تَذكيرًا بما في كلِّ واحدةٍ مِنَ النِّساءِ يدلُّ على الذَّات مِنَ الصِّفة التي عليها يَدورُ حُكمُ الحُرمةِ؛ فيُفهَم مشاركةُ مَن في المحرَّمات مِنَ الصِّفة التي عليها يَدورُ حُكمُ الحُرمةِ؛ فيُفهَم مشاركةُ مَن في معناهنَّ لهنَّ فيها بطَريقِ الدَّلالةِ؛ كحُرمةِ الجمْع بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبَينَها وبين خالتِها؛ فإنَّها ليستْ بطريقِ العِبارة، بل بطريقِ الدَّلالةِ(۱).

٢ - قوله: ﴿ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾: فيه طباقٌ؛ إذ المُحْصَن الَّذي يمنَعُ فَرْجَه، والمسافِحُ الَّذي يبذُله (٢)، وهو يُبرِز المعنى ويوضِّحه، مع ما فيه مِن التَّأْكيدِ.

٣- قوله: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ في قوله: ﴿ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ احتراسُ؛ إذ المُحصَنات قد يُراد بها الأنفُس المحصَنات، فيدخُل تحتَها الرِّجالُ، فاحترز عن ذلك بقوله: ﴿ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (٣).

- وفيه: إطلاقُ المُحصناتِ على النِّساء اللَّاتي يتزوَّجُهنَّ الرِّجال، باعتبار المَالِ الَّذي يُصار إليه، أي: اللَّائي يَصِرْن مُحْصَناتٍ بذلك النِّكاح<sup>(٤)</sup>.

- وفيه وصفُ المُحَصنات بالمؤمناتِ؛ جريًا على الغالِبِ(°).

٤ - قوله: ﴿ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ﴾ الإضافة في قوله: ﴿ أَيْمَنُكُم ﴾ وقوله: ﴿ مِّن فَنَيـٰتِكُمُ ﴾ للتَّقريب، وإزالةِ ما بقِيَ في نفوسِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





العربِ من احتقارِ العبيدِ والإماءِ، والتَّرقُّعِ عن نكاحِهم وإنكاحِهم، وكذلك وصْفُ المؤمناتِ(١).

- وقوله: ﴿ المُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾، و ﴿ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ فيه تكرارُ لَفْظِ (المؤمنات)(٢)؛ للتَّأْكيدِ على وصْف الإيمان.

٥- قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم ﴾: جملةٌ مُعترِضة جيءَ بها؛ لتأنيسِهم بنِكاحِ الإماء، واستنزالِهم مِن رُتبةِ الاستنكافِ منه، ببيان أنَّ مناطَ التَّفاضُل، ومدارَ النفاخرِ هو الإيمانُ دون الأحساب والأنساب(٣).

٦ - قوله: ﴿ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ ﴾: تذييلٌ ثانٍ، أكَّد به المعنى الثَّانيَ المراد من قوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ﴾ (١٠).

٧- قوله: ﴿وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: جاءتْ خاتمةً للآية، وهذا كالمؤكِّد لِمَا ذكره مِن أنَّ الْأَوْلَى تركُ هذا النِّكاح، يعني: أنَّه وإنْ حصَلَ ما يَقتضي المنعَ مِن هذا الكلام، فإنَّه تعالى أباحه لكم؛ لاحتياجِكم إليه، فكان ذلك من بابِ المغفرة والرَّحمة (٥).

- وفيه مبالغةٌ في وصفِ المغفرةِ والرَّحمة (٢)، مع ما في الجملة الاسميَّة من التَّأكيدِ، والدَّلالةِ على التُّبوت والدَّوام.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰۰٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٨).





#### الآيات (٢٦ - ٨٨)

﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِلْبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمُّ سُنَنَ النَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُّ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللّهُ عَلِيدُ مَا لَذَي اللّهُ عَلِيدُ اللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهَ عُرِيدُ اللّهَ عَلَيكُمُّ وَيُرِيدُ النَّابِ وَاللّهُ عَرِيدُ اللّهَ عَرَي اللّهَ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ سُنَنَ ﴾: أي: طَرائِقَ ومَناهِجَ، جمْع سُنَّةٍ، وهي الطَّريقةُ المسلوكةُ، والمنهاج المُتَّبع(١).

﴿ عَيلُوا مَيلًا ﴾: أي: تَجورُوا جَورًا، وتَنحرِ فوا انحرافًا، والمَيل: العدولُ عن الوسَط إلى أحدِ الجانبين، وأصلُه: الانحرافُ في الشَّيء إلى جانبِ منه (٢).

### المَعْنى الإجماليُّ:

يخبرُ الله تعالى عبادَه أنَّه يُريد بما يأتي به من أحكامٍ وتشريعاتٍ أن يُبيِّنَ لهم ما يحِلُّ لهم، وما يَحْرُمُ عليهم، كما يُريد أن يُرشِدَهم عزَّ وجلَّ إلى طرائق مَن كان قبلَهم؛ مِن الأنبياء، وأتباعِهم، ويريد أنَّ يوفِّقهم سبحانه وتعالى للتَّوبة ويتقبَّلها منهم، والله عليمٌ حكيم.

وبمقابل إرادةِ الله للتَّوبةِ على عباده، يريد منهم الَّذين يطلُبونَ لذَّاتِ الدُّنيا، وشهواتِ أنفسهم - مِن الكفرةِ وأهلِ الفِسق - أن يميلوا ميلًا شديدًا من الحقِّ إلى الباطل، وعمَّا أحَلَّه اللهُ إلى ما حرَّمه.

واللهُ سبحانه وتعالى يريد التَّيسيرَ على العبادِ فيما يشرَعُه مِن أوامرَ ونواهٍ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٤ – ٤٩٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٣).





لعِلْمِه عزَّ وجلَّ بأنَّ الإنسانَ خُلِق ضعيفًا.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ اللَّهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدً اللَّهُ عَلِيدًا حَكِيدً اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله عزَّ وجلَّ المحَرَّماتِ من النساء، أخبر أنَّ في ذلك بيانًا وهدًى، حتَّى لا تكونَ شريعةُ هذه الأُمَّةِ دون شرائعِ الأُمَمِ الَّتي قبلها، بل تفُوقُها في انتظامِ أحوالها(١)، فقال تعالى:

## ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينَ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾.

أي: يُريد اللهُ تعالى أن يبيِّنَ لكم ما أحَلَّ لكم، وما حرَّم عليكم، ممَّا تقدَّم ذِكرُه في هذه السُّورة وغيرها(٢).

# ﴿ وَيَهْدِيكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

أي: ويريدُ الله تعالى أن يُرشدَكم إلى سُبل مَن قَبلكم مِن الَّذين أنعَم اللهُ عليهم من النَّبيِّن وأتباعِهم، ويوفِّقكم لتسلكوا طرائقَهم الحميدة، وتتَّبِعوا شرائعَه الَّتي يُحبُّها ويرضاها سبحانه (٣).

### ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٧/١)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٣٨ – ٢٣٩).



أي: ويريد اللهُ عزَّ وجلَّ أن يوفِّقكم للتَّوْبةِ إليه، ويقبَلَها منكم، فيرجعَ بكم إلى طاعتِه، مما كنتُم عليه مِن معصيتِه؛ ليتجاوزَ لكم بتوبتِكم عما سلَف منكم قبلَ الإنابةِ والتوبةِ(١).

### ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو علم بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلك عِلمُه بما يُصْلِح عبادَه في دِينهم ودنياهم، ومن ذلك هذه الأحكامُ والحدودُ الَّتي علَّمهم إيَّاها.

وهو ذو الحِكمة، الَّذي مِن حكمتِه هذه الأحكامُ الَّتي شرَعها لعباده، ومن حكمته أنَّه يتوب على مَن اقتضَتْ حكمتُه ورحمتُه التَّوبةَ عليه، ويخذُلُ مَن اقتضَتْ حكمتُه وعدلُه أنَّه لا يصلُحُ للتَّوبة (٢).

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَجَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞﴾.

### ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: واللهُ عزَّ وجلَّ يريد أن يوفِّقكم للتَّوْبةِ إليه، ويقبَلَها منكم (٣).

# ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.

أي: ويريد الَّذين يطلُبون لذَّاتِ الدُّنيا، وشهواتِ أنفسِهم فيها؛ مِن أهل الكفرِ والفسوقِ والعصيانِ، أن تَميلوا ميلًا شديدًا من الحقِّ إلى الباطل، وممَّا أحلَّ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٧/)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٣٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/٩/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٣٩).





تعالى لكم إلى ما حرَّم عليكم، فتكونوا أمثالَهم (١).

# ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

### ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾.

أي: يريد اللهُ عزَّ وجلَّ أن ييسِّرَ عليكم في أوامرِه ونواهيه، ومن ذلك إباحتُه نكاحَ الإماءِ بشروطٍ (٣).

### ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾.

أي: خفَّف اللهُ تعالى عنكم؛ لعِلْمِه بضَعف الإنسانِ في نفسِه، وبَدَنه، وضَعْف عَزمه، وهِمَّته، وصَبْره (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٢١-٦٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٤٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٧).



## الغُوائدُ التَّربويَّة:

١ - مراقبة اللهِ في السِّرِّ والعلانية، وتؤخذ مِن ثبوت صفة العِلم؛ لأنَّك متى علمتَ أنَّ اللهَ عالمٌ بك، فإنَّ ذلك يُوجِبُ لك مراقبة اللهِ سبحانه؛ فلا يَفْقِدُك حيث أمَرك، ولا يَجِدُك حيث نهاك، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(١).

٢- في قوله: ﴿وَٱللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ إثباتُ اسمِ الله (الحكيم) وصفةِ الحكمةِ له مما يجعلُ الإنسان مقتنعًا بأنَّ ما يُجريه اللهُ عزَّ وجلَّ من الأحكام مقرونٌ بالحِكْمة، سواءٌ كان هذا في الأحكامِ الكونيَّةِ، أو في الأحكام الشَّرعيةِ، حتَّى المصائبُ الَّتي تنالُ العبادَ لا شكَّ أنَّ لها حِكمةً ينبغي أن يقتنعَ الإنسانُ بوجودِها، ولا يَعترِضَ على اللهِ تعالى بها(٢).

٣- الحَذَرُ من الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات؛ لأَنَّهم يريدون منَّا أن نَميل ميلًا عظيمًا، والشَّهواتُ قد تكونُ شهوةَ بطنٍ وفَرْجٍ، وقد تكون شهوةَ فِكرٍ وقلْب، وكِلا الأمرين مرادٌ هنا، قال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيبَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن غَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

٤- الحَذَر مِن أهل البِدَع؛ لأنَّ أهلَ البِدَع ينقسمون إلى قِسْمين: قسمٍ عندهم شبهاتٌ، وقسمٍ عندهم شهواتٌ؛ فالجاهلُ منهم عنده شبهاتٌ حتَّى يلتبسَ عليه الحقُّ بالباطِلِ، والعالِم منهم عنده شهواتٌ؛ فهو يريد ما لا يريدُ اللهُ ورسولُه، ففى الآية التَّحذيرُ من هؤلاء وهؤلاء (٤).

٥ - في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ إشارةٌ إلى انحطاط مرتبةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الَّذين يتَبِعون الشَّهواتِ؛ حيث جعلهم اللهُ أتباعًا تقُودُهم الشَّهواتُ، ومن الذُّلِّ أن يكونَ الإنسانُ متبوعًا، فإذا كان أن يكونَ الإنسانُ متبوعًا، فإذا كان تابعًا فمعناه أنَّ شهواتِه ملَكَتْه حتَّى صار تابعًا، وكأنَّه مجبَرٌ على ذلك(١).

٦- أنَّ إرادةَ المتَّبِعين للشَّهواتِ بنا لا تقتصِرُ على أدنى مَيْلٍ، وتؤخَذُ من قوله: ﴿أَن قِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾، فإذا كان كذلك فإنَّنا إذا مِلْنا قليلًا تابَعوا حتَّى نميلَ ميلًا عظيمًا، نسأل اللهَ السَّلامةَ (٢)!.

٧- أنَّ الإنسانَ ينبغي له إذا شمَخَتْ به نفسُه، وعلا أنفُه أن يذكُرَ حقيقةَ نفسِه، وهي الضَّعفُ، حتَّى لا يطغَى؛ لقوله: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾(٣).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - سَعةُ رحمةِ الله عزَّ وجلَّ بعباده؛ حيث أراد أن يبيِّنَ لهم؛ لأنَّ مِن لُطفِه وكرَمِه ألَّا يدَعَ النَّاسَ على جهلِهم؛ قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ ﴾(١).

٢- أنّه ليس في الشَّرع شيءٌ مجهولٌ لكلِّ أحدٍ؛ لقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبيِّنَ لَكُمْ ﴾؛ فالشَّرعُ لا يُمكِنُ أن يكونَ خفيًا على كلِّ أحدٍ، لكنّه يخفى على الإنسانِ لأسباب: إمَّا قلَّة العِلم، وإمَّا قصورُ الفَهم، وإمَّا التَّقصيرُ في الطَّلب، وإمَّا سوءُ القصد، فهذه أربعةُ أسبابِ لخفاءِ الحُكم الشَّرعيِّ على الإنسانِ (٥٠).

٣- كمالُ هذه الأمَّةِ وشريعتِها؛ لقوله: ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



فما من خير كانت عليه الأُممُ إلَّا ولهذه الأمَّةِ منه نصيبٌ (١).

٤- تكرَّر ذِكْرُ التوبة في قول الله تعالى: ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ \* وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ۚ ﴾ قيل: لأنَّ الشَّهوةَ لَمَّا كانت في هذا البابِ غالبةً فلا بدَّ أن تُوجِبَ ما يُوجِبُ التَّوبةَ، فكرَّر سبحانه وتعالى ذِكْرَ التوبةِ مرَّتين (٢).

٥- في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ أَنَّ اليُسرَ أحبُّ إلى اللهِ من العُسرِ؛ لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: العُسرِ؛ لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ففيه الحثُّ على اتِّباعِ رُخصِ اللهِ؛ لأنَّ الرُّخصَ من التَّيسيرِ (٣).

٦- أنَّه إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ عند المستدِلِّ بين التَّيسيرِ والتَّعسيرِ، فالْأَوْلى أن يؤخذَ بالتَّيسيرِ؛ لأنَّ هذا هو مرادُ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ (١٠).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهَ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ ﴾ وقولُه: ﴿ وَالله يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾ وقولُه: ﴿ وَالله يُرِيدُ أَلله أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۚ ﴾ له مناسبةٌ حَسنةٌ؛ فإنّه لَمّا كان العبدُ له في هذا البابِ ثلاثةُ أحوالٍ: حالةُ جَهْلٍ بما يَحِلُّ له ويَحرُمُ عليه، وحالةُ تقصيرٍ وتفريطٍ، وحالةُ ضَعْفٍ وقِلّةِ صَبْر - قابَل سبحانه جهْلَ عبدِه بالبيانِ والهُدى، وتقصيرَه وتفريطَه بالتّوبةِ، وضَعْفَه وقِلّةَ صَبْره بالتّخفيفِ، والله أعلم (٥٠).

٨- الإشارةُ إلى العلَّة بإرادةِ التَّخفيفِ على العبادِ، وهي قوله: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١ / ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٤٩).





9- أنَّ ما كان مكروهًا للعبدِ، فإنَّ الله يُعبِّرُ عنه بالبناءِ للمفعولِ: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ﴾ ولم يقُل: خلق اللهُ، مع أنَّ ذِكرَ اللهِ واردٌ في الجملة الَّتي قبلها، ويؤيِّد هذا قولُ الجِنِّ: ﴿ وَأَنَا لاَندُرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، ويؤيِّده أيضًا ما في سورة الفاتحة: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ فأضاف النَّعمة إلى اللهِ، وقال في الغضَب: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾، ولم يقُلِ: الَّذين غضِبْ عليهم هو الله عزَّ وجلَّ (١٠).

#### بَلاغةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُحبَيِّنَ لَكُمُ ﴾: تذييلٌ قُصِد منه استئناسُ المؤمنين، واستنزالُ نفوسِهم إلى امتثالِ الأحكامِ المتقدِّمة من أوَّلِ السُّورةِ إلى هنا؛ فإنَّها أحكامٌ جَمَّةٌ، وأوامرُ ونواهٍ تُفضي إلى خَلْعِ عوائِدَ أَلِفُوها، وصَرْفِهم عن شَهواتِ استباحُوها، كما أشارَ إليه قولُه بعدَ هذا: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن قَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴾ (١).

- وهو استئنافٌ مسُوقٌ لتقريرِ ما سبَق من الأحكام، وبيان كونها جاريةً على مناهج المهتدينَ من الأنبياءِ والصَّالحين (٣).

- وعبَّر بصيغةِ المضارعِ هنا ﴿ يُرِيدُ ﴾؛ للدَّلالةِ على تجدُّدِ البيانِ واستمرارِه؛ فإنَّ هذه التَّشريعاتِ دائمةُ مستمرَّةُ، فيكون بيانًا للمخاطبينَ، ولِمَن جاء بعدَهم، وللدَّلالةِ على أنَّ الله يُبقي بعدها بيانًا متعاقبًا(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨ - ١٩).



- وزِيدت اللَّامُ في قوله: ﴿ لِيُ بَيِّنَ ﴾؛ للتَّأْكيدِ على إرادةِ التَّبينِ، وكذلك لتأكيدِ معنى الاستقبال اللَّازِم للإرادة (١٠).

٢- قوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: فيه مبالغةٌ في الوصْفِ بالعِلم بالأشياء، الَّتي مِن جملتِها ما شرَع لكم من الأحكام، كما فيه مبالغةٌ في وصْفِه بمراعاةِ الحِكمةِ والمصلحة في جميع أفعالِه سبحانه (١)، مع ما في جمْعِ الوصفينِ من الكَمالِ والمبالغةِ كذلك.

٣- قوله: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَقُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَقُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱللّهُ تعالى، وكمالِ مَنفعةِ ما أراده اللهُ تعالى، وكمالِ مَضرَّةِ ما يريد الفجرةُ، لا لبيانِ إراداتِه تعالى لتوبتِه عليهم؛ حتَّى يكونَ مِن بابِ التَّكريرِ للتقريرِ؛ ولذلك غيَّر الأسلوبَ إلى الجملةِ الاسميَّة؛ للدَّلالةِ على دوام الإرادةِ (٣).

- وقد كرَّر قوله: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ بعد قولِه تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ للتَّأْكيدِ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ للتَّأْكيدِ والمبالغة (١٠) وما في ذلك من سرور المؤمنين، وزيادة نشاطِهم في التَّعرُّضِ لتوبة الله عزَّ وجلَّ، وأيضًا توطئةً وتمهيدًا لقوله: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهواتِ الشَّهواتِ ... ﴾ والمعنى أنَّ الله له هذه الإرادةُ، وللَّذين يتَبِعون الشَّهواتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱٦۸ – ۱٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



تلك الإرادةُ ((). وقيل: كَرَّر قوله: ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾؛ ليُرتِّبَ عليه قولَه: ﴿ وَلَلهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾؛ ليُرتِّبَ عليه قولَه: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلنَّابِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾؛ فليس بتأكيدٍ لفظيٍّ، وهذا كما يُعادُ اللَّفظُ في الجزاءِ والصِّفةِ ونَحوِها، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلنَّينَ حَقَّ عَلَيْمٍمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَمْ وُلَآءٍ ٱلّذِينَ أَغُويًننا أَغُويَننا هُمُ كُمَا غَويننا ﴾ (١) تعالى: ﴿ قَالَ ٱلنَّينَ حَقَّ عَلَيْمٍمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَمْ وُلاّءٍ ٱلذِينَ أَغُويَنا أَغُويَنا هُمْ كُمَا غَويننا ﴾ (١) [القصص: ٦٣].

- وفي قولِه تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ تقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ وَاللّهُ ﴾ على الخبرِ الفِعليِّ ﴿ يُرِيدُ ﴾ للدَّلالةِ على التَّخصيصِ الإضافيِّ، أي: اللهُ وحْدَه هو الذي يُريد أَنْ يَتوبَ عليكم، وأمَّا الذين يَتَبعون الشهواتِ فيريدون انصرافكم عن الحقِّ، ومَيْلكم عنه إلى المعاصِي؛ ففي التعرُّضِ فيريدون انصرافكم عن الحقِّ، ومَيْلكم عنه إلى المعاصِي؛ ففي التعرُّضِ لإرادةِ الذين يتَبعون الشَّهواتِ تنبيهُ المسلِمينَ إلى دَخائلِ أعدائِهم؛ ليَعْلَموا الفَرْقَ بَينَ مُرادِ اللهِ تعالى مِن الخَلْقِ، ومُرادِ أعوانِ الشياطينِ، وهم الذين يتَبعون الشَّهواتِ (٣).

3 - قوله: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾: الجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ مسُوقٌ لتقريرِ ما قبله من التَّخفيفِ بالرُّخصةِ في نكاحِ الإماء، وليس لضعفِ البِنية مدخلٌ في ذلك، وإنَّما الَّذي يتعلَّقُ به التَّخفيفُ في العبادات الشَّاقَة (٤)، ففيه إظهارٌ لمزيَّة هذا الدِّينِ، وأنَّه أليقُ الأديانِ بالنَّاسِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ ولذلك فما مضى من الأديانِ كان مُراعًى فيه حالُ دون حالٍ (٥)، وحُذِفَ الفاعلُ للعلم به؛ فإنَّ الخالقَ هو الله عزَّ وجلَّ، وذلك معلومٌ بالضَّرورةِ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النِّساء)) (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٤٩).





- وقوله: ﴿ضَعِيفًا ﴾ فيه التَّعبيرُ باسمِ ما يؤولُ إليه، أو باسْمِ أصلِه(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٧).





#### الآيات (٢٩ - ٢١)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَعَكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا اللهَ إِن تَجَتَنِبُواْ عَنْكُمُ سَيِّعَانِكُمْ وَنُدُّ خِلْكُم مُّدُخَلًا كُرِيمًا اللهَ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نُصَٰلِيهِ نَارًا ﴾: نُدخِله فيها، ونَشويه بها؛ يقال: صَلَى النارَ، أي: دخَل فيها، وأصلُ (الصَّلَى): الإيقادُ بالنَّار (١).

﴿ نَكُفِّرُ ﴾: أي: نَغْفِر، ونَمحُ، ونستُر، وأصْل الكَفْر في اللَّغة: سَتْر الشَّيءِ وتَغطيتُه (٢).

### مُشكلُ الإعراب:

قَوْله: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً ﴾.

﴿ يَحْكَرَةً ﴾: قُرِئت بالنَّصب، وبالرَّفْع؛ فعلى قِراءة النَّصبِ يكون قوله: ﴿ يَحْكَرَةً ﴾ خبرَ ﴿ تَكُونَ ﴾، ويكون اسم ﴿ تَكُونَ ﴾ مُضمرًا فيها، تَقْديره: إلَّا أَنْ تكون الأموالُ أموالَ تِجَارَةٍ، ثمَّ حذف المُضَاف، وَأَقَام الْمُضَاف إليه مقامه، وَقيل: تَقْدِيره إِلَّا أَنْ تكون التِّجَارَةُ تِجَارَةً، وَالتَّقْدِير الأوَّل أحسن؛ لتقدُّم ذِكِرِ الْأَمْوَال. وأمَّا على قِراءة الرفع، فيكون قوله: ﴿ يَحْكِرَةً ﴾ فاعلًا، بَجَعْل ﴿ فِكِرِ الْأَمْوَال. وأمَّا على قِراءة الرفع، فيكون قوله: ﴿ يَحْكِرَةً ﴾ فاعلًا، بَجَعْل ﴿

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧١٤)،
 ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٢٢).



تَكُونَ ﴾ تَامَّة بِمَعْنى يَقَع، ومثلُ قولِه: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً ﴾ قَولُه: ﴿وَإِن تَكُونَ مِحْسَنَةً ﴾ فِي النَّصب والرفع. والاستثناءُ هنا منقطعٌ لوجهينِ؛ أحدُهما: أنَّ التِّجارةَ لم تندَرِجْ في الأموالِ المأكولةِ بالباطلِ حتى يُستثنى عنها، والثاني: أنَّ المُسْتَثنى كَوْنٌ، والكونُ ليس مالًا من الأموالِ(۱).

#### المَعْنى الإجماليُّ:

ينهى اللهُ المؤمنين أن يأخذ بعضُهم أموالَ بعضٍ بغيرِ حقِّ، لكنْ إن كان ما يأخُذُه بعضُهم من بعضٍ عن طريقِ التِّجارةِ المبنيَّة على رضا المتبايعَيْن، فذلك حلالُ لهم، كما ينهاهم سبحانه عن أن يقتُلَ أحدُهم نفسَه، أو يقتُل أخاه في اللِّين، إنَّه سبحانه كان بهم رحيمًا.

ثمَّ توعَّد سبحانه مَن يأخُذ أموالَ النَّاس بالباطلِ، ويقتُلُ الأنفُسَ الَّتي حرَّمها الله تعالى بغير حقِّ، متجاوزًا حدودَ الله عن قصدٍ وعلم بكونه محرَّمًا، بأنه سيُحرِقه سبحانه بنارٍ يُدْخِله فيها، وكان ذلك أمرًا سهلًا على الله.

ثمَّ يخاطِبُ اللهُ عباده: أنَّهم إن يبتعدوا عن الوقوع في كبائر السَّيِّئاتِ الَّتي نهى عنها، فإنَّ الله سيتجاوزُ عمَّا يصدُرُ منهم من صغائرِها، ويُدخِلُهم الجنَّة دارَ كرامَتِه.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَحْدَرةً عَنْ تَرَاضِ مِّنكُمُ وَلَا نَفْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ الله تعالى كيفيَّةَ التَّصرُّف في النُّفوسِ بالنِّكاحِ، بيَّن كيفيَّةَ التَّصرُّفِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٦)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٥١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٦٦٣- ٦٦٤).





الأموالِ المُوصِلَةِ إلى النِّكاح، وإلى مِلْكِ اليمينِ، وأنَّ المهورَ والأثمانَ المبذولةَ في ذلك لا تكونُ ممَّا مُلِكَت بالباطِل(١٠).

وأيضًا لَمَّا كان غالبُ ما مضى من السُّورة في معاملةِ اليتامى والأقارب والنِّساء، وسائر النَّاس، من أحكامٍ في المواريثِ والنِّكاحِ، وما يُفرَض للنساء وما يجب مِن إيتائِهنَّ أجورَهنَّ، ومن أوامرَ بإيتاءِ ذي الحقِّ في المال حقَّه إلى غير ذلك، وكان مدارُ الكلامِ في تلك المعاملات على المال، وبعد ذِكرِ تلك الأنواعِ من الحقوقِ الماليَّةِ ذكرَ قاعدةً عامَّةً للتَّعاملِ الماليِّ، وتشريعًا عامًّا في الأموال والأنفُس(٢) فقال:

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنونَ، لا يَأْخُذْ بعضُكم أموالَ بعضٍ بغيرِ حقِّ، من وسائلِ الكَسْبِ المحرَّمةِ؛ كالرِّبا والقِمارِ، وغيرِ ذلك من الأمور الَّتي نهاكم اللهُ عزَّ وجلَّ عنها (٣).

## ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾.

أي: لكنْ إن كان هذا المالُ الَّذي يأخذُه بعضُكم من بعضٍ، إنَّما يؤخَذُ بسببِ تجارةٍ صادرةٍ عن رضًا بين المتبايعيْنِ منكم، فذلك حلالٌ لكم (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٥٨)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٣)،((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢٦، ٦٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣٦، ٦٣٢) واقتصر في معنى الآية على النهي على أن يقتلَ بعضُ المسلمين بعضًا، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٨/٢-٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٥١-٢٥٩).



### ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾.

#### مناسبتها لما قبلها:

أنَّ المال لَمَّا كان عديلَ الرُّوح، ونهى عن إتلافِه بالباطلِ، نهى عن إتلافِ النَّفسِ؛ لكونِ أكثرِ إتلافِهم لهما بالغارات لنَهْبِ الأموالِ، وما كان بسببها أو تسبيبها، على أنَّ مَن أُكِل مالُه ثارت نفسُه، فأدَّى ذلك إلى الفِتَن الَّتي ربَّما كان آخرَها القتلُ، فكان النَّهيُ عن ذلك أنسبَ شيءٍ لِما بُنِيَتْ عليه السُّورةُ من التَّعاطُفِ والتَّواصل(۱).

### ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾.

أي: لا يقتُلْ أحدُكم نفسه الَّتي بين جنبيه، ولا يُلقِ بنفسه إلى التَّهلُكة، بفعلِ ما يُفضي إلى التَّلف، ولا يقتُلْ أيضًا أخاه في الدِّين، (فمن قتَل غيرَه من إخوانِه في الدِّين، فكأنَّما قتَل نفسَه؛ لأنَّهم أهلُ دِينِ واحدٍ)(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وعن ثابت بن الضَّحَّاكِ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((... ومَن قَتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا، عُذِّبَ بِه يومَ القيامةِ))<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي هريرة رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ

قال ابن كثير: (ومن تمام التَّراضي، إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين [خ: ٢٠٧٩، م: ٢٥٣١]، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا» وفي لفظ البخاري [۲۱۱۲]: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٣٧)، ((تفسير السعدي)) (١/ ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٥٣–٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٤٧) واللفظ له، ومسلم (١١٠).



قَتَلَ نفسَهُ بحديدَةٍ، فحديدتُهُ في يدِهِ يتوجَأُ(۱) بها في بطنِهِ في نارِ جهنَّمَ، خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا، ومَنْ شرِبَ سمًّا فقتَلَ نَفْسَهُ، فهو يتحسَّاهُ(۲) في نارِ جهنَّمَ، خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا، ومَنْ تَرَدَّى مِنْ جبَلٍ فقتَلَ نفسَهُ، فهو يتردَّى في نارِ جهنَّمَ، خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جبَلٍ فقتَلَ نفسَهُ، فهو يتردَّى في نارِ جهنَّمَ، خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا))(۳).

وعن جُندُبِ بنِ عبد الله رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ، فجَزع، فأخَذ سِكِّينًا فحزَّ ((٤) بها يدَه، فما رقأ الدَّمُ ((٥) حتَّى مات، قال اللهُ تعالى: بادَرني عبدي بنفسِه (١)، حرَّمتُ عليه الجنَّةَ))((٧).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((اجتنِبُوا السَّبعَ الموبِقاتِ. قالوا: وما هنَّ؟ قال: الشِّركُ بالله، والسِّحر، وقتلُ النَّفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ)).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو رحمةٍ بكم أيُّها العبادُ، ومن رحمتِه سبحانه بِكُم: أنْ نهاكم عن قتلِ نفوسِكم، وعن إتيانِ ما فيه هلاكُها، ومن رحمتِه أيضًا: أنْ حرَّم نهاكم عن قتلِ نفوسِكم، وعن إتيانِ ما فيه هلاكُها، ومن رحمتِه أيضًا: أنْ حرَّم دماء بعضِكم على بعضٍ بالباطل، دماء بعضِكم على بعضٍ بالباطل، إلَّا عن تجارةٍ برضًا وطِيبِ نفسٍ، ولولا ذلك لهلكْتم، ولأهلك بعضُكم بعضًا،

<sup>(</sup>۱) يتوجَّأ: يَطْعُنُ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲/ ۱۲۱)، ((فتح الباري)) لابن حجر (۱) (۲۶۸).

<sup>(</sup>٢) يتحسَّاه: يَشْرَبُه في تمهُّلٍ، ويتجَرَّعُه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) فحزَّ بها يدَه: الحرُّ: هو القطعُ بغير إبانةٍ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) فما رَقاً الدم: أي: لم ينقَطِعْ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) بادَرَني عبدي بنَفْسِه: هو كنايةٌ عن استعجالِ المذكورِ الموتَ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (رقب الباري)) البن حجر (رقب ٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (١١٣).



قتلًا وسلبًا وغصبًا(١).

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوَ نَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾.

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا ﴾.

أي: إنَّ مَن يأكُل أموالَ النَّاس بالباطل، ويقتُل النُّفوسَ الَّتي حرَّم اللهُ تعالى قتلها بغير حقِّ، متجاوزًا بذلك حدود الله تعالى إلى ما حرَّمه، ومتجاسرًا على انتهاكِ ذلك، عن قصدٍ وعلم بتحريمِه، لا عن جهلِ أو نسيانٍ (٢).

﴿ فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا ﴾.

أي: فسوف ندخِلُه نارًا عظيمةً تُحرِقه (٣).

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

أي: إنَّ إدخالَه النَّارَ وإحراقَه بها، أمرٌ سهلٌ على الله تعالى، لا يمتنعُ عليه(١٠).

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّذْخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۱۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٥٩١ - ٢٦٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤٠/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٠/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٤٠)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٦٠).





لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى الوعيدَ على فِعلِ بعضِ الكبائر، ذكر الوعدَ على اجتنابِ الكبائر؛ تبشيرًا للمُجتنب، كأنَّ قائلًا قال عن الوعيدِ المذكور: هذا للفاعل، فما للمُجتنب؟ فقال على وجهٍ عامِّ(١):

### ﴿ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾.

أي: إذا ابتعدْتُم عن كبائرِ السَّيِّئاتِ الَّتِي نُهِيتم عنها(٢).

## ﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ ﴾.

أي: فإنَّ اللهَ تعالى يتجاوَزُ لكم عن صغائرِ الذُّنوبِ(٣).

### ﴿ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كُرِيمًا ﴾.

أي: ونُدخِلْكم الجنَّهَ (١).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم وَاللَّهِ الْجَمِيعِ، فلم يقُلْ: لا يأكُلْ بعضُكم مالَ بعضٍ والمُنْطِلِ ﴾ أضاف الأموالَ إلى الجميع، فلم يقُلْ: لا يأكُلْ بعضُكم مالَ بعضٍ للتّنبيهِ على تكافُلِ الأمَّةِ في حقوقِها ومصالحِها، كأنَّه يقولُ: إنَّ مالَ كلِّ واحد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٦١)..

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ١٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٦١ – ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٦٢).

قال ابنُ عثيمين: (نُدخلكم في مكانِ دخولِ كريم، بناءً على أنَّ مدخلَ هنا اسمُ مكانِ، ويجوزُ أن يكونَ مصدرًا ميميًّا، أي: ندخلكم إدخالًا كريمًا، ويجوزُ أن يرادَ بها هذا وهذا، أي: أنَّ الكريمَ وصفٌ للإدخالِ ولمكانِ الدخولِ).



منكم هو مالُ أمَّتِكم، فإذا استباح أحدُكم أن يأكُلَ مالَ الآخرِ بالباطل، كان كأنَّه أباح لغيرِه أكلَ مالِه، وهَضْمَ حقوقِه; لأنَّ المرءَ يُدانُ كما يَدِينُ(١).

٢- يُستفادُ أيضًا من إضافةِ الأموالِ للجميع في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ أنَّ صاحبَ المالِ الحائز له يجبُ عليه بذلُه- أو البذلُ منه- للمحتاج، فكما لا يجوزُ للمحتاج أن يأخُذَ شيئًا من مالِ غيرِه بالباطل- كالسَّرقةِ والغَصْبِ- لا يجوزُ لصاحبِ المال أن يبخَلَ عليه بما يحتاجُ إليه (٢).

٣- أنَّ مِن مقتضى الإيمانِ تجنُّبَ أكلِ المالِ بالباطل؛ لأَنَّه وجَّه الخطابَ إلى المؤمنين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾(٣).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾ تحريمُ التَّعامُلِ المحرَّم، ولو كان برِضًا من الطَّرَفينِ؛ لأنَّ التَّعاملَ المحرَّم أكلُ للمالِ بالباطل، وعلى هذا فلو تراضى الطَّرفانِ على تعامُلِ ربويٍّ فإنَّ ذلك محرَّمٌ (١٠).

٢- الأصلُ في العقودِ هو التَّراضي المذكورُ في قَوْلِه سبحانه: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجْكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾ (٥).

٣- يؤخَذُ من قوله: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ أنَّه تنعقِدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٤/٥).





العقودُ بما دلَّ عليها من قولٍ أو فِعل؛ لأنَّ اللهَ شرَط الرِّضا، فبأيِّ طريقٍ حصَل الرِّضا انعقَد به العقدُ(١).

٤ - في قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَكَرَةً ﴾: خصَّ التِّجارة بالذِّكرِ؛ لأنَّ أسبابَ الرِّزق أكثرُها متعلِّقٌ بها(٢).

٥- ذهب جمهورُ الفقهاء إلى عدم جوازِ التَّسعيرِ في الأحوال العاديَّة التي لا يظهَرُ فيها ظُلمُ التجَّارِ ولا غَلاءٌ في الأسعار، مستدِلِّينَ بقول الله تعالى: ﴿إِلَّا النَّاسَ يَظْهَرُ فيها ظُلمُ التجَّارِ ولا غَلاءٌ في الأسعار، مستدِلِّينَ بقول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾ ووجه الدَّلالة في الآيةِ الكريمة أنَّ النَّاسَ مُسلَّطُون على أموالِهم، والتَّسعيرُ حَجْرٌ عليهم، والإمامُ مأمورٌ برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظرُه في مصلحة رُخْصِ الثَّمْن أوْلي مِن نَظرِه في مصلحة اللهائِع بتوفير الثَّمَن، وإذا تقابل الأمران وَجَب تمكينُ الفريقين من الاجتهادِ النَّفُسِهم، وإلزامُ صاحِبِ السِّلعةِ أن يبيعَ بما لا يرضى به مُنافٍ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴾ (٣).

٦- أنَّ الله عزَّ وجلَّ أرحمُ بالإنسانِ من نفسِه؛ لأنَّه نهاه أن يقتلَ نفسَه، فصار أرحَمَ به مِن نفسِه، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (٤).

٧- أَنَّ فِعلَ المنهيَّاتِ المذكورةِ في الآية من كبائر النُّنوب؛ لأنَّه تُوعِّدَ عليه بالنَّارِ، فقال: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا ﴾ وكلُّ ذنْبٍ تُوعِّدَ عليه بالنَّارِ فهو من كبائرِ النُّنوبِ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۰۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰۷۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٦٠).



٨- دلَّتْ إضافةُ ﴿ كَبَآبِرَ ﴾ إلى ﴿ مَا نُنْهَ وَنَ عَنْهُ ﴾ على أنَّ المنهيَّاتِ قسمان:
 كبائر، ودونها، وهي الَّتي تُسمَّى الصَّغائر، وصفًا بطريقِ المقابلةِ، وقد سُمِّيت
 هنا سيِّئات (١).

9 - قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ فيه تفاضُلُ النَّاسِ في الإيمانِ، وجهُه: أنَّ الإيمانَ يزدادُ بزيادة العملِ كَمِّيَّةً أو كيفيَّة أو نوعًا، وهنا قسَّم اللهُ المعاصيَ إلى قسمينِ، وكلَّما كان الإنسانُ في معصية أشدَّ، كان إيمانُه أنقَصَ وأقلَ، فيؤخَذُ منه أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقُصُ، وهذا هو الَّذي عليه جمهورُ أهلِ السُّنَّة، بدليلِ الكتابِ والسُّنَّةِ والواقع (٢).

• ١ - أَنَّ الصَّغَائرَ تقعُ مُكفَّرةً باجتنابِ الكبائرِ؛ لقوله: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهُوَنَ عَنْ لُهُ نُكفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾، أي: فإن لم يَجتنِبِ الكبائرَ أُخِذَ بالصَّغائرِ، لكنَّ الكبائرَ والصَّغائرَ تحت المشيئةِ ما لم تكُنْ كفرًا (٣).

11 - سَعةُ فَضلِ الله سبحانه؛ وذلك بتكفير السَّيِّاتِ باجتنابِ كبائرِ الذُّنوب، وإلَّا لو جازى النَّاسَ بالعدل لعاقبهم على الصَّغائر وعلى الكبائرِ، كلُّ منها بحسَبِه؛ فالكبائرُ عقوبتُها شديدةٌ، والصَّغائرُ دون ذلك، ولكن مِن فَضْله عزَّ وجلَّ جعَل الصَّغائرَ مُكفَّرةً باجتنابِ الكبائرِ(٤).

١٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ إِن تَحَتَّنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ فيه إشارةٌ بألطف دَلالةٍ وأدقِّها وأحسنِها إلى أنَّه مَن اجتنبَ الشِّركَ جميعَه كُفِّرتْ عنه كبائِرُه، وأنَّ نِسبةَ الكبائرِ إلى الشِّركِ كنِسبةِ الصَّغائرِ إلى الكبائرِ، فإذا وقعتِ الصَّغائرُ مُكفَّرةً باجتنابِ الكبائرِ، فالكبائرُ تقَعُ مكفَّرةً بإذن الله تعالى باجتنابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٥).





الشِّركِ<sup>(١)</sup>.

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: فيه تصديرُ الخِطاب بالنِّداءِ والتَّنبيهِ بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ﴾؛ لإظهارِ كمال العناية بمضمونِه (٢)، مع ما في وصْفِ الإيمانِ من التَّرغيبِ في الامتثالِ اللَّائقِ بأهلِ هذا الوَصْفِ.

7- قوله: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾: خصَّ الأكلَ ها هنا بالذِّكرِ، وإنْ كانت سائرُ التَّصرُّ فات الواقعةِ على الوجه الباطل محرَّمةً؛ لأنَّ المقصودَ الأعظمَ من الأموال: الأكلُ؛ إذ إنَّ الأكلَ يعبَّرُ عنه في الانتفاعِ بالشَّيء انتفاعًا تامًّا، لا يعود معه إلى الغير؛ فأكلُ الأموالِ هو الاستيلاءُ عليها بنيَّة عدم إرجاعها لأربابها، وغالب هذا المعنى أن يكونَ استيلاءَ ظُلم، وقد يُطلقُ على الانتفاعِ المأذون فيه؛ ولذلك غلَب تقييدُ المنهيِّ عنه من ذلك بقيدِ: «بالباطل» ونحوه (٣).

٣- قوله: ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ ... وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾: فيه تقديمُ النَّهي عن أكلِ الأموالِ على النَّهي عن قتلِ الأنفُس، مع أنَّ الثَّانيَ أخطرُ، إمَّا لأنَّ مناسبة ما قبله أفضَتْ إلى النَّهي عن أكلِ الأموالِ، فاستحقَّ التَّقديمَ لذلك، وإمَّا لأنَّ المخاطَبين كانوا قريبي عهدٍ بالجاهليَّةِ، وكان أكلُ الأموالِ أسهلَ عليهم، وهم أشدُّ استخفافًا به منهم بقتلِ الأنفُس؛ لأنَّه كان يقعُ في مواقعِ الضَّعف، حيث لا يدفعُ صاحبُه عن نفسه؛ كاليتيمِ والمرأةِ والزَّوجة؛ فآكِلُ أموالِ هؤلاء في مأمنِ يدفعُ من التَّبعاتِ، بخلاف قَتْلِ النَّفس؛ فإنَّ تبعاتِه لا يسلَمُ منها أحدُّ، وإن بلَغ من من التَّبعاتِ، بخلاف قَتْلِ النَّفس؛ فإنَّ تبعاتِه لا يسلَمُ منها أحدُّ، وإن بلَغ من

<sup>(</sup>١) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣)





الشَّجاعةِ والعزَّة في قومه كلَّ مبلغ (۱۰). - أو لأنَّه أكثرُ وقوعًا، وأفشى في النَّاس من القتلِ، لا سيَّما إن كان المرادُ ظاهرَ الآية، مِن أنَّه نهى أن يقتُلَ الإنسانُ نفسَه، فإنَّ هذه الحالةَ نادرةٌ (۱۲). ويُمكن أنْ يكونَ ذلِكَ من بابِ التدرُّجِ مِن الأدْنى إلى الأعلى - كما هو الغالِبُ.

- والتَّعبير عنهم بالأنفُسِ؛ للمبالَغةِ في الزَّجرِ عن قتلِهم؛ بتصويرِه بصورةِ ما لا يكادُ يفعَلُه (٣).

3- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾: تعليلٌ للنَّهي بطريق الاستئناف، أي: مبالِغًا في الرَّحمة والرَّأفة؛ ولذلك نهاكم عمَّا نهى؛ فإنَّ ذلك رحمةٌ عظيمةٌ لكم بالزَّجرِ عن المعاصي، وللَّذين هم في مَعرِضِ التعرُّضِ لهم بحفظِ أموالِهم وأنفسِهم (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٤)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۲ - ۲۰)

﴿ وَلَا تَنَمَنُواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَبُواً اللّهَ مِن فَضْ لِهِ عَنْ اللّهَ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَبُ مِّ اللّهَ مِن فَضْ لِهِ عَلَى اللّهَ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمًا لَيْ مَا تَرَك ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ عَلِيمًا لَيْ وَاللّهُ مَا تُولِي مِمَّا تَرَك ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱللّذِينَ عَقَدَتُ اللّهُ مَا تُولُهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهِ ﴾.

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ مَوَالِيَ ﴾: أولياء، وهم الورَثة، أو العَصَبة، ويُطلَق المولى على ابنِ العَمِّ والحليف وغير ذلك، وأصل (وَلِي): قَرُب(١).

﴿ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمْ ﴾: الأيمانُ: جمعُ يمين، وهو الحَلِف، وعقدُ اليمين: توثيقُها باللَّفظ مع العزم عليها، وأصل (عقد): يدلُّ على شدًّ، وشدَّةِ وُثوقٍ (٢).

### المَعْنى الإجماليُّ:

يَنهى اللهُ عباده عن تمنِّي ما فضَّلَ به بعضَهم على بعضٍ، مخبرًا أنَّ لكلِّ من الرِّجالِ والنِّساء جزاءً على ما عمِلوه، إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرَّا فشرُّ، ثمَّ أرشَدهم إلى ما هو خيرٌ لهم، فأمَرهم أن يسألوا اللهَ من فضلِه ليُعطيَهم، فهو سبحانه بكلِّ شيءٍ عليم.

ثمَّ أخبر تعالى أنَّه قد جعل لكلِّ إنسان عَصَبةً يرِثونه بعد موته، فيقتسمون ما حصَل هو عليه وراثةً من أبيه وأمِّه وأقاربه، والَّذين بينكم وبينهم ولاءُ حِلْفٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عُبيدة (۱/ ۱۲٤)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٤١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٨٦).



معقودٌ بالأيمانِ المؤكَّدة، فأعطوهم نصيبَهم من الميراثِ، وهذا الحكم قد نُسِخَ. ثم أخبر الله تعالى أنه مُطَّلِعٌ ورقيبٌ على كلِّ شيءٍ.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عِنْ مَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْ تَسَبُوأً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْنَسَبُنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا نهاهم الله تعالى في الآيةِ المتقدِّمةِ عن أَكْلِ الأموال بالباطل، وعن قتلِ النَّفسِ، نهاهم عن تمنِّى ما فضَّل اللهُ به بعضَهم على بعضٍ؛ فإن التَّمنِّي يحبِّبُ للمتمنِّي الشَّيءَ الَّذي تمنَّاه، فإذا أحبَّه أتبَعَه نفسَه، فرامَ تحصيلَه، وافتتَن به ووقَع في الحسدِ، وإذا وقع في الحسدِ وقع لا محالة في أخذِ الأموالِ بالباطلِ، وفي قتْل النَّفوس، فلم يكتفِ بالنَّهيِ عن تحصيلِ المالِ بالباطلِ وقتلِ الأنفُس، حتَّى نهى عن السَّببِ المحرِّضِ على ذلك.

وأيضًا فإنَّ أخذَ المالِ بالباطل، وقَتْلَ النَّفس، من أعمالِ الجوارحِ، فأمَر أُوَّلًا بتركِهما؛ ليصيرَ الظَّاهرُ طاهرًا عن الأفعالِ القبيحة، ثمَّ أمَر بَعْده بتركِ التَّعرُضِ لنفوس النَّاسِ وأموالِهم بالقلبِ على سبيل الحسدِ؛ ليصير الباطنُ طاهرًا عن الأخلاقِ الذَّميمةِ، وليوافِقَ العملُ القلبيُّ العملَ الخارجيَّ، فيستويَ الباطنُ والظَّاهرُ في الامتناع عن الأفعالِ القبيحةِ (۱).

#### سَبِبُ النُّزول:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۲۶)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲۱٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸/ ۲۱۸).





عن ابن عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((أتت امرأةُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا نبيَّ اللهِ، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْنِ، وشَهادةُ امرأتينِ برجُلٍ، أفنحن في العملِ هكذا؟ إن عمِلَتِ المرأةُ حسنةً كُتِبَت لها نصفَ حسنةٍ! فأنزَل اللهُ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا أَنَدَ اللهُ: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا أَنَدَ اللهُ الله

# ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾

أي: لا تطمَعوا في أمرٍ قد فضَّل اللهُ تعالى به بعضَكم على بعضٍ؛ كالجهادِ والعِلم، والمال، والولد، وغيرِ ذلك من أمور الدِّين أو الدُّنيا(٢).

# ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنُسَبِّنَ ﴾

أي: كلُّ له جزاءٌ على عمله بحسبِه، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ (٣).

## ﴿ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عَ ﴾

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٥٢٢٣)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (١١٥). وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٧١).

قال ابنُ كثير: (ولا يَرِدُ على هذا ما ثبَتَ في الصحيح: «لا حسدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه اللهُ مالًا فسلَّطه على هلكتِه في الحقِّ، فيقول رجلُّ: لو أنَّ لي مثل ما لفلانٍ لعملتُ مثلَه. فهما في الأجرِ سواءً»؛ فإنَّ هذا شيءٌ غيرُ ما نهت الآية عنه؛ وذلك أنَّ الحديث حضَّ على تمنِّي مثلِ نعمةِ هذا، والآية نهت عن تمنِّي عينِ نعمةِ هذا) ((تفسير ابن كثير)) (٢٨٧/٢).

وقال ابنُ رجب في معنى الآية: (فُسِّر ذلك بالحسد، وهو تمني الرجلِ نفسَ ما أُعطي أخوه مِن أهلٍ ومالٍ، وأن ينتقلَ ذلك إليه، وفسِّر بتمنِّي ما هو ممتنعٌ شرعًا أو قدرًا، كتمني النساء أن يكنَّ رجالًا، أو يكونَ لهنَّ مثل ما للرجالِ من الفضائل الدينية، كالجهادِ، والدنيوية، كالميراثِ والعقلِ والشهادةِ، ونحو ذلك. وقيل: إنَّ الآية تشملُ ذلك كلَّه) ((جامع العلوم والحكم)) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧).



لَمَّا نهاهم اللهُ تعالى عن تمنِّي ما فضَّل به بعضَهم على بعض؛ لأنَّه أمرٌ محتوم، والتَّمنِّي فيه لا يُجدي شيئًا، أرشَدهم إلى ما يُصلحُهم، فقال(١):

### ﴿ وَسُّ عَلُوا اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عَ ﴾.

أي: ولكنِ اسألوا الله تعالى من فضله ليُعطيكم؛ فإنَّه الكريمُ الوهَّابِ جلَّ حلالُه'').

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو علم بكلِّ شيء، ومن ذلك علمُهُ بمن يستحقُّ أن يعطيَه من فضلِه، وبمن يستحقُّ الحِرمان؛ وذلك كقَصرِه القتالَ في سبيله على الرجال؛ لعِلمِه بأنَّهم أقدرُ عليه وأصلَحُ له (٣).

# ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾، عطف عليها هذه الجملة باعتبارِ كونِه جامعًا لمعنى النَّهي عن الطَّمع في مال صاحب المال،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١/ ٢٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٧٢ – ٢٧٣).

قال ابن عثيمين: (فمثلًا: إذا رأيت شخصًا قد فضلك في المالِ فلا تتمنَّ هذا المالَ الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكنِ اسأل الله من فضله، وإذا وجدت رجلًا فضلك في العلمِ فلا تتمنَّ هذا العلمَ الذي أعطاه الله غيرك، ولكنِ اسألِ اللهَ مِن فضلِه ودعْ علمَه ومالَه يبقَى له) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٨١).





قُصِد منها استكمالُ تبيينِ مَن لهم حقٌّ في المال(١).

## ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾.

أي: قد جعَل اللهُ تعالى لكلِّ واحدٍ منكم أَيُّها النَّاسُ عَصَبةً، كإخوتِه وبني عمِّه، يرِثونه ممَّا ورِثه هو مِن أبيه وأمِّه، وسائرِ قَرابتِه (٢).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾.

#### النَّاسخ والمنسوخ:

قيل: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا اللَّرَحَامِ بَعَضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾.

قيل: المعنى: وأمَّا الَّذين بينكم وبينهم ولاءُ حِلفٍ معقودٌ بالأيمانِ المؤكَّدة، فأعطوهم نصيبَهم من الميراثِ (٥).

وقيل: المرادُ: أعطوهم نصيبَهم من النُّصرةِ والمناصَحةِ، ونحوِ ذلك(١٠).

عن ابنِ عباسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: (﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قال: وَرَثَةً، ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَننُكُمْ ﴾: كان المُهاجِرونَ لَمَّا قَدِموا المدينة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) وممن ذَهب إلى أنَّها محكمةٌ: ابنُ جريرِ في ((تفسيره)) (٦/ ٦٧٣، ٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) وهذا اختيارُ الواحديِّ في ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٤٤)، وابُن كثيرٍ في ((تفسيره)) (٢/ ٢٨٨، ٢٩٢)، وابنُ عثيمينَ في ((تفسير سورة النساء)) (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) وهذا اختيارُ ابنِ جريرِ في ((تفسيره)) (٦/ ٦٧٣، ٦٨٦)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ١٧٦).



يَرِثُ المُهاجِرَ الأنصارِيُّ دون ذوي رحِمِه، للأخوَّةِ الَّتي آخَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهم، فلمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَلِى ﴾ نُسِخَتْ، ثمَّ قال: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَلِى ﴾ نُسِخَتْ، ثمَّ قال: ﴿ وَالرِّفَادَةِ (١) والنَّصيحةِ، وقد ذهَب المِيراثُ، ويوصِي له))(٢).

وعن جُبَير بن مُطعِم رضِي اللهُ عنه، أنَّه قال: ((لا حِلفَ<sup>(٣)</sup> في الإسلامِ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ، لم يزِدْه الإسلامُ إلَّا شِدَّةً))(٤).

### ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ رقيبٌ، شاهدٌ لا يغيبُ عنه شيءٌ، ومطَّلعٌ على كلِّ شيء؛ وذلك بعِلمِه لجميع الأمور، وبصَرِه لحركاتِ عبادِه، وسمعِه لجميع أصواتِهم، وذلك بعِلمِه لجميع الأمور، وبصَرِه لحركاتِ عبادِه، وسمعِه لجميع أصواتِهم، ومن ذلك: اطِّلاعُه عليكم - أيُّها المؤمنون - في مسألةِ إيتاء الموالي بالحِلفِ نصيبَهم، فيعلَم هل تؤتونهم ذلك أو لا؛ ولذا فاحذَروا من مخالفةِ أمرِه جلَّ وعلا(٥).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - نهي الإنسانِ أن يَتمنَّى ما فضَّل الله به غيرَه عليه؛ لقوله: ﴿ وَلَا تَنْمَنُواْ ﴾،
 وهذا النَّهي للتَّحريم؛ لأنَّ هذا النَّوع مِن التَّمنِّي هو الحسَدُ بعينه؛ لأنَّه قال: ﴿ مَا

<sup>(</sup>۱) الرِّفادة- بكَسْرِ الرَّاء- هي الإعانةُ والإعطاء، ورِفادة قُريش: تعاونُها على ضِيافةِ الحاجِّ. ينظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (٣/ ١٧٣)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٢٤٢)، ((عمدة القاري)) للعيني (١٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) الحِلْفُ: هو المعاقدةُ والمعاهدةُ على التَّعاضُدِ والتَّساعُدِ والاَّتْفاق. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۵۳۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٨٣)، وينظر أيضًا: ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: ٧٥).





فَضَّلَ ٱللَّهُ ﴾ (١)، وقد كان أوَّلُ جُرمٍ حصَل في الأرض نشأ عن الحسد، ولقد كثُر ما انتُهِبَتْ أموالُ، وقُتِلت نفوسٌ؛ للرَّغبةِ في بسطةِ رزقٍ، أو فتنةِ نساء، أو نَوالِ مُلك، والتَّاريخُ طافحٌ بحوادثَ من هذا القَبيلِ(١).

٢ - قوله: ﴿ وَلا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللهُ ... ﴾ عامٌ في النّهي عن تمني ما فضّل الله بعض المؤمنين على بعضٍ من أيّ أنواع التّفضيل؛ في الوظيفة والمكانة، وفي الاستعدادات والمواهب، وفي المال والمتاع، وفي كلّ ما تتفاوَتُ فيه الأنصبة في هذه الحياة، لكن يجوزُ أن يتمنّى الإنسانُ مِثلَ ما فضّل اللهُ به غيرَه عليه، وجُهُه قوله: ﴿ وَسَعَلُوا اللّه مِن فَضَلِهِ عَلَى ، فنحن لا نقول لك: لا تتمنّ أن يعطيك اللهُ مثلما أعطى فلانًا، بل نقول: لا بأس، ولكن لا تتمنّ ما أعطاه اللهُ فلانًا، وبينهما فرق (٣).

٣- إذا مَنَعَ اللهُ عبادَه المؤمنين شيئًا تتعلَّقُ به إرادَتُهم، فتح لهم بابًا أنفَعَ لهم منه، وأسهَلَ وأوْلَى، وهذا من لُطْفِه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللهُ لهم منه، وأسهَلَ وأوْلَى، وهذا من لُطْفِه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا الصَّلَسَبُوا فَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا المُلْسَبَنَ وَلِيسَاءً فَعَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا الله الله الله الله الله الله عن تمني ما ليس بنافع، وفتَحَ لهم أبوابَ وَشَعَلُوا الله عن فَضَالِه عن تمني ما ليس بنافع، وفتَحَ لهم أبوابَ الفَضْل والإحسان، وأمرَهم أن يسألوه بلسانِ الحالِ (٤).

٤ - سَعةُ فضلِ الله عزَّ وجلَّ وكرمِه؛ لقوله: ﴿ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَلِهِ عَ ﴾؛ فهو سبحانه لم يأمُرْنا بالسُّؤالِ إلَّا ليُعطينا؛ لأنَّه لو أمَرنا بالسُّؤالِ مِن غير أن يُعطينا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: ١٢٤).



لكان هذا عبَثًا لا فائدةَ منه، ولكنَّه عزَّ وجلَّ كريمٌ، هو الَّذي يتعرَّضُ لعبادِه ويقول: اسأَلوني (١).

٥- التسليمُ بما حكم اللهُ به شرعًا أو قدرًا؛ وذلك لأنَّ العبدَ إذا علم أنَّه صادرٌ عن عِلمِ الله سلَّمت، وقال: لو لا أنَّ المصلحة في وجود هذا الشَّيء ما فعله الله؛ لأنَّ الله سبحانه لا يفعَلُ إلَّا عن علم، فيزيدُه هذا تسليمًا بما قضاه اللهُ شرعًا أو قدرًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾(١).

7- يُستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ وجوبُ مراقبةِ الله؛ لأنَّ العاقلَ إذا علِم أنَّ الله سبحانه عليمٌ به، فسوف يراقبُ ربَّه بلسانِه وجَنانِه وأركانه؛ بلسانِه: بألَّا يقولَ ما حرَّم اللهُ، وجَنانِه: بألَّا يعتقدَ شيئًا حرَّمه اللهُ، أو يقولَ شيئًا حرَّمه اللهُ بالقلب؛ لأنَّ قولَ القلب هو حركتُه وعملُه، وأركانه: جوارحه بألَّا يعملَ ما حرَّمه اللهُ(٣).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

1 - حِكمةُ الله سبحانه في العطاءِ والمنع؛ حيث يفضًلُ بعضًا على بعض، ولا شكَّ أنَّ هذا صادرٌ عن حِكمة، وليس مجرَّدَ اختيارٍ، خلافًا لِمَن أنكر حكمة الله، وقال: إنَّ فِعلَه لمجرَّدِ الاختيار، بل هو لاختيارٍ صادرٍ عن حكمةٍ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بِعُضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (١).

٢ - فضَّلَ اللهُ تعالى الذَّكَر على الأنثى في الميراثِ والدِّية والشَّهادة والعقيقةِ
 وغيرِ ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَمْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٤).





لِّرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْ تَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْلَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ \* ﴾ فكان من تفضيله الذَّكرُ بجوازِ نكاحِ أكثرَ من واحدةٍ، والله أعلم(١).

٣- إذا كان اللهُ تعالى في قوله: ﴿ وَلاَ تَنَمَنّوا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ نهى عن مجرَّد التمني، فكيفَ بمن يُنكر الفوارق الشرعيَّة بين الرَّجل والمرأق، ويُنادي بإلغائها، ويطالبُ بالمساواة، ويدعو إليها باسم المساواة بين الرَّجل والمرأق؟ فهذه بلا شكِّ نظريةٌ إلحاديةٌ؛ لما فيها مِن منازعةٍ لإرادة الله الكونيَّة القدريَّة في الفوارق الخَلقية والمعنويَّة بينهما، ومنابذةٍ للإسلام في نصوصِه الشرعيَّة القاطعة بالفرق بين الذَّكر والأُنثى في أحكام كثيرةٍ. ولو حصَلت المساواةُ في جميع الأحكام مع الاختلافِ في الخِلقةِ والكِفاية؛ لكان هذا انعكاسًا في الفطرة، ولكان هذا هو عينَ الظلمِ للفاضلِ والمفضولِ، بل ظلمٌ لحياةِ المجتمع الإنسانيِّ، لما يلحقُه مِن حرمانِ ثمرةِ قُدراتِ الفاضلِ، والإثقالِ على المفضولِ فوقَ قدرتِه، وحاشا أن يقعَ مثقالُ خردلةٍ مِن ذلك في شريعةِ أحكم الحاكمينَ (۱).

٤- إثباتُ أَنَّ الأحكامَ تدورُ مع عِللِها؛ لقوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا الصَّيبُ مِّمَّا الصَّيبُ مِّمَّا الصَّيبُ الرِّجال يليقُ بهم، ونصيبُ الرِّجال يليقُ بهم، ونصيبُ النِّساء يليقُ بهنَّ (٣).

٥- أنَّ إثباتَ الإرثِ يكونُ بالنَّسَبِ والسَّببِ: بالنَّسَبِ؛ لقوله: ﴿ مِمَّا تَركَ

<sup>(</sup>١) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٧٤).



ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾، وبالسَّبب؛ لقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾، فإنَّ هذا سببُه فعلُ الإنسان؛ كالزَّوجية؛ فإنَّها سببٌ، وليست بنسَبٍ، والإرث بالعِتق سببٌ، وليس بنسَبِ (۱).

٧- في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ إثبات اسم
 الشَّهيد لله (٣).

#### بَلاغةُ الآياتِ:

ا - قوله: ﴿ وَلا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا السَّاء هنا قصد المَّتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء في نَصِيبُ مِّمَا اكْسَبُن ﴾: إن أريد بذكر الرِّجال والنِّساء هنا قصد تعميم النَّاسِ، مثلما يذكر: المشرِق والمغرِب، والبر والبحر، فالنَّهي عن تَمني ما فَضَّل الله به الرِّجال على النِّساء على عُمومِه، وتكونُ جملة ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللهُ به الرِّجالِ على النِّساء على عُمومِه، وتكونُ جملة ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللهُ عِن اللهُ عَلَى النَّهي عن النَّهي عن التَّمني؛ ولذلك فُصِلت - أي: لم تُعطَفْ التَّمني؛ قطعًا لعُذرِ المتمنين، وتَأنيسًا بالنَّهي؛ ولذلك فُصِلت - أي: لم تُعطَفْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٧).



بالواوِ على الَّتي قبلها. وإن أُريدَ بالرِّجال والنِّساء كلُّ مِن النَّوعينِ بخُصوصِه، بمعنى: أنَّ الرِّجال يَختصُّون بما اكتسَبوه، والنِّساء يَختصِصْن بما اكتسَبْنَ من الأموالِ، فالنَّهيُ المتقدِّمُ مُتعلِّقُ بالتَّمنِي الَّذي يُفْضي إلى أكْلِ أموال اليتامَى والنِّساء، أي: ليس للأولياءِ أكْلُ أموالِ مواليهم وولاياهم؛ إذ لكلِّ مِن هؤلاءِ ما اكتسَب، وتكونُ هذه الجملةُ عِلَّةً لجملةٍ محذوفةٍ دلَّت هي عليها، تقديرُها: ولا تتمنَّوْا فتأكُلوا أموالَ مواليكم (۱).

- وعبَّر بالاكتِسابِ في قوله: ﴿ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ﴾ وقوله: ﴿ مِّمَّا أَكْنَسَبُنَ ﴾ تأكيدًا لاستحقاق كلِّ منهما لنصيبِه، وتقويةً لاختصاصِه به، بحيث لا يَتخطَّاه إلى غيرِه؛ فإنَّ ذلك ممَّا يوجِبُ الانتهاءَ عن التَّمنِّي المذكورِ (١).

٢- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾: تذييلٌ مناسبٌ لهذا التَّكليفِ؛
 لأنَّه متعلِّق بعملِ النَّفس، لا يراقبُ فيه إلَّا ربَّه (٣)، مع ما اشتملَتْ عليه من التَّأكيد
 ب: (إنَّ) واسميَّة الجملة، وتقديمِ الجارِّ والمجرورِ (بِكُلِّ شَيْءٍ) على خبر كان
 (عَليمًا).

٣- قوله: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِوَالْأَقْرَبُونَ ﴾: ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ مفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ جَعَلْنَا ﴾، قُدِّم عليه؛ لتأكيد الشُّمولِ، ودفْع توهُّم تعلُّقِ الجَعْلِ بالبعض دون البَعض<sup>(1)</sup>.

٤ - قوله: ﴿ فَا تُوهُمُ نَصِيبَهُمُ ... ﴾: جملة مبيِّنةٌ للجملة قبلها، ومؤكِّدةٌ لها(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٢)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٣).





٥- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾: خبرٌ فيه تهديدٌ على منْعِ نصيبهم (١)، مع ما فيه مِن التَّأكيد بـ(إنَّ) واسميَّة الجملة، وتقديم الجارِّ والمجرورِ ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ على خبَر كان ﴿شَهِيدًا ﴾.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٢).





#### الآيتان (۲۶ - ۲۰)

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوَلِهِمْ فَالصَّكِلِحَتُ قَدَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ فَن أَمَوَلِهِمْ فَالصَّكِلِحَتُ قَدَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ فَن أَمْوَلَ فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَشُورَهُونَ فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعَنَكُمُ فَيُونَ فَلَا نَبْعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَبِيلًا الله وَلِي وَانْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلَا نَبْعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَبِيلًا الله وَلِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ قَوَّ مُونَ ﴾: جمْع قوَّام، وهو مِن القِيامِ على الشَّيءِ، أي: مُراعاته وحِفْظه، وحِياطته بالاجتهادِ، والقِيامِ بمصالحِه، والرَّجُل قيِّم على المرأةِ، أي: هو رئيسُها وكبيرُها، والحاكِمُ عليها، ومؤدِّبها إذا اعوجَّتْ، وأصلُ (قوم): يدلُّ على انتِصابٍ أو عَزْمِ (۱).

﴿ قَانِنَاتُ ﴾: خاضِعاتُ، مُداوماتٌ على طاعةِ الله، والقُنوت: دوامُ الطَّاعة، ولزومُها مع الخُضوع؛ وأصل (قنت): يدلُّ على طاعةٍ وخيرٍ في دِين، ثم سُمِّي كلُّ استقامةٍ في طريقِ الدِّينِ قنوتًا (٢).

﴿ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ ﴾: أي: لا يفعَلْنَ في غَيبة الزَّوجِ ما يَكرَهُه الزَّوجِ، أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (٦/ ٦٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٢)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٢، ٤٧٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٧٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٤ – ٦٨٥)، (((الحليات)) للكفوى (ص: ٢٠٠).



يحفَظْنَ عهدَ الأزواج عند غَيبتِهن، وأصل (حفظ): مراعاةُ الشَّيء(١).

﴿ نُشُورَهُ مَ اللهُ عليهنّ متعصيتَهنّ وتعاليَهنّ عمّا أوجب اللهُ عليهنّ من طاعةِ الأزواج، وبُغْضَهنّ لهم؛ فنشُوزُ المرأة: بُغْضُها لزَوْجها، ورفْعُ نفْسِها عن طاعتِه، ورفْعُ عَيْنِها عنه إلى غيرِه؛ وأصل النّشوز: الارتفاع، والنّشز: المرتفع من الأرْض، ومنه قيل للمَرأةِ المرتفعةِ على زَوْجِها، التاركةِ لأمْره، المُعْرِضةِ عنه، المبغضة له: ناشِز (۱).

﴿ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْمِنَ سَكِيلًا ﴾: أي: فلا تَطلُبوا طريقًا إلى أذاهُنَّ؛ مِن بغيتُ الضالَّة: إذا التمستَها، والبَغيُ يُطلَقُ على: طَلبِ الشَّيء، والظُّلم، والتَّرفُّع والعلوِّ، ومُجاوَزةِ المقدار (٣).

﴿ شِقَاقَ ﴾: أي: تباعُد، أو خلاف، أو فِراق، والشِّقاق: المخالَفة، وأصل (شقق): انصداعٌ في الشَّيء(٤).

﴿ حَكُمًا ﴾: أي: ثِقةً يُولَّى أَمْرَ الحُكمِ بينهما، ويُوكَّلُ بالنَّظرِ في أَمْرِهما، والحَكَمُ: هو المتخصِّصُ بالحُكم. والحُكْم بالشَّيء: القضاءُ بأنَّه كذا، أو ليس بكذا، سواءٌ ألزمتَ ذلك غيركَ، أو لم تُلزمْه، وأصل (حَكَم): المنْع، والإحكامُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٨٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٥، ٦١٧).

 <sup>(</sup>۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۱۲۱)، ((غریب القرآن)) للسجستانی (ص: ٤٧٢)، ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٢، ٤٧٦)، ((الكلیات)) ((تفسیر ابن كثیر)) (۲/ ۲۹٤)، ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۸، ۱۳۸)، ((الكلیات)) للكفوی (ص: ۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (٦/ ٧١٣)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٠)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٤١، ٥٤١).





هو الفصلُ والتمييز، والفرقُ والتحديدُ الذي به يتحقَّق الشيءُ ويَحصُل إتقانُه؛ ولهذا دخَل فيه معنى المنْع كما دخَل في الحدِّ، فالمنع جزءُ معناه لا جميع معناه. والحِكمة اسمُّ للعَقل، وإنَّما سُمِّي حِكمة؛ لأنَّه يمنع صاحبه من الجَهل(١).

#### مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾:

قُرِئ برفْعِ لفْظِ الجلالةِ على أنَّه فاعِلْ، وقُرِئ بنصبِه على أنَّه مفعولٌ به؛ فعلى قِراءة الرَّفع يكونُ في ﴿ مَا ﴾ ثلاثةُ أوجه، أحدها: أنَّها مصدريَّة، والمعنى: حافِظاتُ للغَيْبِ بحِفْظِ اللهِ إيَّاهنَّ. والثاني: أنْ تكون ﴿ مَا ﴾ موصولةً بمعنى الذي، والعائِد محذوف، والتَّقدير: بالَّذي حَفِظَه اللهُ لهنَّ مِن مُهورِ أزواجهنَّ والنَّفقة عليهنَّ. والثالث: أن تكون ﴿ مَا ﴾ نكرةً موصوفة، والعائد محذوف أيضًا كما في الموصولةِ التي بمعنى الَّذي، أي: بشَيءٍ حَفِظَه اللهُ تعالى لهنَّ.

وعلى قِراءة النَّصب (بِمَا حَفِظَ اللَّه): فلفظُ الجلالةِ مَفعولُ به على تَقديرِ حَذْفِ مُضافٍ، وفي ﴿مَا ﴾ أوجهُ؛ أحدُها: أنَّها موصولةٌ بمعنى الَّذي، والثاني: أنَّ ﴿مَا ﴾ نكرةٌ موصوفةٌ، والفاعِلُ على هَذينِ الوَجهينِ ضَميرٌ مُستِرٌ في ﴿حَفِظَ ﴾ يعودُ على ﴿مَا ﴾، والتقديرُ على الأوَّل: حِافظاتٌ للغيبِ بالأَمْرِ الَّذي حَفِظَ حَقَّ اللَّهِ وأمانة اللَّه، وهو التعفَّفُ والتحصُّنُ والشَّفقةُ على الرِّجالِ والنَّصيحةُ لهم، أو بالَّذي حَفِظَ دِينَ اللهِ مِن البِرِّ والطَّاعةِ. والتقديرُ على الثاني: بشَيءٍ حَفِظَ دِينَ اللهِ وقيل غيرُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٨)، ((تفسير الطبري)) (٦/ ٢١٩، ٧٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣١، ٣٤٧)، ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص: ١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ١٩٧)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٠٦)، ((التبيان



### المَعْنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ للرِّجالِ القِوامةَ على النِّساء، يُلزِمونهنَّ بحقوقِ اللهِ، ويحجُزونهنَّ عن الشَّرِّ والفسادِ، ويُؤدِّبونهنَّ، وتلك القِوامةُ سببُها ما فضَّل اللهُ به الرِّجالَ من خصائصَ على النِّساء، وكذلك بإنفاقِ الرِّجالِ أموالَهم على نسائهم، فالنِّساءُ اللَّاتي استقام دِينُهنَّ مطِيعاتُ للهِ سبحانه، ولأزواجِهنَّ، وهنَّ أيضًا حافظاتُ لأنفسهنَّ عند غيابِ أزواجِهنَّ عنهنَّ في فروجهنَّ وأموالِهم وغيرها، وذلك بحفظِ الله وتوفيقِه لهنَّ، ثمَّ يخاطبُ اللهُ الأزواجَ أنَّ النِّساءَ اللَّاتي يخافون ترفُّعهنَّ عن طاعتِهم، بُغضًا وإعراضًا عنهم، فليُذكِّروهنَّ بالله، ويخوِّفوهنَّ وعيدَه لمن عصَتْ زوجَها، ويرغبوهنَّ في الطَّاعة بذِكر ما لهنَّ عند الله من ثوابٍ على ذلك، فإن لم يُفِدِ الوعظُ فلا يُجامعوهنَّ، فإن لم يتحصَّلْ مِن الهجرِ المطلوبُ فليضربوهنَّ ضربًا غيرَ مبرِّح؛ تأديبًا لهنَّ، فإن أطَعْنَهم فليتركوا عتابَهنَ على ما كان، ولْيُدَعوا تتبُّع كلِّ عثرةٍ تحصُلُ منهنَّ وإن كانت لا تضرُّ، وليس لهم ضربُهنَّ بعد ذلك، وختَمَ الآية ببيان أنَّه سبحانه هو العليُّ الكبير؛ تهديدًا للرِّجال إذا بَعَوْا على النِّساءِ من غير سبب.

ثمَّ يخاطبُ اللهُ الحكَّامَ: أنَّهم إنْ خافوا من بلوغ الخلافِ بين الزَّوجين إلى مرحلةِ التباعد بينهما ووقوعِ العداوة، فليُرسلوا إلى الزوجين حَكَمًا من أقارب الزَّوج، وآخرَ من أقارب الزَّوجة، إن يُرِدْ هذانِ الحكَمانِ الإصلاحَ بين الزَّوجين فسيوفَّقُهما اللهُ لِما قصداه، كما سيوفَّقُ سبحانه وتعالى الزَّوجينِ ليعودا إلى الاستقرارِ، وحُسنِ المعاشرة.

#### تفسيرُ الآيتين:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ

في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٥٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٦٧٠-٢٧١).



مِنْ أَمُوَلِهِمُّ فَالصَّكِلِحَتُ قَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ فَشُورَهُونَ فَوَالَّهِمُّ وَالَّنِي تَغَافُونَ فَشُورَهُونَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا فَشُورَهُونَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا فَهُورَهُونَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا فَهُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا نهى اللهُ تعالى كلَّا من الرِّجال والنِّساء عن تمنِّي ما فضَّل به بعضَهم على بعض، وأرشَدهم إلى الاعتماد في أمر الرِّزق على كَسبِهم، إلى غير ذلك، ولَمَّا كان من جملةِ أسباب هذا البيانِ ذِكرُ تفضيل الرِّجال على النِّساء في الميراثِ والجهاد، كان لسائلٍ هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جوابُ سؤالِه قولَه تعالى (۱):

## ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ ﴾.

أي: الرِّجالُ هم القائمون على نسائهم؛ فهم رؤساؤُهنَّ، والحاكمون عليهنَّ، بإلزامهنَّ بحقوقِ الله تعالى وأداء فرائضه، وتأديبِهنَّ، وكفِّهنَّ عن الشُّرور والمفاسد(٢).

ثمَّ ذكر اللهُ تعالى السَّبب الموجِبَ لقيام الرِّجال على النِّساء، فقال:

## ﴿ بِمَا فَضَكَ ٱللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾.

أي: بسببِ تفضيلِ الرِّجال على النِّساء؛ فقد جعَل اللهُ تعالى للرِّجال خصائصَ تفُوقُ ما لدَى النِّساء؛ كقوة البَدنِ، والعقل، وغيرهما(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدى)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين-





## ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾.

أي: ومن أسباب جَعلِ القِوامةِ للرِّجال على النِّساء، إنفاقُ الرِّجال أموالَهم على نسائِهم، ومِن ذلك: إعطاؤُهنَّ مهورَهنَّ(١).

## ﴿ فَأَلْصَ لِحَنْ قَانِنَاتُ ﴾.

أي: إنَّ النِّساءَ المستقيماتِ الدِّينِ، مطيعاتُ لله تعالى، ولأزواجِهنَّ (٢).

## ﴿ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: ومن صِفاتهنَّ أيضًا: أنهنَّ حافظاتٌ لأنفسِهنَّ عند غَيبة أزواجِهنَّ عنهنَّ في فروجهنَّ وأموالهم، وغير ذلك، وذلك بحفظِ الله تعالى لهنَّ، وتوفيقِه لهنَّ، لا من أنفسِهنَّ؛ فإنَّ النَّفسَ أمَّارةٌ بالسُّوء (٣).

# ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾.

أي: إنَّ الزَّوجاتِ اللَّاتي تتخوَّفون- يا مَعشرَ الأزواج- من استعلائِهنَّ عليكم، بمخالفتِهنَّ لأوامركم، وتركِهنَّ طاعتكم؛ بُغضًا منهنَّ لكم، وإعراضًا عنكم، فإذا تخوَّفتم من حدوثِ ذلك لظهور أماراته (١٠).

سورة النساء)) (١/ ٢٨٩).

وهذا التفضيلُ باعتبار الجنس؛ لأنَّه يوجد من النِّساء من هي أفضلُ من كثيرٍ من الرِّجال، فقوله سبحانه: ﴿ بِمَا فَضَكَ ٱللَّهُ بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ من حيث الجُمْلة، لا باعْتبارِ كلِّ فرْد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٨٧، ٦٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٨٩، ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٩٠، ٦٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٩٣/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٩٢، ٦٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٩٣/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٩١، ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦ / ٦٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٤)، ((تفسير السعدي))





## ﴿فَعِظُوهُنِّ ﴾.

أي: فذكِّروهنَّ باللهِ عزَّ وجلَّ، وخوِّفوهنَّ وعيدَه وعقابَه على معصيةِ أزواجِهنَّ، ورغِّبوهنَّ في طاعتهم؛ بذِكرِ ما لهنَّ في ذلك من ثوابِ عند اللهِ تعالى (١).

#### ﴿ وَالْهُجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾.

أي: فإنْ لم يُجْدِ الوعظُ معهنَّ، فلا تُجامِعوهنَّ، فيضاجعُها الزوجُ، ويُولِّيها ظهرَه (٢)، وقيل: لا يضاجعُها؛ فيكونُ في فراشِ، وهي في فراشِ (٣).

### ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾.

أي: فإنْ لم يُجْدِ معهنَّ الهِجرانُ في المضاجعِ، فاضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مبرِّح؛ لتأديبهنَّ (٤).

عن جابرٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ولكم عليهنَّ أن لا يُوطئن فُرشَكم أحدًا تكرهونه، فإنْ فعلْن ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مبرِّح))(٥).

## ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>ص: ۱۷۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١/ ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٧١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٢١٨).



أي: فإنْ حصَل المقصودُ بواحدٍ من هذه الأمور، وأطَعْنكم، فقد حصَل لكم ما تحبُّون؛ فاترُكوا معاتبتَهنَّ على الأمور الماضية، والتَّنقيبَ عن العيوب الَّتي يضرُّ ذِكرُها، فلا سبيلَ لكم عليهنَّ بعد ذلك، وليس لكم ضربُهنَّ (۱).

#### ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لما مكَّن الله تعالى الرجلَ مِن ضربِ المرأةِ إذا انشَزت، وذلك في المرحلةِ الثالثةِ، فربَّما يتعالى عليها ويتكبَّر - أعْلَمه اللهُ أنَّه فوقَه مَن هو أعلى وأكبرُ وهو اللهُ فلا ينبغي للرجلِ أن يتعالى عليها ولا أن يتكبرَ، فقال عزَّ وجلَّ (٢):

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو العُلوِّ المطلَقِ بذاته وصِفاتِه سبحانه، فلا تتعالَوْا على نسائِكم – أَيُّها الأزواج –؛ فإنَّ علوَّكم هذا يو جَدُ فوقه ما هو أعلى منه، وهو علوُّ اللهِ عزَّ وجلَّ بذاتِه وصفاتِه، وهو الكبيرُ بذاته وصفاتِه سبحانه، فلا أكبرَ منه ولا أجلَّ ولا أجلَّ ولا أعظمَ، فلا تتكبَّروا عليهنَّ؛ لأنَّ فوقكم مَن هو أكبرُ، وهو الله جلَّ وعلاً ").

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إِصْكَا يُونِ وَهُلِها إِن يُرِيداً إِصْكَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٧١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٧١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٦)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٩٣).



لَمَّا ذَكَر سبحانه وتعالى ما يفعلُه الزوجُ عندَ نشوزِ امرأتِه مِن وعظٍ ثم هجرٍ ثم ضربٍ، بيَّن أنَّه لم يبقَ بعد الضَّربِ إلَّا المحاكمةُ إلى مَن يُنصِفُ المظلومَ من الظَّالم (١).

وأيضًا لما ذكر تعالى الحالَ الأوَّل، وهو إذا كان النُّفور والنُّشوزُ مِن الزوجةِ، ذكر الحالَ الثانيَ، وهو إذا كان النفورُ مِن الزَّوْجينِ<sup>(۲)</sup>، فقال تعالى:

## ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾.

أي: وإن خِفتم - أيُّها الحكَّامُ - أنْ يَصلَ النُّفورُ والخلافُ الواقع بين الزَّوجينِ إلى حدِّ التَّباعُدِ عن بعضِهما، ووقوع العداوةِ بينهما(٣).

### ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ } وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾.

أي: فلتُرْسلوا- أيُّها الحكَّامُ- إلى الزوجينِ حَكَمينِ؛ رجلًا من أقارب الزَّوج، وآخَرَ من أقارب الزَّوجة وآخَرَ من أقارب الزَّوجة (٤٠).

# ﴿إِن يُرِيدُ آ إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ آ ﴾.

أي: إن قصد الحَكمانِ الإصلاحَ بين الزَّوجين، يوفِّقِ اللهُ تعالى بين الحكمينِ، بأن يصادفا الحقَّ، فتلتقيَ أقوالهما دون حدوثِ نزاعِ بينهما، ويوفِّق اللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٩٦/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٤٤-٥٤).

قال القرطبي: (الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ الحكام والأمراء) ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٥٥-٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٤).



أيضًا بين الزُّوجين، فيسِّر رجوعَهما إلى المعاشَرة الحسَنة بينهما(١).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذو علم بجميع الظَّواهرِ والبواطن، ومن ذلك: عِلمُه بنيَّةِ الحكمينِ، هل يقصدانِ الإصلاح أو لا، ومن ذلك أيضًا: شَرْعُهُ لهذه الأحكامِ العظيمة، والشَّرائع المُحْكَمة (٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

7 - التَّدرُّج في التَّأديب: ﴿ فَعِظُوهُ ﴿ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ تعالى بالوعظ، الذي هو تليينُ القلبِ بالشَّرعِ، ثمَّ ترقَّى منه إلى الهِجرانِ في المضاجعِ، ثمَّ ترقَّى منه إلى الضَّريحِ في أنَّه المضاجعِ، ثمَّ ترقَّى منه إلى الضَّريحِ في أنَّه متى حصَل الغرضُ بالطَّريق الأخفِّ وجَب الاكتفاءُ به، ولم يجُزِ الإقدامُ على الطَّريق الأشقِّ، فإذا أمكن التَّأديبُ بالخطابِ الدِّينيِّ الشَّرعيِّ، فإنَّه لا يرجعُ إلى التَّأديب بالفعل المحسوس (٣).

٧- الإشارة إلى أنَّ اللهَ يزَعُ بالسُّلطانِ ما لا يزَعُ بالقرآنِ؛ حيث إنَّه ربَّما لا يُفيد الوعظُ، فينتقل إلى الهجرِ في المضاجع، أو الضَّرب؛ لأنَّه قد يكون أكثرَ نتيجةً (٤).

٨- يؤخَذ من قولِه تعالى: ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ بُطلانٌ قولِ بعضِ علماء التَّربية

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٧٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (/١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٧٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٩٨).





المعاصرين الَّذين يقولون: إنَّه لا تحصُلُ التَّربيةُ بالضَّرب، وإنَّما الضَّربُ يقسِّي القلبَ (١).

9- في قوله: ﴿ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾ التغاضي عما مضَى، وتركُ الماضي وعدمُ البحثِ فيه أو إثارته؛ لأنَّه ربما يؤدِّي إلى استمرارِ النُّشوز، فالآية تشملُ الماضى، كما تشمل أيضًا المستقبلَ(٢).

• ١ - الإشارة إلى أنَّ الَّذي له العلوُّ المطلَقُ هو اللهُ، فلا تتعالَ على غيرِك، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾(٣).

١١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ ذِكرُ هاتين الصِّفتينِ (العلوُّ والكبرياءُ لله تعالى) في هذا الموضع في غايةِ الحُسنِ، وبيانُه من وجوه:

الأوّل: أنَّ المقصودَ منه تهديدُ الأزواج على ظُلم النساءِ، والمعنى أنهنَّ إن ضعُفنَ عن دفعِ ظُلمكم، وعجَزْنَ عن الانتصافِ منكم، فاللهُ سبحانه عليُّ قاهرٌ كبيرٌ قادرٌ، ينتصفُ لهنَّ منكم، ويستوفي حقَّهنَّ منكم، فلا ينبغي أن تغترُّوا بكونِكم أعلى يدًا منهنَّ، وأكبرُ درجةً منهنَّ.

الثَّاني: لا تبغوا عليهنَّ إذا أطَعْنكم لعلوِّ أيديكم؛ فإنَّ اللهَ أعلى منكم، وأكبرُ من كلِّ شيء، وهو متعالٍ عن أن يكلِّفَ إلَّا بالحقِّ.

الثَّالث: أَنَّه تعالى مع علوِّه وكبريائه لا يكلِّفُكم إلَّا ما تُطيقون، فكذلك لا تكلِّفوهنَّ محبَّتكم؛ فإنَّهنَّ لا يقدِرْنَ على ذلك.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٣، ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٠).



الرابع: أنَّه مع علوِّه وكبريائه لا يؤاخذ العاصيَ إذا تاب، بل يغفِرُ له، فإذا تابت المرأةُ عن نشوزِها، فأنتم أولى بأن تقبَلوا توبتَها وتتركوا معاقبتَها.

الخامس: أنَّه تعالى مع علوِّه وكبريائِه اكتفى من العبدِ بالظَّواهرِ، ولم يهتِكِ السَّرائرَ، فأنتم أُولى أن تكتفوا بظاهرِ حال المرأة، وألَّا تقعوا في التَّفتيش عمَّا في قلبها وضميرها من الحبِّ والبُغض(۱).

17 - الإشارةُ إلى حُسن النَّيَّةِ في الإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْكَحَا يُوفِقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيَالِيَلِمُ اللللللْمُعُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللْمُعِلَّالِمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُمِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِم

١٣ - أنَّ النَّيَّةَ الطَّيِّبَةَ سببُ لصلاح العملِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدُآ إِصْلَحَا يُوفِقِي اللَّهُ النَّيَّةُ الطَّيِّبَةَ سببُ لصلاح العملِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدُآ إِصْلَحَا يُؤفِّقِ اللَّهُ اللللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللِيلِمُ الللِيلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُل

١٤ - أنَّ الجزاءَ من جِنس العملِ؛ لأنَّهما لَمَّا أرادا الإصلاحَ أثابهما الله عزَّ وجلَّ بالتَّوفيقِ؛ لقوله: ﴿إِن يُرِيدا إصلكا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُما ﴾(١٠).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - فضلُ الرِّجالِ على النِّساء؛ لأنَّ اللهَ جعَل الرِّجال قوَّامينَ على النِّساء، قال تعالى: ﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَ اللهَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (٥).

٢- بيانُ أنَّ أحكامَ اللهِ عزَّ وجلَّ الكونيَّةَ والشَّرعيَّةَ معلَّلةٌ بعِلَلٍ، فيلزم من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۷۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٦).





كونِ أفعالِ أو أحكام الله الشَّرعيةِ معلَّلةً بعِلَل: إثباتُ الحكمةِ، وأنَّ الله تعالى حكيمٌ؛ قال تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ ... ﴿ (١).

٣- يُؤخذُ من قوله: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ أنَّ للمُنفِقِ على المُنفَقِ على المُنفَقِ عليه فضلًا (٢).

٤ - كراهةُ سؤالِ النَّاسِ؛ لقوله: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ أَمَوْلِهِمْ ﴾، فكونُ المنفِقِ له فضلٌ على المُنفَقِ عليه، فيكون سؤالُك إيَّاه ذلًا؛ لأتَّك إذا سألتَه فقد أثبَتَ له فضلًا عليك (٣).

٥- أنَّه لا ولاية للنِّساءِ على الرِّجال، لا في قضاءٍ، ولا إمارة، ولا أيِّ شيء؛ لقوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾، فمن جعَل للمرأة الولاية فقد خالف سُنَّة الله(٤).

٦- أنَّ للزَّوج السُّلطة على زوجته، وتُؤخذ من قوله: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾ (٥).

٧- تحريم نُشوزِ المرأةِ على زوجِها؛ حيث قوبِلَ هذا النُّشوزُ بالموعظة، ثمَّ الهجر، ثمَّ الضَّرب<sup>(١)</sup>.

٨- أنَّ للهِ الكبرياءَ الَّذي هو الكِبْرُ المعنويُّ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ اللَّهِ الكبريآ اللَّهِ الكَبْرِيآ اللَّهِ الكَبْرِياَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٩٩).



بالكبير في قوله: ﴿عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾(١).

9 - أنَّ المبعوثَينِ حكمانِ، وليسا وكيلَيْنِ، كما قاله بعضُ العلماء، لقوله تعالى: ﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا ﴾، والحَكَمُ مستقِلُّ (٢).

• ١ - أنَّه لا بدَّ أن يكونَ عند الحكمينِ عِلمٌ بالشَّرع؛ لأنَّ الحَكَم لا يمكِنُ أن يحكُم إلَّا بعد العِلم، ولا بدَّ أن يكونَ لديهما أمانةٌ وثقةٌ دينيَّةٌ؛ لأنَّ غيرَ الثَّقةِ لا يؤمَنُ، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِفَتَكَيْوُا ﴾ لا يؤمَنُ، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِفَتَكِينَا أَلَهُ الله، مُلزِم [الحجرات: ٦]، والحاكم مخبِرٌ وملزِمٌ وفاصل؛ فهو مخبِرٌ عن حُكمِ الله، مُلزِم بما يحكُمُ به، فاصلٌ بين الخصمينِ، فلا بدَّ أن يكونَ عَدْلًا في دِينِه (٣).

١١ - جوازُ حُكم القريب لقريبِه أو عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَ أَهْلِهِ مَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَ أَهْلِهِ مَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَ أَهْلِهِ مَ القريبِهِ أو عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ

17- أَنَّ للحَكَمينِ التَّفريقَ والتَّوفيقَ بين الزَّوجين اللَّذينِ خِيفَ الشِّقاقُ بينهما، سواءٌ بعِوَضٍ أو بدون عِوضٍ، وأنَّ حُكمَهما مُلزِمٌ؛ لأنَّ الله سمَّاهما حَكَمينِ، والحَكَم قولُه لازمٌ وحُكمُه فصْلٌ (٥).

١٣ - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُما آ.. ﴾ هذه الآية أصل في جواز التَّحكيم في سائر الحقوق (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٤٧).





15 - الإشارةُ إلى أنَّه ينبغي أن يكونَ الحاكمُ عالِمًا بأحوالِ مَن يحكُمُ فيهم؛ لقوله: ﴿مِّنْ أَهْلِهِ أَهْ فِيهِ أَهْ لِهُ آَهُ لِهُ أَلَّذِي مِن أَهْلِهُ وأَهْلِهَا أَقْرِبُ إلى لقوله: ﴿مِّنْ أَهْلِهِ أَهْ فِيهِ أَلْ يُولِّي قَاضٍ على قومِ العِلم بحالهما من الرَّجلِ الأجنبيّ، وعلى هذا فلا ينبغي أن يُولّى قاضٍ على قوم لا يعرِفُ طبائعَهم، ولا يعرِفُ لسانَهم، ولا يعرف أحوالَهم؛ فإنَّ هذا يحصل به شيءٌ كثيرٌ من الغلَطِ (١٠).

10- إثبات صفتي العِلمِ والخبرة، من قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾، والخبرة أخصُّ من العِلم؛ لأنَّها علمٌ ببواطنِ الأمور، ولا يُستفاد من قوله: ﴿كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أنَّه الآن ليس كذلك، بل كان ولا زال، والمراد بها تحقيقُ الصِّفة؛ فهي مسلوبةُ الزَّمانِ(٢).

#### بَلاغةُ الآيتين:

1 - قوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾: كلامٌ مستأنفٌ مسُوقٌ لبيانِ سببِ استحقاقِ الرِّجالِ الزِّيادة في الميراثِ تفصيلًا، إثرَ بيانِ تفاوتِ استحقاقهم إجمالًا، وإيرادُ الجملة اسميَّةً والخبرِ ﴿ قَوَّمُونَ ﴾ على صِيغة المبالغة (فعَّالون)؛ للإيذانِ بعَراقتِهم في الاتِّصافِ بما أُسند إليهم، ورسوخِهم فيه، أي: شأنهم القيامُ عليهنَّ بالأمرِ والنَّهي قيامَ الولاةِ على الرَّعيَّة (٣).

٢ - قوله: ﴿ يِمَا فَضَكَلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوالِهِمْ ... ﴾:
 وضْع (البعض) موضِعَ الضَّميرينِ - حيث لم يقُلْ: (فضَّلهم الله عليهنَّ) -؛
 للإشعارِ بغاية ظهور الأمْر، وعدَم الحاجة إلى التَّصريح بالمفضَّلِ والمفضَّلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٣).



عليه أصلًا؛ ولِمِثل ذلك لم يصرِّحْ بما به التَّفضيلُ؛ من صفات كمال الرِّجال، الَّتي هي كمالُ العقل، وحُسن التَّدبير، ورزَانةُ الرَّأي، ومزيدُ القوَّقِ في الأعمال والطَّاعاتِ(١).

- وقوله: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا ﴾ فيه حذْف المفعولِ؛ ليدلُّ على عُموم النَّفقةِ (٢).

- وفيه مِن بديعِ الإعجازِ: صَوغُ قولِه: ﴿ يِمَا فَضَكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَيِمَا أَنفَقُوا مِن أَمُولِهِمُ ﴾ في قالَبٍ صالح للمصدريَّةِ وللموصوليَّة؛ فالمصدريَّةُ مُشعِرةٌ بأنَّ مُشعِرةٌ بأنَّ القِوامةَ سَببُها تَفضيلُ مِن اللهِ، وإنفاقُ، والموصوليَّةُ مُشعِرةٌ بأنَّ سببَها ما يَعلَمه النَّاسُ مِن فَضلِ الرِّجالِ ومِن إنفاقِهم؛ ليصلُحَ الخِطابُ للفريقين: عالِمِهم وجاهلِهم (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٩).





#### الآيات (١٦ - ١٤)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾: أي: الَّذي ليس بينَه وبين جارِه قَرابةٌ، أو مَن يقرُبُ مسكنُه مِن الجارِ، أو الغريبُ، وأصْل الجوار: الميل؛ وسُمِّي الجار جارًا لميلِه إلى جاره، والجنابة: البُعد؛ يُقال: رجلٌ جُنُب، أي: غريبٌ (١).

﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ ﴾: أي: الصَّاحِبِ إلى الجَنْبِ، القَريبِ مِنْه، ويَدخُل فيه الرَّفيقُ في السَّفرِ وغَيرِه، والمرأةُ، والملازِمُ للمَرءِ رجاءَ نفْعِه؛ لأنَّ كلَّهم بجَنبِ الذي هو مَعَه، وقريبٌ منه، وأصْل (صحب) يدلُّ على مُقارنةِ شَيءٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٦، ٢٠١)، ((الكليات)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٥٥).



ومُقاربتِه، وأصل (جنب) يدلُّ على النَّاحيةِ (١).

﴿ وَ أَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: المنقطع الضَّعيف ببلدٍ يُريد بلدًا آخرَ، أو المسافِر البعيد عن منزلِه، والسَّبيل: الطَّريق الَّذي فيه سهولة (٢).

﴿ مُخْتَالًا ﴾: ذا خيلاء، أو مُتكبِّرًا يأنَفُ ويَستنكِفُ عن قَراباتِه وجِيرانه وأصحابِه لفقرِهم، والمختالُ البَطِرُ في مِشيتِه (٣).

﴿ فَخُورًا ﴾: الَّذي يُعدِّد مناقبَه كِبْرًا وتطاولًا، والفَخرُ: المباهاةُ في الأشياءِ الخارجة عن الإنسانِ؛ كالمالِ والجاهِ، وأصل (فخر) يدلُّ على عِظَم وقِدَم (١٠).

﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾: من العَتَادِ، وقيل: أصله: أَعدَدْنا، فأبدلَ من إحدى الدَّالين تاء، والعتاد: ادِّخارُ الشَّيء المُعَدُّ، والعتاد: ادِّخارُ الشَّيء المُعَدُّ، وأصل (عتد) يدلُّ على حُضور وقُرب، ويدلُّ على تهيئة الشَّيء (٥).

﴿ رِئَآهَ ﴾: أي: مراءاةً، وأصل الرِّياء: فِعلُ شيءٍ ليراه النَّاس (٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)، ((تفسير الطبري)) (۱٦/۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٣) و (٣/ ٣٣٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷۳، ۳۸۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵، ۱۸۸)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العين)) للخليل (٢/ ٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٥، ٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٥).





﴿ قَرِينًا ﴾: أي: مَقرونًا به لا يُفارقُه، أو مقارنًا لاصقًا، مِن: قرنت الشَّيء بالشَّيء، ويُطلق القرين كذلك على: المصاحِب، وأصل (قرن): جمعُ شيءٍ إلى شيء (١).

﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾: أي: زِنَةَ نَملةٍ صَغيرة؛ يُقال: هذا على مثقالِ هذا، أي: على وزنِ هذا. وأصل الثِّقل: ضدُّ الخفَّة، والذَّرَّة هي أصغرُ النَّملِ، وتُطلَق كذلك على ما لا وزنَ له، وما يَرفَعُه الرِّيحِ من التُّرابِ، وأجزاء الهواء في الكُوَّةِ (٢).

﴿ لَدُنَّهُ ﴾: أي: عِنده، أو لديه، لكن (لَدُن) أخصُّ من (عند) (٣).

﴿ بِشَهِيدٍ ﴾: أي: شاهِد، أو مُشاهِد للشَّيء، والشَّهادة: قولٌ صادرٌ عن عِلم حصَل بمشاهدة بصيرةٍ أو بصَر، وأصل (شهد): حضور، وعِلم، وإعلام (١٠).

﴿ لَوْ تُسُوَّى بِهِمُ ﴾: أي لو يُدخَلون فيها حتى تعلُوَهم، أو يكونون ترابًا، فيستوون معها حتَّى يَصيروا وهي شيئًا واحدًا، أو يَهلِكون فيها، وأصل (سوي): استقامةٌ واعتدالٌ بين شيئين (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٥/ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٨/ ١٥٧).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٩)، ((التبيان))
 لابن الهائم (ص: ١٤٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٠١).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢١)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥ – ٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عُبيدة (١/ ١٢٨)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٤)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٨/ ٣٣٣).





## المَعْنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ تعالى عبادَه بعِبادته وَحْدَه، غيرَ مشركين فيها معه غيرَه، كما أمرهم بالإحسانِ إلى الوالدَين، وإلى الأقارب، وأن يُحسنوا إلى اليتامى، وذوي الحاجاتِ الَّذين لا يجدون كفايتَهم، وإلى الجار الَّذي تربطهم به القرابة، والجار الَّذي لا قرابة بينهم وبينه، وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبة كلِّ مصاحبِ الَّذي لا قرابة بينهم وبينه، وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبة كلِّ مصاحبِ ومرافقٍ لهم؛ كرفيق السفر، وكالزَّوجة، وكذلك أن يُحْسِنوا إلى المسافر الَّذي يمرُّ بهم مجتازًا، وأن يُحسنوا إلى مَن يملِكونه مِن بَشَرٍ رقيقٍ، فإنَّ الله تعالى لا يحبُّ مَن كان معجَبًا بنفسه، متكبِّرًا على الخَلْق، هؤلاء هم الَّذين يُمسِكون أموالَهم عن الإنفاقِ فيما أمر الله تعالى، بل ويأمرون غيرَهم بالإمساكِ أيضًا، ويُخفون ما أنعَم الله به عليهم، وأعدَّ اللهُ لهؤلاء الكافرين الَّذين ذكر صفاتِهم عقابًا مُخزيًا ومُذِلَّا.

وممَّا يتَّصفون به كذلك: أنَّهم يُنفِقون أموالَهم ليراهم النَّاسُ ويُثنوا عليهم، ولا يؤمِنون بالله ولا باليومِ الآخِرِ، سوَّل لهم الشَّيطانُ تلك الأفعالَ، ومَن يكُنْ للشَّيطانِ مُصاحِبًا، فيُطِعْه فيما يُمليه عليه، فبئس الصَّاحبُ هو.

وأيُّ حرجٍ سيُصيبُ هؤلاء لو أنَّهم آمنوا باللهِ وباليوم الآخِرِ، وأنفَقوا ممَّا تفضَّل اللهُ به عليهم، وكان اللهُ بهم عليمًا.

ثمَّ يُبيِّنُ تعالى أنَّه لا يظلِمُ أحدًا مِن خَلْقِه شيئًا ولو قلَّ، وإن توجد حسنة فإنَّه تعالى يضاعفُها لفاعلها، ويُعطى مِن عنده ثوابًا عظيمًا.

فكيف تكونُ الحالُ يوم القيامة إذا جاء اللهُ بشهيد مِن كلِّ أُمَّةٍ، وهم الأنبياءُ، يشهَدون على أُمَمهم، وإذا جاء اللهُ بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم شهيدًا على هذه الأمَّة، ذلك اليوم يتمنَّى مَن كفَر بالله وعصَى رسولَه لو ابتلعَتْهم الأرضُ فلا





يُحاسَبون، وفي ذلك اليومِ يعترفون بكلِّ ما فعَلوه، ولا يُخفونَ عن اللهِ شيئًا.

#### تغسيرُ الآيات:

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أرشَد اللهُ سبحانه وتعالى كلَّ واحدٍ من الزَّوجين إلى المعامَلةِ الحسنة مع الآخرِ، وإلى إزالة الخصومة، أرشَد في هذه الآيةِ إلى سائرِ الأخلاق الحسنة، فأمره بالإحسانِ إلى الوالدَيْنِ، وإلى مَن عطَفَه على الوالدَيْنِ ممَّن ذُكر في الآية، فجاءت حثًا على الإحسانِ، واستطرادًا لمكارمِ الأخلاق، وأنَّ المؤمنَ لا يكتفي مِن التَّكاليفِ الإحسانيَّة بما يتعلَّق بزوجتِه فقط، بل عليه غيرُها من برِّ الوالدَيْنِ وغيرِهم، وافتتح التَّوصُّلَ إلى ذلك بالأمرِ بإفرادِ الله تعالى بالعبادةِ؛ إذ هي مبدأُ الخير الَّذي تترتَّبُ الأعمالُ الصَّالحةُ عليه (۱) فقال:

# ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسْنَعًا ﴾.

أي: وتذلَّلوا لله تعالى، واخضَعوا له بطاعتِه سبحانه، وأُخلِصوا العبادة له وحُدَه، دون أَنْ تُساووا بينه وبين غيرِه فيما له من حقوقٍ على عباده (٢).

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمعاذٍ: ((أَتَدْري ما حقُّ اللهِ على العِباد؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۷-۲۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۰۴).



قال: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: أنْ يَعبُدوه ولا يُشرِكوا به شيئًا، ثمَّ قال: أَتَدْري ما حقُّ العِبادِ على الله إذا فَعَلوا ذلك؟ ألَّا يُعذِّبَهم)(١١).

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾.

#### مناسبتها لما قبلها:

لَمَّا أَمَر اللهُ تعالى بعبادته، والقيام بحقِّه، أَمَر بالقيام بحقوقِ العبادِ الأقربَ فالأقربَ فقال:

## ﴿ وَبِأُلُوالِدُنِّنِ إِحْسَانًا ﴾.

أي: وأحسِنوا إلى الوالدَيْنِ، بالقولِ الكريمِ، والخطاب اللَّطيفِ، وطاعةِ أمرِهما، واجتنابِ نهيهما، وبغيرِ ذلك من أنواع البِرِّ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ وَبِدِى ٱلْقُرْبَى ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

نصَّ على الوالدَيْنِ أُوَّلًا، وثنَّى بالقَرابة؛ وذلك لأنَّه لا قرابة إلَّا بواسطة الوالدَيْنِ (٤)، فقال سبحانه:

# ﴿ وَبِذِى ٱلْقُرْبَا ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٦٧)، ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص:
 ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۰۰۵–۳۰۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠٥).





أي: وأحسِنوا إلى أقاربِكم (١).

#### ﴿ وَٱلْيَتَامَىٰ ﴾.

أي: وأحسِنوا إلى اليتامي (وهم الَّذين فقَدوا آباءَهم ممن دون سنِّ البلوغِ)(٢).

### ﴿ وَٱلْمُسَاكِينِ ﴾.

أي: وأحسِنوا كذلك إلى ذَوي الحاجاتِ، الَّذين لا يَجِدون ما يقومُ بكِفايتِهم (٣).

### ﴿ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَي ﴾.

أي: وأحسِنوا إلى جارِكم الَّذي بينكم وبينه قرابةٌ (١٠).

# ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾.

أي: وأحسِنوا كذلك إلى جارِكم الَّذي ليس بينكم وبينه قرابةٌ (٥).

عن عبدِ الله بن عمرَ رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما زالَ جِبريلُ يوصيني بالجَارِ، حتَّى ظنَنتُ أَنَّهُ سيورِّ ثُه))(٢).

### ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ ﴾.

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥-٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۸)، ((تفسير السعدي)) ( ص.: ۱۷۸).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥-٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹۸/۲)، ((تفسير السعدي))
   (ص: ۱۷۸).
  - (٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ / ۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النساء)) (/ ٣٠٦).
- (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٠-١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين سورة النساء)) (١/ ٣٠٦).
  - (٦) رواه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).



أي: وأحسِنوا صُحبة مَن يصحَبُكم ويُرافِقُكم؛ كالرَّفيقِ في السَّفرِ، وكالزَّوجة (١).

أي: وأحسِنوا إلى المسافرِ، الَّذي يمرُّ عليكم مجتازًا(١).

## ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾.

أي: وأحسِنوا إلى ما تملِكون مِن البشر (وهم الرَّقيق)(٣).

عن خَيْثُمَةَ قال: ((كنَّا جلوسًا مع عَبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، إذ جاءَه قَهْرَمانُ له (٤)، فدخَل. فقال: أعطيتَ الرَّقيقَ قُوتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلِقْ فأعطِهم، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كفَى بالمرءِ إثمًا أن يَحبِسَ عمَّن يملِكُ قُوتَه))(٥).

وعن أبي هريرةَ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((للمَملوكِ طعامُه وكسْوَتُه، ولا يُكَلَّفُ من العَملِ إلَّا ما يُطيقُ))(١).

وعن أبي هريرةَ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا أتَى أَحدَكم خادِمُه بطَعامِه، فإنْ لم يُجلِسْه معَه، فليُناوِلْه لُقمةً أو لُقمتينِ، أو أُكْلةً أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۷۱)، ((تفسير السعدي)) (۱۱/۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/۷۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۸ - ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٥١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠٨ - ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) القَهْرَ مان: لفظٌ فارسيٌّ معرَّبٌ، وهو الخَازنُ القائِمُ بحَوائجِ الإنسانِ وأُمورِه، والوكيل، والحافِظُ لِمَا تحتَ يدِه، وقِيل: هو مِن أُمناءِ المَلِكِ وخَاصَّتِه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٢٩)، ((شرح النووي على مسلم)) (٧/ ٨٢)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٣٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٦٦٢).





أُكْلتَينِ؛ فإنَّه ولِيَ علاجَه (١١))(٢).

وعن أبي ذَرِّ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إخوانُكم خَوَلُكم، جعلَهم اللهُ تحتَ أيديكم، فمَن كان أخوه تحتَ يدِه، فلْيُطعِمْه ممَّا يأكُل، وليُلْسِه ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم، فإنْ كلَّفتُموهم فأعينُوهم)(٣).

# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَرِ اللهُ تعالى بالإحسانِ للأصنافِ المذكورةِ وإكرامِهم، كان في العادةِ أَنْ ينشأَ عمَّن اتَّصَف بمكارمِ الأخلاقِ أَنْ يَجدَ في نفسِه زهوًا وخُيلاء، وافتخارًا بما صدر منه من الإحسانِ، وكثيرًا ما افتخرتِ العربُ بذلك، وتعاظَمَتْ في نثرِها ونَظْمِها به، فأراد تعالى أن ينبّه على التَّحلِّي بصفةِ التَّواضُع، وألَّا يتكبَّر على مَن أحسَنَ إليه، وألَّا يفخرَ عليه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَاللَّا يَفْخَرَ عليه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَاللَّا يَفْنَى تعالى محبَّنه عن المتحلِّي بهذينِ الوصفينِ (١٤).

وأيضًا لَمَّا ذكر اللهُ تعالى الأمرَ بعبادتِه، والإحسان إلى عبادِه، ذكر موانعَ هذا الإحسانِ الغالبةَ على البشرِ (٥)، فقال جلَّ وعلا:

<sup>(</sup>۱) قوله: ((وَلِيَ عِلاجَه)) أي: تَولَّى عَمَلَ الطَّعامِ، وقاسَى كُلْفَةَ اتِّخاذِه، وتحمَّلَ مشقَّةَ حَرِّه ودُخَانِه عند الطَّبْخِ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۱۲/۱۳)، ((حاشية السِّندي على البخاري)) (۲/۳۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٠٧).



# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى لا يحبُّ مَن كان ذا خُيلاء، معجَبًا بنفسِه متكبِّرًا على الخَلْق، فلا يقوم بما أو جَبه اللهُ تعالى عليه من حقوق، فَخُور بقولِه، فيُثني على نفسِه، ويمدَحُها على وجهِ الفخرِ والبطرِ على عباد اللهِ تعالى بما أعطاه من النَّعم(۱).

عن عبد الله بن عمر رضِي اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((من جرَّ ثوبَه خُيلاءَ، لم ينظرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ))(٢).

و أيضًا عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((بينما رَجُلُ يَجرُّ إزارَه من الخُيلاءِ خُسِفَ به، فهو يتجَلْجَلُ<sup>(٣)</sup> في الأرضِ إلى يوم القيامةِ))<sup>(٤)</sup>.

وعن عِياضٍ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وإنَّ اللهَ أَوْحَى إليَّ أَنْ تواضَعوا؛ حتى لا يَفخرَ أحدٌ على أحدٍ، ولا يَبغيَ أحدٌ على أحدٍ) (٥).

وعن أبي مالكِ الأشعريِّ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أربعٌ في أمَّتي مِن أمرِ الجاهليَّةِ، لا يَتركونهنَّ - وذَكَر منها -: الفَخْر في الأحساب))(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٦٥) واللفظ له، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) يَتجَلْجَل: أي: يَغُوصُ في الأرضِ حينَ يُخسَفُ به، أوْ يتحرَّكُ ويَنزِلُ مُضطَرِبًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٨٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٩٣٤).





# ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَىٰهُمُ اللَّهِ مِ اللَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَنِهِ مِنَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّ

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى ذمَّ المُختالِ الفَخور، شرَع في بيان صِفاتِه، فقال جلَّ وعلا(١): ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى لا يحبُّ المختالَ الفخورَ الَّذي يُمسِك مالَه عن الإنفاق فيما أمره الله تعالى به؛ كالإحسانِ إلى الوالدَيْنِ، والأقاربِ واليتامى والمساكين، والجارِ ذي القربى، والجارِ الجُنُب، والصَّاحبِ بالجَنْب، وابنِ السَّبيل، وما ملكتِ الأيمانُ، ولا يدفعون حقَّ الله فيها، ويأمُرون النَّاسَ بالبخلِ أيضًا بأقوالِهم وأفعالِهم، ومِن البُخلِ كذلك: البُخلُ بالعِلم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱، ۲۲، ۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۱٦ - ۳۱۸).



تُعطِني، فإمَّا أن تُعطيني، وإمَّا أن تبخلَ عنِّي، فقال: أقُلْتَ: تبخلُ عني؟ وأيُّ داءِ أَدْوَأُ من البُخلِ؟! قالها ثلاثًا، ما منعتُك من مرَّةٍ إلَّا وأنا أُريد أنْ أعطيك! وعن عمرو، عن محمَّد بن علي: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول: جئتُه، فقال لي أبو بكر: عُدَّها، فعدَدْتُها، فوجدتُها خَمسَ مئةٍ، فقال: خُذْ مِثلَها مرَّتينِ))(١).

# ﴿ وَيَكَتُمُونَ مَا ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى .

أي: إنَّ البَخيلَ بالمالِ يُخفِي عن النَّاسِ ما لَدَيه من أموالٍ، فلا يُظهِر أثرَ نِعمةِ الله تعالى عليه، ولا تَبِينُ في أكلِه ولا في ملبَسِه، ولا في غيرِهما؛ لأجل ألَّا يطلُبَ أحدٌ مالًا منهم، ولا يَلومهم أحدٌ إذا بَخِلوا، ويُخفي كذلك ما لَدَيه من عِلمٍ، فلا يُظهِرُه للنَّاس ليَسترشِدوا به، ومِن ذلك: إخفاءُ اليهودِ لصفةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وأمْرِ بَعثتِه (٢).

# ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

أي: إنَّ هؤلاء الكفَّارَ الَّذين يبخَلون، ويأمُرون النَّاسَ بالبُخل، ويكتمون ما آتاهم اللهُ تعالى من فضلِه، قد هيَّأ اللهُ عزَّ وجلَّ لهم ولكلِّ كافرٍ عقابًا مُذلَّا مخزيًا، جزاءً على كفرِهم، واستكبارِهم على أداء حقوقِ الله تعالى وحقوقِ عباده (٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينًا اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۰۳/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣١٩).





## مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذمَّ سبحانه وتعالى المُقْتِرين، أتبَعَه ذمَّ المسرِفين المبذِّرين، فقال(١):

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئآءَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: ومِن صفاتِهم أيضًا: أنَّهم يبذُلون أموالَهم من أجلِ أن يراهم النَّاسُ فيُثنوا عليهم، ويمدحوهم بالكرم والعطاء، لا يُريدون بذلك وجه الله تعالى (٢).

# ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾.

أي: إنَّهم لا يُؤمِنون باللهِ تعالى؛ فيتقرَّبوا إليه، ولا يؤمِنون باليومِ الآخِرِ؛ فيرجوا ثوابَه (٣).

# ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآ } قَرِينًا ﴾.

أي: إنَّما حمَلهم على صَنيعِهم القبيحِ هذا، وعدُولِهم عن فِعلِ الطَّاعة على وجهِها: الشَّيطانُ؛ فإنَّه سوَّل لهم وأمْلَى لهم، وقارنَهم فحسَّن لهم القبائح، فمن يكُنِ الشَّيطانُ له خليلًا وصاحبًا يعمَلُ بطاعتِه ويتَّبعُ أمرَه فبئس الصَّاحبُ هو؛ لأنَّه يريدُ إهلاكَ مَن قارَنه، ويَسعى فيه أشدَّ السَّعي؛ إذ يأمُرُه بالمنكرِ، ويَنهاه عن المعروفِ(٤).

# ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۰۳/۱)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۱۷۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٢١–٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٣/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٢٣ – ٣٢٣).



# ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: وأيُّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينفقونَ أموالَهم رئاءَ الناس، ولا يؤمنونَ باللهِ ولا باليومِ الآخر، وأي حرجٍ ومشقَّةٍ تلحَقُهم لو سلكوا الطَّريقَ الحميدة، فآمنوا باللهِ تعالى، وأخلصوا له، وآمنوا باليومِ الآخِرِ، وأيقنوا أنَّ اللهَ يجازيهم بأعمالِهم، وأنفَقوا ممَّا أعطاهم اللهُ تعالى فيما يحبُّه ويرضاه (١٠)؟!

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى عليمٌ بنيَّاتهم وأحوالِهم وأعمالِهم، وهو حافظٌ لها، ومجازيهم عليها(٢)، وعليمٌ بمن يستحقُّ التَّوفيق منهم، فيوفِّقُه ويُلهمُه رُشدَه، ويُقيِّضه لعملٍ صالحٍ يرضى به عنه، وبمن يستحقُّ الخِذلانَ والطَّردَ عن جَنابِه الأعظمِ(٣)، وهو عليمٌ أيضًا بما هم عليه مِن كُفرٍ، ولو آمنوا لعلِم الله سبحانه أيضًا إيمانَهم، وأثابهم عليه (٤).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۗ ﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال الله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهَ ﴾ فكأنَّه قال: فإنَّ اللهَ لا يظلمُ مَن هذه حالُه مثقالَ ذرَّةٍ، وإن تك حسنةً يضاعِفْها، فرغَّبَ بذلك في الإيمانِ والطَّاعةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۲٦ – ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٨٠).





وأيضًا لَمَّا أمر اللهُ تعالى بعبادته تعالى، وبالإحسانِ للوالدَيْنِ ومَن ذُكِر معهم، ثمَّ أعقَب ذلك بذمِّ البُخلِ والأوصاف المذكورةِ معه، ثمَّ وبَّخ مَن لم يؤمِنْ، ولم يُنفِقْ في طاعةِ الله، كان هذا كلُّه توطئةً لذِكرِ الجزاءِ على الحسناتِ والسَّيِّئاتِ، فأخبَر تعالى بصفةِ عدلِه، وأنَّه عزَّ وجلَّ لا يظلِمُ أدنى شيء وبيَّن أنَّه لا يظلِمُ أحدًا من العاملين بتلك الوصايا، قليلًا أو كثيرًا، بل يُوفِّيه حقَّه بالقِسطاسِ المستقيم (١)، فقال:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى لا يبخَسُ أَحَدًا مِن خَلْقِه حقَّه، ولو قدْرَ وزنِ ذرَّةٍ منه، فلا ينقصُ من حسناتِ عبدِه، ولا يَزيدُ في سيِّئاتِه (٢).

قال تعالى حكايةً عن لقمانَ: ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: 17].

وقال سبحانه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَوْمَبِ ذِيصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيْرُواْ أَعْمَىٰ لَهُمْ \* فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالًا لِيُرُواْ أَعْمَىٰ لَهُمْ \* فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالًا ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُۥ ﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَدخلُ النَّارَ أحدٌ في قلبِه مثقالُ حبَّةِ خردلٍ من إيمانٍ))(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٤٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ۳۲۹-۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).



## ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾.

أي: وإن توجَدْ حسنةٌ، فإنَّ اللهَ تعالى يضاعِفُها إلى عَشْرِ أمثالِها، إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ، إلى أضعافٍ كثيرة (١).

## ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى يُعطيه مِن عندِه أيضًا ثوابًا عظيمًا لا يتصوَّرُه إنسانٌ (قيل: هو الجنَّة)(٢).

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَمِيدًا ﴿ اللهِ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَمِيدًا ﴿ اللهِ مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ الله تعالى أَنَّ في الآخرةِ لا يجري على أحدٍ ظُلمٌ، وأنَّه تعالى يجازي المحسِنَ على إحسانِه، ويَزيدُه على قدرِ حقِّه - بيَّن تعالى في هذه الآية أنَّ ذلك يجري بشهادةِ الرُّسلِ الَّذين جعَلهم اللهُ الحُجَّةَ على الخَلْقِ؛ لتكونَ الحُجَّةُ على المنسيءِ أَبلَغَ، والتَّبكيتُ له أعظمَ، وحسرتُه أشدَّ، ويكونَ سرورُ مَن قَبِلَ ذلك مِن الرَّسول، وأظهَر الطَّاعةَ أعظمَ، ويكونَ هذا وعيدًا للكفَّارِ الَّذين قال اللهُ فيهم: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]، ووعدًا للمُطيعين الَّذين قال اللهُ فيهم: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَها ﴾ (") [النساء: ٤٠].

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ ﴾.

أي: فكيف تكون الحالُ يوم القيامة حين يأتي اللهُ تعالى مِن كلِّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٨٣).





وهم الأنبياءُ عليهم السَّلامُ، فيشهَدون على أُمَوِهم بأعمالِها، وتصديقِ رسلِها، أو تكذيبِهم، وتبليغِهم رسالةَ ربِّهم عزَّ وجلَّ (١٠)؟

## ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنْؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾.

أي: وكيف تكون الحالُ أيضًا إذا شهد محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم على أمَّتِه بأنَّه بلَّغ رسالةَ ربِّه سبحانه (٢)؟

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه، ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: اقْرَأْ عَلَيَّ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أقرَأُ عليكَ وعليكَ أُنزِلَ؟! قال: نعمْ، فقرأتُ سورةَ النِّساء، حتَّى أتيتُ إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، قال: حسْبُكَ الآن، فالتفتُّ إليهِ فإذا عيناه تذرفان (٣))(١٠).

# ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدِيثًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدِيثًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيثًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيثًا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

الآيةُ استئنافٌ بيانيُّ؛ لأنَّ السَّامعَ يتساءلُ عن الحالةِ المبهَمة المدلولة لقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ [النساء: ٤١] ويتطلَّبُ بيانَها، فجاءت هذه الجملةُ مبيِّنةً لبعضِ تلك الحالةِ العجيبة، وهي حالُ الَّذين كفروا حين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۷-۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) تَذْرِفان: ذَرَفَتِ العينُ تَذْرِف: إذا جرى دَمعُها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١٥٩ /١٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٥٠).



يرَوْن بوارقَ الشَّرِّ: مِن شهادةِ شُهداءِ الأممِ على مؤمنِهم وكافرِهم، ويوقِنون بأنَّ المشهودَ عليهم بالكفرِ مأخوذون إلى العذابِ، فينالُهم مِن الخوفِ ما يوَدُّون منه لو تُسوَّى بهم الأرضُ (۱)، قال الله تعالى:

# ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾.

أي: حينها يتمنَّى مَن كفَر باللهِ تعالى، وعصى رسولَه فلم يمتثِلْ أمرَه، ولم يجتنِبْ نهيَه، أنْ لو تبتلِعُهم الأرضُ، فيُدفَنونَ فيها ولا يَظْهَرون، ويكونون ترابًا منها، فلا يُحاسَبون (٢).

## ﴿ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

أي: إنَّهم يَعترفون بما فعَلوه، ويُقرُّون بما عمِلوه، وتَشهَدُ عليهم جوارحُهم بما كانوا يعمَلون (٣).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ تحريمُ الإساءةِ إلى الوالدَيْنِ؛ لأنَّ الأمرَ بالشَّيء نهيٌ عن ضدِّه (٤).

٢- أنَّ مَن لم يُحسِنْ إلى والدَيْه ولم يُسِئْ لهما فهو مُقصِّرٌ؛ لأنَّ اللهَ أمر بالإحسان، وخلافُ الإحسانِ شيئانِ: إساءةٌ، وعدمُ إساءةٍ وإحسانٍ، وهذا خلافُ ما أمَرنا اللهُ به؛ قال تعالى: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰ ۲-۲۶)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۳۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۳۸–۳۳۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۷)، ((تفسير السعدي))(ص: ۱۷۹).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





٣- في الأمرِ بالإحسانِ إلى الأقاربِ في قوله: ﴿ وَبِاللهِ الْحَسَنَا وَبِذِى الْحَسَنَا وَبِذِى اللهِ اله

3- في قوله تعالى: ﴿ وَيَكُنُّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ أَللَهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَالْكَتَمَانُ نَوعَانِ: كَتَمَانٌ فِعليٌّ ، وكَتَمَانٌ قوليٌّ: فَلْكَتَمَانُ الفِعليُّ: أَلَّا يُرَى أَثَرُ نعمةِ اللهِ على العبد، فيُعطيه اللهُ المالَ فيخرُجُ فالكتمانُ الفِعليُّ: ألَّا يُرَى أثَرُ نعمةِ اللهِ على العبد، فيُعطيه اللهُ المالَ فيخرُجُ إلى النَّاسِ بلباس الفقراء، وبمركوبِ الفقراء، لا تعفُّفًا ولكن بُخلًا، والكتمانُ القوليُّ: أن يتحدَّثَ عند النَّاس؛ فيقول: أنا ليس عندي مالٌ، أنا متوسِّطُ الحالِ، أو يزيد ويقول: أنا فقيرٌ، أو ما أشبهَ ذلك (٢).

٥- أنَّ مَن عدَل عن المشروعِ ابتُلِي بالممنوع؛ وذلك أنَّ الَّذين يبخَلون بما آتاهم اللهُ مِن فضلِه ابتُلوا بإنفاقِ المالِ على وجهٍ لا خيرَ فيه، على أنَّهم يبذلونه رئاءَ النَّاس، وهذا وجهٌ لا خيرَ فيه، بل إذا وقَع تعبُّدًا كان شرَّا، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ مَا مَوَ لَهُمْ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٣).

٦ - وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ مُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ تنبيه إلى تأثير قُرناء المرء في سِيرتِه، وما ينبغي من اختيارِ القَرين الصَّالحِ على قرين السُّوءِ (١).
 السُّوءِ (١).

٧- في قول الله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ.. ﴾ الآية:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٨٣).



أنَّ الإنسانَ يجبُ أن يوازِنَ في الأمورِ بين النَّافعِ والضَّارِّ، فينظُرَ ماذا يترتَّبُ على إيمانِه أو على كُفرِه، حتَّى يختارَ خيرَ الطَّريقينِ (١٠).

٨- أنَّ المُنفِقَ لا يُنفِقُ من كِيسِه، لكنَّه مُنفِقٌ ممَّا رزَقه اللهُ؛ فالفضلُ كلُّ الفضلِ لله عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ﴾ (٢).

9- في قوله تعالى: ﴿ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ بيانُ منَّةِ الله سبحانه على عبادِه بما أعطاهم، وأنَّ العطاءَ عطاؤُه، ويتفرَّعُ على هذه الفائدة: أن تعتمدَ على اللهِ في حصول الرِّزق، ولا يعني هذا ألَّا نفعَلَ الأسبابَ الَّتي نصِلُ بها إلى الرِّزق، بل لا بدَّ أن نفعلَ الأسباب، لكن مع الاعتمادِ على اللهِ عزَّ وجلَّ (٣).

• ١- إثباتُ العِلمِ للهِ تعالى بأحوالِ عبادِه؛ لقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾، ويتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: الرَّغبةُ والرَّهبةُ؛ وذلك لأنَّ العبدَ إذا علم أنَّ اللهَ عليمٌ به، خاف من مخالفتِه، ورجا في موافقتِه؛ إذ لا يضيعُ شيءٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ، والإيمانُ بعِلمِ اللهِ عزَّ وجلَّ يكسِبُ العبدَ مراقبةَ اللهِ سبحانه تمامًا؛ لأنَّ أيَّ شيءٍ يفعله فهو عليمٌ به، فهذا يحمِلُه على الرَّجاءِ في فعل ما يحبُّه اللهُ، وعلى الخوفِ مِن فعل ما يكرَهُه اللهُ عزَّ وجلَّ (٤).

11 - قولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فيه إرشادٌ إلى أنْ يَشهدَ العبدُ حِكْمَةَ اللهِ سبحانه في الوَعدِ والوعِيدِ؛ فيَشهدَ عدْلَه تعالى في وَعيدِه، وإحسانَه في وعْدِه، وكلُّ قائمٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٢٩).





بحِكْمتِه<sup>(۱)</sup>.

17 - أنَّ الحسنة تجذِبُ الحسنة، وتُؤخَذ من قوله: ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾؛ لأنَّ هذا الأجرَ قد يكونُ سببُه زيادة الحسناتِ بسببِ الحسنةِ الأُولى، فمِن نعمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ أنَّ الإنسانَ إذا عمِل العملَ الصَّالحَ وُفِّقَ لعمَلِ آخَرَ (٢).

17 - وجوبُ العمل بما في السُّنَّةِ، وإن لم يكُنْ ذلك في القرآنِ، وتؤخذ من قوله: ﴿ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ ﴾، فالأوامر الصادرةُ من الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم يجب العملُ بها، وإن لم تكُنْ في القرآنِ (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أنَّ الإثباتَ المحضَ لا يدلُّ على التَّوحيدِ، ويُؤخَذُ ذلك مِن أنَّه لَمَّا أَمَر بالعبادة قال: ﴿ وَلَا تُشَرِكُوا ﴾؛ وذلك أنَّ الإنسانَ قد يَعبُدُ اللهَ لكن يعبُدُ غيرَه، فإذا عبَد مع اللهِ غيرَه فإنَّه لم يُخلِصِ العبادة لله، والمطلوبُ: إخلاصُ العبادة له (٤٠).

٢ - وجوبُ الإحسانِ إلى الوالدينِ؛ لقوله: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾، ولكنَّ التَّعبيرَ القرآنيَّ يقول: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ ولم يقُل: وإلى الوالدين؛ لأنَّ المطلوبَ مباشَرةُ الإنسانِ بالإحسانِ إلى والدَيْه، لا إيصال الإحسانِ فقط، ولو قال: (إلى الوالدينِ إحسانًا) كان المطلوبُ إيصالَ الإحسانِ فقط (٥).

٣- أنَّ أعظمَ حقوقِ البَشر حقُّ الوالدينِ؛ لأنَّ اللهَ جعَله في المرتبةِ الثَّانية
 بعد حقِّه، ولا يرِدُ على هذا حقُّ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لأنَّ حقَّ الرَّسولِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



داخلٌ في حقِّ اللهِ، ووجهُه: أنَّ العبادةَ لا تتمُّ إلَّا بالإخلاصِ لله، والمتابعةِ لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإذا تحقَّقَت متابعةُ الرَّسول فقد أدَّيْت حقَّه(١).

٤- أنَّ الوالدينِ من الأقاربِ أيضًا، إلَّا أنَّ قَرابةَ الولادِ لَمَّا كانت مخصوصةً بكونِها أقربَ القراباتِ، وكانت مخصوصةً بخواصَّ لا تحصُلُ في غيرِها، لا جرمَ ميَّزها اللهُ تعالى في الذِّكرِ عن سائر الأنواعِ، فذكر في هذه الآيةِ قَرابةَ الولادِ، ثمَّ أتبعَها بقرابةِ الرَّحِم(٢).

٥- في قوله: ﴿ وَبِأَلُولِلاَ يَنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبِيَ ﴾ أنَّ الأقربَ فالأقربَ فالأقربَ فقياسًا أولى بالإحسان، ويؤخذُ مِن أنَّ اللهَ قدَّم الوالدينِ، وهما أقربُ القرابات، فقياسًا على ذلك نقول: مَن كان أقربَ مِن بقيَّةِ القرابات فهو أحقُّ، هذا وجهُ، والوجه الثَّاني: أنَّ المعلَّقَ على وصفٍ يقوَى بقوَّةِ ذلك الوصفِ، ويضعُفُ بضَعفِ ذلك الوصفِ، والحُكمُ هنا معلَّقٌ على القرابة؛ فكلُّ مَن كان أقربَ كان حقُّه أوكدَ، فصارتِ الدَّلالةُ على أنَّنا نقدِّمُ الأقربَ فالأقربَ من وجهين: الوجهُ الأوَّلُ: قياسيُّ، والثَّاني: معنويُّنُ.

٦ - الأمرُ بالإحسانِ إلى المساكين؛ لقوله: ﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾، ومَن كان منهم أشدَّ مَسكنةً كانت الوصيةُ به أوكَدَ؛ لأنَّه عُلِّق على وصفٍ (١٠).

٧- قدَّم اللهُ اليتيمَ على المسكينِ في قوله: ﴿ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾؛ لأنَّ المسكينَ لكِبَرِه يمكِنُه أن يعرِضَ حالَ نفسِه على الغير، فيجلِب به نفعًا، أو يدفَع به ضررًا، وأمَّا اليتيمُ فلا قُدرةَ له عليه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٦).





٨- إثباتُ المحبَّةِ للهِ، وتؤخذ من قوله: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا ﴾، فهذا وإن كان نفيًا إلَّا أنَّه لو كانت المحبةُ منتفيةً عن اللهِ مطلقًا ولا تجوزُ عليه، لم يكُنْ لنفيها فائدةُ هنا، وعلى هذا فإنَّها تدلُّ على إثباتِ المحبَّةِ لله، ومذهبُ السَّلفِ وأهلِ السُّنَّةِ إثباتُ المحبَّةِ لله حقيقةً، وأنَّه جلَّ وعلا يُحِبُ، وأنَّ محبَّته تتعلَّقُ بالأعمالِ، وتتعلَّقُ بالأشخاصِ، وتتعلَّقُ بالأرمنةِ، وتتعلَّقُ بالأمكنةِ (۱).

9 - عنايةُ اللهِ سبحانه بعبادِه؛ يُستفادُ ذلك من وجوهٍ في هذه الآية: أوَّلًا: مِن جِهة القيامِ بحقِّ الوالدينِ والقرابات، وثانيًا: من جِهة جَبْرِ النَّقصِ الَّذي يحصلُ على بعضِ النَّاس، مثل: المساكينِ واليتامى، وثالثًا: أنَّ حُسنَ الجوارِ سببٌ للالتحامِ وللالتئامِ بين النَّاس وعدم الكراهيةِ والبَغضاءِ(٢).

• ١ - أنَّ اللهَ تعالى أرحمُ بالإنسانِ مِن أولاده، ويؤخَذُ مِن قوله: ﴿ وَبِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَرحمُ إِلَّهُ اللهَ أَرحمُ اللهِ اللهِ أَنَّ اللهَ أَرحمُ بالإنسانِ من أولادِه، كما أنَّ قولَ الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آولَدِكُمُ ﴾ بالإنسانِ من والديه، وهذا هو الواقعُ (٣). [النِّساء: ١١] يدلُّ على أنَّ اللهَ أرحمُ بالإنسانِ من والديه، وهذا هو الواقعُ (٣).

11- في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾، إنَّما خصَّ اللهُ تعالى هذينِ الوصفينِ بالذَّمِّ في هذا الموضع؛ لأنَّ مَن اتَّصَف بهاتينِ الصِّفتينِ حمَلتاه على الإخلالِ بمَن ذُكِر في الآيةِ ممَّن يكونُ لهم حاجةٌ إليه، فالمختالُ هو المتكبِّر، وكلُّ مَن كان متكبِّرًا فإنَّه قلَّما يقومُ برعايةِ الحقوقِ، ثمَّ أضاف إليه ذمَّ الفَخورِ؛ لئلَّا يُقدِمَ على رعايةِ هذه الحقوقِ لأجل الرِّياءِ والسُّمعةِ، بل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١٢).



لمحضِ أمرِ اللهِ تعالى، فالفخر هو عدُّ المناقبِ على سبيلِ التَّطاولِ بها، والتَّعاظمِ على النَّاس (١).

17 - في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُخْلِ وَيَكَثُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ أنّه تعالى ذكر في هذه الآية مِن الأحوالِ المذمومة ثلاثًا: أوَّلها: كون الإنسانِ بخيلًا، وهو المراد بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ ﴾، وثانيها: كونهم آمِرين لغيرهم بالبُخلِ، وهذا هو النّهايةُ في حبّ البُخلِ، وهو المراد بقوله: ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخلِ، وهذا هو النّها: قوله: ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخلِ ﴾، وثالثها: قوله: ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخلِ ﴾ وثالثها: قوله: ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخلِ ﴾ وثالثها: قوله: وَيَحْمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ فيُوهِمون الفقر مع الغني، والإعسارَ مع اليسارِ، والعَجْزَ مع الإمكانِ، ثمّ إنّ هذا الكتمانَ قد يقعُ على وجهٍ يُوجِبُ الكفرَ، مثل: أن يُظهِرَ الشّكايةَ عن اللهِ تعالى، ولا يرضى بالقضاءِ والقدرِ، وهذا ينتهي إلى حدِّ الكفرِ؛ فلذلك قال: ﴿ وَأَعَتَدُنَا لِلْكَ فَرِينَ عَذَابًا والقَدَرِ، وهذا ينتهي إلى حدِّ الكفرِ؛ فلذلك قال: ﴿ وَأَعَتَدُنَا لِلْكَ عَلَى اللّهُ عِنْ اللهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالْهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

17 - قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُخْلِ ﴾ قد تُؤُوِّلَت في البُخلِ بالمال والمَنْع، والبُخْلِ بالعلم ونحوه، وهي تعمُّ البخل بكل ما ينفَعُ في الدِّين والدنيا؛ من علم ومالٍ وغيرِ ذلك؛ كما تأوَّلوا قولَه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ النفَقَة من المالِ، والنَّفَقَة من العِلْم (٣).

١٤ لم يَجِئْ إعدادُ العذابِ المُهينِ في القرآنِ إلَّا في حَقِّ الكُفَّارِ؛ كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (١٤/ ٢١٢).





# ءَاتَنْهُمْ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾(١).

10- من كانت الشَّياطينُ لهم أولياءَ فإنَّما تَؤُزُهم إلى المعاصي أزًا، وتُزْعِجُهم إليها إزعاجًا لا يستقِرُّون معه، ويُزَيِّنون لهم القبائِحَ ويُخَفِّفُونها على قلوبهم، ويُحَلُّونها في نُفوسِهم، ويُثَقِّلون عليهم الطَّاعاتِ، ويُثَبِّطونهم عنها، ويُقَبِّحونها في أعينِهم، ويُلقونَ على ألْسِنتِهم أنواعَ القبيح من الكلامِ وما لا يُفيدُ، ويُزَيِّنونه في أسماعِ مَن يَسْمَعُه منهم؛ يبيتون معهم حيثُ باتوا ويقيلونَ معهم معهم حيث قالوا، ويُشارِكونَهم في أموالِهم وأولادِهم ونسائِهم، يأكلون معهم، ويشربون معهم، ويُجامعونَ معهم، وينامون معهم؛ قال تعالى ﴿وَمَن يَكُنِ وَيشربون معهم، ويُجامعونَ معهم، وينامون معهم؛ قال تعالى ﴿وَمَن يَكُنِ

١٦ - انتفاءُ الظُّلم عن اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾، وهذا النَّفيُ يتضمَّنُ إثباتَ كمالِ العدل، وليس المرادُ به مجرَّدَ انتفاءِ الظُّلم؛ لأنَّ مجرَّدَ انتفاء الظُّلمِ لا يدلُّ على كمالٍ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ مجرَّدَ انتفاء الظُّلمِ لا يدلُّ على كمالٍ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]، أي: الوصفُ الأعلى (٣).

١٧ - أنَّ ما ذُكِر على سبيل المبالغةِ لا مفهومَ له؛ لقوله: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ فلا يُفهَمُ مِن قوله: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ أنَّه يظلِمُ دون ذلك، بل لا يظلِمُ مِثقالَ ذرَّةٍ ولا دونها، لكنَّ عادةَ العربِ ضربُ المثَلِ في الشَّيء الحقيرِ بمِثقالِ الذَّرَّةِ (٤٠).

١٨ - أنَّ رحمةَ اللهِ تعالى سبقَتْ غضَبه؛ لأنَّ الحسناتِ تُضاعَفُ، والسَّيِّئاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٢٦١-٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٣٣).



لا تُزادُ؛ فقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾، فيه نفيُ زيادةِ السَّيِّئاتِ، وقوله: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴾ فيه تضعيفُ الحسناتِ، وهو سبحانه يَجزي على الحسنةِ ثوابًا أكثرَ من المقابَلة، فليست الحسنةُ بعَشْرِ أمثالِها إلى سَبعِ مِئةِ ضِعفٍ فقط، بل هناك شيءٌ فوق هذا، وهو قوله: ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (١).

## بَلاغَةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللّهُ رَبِي الله الله وَمِه الله عَلَم الله وَمِه الله وَمُولِع في آية النساء؛ لأنّها في حقّ الله والاعتناء الله والمجالغة؛ فبُولِع في آية الساء؛ لأنّها في حقّ الله والاعتناء الله والمجاله والمجالة والمه الله والمه الله والمحتناء الله والمجالة والمه الله والمه والمه الله والمحتناء الله والمحتناء المحتناء ال

وقيل: فائدةُ إعادةِ حرفِ الجرِّ ﴿ وَبِذِي ٱلْقُـرَبَى ﴾ الإشارةُ إلى أنَّ الإحسانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٣٣، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٣١).

وقيل: أُعيدتِ البّاءُ في سُورة النّساء دون سورةِ البقرة؛ نظرًا للسّياق؛ ففي سورة النساء، كان الكلامُ عن القراباتِ من أوَّلِ السُّورةِ إلى آخِرها، وليس فقط في هذه الآية؛ ففي الآيةِ الأولى من مطلع السُّورة قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾، ثم بعدها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَضَرَ القِسْمَةَ أَوْلُواْ اللَّهُرُفِي وَاللّهَ مَعْمُ وَاللّهَ اللّهِ مِن سورة النساء كان لمراعاةِ التَّفصيلِ والتوكيدِ، أمَّا في ذِكر (الباء) مع ذِي القُربي في هذه الآيةِ مِن سورة النساء كان لمراعاةِ التَّفصيلِ والتوكيدِ، أمَّا في آية سورة البقرة فليس السياقُ في القرابات؛ فحُذِفت (الباء) في (ذي القربي)؛ مراعاةً للإيجازِ. يُنظر: ((لمسات بيانية)) لفاضل السامرائي (ص: ٢٤١).





إلى القَرابةِ مُستقلُّ، بمعنى أنَّه لو فُرِض أنَّ الرَّجُلَ ليس له والدانِ، فحقُّ القرابةِ ثابتٌ، وليس مبنيًّا على حقِّ الوالدينِ، وتابعًا له؛ لأنَّ الوالدينِ قد يَكونانِ ميِّتينِ؛ فحقُّ القَرابةِ باقٍ (١).

وقيل: إنَّ إعادةَ الجارِّ لإفادة التَّنويع (٢).

٢ - قوله: ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، فيه التَّعبيرُ بالبَعضِ عن الكلِّ؛ حيثُ قال: ﴿ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ ومعلومٌ أنَّ المراد ما ملَكْتُم (٣).

٣- ﴿ وَأَعُتَدُنَا لِلْكَ فِيرِينَ عَذَابًا مُّهِ يِنَا ﴾: فيه وَضْعُ الظَّاهر ﴿ لِلْكَ فِيرِينَ ﴾ موضِعَ المُضمَرِ (لهم)؛ للإشعارِ بأنَّ مَن هذا شأنُه فهو كافرٌ لنِعمةِ الله، ومَن كان كافرًا لنعمةِ الله، فله عذابٌ يُهينُه، كما أهان النِّعمةَ بالبُخل والإخفاء (١٠).

- والجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ مقرِّر لِما قبلها (°).

٤- قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا يُأْمِولُهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ على عدمِ إيمانِهم باللهِ واليومِ بِٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾: فيه تقديمُ إنفاقِهم رِئَاءَ النَّاسِ على عدمِ إيمانِهم باللهِ واليومِ الآخِر، مع كونِ المؤخَّرِ أَقبَحَ من المقدَّمِ؛ لرعايةِ المناسبةِ بين إنفاقِهم ذلك وبين ما قبله مِن بُخلِهم وأمرِهم للنَّاس به (٢).

٥ - قوله: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ ... ﴾ الآية: استفهامٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٢١٦)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٧).



غرَضُه التَّوبيخُ لهم على الجهلِ بمكان المنفعةِ، والاعتقادِ في الشَّيء على خلافِ ما هو عليه، والتَّحريضُ على الفكرِ لطلبِ الجواب؛ لعلَّه يؤدِّي بهم إلى العِلم بما فيه من الفوائدِ الجليلةِ، والعوائدِ الجميلة(١).

- وفيه تنبيه على أنَّ المدعوَّ إلى أمرٍ لا ضررَ فيه ينبغي أن يُجيبَ إليه احتياطًا؛ فكيف إذا تضمَّن المنافعَ (٢)؟!
- وتقديمُ الإيمانِ باللهِ واليومِ الآخِرِ على الإنفاقِ؛ لأهميَّة الإيمانِ في نفسِه، ولعدمِ الاعتدادِ بالإنفاقِ بدونه (٣).
- ٦ قوله: ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾: فيه تكرير ﴿ لَا ﴾ النَّافية،
   وكذلك تكريرُ الباء؛ للإشعارِ بأنَّ كلَّا منهما منتفٍ على حِدَتِه (٤٠).
- ٧- قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ... ﴾: فيه مبالغةٌ بذِكْر المثقالِ (٥٠)، مع تأكيدِ الخبر بـ: (إنَّ) واسميَّةِ الجملةِ.
- وفيه: التَّجوُّزُ بإطلاقِ الشَّيءِ على ما يُقارِبُه في المعنى؛ فقد أُطلِقَ الظُّلمُ على انتقاصِ الأجرِ من حيث إنَّ نقصَه عن الموعودِ به قريبٌ في المعنى من الظُّلم (٦).
  - وقوله: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ فيه: التَّنبيهُ بما هو أَدْنَى على ما هو أَعْلَى (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- وفيه: إبهامٌ؛ إذ لم يُبيِّنْ فيه المضاعَفة في الأجرِ<sup>(١)</sup>.

٨- قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ... ﴾: الاستفهامُ
 فيه يدلُّ على التَّفخيم والتَّعظيم (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٣٦).





#### الآية (٤٢)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن الْغَآبِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللّهَ ﴾.

## غريبُ الكَلمات:

﴿ جُنُبًا ﴾: أي: إنْ أصابتكم الجَنابةُ، وسُمِّيتِ الجَنابةُ بذلك؛ لكونِها سببًا لتجنَّبِ الصَّلاة في حُكم الشَّرع، ولفظ جُنُب اسْمٌ خَرَجَ مَخْرجَ الفِعلِ، فيسْتَوي للواحِدِ والاثْنَيْنِ والجمِيع والمؤنَّثِ، فَيُقَال: هذا جُنُبٌ، وهذانِ جُنُبٌ وهؤلاء جُنُبٌ، فهُو على تَأْويلِ ذَوِي جُنُبٍ، وأصل (جنب): يدلُّ على الناحيةِ، والبُعد(١).

﴿ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾: أي: مُجتازين في المساجدِ، أو مُجتازين غيرَ مُقِيمين، ولا مُطمئنين، أو المسافرين، وأصل (عبر): تجاوزٌ من حالٍ إلى حال(٢).

﴿ الْعَالَطِ ﴾: الحدَث، وأصلُ الغائطِ: المطمئِنُّ مِن الأرض، وكانوا إذا أرادوا قَضاءَ الحاجة أتَوْا غائطًا من الأرضِ ففعَلوا ذلك فيه؛ فكُني عن الحدَثِ بالغائطِ، وأصل (غوط): اطمئنانٌ وغَوْر (٣).

﴿ لَكُمْسُنُّمُ ﴾: كِنَايَة عَن النِّكَاحِ والجِماع، وقيل: ملامسة من غير جماع،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٦)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).





وأصْل (لمس): يدلُّ على تطلُّب شيء، ومسيسِه أيضًا(١).

﴿ صَعِيدًا ﴾: أي ترابًا، والصَّعيدُ: الغبار الَّذي يصعَدُ، ويُطلَقُ أيضًا على وجهِ الأرض (٢).

## المَعْنى الإجماليُّ:

يَنهَى اللهُ تعالى عبادَه المؤمنين عن إتيانِ المساجد، وعن أداء الصَّلاة وهم في حالِ سُكرٍ، حتَّى يحصُل لهم الصَّحوُ الكامل، كذلك ينهاهم عن إتيانِ المساجد، وعن أداء الصَّلاة وهم على جنابةٍ، حتَّى يغتسِلوا، إلَّا مَن كان مجتازًا عبر المسجد فقط دون مُكثِ، فله إتيانُه، ثمَّ يبيِّنُ اللهُ لعباده أنَّ لهم أن يتيمَّموا بدلَ الطَّهارةِ بالماء؛ وذلك بأن يقصِدوا التُّرابَ الطَّاهر النَّظيف، ويمسَحوا وجوههم وأكفَّهم منه، في حالِ كانوا مَرْضَى يَتعذَّرُ استعمالُهم للماء، أو فقدوا الماءَ وهم مسافرون، أو فقدوه بعد أن أحدَثوا حَدَثًا أصغرَ ببولٍ أو غائطٍ، أو عقبَ ملامستِهم للنِّساء، إنَّ اللهَ كان عفوًا غفورًا.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَر الله تعالى بعبادتِه وحدَه لا شريكَ له، وأَمَر ببرِّ الوالدينِ ومكارمِ الأخلاق، وذمَّ البُخلَ، واستطرَد منه إلى شيءٍ مِن أحوال القيامة، وكان قد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۹).



وقَع مِن بعضِ المسلِمين تخليطٌ في الصَّلاة الَّتي هي رأسُ العبادةِ بسبب شُربِ الخمر – ناسَب أن تُخَلَّص الصَّلاةُ من شوائبِ الكدرِ الَّتي يوقِعُها على غيرِ وجهِها، فأمَر تعالى بإتيانِها على وجهِها دون ما يُفسِدها؛ ليجمَعَ لهم بين إخلاصِ عبادةِ الحقِّ، ومكارمِ الأخلاق الَّتي بينهم وبين الخَلْق (۱).

وأيضًا لَمَّا وصَف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال، وتضمَّن وصفه أنَّه لا ينجو فيه إلَّا مَن كان طاهرَ القلبِ والجوارحِ بالإيمانِ به والطَّاعةِ لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصَف الوقوف بين يديه في الدُّنيا في مقامِ الأُنسِ، وحضرةِ القُدسِ المُنجِّي من هولِ الوقوفِ في ذلك اليوم، وأمر بالطَّهارةِ فيه عن الخبائثِ(٢).

وأيضًا لَمَّا أَمَر اللهُ تعالى في الآياتِ السَّابقة بعبادتِه، وتَرْكِ الشِّركِ به، وبالإحسانِ للوالدَيْنِ وغيرهم، وتوعَّد الَّذين لا يقُومون بهذه الأوامر والنَّواهي - وقد عرَفْنا مِن سُورٍ أخرى أنَّ اللهَ تعالى يأمُرُ بالاستعانةِ بالصَّلاة على القيامِ بأمورِ الدِّين وتكاليفِه - ناسَب ذِكْر الصَّلاةِ هاهنا عقِبَ تلك الأوامرِ والنَّواهي الجامعة (٣).

## النَّاسخ والمنسوخ:

#### المَنسوخ:

قول الله تعالى: ﴿ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ (١) [النساء: ٤٣].

## النَّاسخ:

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُّر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال النحاس: (أكثرُ العلماء على أنَّها منسوخة) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: ٣٣٦).



ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠](١).

## الدَّليل:

عن عُمَر بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، قال: (لَمَّا نزَل تحريمُ الخَمرِ، قال عمرُ: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآيةُ الَّتي في البقرة: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآية [البقرة: ٢١٩]، قال: فدُعِي عمرُ فقُرِئت عليه، قال: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآيةُ الَّتي في النِّساءِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوٰةَ وَأَنتُم شُكَرَى ﴾ [النساء: ٤٣]، فكان مُنادِي رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا أقيمت الصَّلاةُ ينادي: ألا لا يقرَبَنَ الصَّلاةَ سَكرانُ، فدُعِي عُمرُ فقُرِئت عليه، فقال: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآيةُ ﴿ فَهَلَ أَننُم مُنتُهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، قال عُمرُ: انتَهَيْنا)(٢).

## سَبِبُ النُّزول:

عن عليّ بن أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه، قال: ((صنَع لنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف رضِي اللهُ عنه طعامًا، فدعانا وسقانا من الخمرِ، فأخذتِ الخمرُ منَّا، وحضرتِ الصَّلاةُ فقدَّموني، فقرأتُ: (قل يا أيَّها الكافرون لا أعبُدُ ما تعبدون ونحن نعبُدُ ما تعبدون)، فأنزَل اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرَى حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣])(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: ٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٤٠)، والنسائي (٥٤٠)، وأحمد (٣٧٨).

صحَّحه عليُّ بن المديني كما في ((شرح ثلاثيات المسند)) للسفاريني (١/ ٧٥٩)، وقال الترمذيُّ: رُوي عن إسرائيل مرسلًا وهو أصحُّ. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١/ ١٨٥)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٦٧٠)، وقال الوادعيُّ في ((أحاديث مُعلَّة)) (٣١٧): سنده رجال الصَّحيح، ولكنَّه منقطع.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٠٢٦) واللفظ له، والبزار في ((البحر الزخار)) (٥٩٨)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (٥٣٥٢).



وفي لفظ آخرَ: عن عليِّ بن أبي طالبٍ، رضِي اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا من الأنصارِ دعاه وعبدَ الرَّحمنِ بنَ عوف، فسقاهما قبل أن تحرَّمَ الخمرُ، فأمَّهم عليٌّ في المغربِ فقرأ: ﴿قُلْ يَتأَيُّما اللَّصَافِةُ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، فخلَّط فيها، فنزلَتْ: ﴿ يَتأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَرُبُواْ الصَّلَوْةُ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤]))(١).

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنون لا تقرَبوا المساجدَ، ولا تصلُّوا وأنتم في حالِ سُكرٍ، لا تدرون معه ما تقولون في الصَّلاة، إلى أن يحصُلَ لكم الصَّحوُ التَّامُّ(٢).

## ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾.

أي: ولا تُصلُّوا أيضًا، ولا تقرَبوا المساجدَ، والحالُ أنَّكم على جَنابةٍ، إلَّا لأجل الاجتيازِ عبْرَها فقط، دون مُكثٍ فيها، إلى أن تغتسِلوا<sup>(٣)</sup>.

قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٩/ ٥٣): في إسنادِه عطاء بن السَّائب، لا يُعرَف إلَّا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يُحتجُّ بحديثه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمدُ. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٠٢٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱۷۱) واللفظ له ، والترمذي (۳۰۲٦)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۱۸۲۸). والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (۱۸۲۸).

قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب، وقال الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/77): إن كان منقطعًا في رواية الفريابي عن سفيان؛ فإن غيره من رواة سفيان قد رفعه، ووثَّق رجال إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (17/7)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (17/7).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٠٨- ٣١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٤٢ - ٣٤٥).

قال الرازي: (جميع المفسِّرين اتَّفقوا على أنَّ هذه الآية إنَّما نزلت في شُربِ الخمرِ) ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٨ - ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣١٣، ٣١٣)، ((تفسير





# ﴿ وَإِن كُنَّكُم مِّنْ فَيْ ﴾.

أي: وإنْ كنتم ذوي مَرَضٍ، بحيث يتعذَّرُ معه استعمالُ الماءِ(١).

## ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾.

أي: إنْ كنتُم مُسافِرين (٢).

## ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنَكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ ﴾.

أي: إِنْ أحدَثَ أحدُكم حَدَثًا أصغرَ ببولٍ أو غائطٍ (٣).

# ﴿ أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِّسَآ : ﴿

قيل: المرادُ الجِماعُ، وقيل المراد: كلُّ لَمسِ باليدِ أو بغيرِها(١٠).

## ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

## سَبِبُ النُّزول:

عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قالت: ((خرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه حتَّى إذا كنَّا بالبَيداءِ، أو

السعدي)) (ص: ۱۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹ ه، ٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٤٦).

قال الكيا الهراسي: (قوله: ﴿ وَإِن كُنُنُم مَنْ هَنَ ﴾ يمنعُ مِن التوضُّو، وأن يكونَ مِن إمساسِ الماءِ خطرُ الهلاكِ أو فسادُ عضو، وليس المرادُ به مطلقُ المرض إجماعًا) ((أحكام القرآن)) (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۱٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣ – ٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣١٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٤٧).



بذاتِ الجيشِ انقطَع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على التماسِه، وأقام النَّاسُ معه، وليسوا على ماء، فأتى النَّاسُ إلى أبي بكرِ الصِّدِيقِ رضِي اللهُ عنه، فقالوا: ألا ترى ما صنَعَتْ عائشة؟! أقامَتْ برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنَّاسِ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ، ورسولُ الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم واضعٌ رأسه على فَخِذي قدْ نام، فقال: حبَسْتِ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنَّاسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماءٌ! فقالت الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنَّاسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتَبني أبو بكرٍ، وقال ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، وجعَل يَطعُنني بيدِه في خاصرتي، فلا يمنعُني من التَّحرُّ كِ إلَّا مكانُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على فخِذي، فقام رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حين أصبَح على غيرِ ماء، فأنزَل اللهُ آيةَ التَّيمُّمِ، فتيمَّموا، فقال أُسيدُ بن الحُضيرِ: ما هي بأوَّلِ بركتِكم يا آلَ فأبي بكرِ، قالت: فبعَثْنا البعيرَ الَّذي كنتُ عليه، فأصَبْنا العِقدَ تحتَه))(۱).

# ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

أي: إنْ حصَلَتْ إحدى الحالاتِ السَّابقِ ذِكرُها -كالسَّفرِ- ففقدتُم الماءَ، فعليكم بقَصْدِ وجهِ الأرضِ الطَّاهرِ النَّظيفِ<sup>(٢)</sup>.

# ﴿فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾.

أي: فامسَحوا مِن هذا الصَّعيدِ الطيِّبِ الوجهَ والكفَّينِ (٣).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى يَعفو عن ذُنوبِ عِبادِه، وتَقصيرِهم في طاعتِه، ويَستُرُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤) واللفظ له، ومسلم (٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۸۰، ۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳٤۸ – ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣١٩-٣٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٤٩).

Trir &

عليهم، ويَتجاوَزُ عن المؤاخَذةِ بها سبحانه وتعالى، ومِن عَفوِه عنهم وغَفرِه لهم: أَنْ شَرَعَ التَّيمُّمَ، وأباح لهم فِعلَ الصَّلاة به إذا فقَدوا الماءَ، أو تعذَّر عليهم استعمالُه؛ توسعةً عليهم، ورُخصةً لهم(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- أهميةُ الصَّلاةِ، والعنايةُ بها؛ وجهُ ذلك: أنَّ اللهَ تعالى صدَّر الحُكمَ المتعلِّق بالصَّلاةِ بالنِّداءِ لاسترعاءِ الانتباهِ، وممَّا يدلُّ على العنايةِ بها أنَّ اللهَ صدَّر الخطابَ بذلك بوصفِ الإيمانِ: ﴿ يَمَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فدلَّ هذا على أهميَّةِ الصَّلاةِ، وعلى العناية بها (٢).

٢- الحثُّ على حُضورِ القلبِ في الصَّلاة؛ لقوله: ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، والقلبُ إذا غاب، فإنَّ الإنسانَ لا يعلَمُ ما يقولُ، وإنَّما يقولُ على سبيلِ العادة فقط، وإلَّا لو أنَّه رجَع إلى نفسِه لتَبيَّن له أنَّه لا يَدري ما يقولُ، أي: لا يَدري معنى ما يقولُ، وإنْ كان قد يَدري أنَّه لفظُّ (٣).

٣- في قوله تعالى: ﴿حَقَى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، إشارةٌ إلى أنَّه يَنبغي لِمَن أراد الصَّلاة أنْ يَقطَعَ عنه كلَّ شاغلٍ يَشغَلُ فِكرَه؛ كمُدافَعةِ الأخبثَيْنِ، والتَّوْقِ لطعامٍ، ونحوِه (٤).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أنَّه لا حُكمَ لقولِ السَّكرانِ؛ لقوله: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، فإنَّه يدُلُّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٩).



على أنَّ السَّكرانَ لا يعلَمُ ما يقولُ، وإذا كان لا يعلَمُ ما يقولُ صار قولُه لغوًا لا عبرة به (١).

٢ ـ يؤخَذُ مِن المعنى في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ منعُ الدُّخولِ
 في الصَّلاةِ في حالِ النُّعاسِ المُفرِطِ، الَّذي لا يشعُرُ صاحبُه بما يقولُ ويفعَلُ (٢).

٣- أنَّ الإنسانَ إذا غضِب غضبًا شديدًا حتَّى صار لا يعلَمُ ما يقول، فإنَّه لا عبرة بقولِه؛ عبرة بقولِه؛ حتَّى لو كان كفرًا، وحمَلَه على ذلك شدَّةُ الغضب، فإنَّه لا عبرة بقولِه؛ لقوله: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾؛ فدلَّ ذلك على أنَّ جهْلَ الإنسانِ بما يقولُ له أثرٌ في تغيُّرِ الحُكم، وكذلك لو طلَّق في شدَّةِ الغضبِ وهو لا يعلَمُ ما يقول (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ اكتفى بقولِه: ﴿ نَقُولُونَ ﴾ عن (تفعلون)؛ لظهورِ أنَّ ذلك الحدَّ من السُّكرِ قد يُفضي إلى اختلالِ أعمال الصَّلاةِ؛ إذ العملُ يُسرِعُ إليه الاختلالُ باختلالِ العقلِ قبل اختلالِ القولِ (٤٠).

٥- تحريمُ مُكثِ الجُنْبِ في المسجدِ؛ لقوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ (٥).

7- يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ أنَّ العُبورَ ليس كالمُكثِ، وعليه: فإنَّ الإنسانَ لو مرَّ عابرًا بالمسجدِ، فإنَّه لا يَلْزَمُه أن يُصلِّي تحيَّة المسجدِ؛ لأنَّه عابر، بخِلاف ما إذا مكَث وجَلس، فإنَّه لا يَجلِسُ حتَّى يُصلى ركعتين (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٧- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَامِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾، استُدِلَّ به على أنَّه لا يجِبُ على الجُنُبِ إلَّا الاغتسالُ ولا يجِبُ عليه الوُضوءُ، وأنَّه إذا اغتسلَ جازَ له أنْ يَقرَبَ الصَّلاةَ، وأنَّ المغتسِلَ من الجنابةِ ليس عليه نِيَّةُ رفْعِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ (١).

٨- الإشارةُ إلى القاعدةِ المعروفة المتَّفقِ عليها، وهي: أنَّ المشقَّة تجلِبُ التَّيسيرَ، ووجهُه: أنَّ اللهَ تعالى أجاز للمريضِ أن يتيمَّمَ، فقال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَا كَا فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٢).

9 - أنَّ المسافرَ إذا لم يجِد الماءَ فإنَّه يتيمَّمُ، ولا يَنتظرُ حتَّى يجدَ الماءَ في البلد؛ لقوله: ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (٣).

• ١ - أنَّ السَّفرَ ليس له حدُّ معيَّنُ، ووجهه: الإطلاقُ في قوله: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ولم يقُلُ مسافة كذا، بل حدُّ السَّفرِ أنْ يَقعَ عليه اسمُ السَّفرِ؛ فإذا وقع عليه اسمُ السَّفر ثبتَتْ له أحكامُ السَّفر، ولم يحدِّدِ اللهُ ولا رسولُه السَّفرَ بمسافة معيَّنةٍ (١٠).

11 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنْهُم مِّرْضَيَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ استُدِلَّ به على الْغَابِطِ أَوْ لَكَمَسُنُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ استُدِلَّ به على أنَّه لا يجِبُ على المتوضِّع أنْ يَتوضَّا مرَّةً ثانيةً؛ إذ لو كانَ الوضوءُ واجبًا على مَن أنَّه لا يجِبُ على المتوضِّع أنْ يَتوضَّا مرَّةً ثانيةً وذ لو كانَ الوضوءُ واجبًا على مَن الْعَائِطِ ومَن لم يَجِعْ ، لكانَ ذِكرُ المجيءِ مِن الْغَائِطِ عَبَثًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢١/ ٣٧٤).



17 - أنَّ مجامَعة النِّساء حدَثُ؛ لقوله: ﴿ أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾، وهو حدَثُ اكبرُ، كما دلَّت على ذلك آيةُ المائدة، وعلى هذا فيجبُ على الإنسان إذا جامَع المرأة أن يغتسلَ، سواءٌ أنزَل أم لم يُنزِلْ(١).

١٣ - قولُ الله تعالى: ﴿... أَوْ لَكُمْسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ
 صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ استُدِلَّ به عَلَى أنَّ المسافِرَ يُجامِعُ أهْلَه وإنْ لم يَجِدِ الماءَ، ولا يُحْرَهُ له ذلك (٢).

١٤ - أنَّه يُشترَطُ في جواز التَّيمُّمِ عدَمُ الماء، أو التَّضرُّرُ باستعماله، وعدمُ الماء مأخوذٌ من قوله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً ﴾، والتَّضرُّر باستعماله من قوله: ﴿ وَإِن كُننُم مَّرْضَى ﴾ (١٠).

١٥ - جواز التَّيَمُّمِ على وجهِ الأرض كلِّه؛ من رملٍ، أو حصًى، أو ترابٍ، أو سَبِخةٍ، أو جِصِّ، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا ﴾ ولم يقيِّدُ(١٤).

١٦ - أنَّه لا بدَّ مع المسح من القَصد؛ لقوله: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ ﴿ فَأَمْسَحُواْ ﴾ (٥).

۱۷ – الحِكمة في التَّشريع، ووجه ذلك: أنَّ اللهَ فرَّق بين طهارةِ الماءِ وطهارة التَّيمُّم؛ فطهارةُ الماءِ من الجنابةِ لا بدَّ أن تعُمَّ جميعَ البدنِ، ومِن الحدَثِ الأصغرِ لا بدَّ أن تعُمَّ جميعَ البدنِ، والرِّجلينِ، أمَّا طهارةُ لا بدَّ أن تعُمَّ الأعضاءَ الأربعة: الوجه، واليدينِ، والرَّأسَ، والرِّجلينِ، أمَّا طهارةُ التَّيمُّمِ فإنَّها لا تكونُ إلَّا في عُضوينِ فقط، وهما: الوجهُ، واليدانِ، ولا فرق فيها بين الطَّهارتينِ الكبرى والصُّغرى، والحكمةُ من ذلك: أنَّ الطَّهارةَ بالماء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢ / ٢ ٠ ٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٥٨).



فيها تطهيرٌ حسِّيٌّ واضحٌ، وطهارة التَّيمُّمِ فيها تطهير معنويٌّ، وهو كمالُ التَّعبُّدِ والتَّذلُّلِ لله عزَّ وجلَّ، بحيث إنَّ الإنسانَ يمسَحُ بالتُّرابِ وجهَه وكفَّيْهِ، وهذا دليلٌ على كمال التَّعبُّدِ(۱).

١٨ - وجوب التَّرتيبِ بين مسْح الوجهِ في التَّيمُّمِ ومسح اليدينِ، بحيث يقدَّمُ الوجهُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيَّدِيكُمُ ﴾ (٢).

19 - أنَّه لا يُشرعُ في التَّيمُّمِ مسْحُ الذِّراعِ؛ لقوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ ﴾ وأَلْكَارِقُ وَأَلْكَارِقُ وَأَلْكَارِقُ وَأَلْكَارِقُ وَأَلْكَارِقُ وَقَد أَجِمَعِ العلماءُ على أَنَّ وأَلْكَارِقَةُ فَأَقَطَعُ عُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقد أجمَع العلماءُ على أنَّ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُ مِن المِرفَقِ، وهنا أطلَق السَّارِقَةِ، وإذا أُطلِقت فالمرادُ الكفُّ (٣). اللهُ تعالى اليدَ، كما أطلقها في القطعِ في السَّرقةِ، وإذا أُطلِقت فالمرادُ الكفُّ (٣).

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾: فيه تصديرُ الكلامِ بحَرْفي النِّداءِ والتَّنبيهِ
 (يا أَيُّها)؛ للمبالغةِ في حمْلِهم على العملِ بموجِبِ النَّهي عن قُربان المساجد حالَ السُّكر أو الجَنابة (٤٠).

٢ - قوله: ﴿ لا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ ﴾: فيه إطلاقُ لفظِ الصَّلاةِ على المسجِد، من بابِ حذْفِ المضاف، أي: لا تَقرَبوا موضِعَ الصَّلاةِ؛ فقدْ أراد بالصَّلاةِ مواضعَها، وهي المساجدُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٥).



- وعبَّر بالقُربِ عن التَّلبُّس بالفعلِ، وإنَّما اخْتِير هذا الفِعلُ ﴿ لَا تَقَرَبُوا ﴾ دون (لا تُصلُّوا) ونحوه؛ للإشارة إلى أنَّ تلك حالةٌ منافيَةٌ للصَّلاة، وصاحبُها جديرٌ بالابتعادِ عن أفضلِ عملِ في الإسلام(١١).

٣- قوله: ﴿وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا ﴾: جملةُ ﴿وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ حاليَّة، وهي جُملةُ اسميَّةُ؛ فالتَّعبيرُ بها أبلغُ لتكرارِ الضَّمير؛ فالتَّقييدُ بها أبلغُ في الانتفاءِ مِنها من التَّقييدِ بالمفرَدِ الَّذي هو: ﴿ وَلَا جُنُبًا ﴾ (٢).

٤ - قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾: فيه تقديمُ المستثنَى ﴿عَابِرِي ﴾ قبلَ تمامِ الكلام المقصودِ قصرُه بقوله: ﴿ حَتَّىٰ تَغُتَسِلُواْ ﴾؛ للاهتمام به(٣).

٥- قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾: فيه تسميةُ الشَّيءِ باسم مكانِه؛ إذ ﴿ ٱلْغَآبِطِ ﴾: هو المكانُ المطمئنُ من الأرضِ، وكان الرَّجلُ إذا أراد قضاء الحاجةِ طلَب غائطًا من الأرض يحجُبُه عن أعيُنِ النَّاس، ثمَّ سُمِّي الحَدَثُ نفسُه بهذا الاسمِ (١٤)، ومجيئُه من الغائط كنايةٌ عن الحدَثِ بالغائطِ (٥)، ففيه التَّجوُّز بإطلاقِ المحَلِّ على الحالِّ فيه (٢).

- وفي قوله: ﴿ أَوَ جَاءَ أَحَدُ مِن أَمَ اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ وَاحدٍ من المخاطَبين دونهم كلِّهم؛ حيث لم يقُلْ: (أو جئتم) ونحوه؛ للتَّفادي عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۸۵).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٦٦٥).





التَّصريح بنسبتِهم إلى ما يُستحيا منه، أو يُستهجَنُ التَّصريحُ به(١).

- وفيه التفاتُ من الخِطابِ إلى الغَيبةِ؛ لأنَّه كِنايةٌ عمَّا يُستحياً مِن ذِكرِه، فلمْ يُخاطِبْهم به (٢).

٦ - في قوله: ﴿ أَوْ لَامَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾: إيثارُ الكِنايةِ فيما عُطف عليه على التَّصريح بالجِماع (٣).

٧- قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تِجَدُواْ مَاءً ﴾: فيه تغليبُ الخِطابِ؛ إذ قدِ اجتمَع خِطابٌ وغَيبةٌ؛ فالخِطاب في: ﴿ كُننُم مَّرْضَى ﴾، ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾، ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفِرِ إِلَىٰ المخاطبين، فنزَع به إلى لفظِ الغائبِ بقولِه: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ ﴾، ولَمَّا كان المرضُ والسَّفرُ ولمسُ النساءِ لا يفحُشُ الخِطابُ بها جاءتْ على سَبيل الخِطابِ (٤٠).

٨- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴾: تعليلٌ للتَّرخيصِ والتَّيسيرِ، وتقريرٌ لهما؛ فإنَّ مَنْ عادتُه المستمرَّةُ أَنْ يعفوَ عن الخاطئين، ويغفرَ للمُذنبين، لا بدَّ أن يكونَ مُيسِّرًا لا مُعسِّرًا، وقيل: هو كنايةٌ عنهما؛ فإنَّ التَّرفية والمسامحة مِن روادفِ العفوِ، وتوابع الغُفران(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۷۹)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢٢١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٢٢١- ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٦٥)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥١٥)، ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧١).





#### الآيات (33 - 31)

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا يَكُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ وَانظُرْ بَالكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ بَالكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقُومَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

## غريبُ الكَلمات:

﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾: أي: لا سمعت، أو مَدعوًا عليك بصمَمٍ أو موت، أو غيرَ مُجابٍ إلى ما تدعو إليه أو كلام ترْضاه (١).

﴿ لَيًّا بِٱلۡسِنَـٰئِمِمُ ﴾: تحريفًا بالكذب، واستهزاءً ومحاكاة؛ يقال: لَوَى لسانَه بكذا: كناية (٢) عن الكذب، وتخرُّصِ الحديث، وأصلُه: إمالةٌ للشَّيء (٣).

﴿ وَأَقُومَ ﴾: أي: أخلص، وأَسَد، والقيامُ للشيءِ هو المراعاةُ للشيء، والحفظُ له وأصل (قوم): الانتصاب أو العزم (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عاشور: (اللَّيُّ أصله الانعطافُ والانشِناءُ، وهو يَحتمِل الحقيقةَ في كلتا الكلمتين: اللَّيُّ، والألسنةُ، أي: إنَّهم يَثنون ألسنتَهم؛ ليكونَ الكلامُ مشبِهًا لُغتين؛ بأن يُشبِعوا حركاتٍ، أو يقصُروا مُشبَعاتٍ، أو يفخِّموا مرقَّقًا، أو يرقِّقوا مفخَّمًا، ليعطيَ اللَّفظُ في السَّمعِ صورةً تُشبِهُ صورةَ كلمةٍ أخرى، فإنَّه قد تخرُجُ كلمةٌ مِن زِنَةٍ إلى زِنَةٍ، ومن لُغةٍ إلى لُغةٍ بمثلِ هذا، ويُحتمَل أن يكون المرادُ: أنَّهم يأتون في كلامِهم بما هو غيرُ مُتمحِّضٍ لمعنى الخيرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٥٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٠)، ((تذكرة





## مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ وَلِيًّا ﴾

﴿ كَفَى ﴾: فِعلٌ ماض، والبَاء في ﴿ بِأَللّهِ ﴾ صِلة، ولفظْ الجلالة (الله) مجرورٌ لفظًا، وهو فاعلٌ مرفوع محلًّا بـ (كفَى) والتقديرُ: وكفَى اللهُ...، وإِنَّما زِيدت الباءُ مع الفاعل؛ ليؤدِّيَ الكلامُ معنى الأمر؛ إذ التقدير: اكتَفُوا باللَّه؛ فدلَّت الباءُ على هذا المعنى، وقيل غير ذلك. و ﴿ وَلِيًّا ﴾: مَنْصُوبٌ على التَّمْييزِ. وقيل على الحَال. ومِثلُه في الإعرابِ قولُه تعالى: ﴿ وَكَفَى بِأَللّهِ نَصِيرًا ﴾ (١).

#### المَعْنى الإجماليَّ:

يخاطِبُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: ألم تعلَمْ - يا محمَّدُ - بأنَّ الَّذين آتاهم اللهُ حظًّا من الكتاب من اليهود والنَّصارى يختارون الضَّلالةَ عِوضًا عن الهدى، ويُريدون مع ضلالتِهم أن تضلُّوا أنتم معهم، فتتركوا سبيلَ الهدايةِ.

واللهُ تعالى - أيُّها المؤمنون - أعلمُ مِنكم بأعدائِكم، وهو حسبُكم سبحانه، يتولَّاكم بحِفظِه ورعايتِه، كفي به نصيرًا يدافعُ عنكم، وينصُرُكم على عدوِّكم.

ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّ مِن اليهود مَن يُبدِّلُ ما في التَّوراةِ لفظًا أو معنًى، أو يُبدِّلهما معًا، ويقولون لمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: سمِعْنا قولَك، وعصَيْنا أوامرَك، ويُسيئون أدبَهم معه صلَّى الله عليه وسلَّم فيقولون له: اسمَعْ منَّا، لا سمِعْت؛ استهتارًا منهم واستهزاءً، ويقولون له: راعِنَا، يُظهرون أنَّهم يريدون: أرْعِنا سمعَك، وإنَّما يَعنُون بذلك حقيقةً الدُّعاءَ على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يصابَ بالرُّعونةِ؛ وذلك تحريفًا منهم وطعنًا في الدِّين بالقَدْحِ في النَّبيِّ عليه

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۱۹۸)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۳۳۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۳/ ۵۸۲).



الصَّلاة والسَّلام.

ثمَّ يخبر تعالى أنَّ هؤلاء اليهودَ لو كانوا قالوا: سمِعْنا وأطَعْنا، واسمَعْ منا قولَنا، وانتظِرْنا لنفهمَ عنك قولَك، لكان قولُهم ذلك خيرًا لهم وأصوب، ولكنْ أخزاهم اللهُ، وطرَدَهم من رحمتِه، فلا يُؤمِنون إلَّا إيمانًا قليلًا لا يُفيدُهم.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَنِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر مِن أُوَّلِ هذه السُّورة إلى هذا الموضع أنواعًا كثيرةً من التَّكاليفِ والأحكامِ الشَّرعيَّةِ، انتقَل إلى ذِكْر أحوال أعداءِ الدِّين، وأقاصيص المتقدِّمين؛ فالانتقالُ من نوعٍ من العلوم إلى نوع آخر، يُنشِّطُ الخاطرَ، ويدفَع ما يُكدِّره، ويقوِّي القريحةَ(۱).

وأيضًا هو استئنافُ كلام راجعٌ إلى الآياتِ الَّتي سبقت من قوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيّا ﴾ [النساء: ٣٦] فإنَّه بعد نذارةِ المشركين وجَّه الإنذارَ للهلِ الكتاب، ووقعَتْ آياتُ تحريمِ الخمر وقتَ الصَّلاة، وآياتُ مشروعيَّةِ الطَّهارة لها فيما بينهما، وفيه مناسبةٌ للأمرِ بتركِ الخمر في أوقات الصَّلواتِ، والأمر بالطَّهارة؛ لأنَّ ذلك من الهُدى الَّذي لم يسبِقْ لليهود نظيرُه؛ فهم يحسُدون المسلِمين عليه؛ لأنَّهم حُرِموا مِن مِثلِه، وفرَّطوا في هدًى عظيمٍ، وأرادوا إضلالَ المسلمين عداءً منهم (٢)، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧١) وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٨٨).





## ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ ﴾.

أي: ألَمْ تعلَمْ - يا محمَّدُ - بأنَّ الَّذين أُعطوا حظًّا من التَّوراةِ من اليهود(١).

## ﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾.

أي: إنَّهم يَختارون الضَّلالةَ عِوَضًا عن الهُدَى، بالإقامةِ على تكذيبِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وتركِهم الإيمان؛ ليَشتروا بذلك ثمنًا قليلًا من حُطام الدُّنيا الفاني (٢).

وهذا باعتبارِ ما يَختارونه لأنفسِهم، ولكنَّ شرَّهم ليس قاصرًا؛ ولذلك قال (٣): ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴾.

أي: وهم يودُّون أيضًا - أيُّها المؤمنون - أنْ تَنحرِ فوا معهم عن طَريقِ الإيمان، واتِّباعِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، فتكفروا كما كفروا، وتَتركوا ما أنتُم عليه من الهُدى والعِلم النَّافع(٤).

# ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ .

## ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۸)، ((الوجيز)) للواحدي (۱/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٧).

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ اليهود والنصارى. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦٠).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۹ ۱۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۲۱).
  - (٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين سورة النساء)) (١/ ٣٦١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦١–٣٦٢).



أي: واللهُ تعالى أعلمُ بعَداوةِ أولئك منكم، وما هم مُنطَوون عليه من الغِشِّ والكيدِ والحسَدِ لكم (١٠).

## ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَلِيًّا ﴾.

أي: وحَسْبُكم اللهُ تعالى؛ يتولَّاكم بالحفظِ والرِّعاية، ويُيسِّر لكم ما فيه الفلاحُ والسَّعادةُ(٢).

## ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ نَصِيرًا ﴾.

أي: وحَسْبُكم اللهُ تعالى نصيرًا؛ يُدافِعُ عنكم، وينصُرُكم على أعدائِكم، ويُبيِّن لكم ما ينبغي أنْ تحذَروه منهم (٣).

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَعَصَيْنَا وَالْمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْمَعْنَا فَي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَشْمَعُ وَٱنظُرُهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرُهُمُ اللَّهُ يَكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى عنهم أَنَّهم يَشترون الضَّلالة، شرَح كيفيَّةَ تلك الضَّلالةِ، فقال(٤):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٩٢).





## ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع ﴾.

أي: إنَّ مِن اليهود مَن يُبدِّلُ ما جاء في التَّوراةِ؛ إمَّا بتغيير اللَّفظِ، أو المعنى، أو هما جميعًا(١).

## ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾.

أي: ويقولُ أولئك القومُ: سمِعْنا- يا محمَّد- قولَك، وعصَيْنا أمرَك، فتولَّوْا عن كتاب اللهِ تعالى بعدما عقَلوه، وهذا أبلغُ في كُفرِهم وعِنادِهم (٢).

## ﴿ وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾.

أي: ويقولون لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: اسمَعْ منَّا ما نقولُ، أصمَّك اللهُ فلا سمِعْتَ، يُسيئون الأدبَ مع النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ استهزاءً منهم واستهتارًا به (۳).

# ﴿ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ﴾.

أي: إنَّهم يُوهِمون أنَّهم بقولهم للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «راعنا»: يعنُون: أرْعِنا سمعَك، وإنَّما قصدُهم الدُّعاءُ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يُصابَ بالرُّعونةِ؛ وذلك تحريفٌ منهم لهذه اللَّفظةِ عن معناها، أرادوا بذلك الطَّعنَ في اللَّينِ بعيبِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والقدح فيه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۱ – ۱۰۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۳۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳٦٥ – ۳۹۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٠٤-١٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٦٩-٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰٦/۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٢٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٣٧٠–٣٧١).



## ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ ﴾.

أي: ولو أنَّ هؤلاءِ اليهودَ قالوا لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: سمِعْنا قولَك، وأَطَعْنا أمرَك، واسمَعْ منَّا ما نقول، وانتظِرْنا لنفهمَ عنك ما تقولُ، لو أنَّهم قالوا ذلك، لكان أصوبَ وأعدَلَ في القولِ، وفي غيرِه من أمورِ دِينِهم ودنياهم (١).

# ﴿ وَلَكِنَ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِم ﴾.

أي: ولكنَّ اللهَ تعالى قد أخْزَى أولئك اليَهودَ، فأقصاهم وأبعَدَهم وطردَهم من رحمتِه؛ وذلك بسبب كُفرِهم (٢).

## ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: فلا يُؤمنون إلَّا إيمانًا قليلًا لا ينفَعُهم (٣).

#### الغوائد التَّربويَّة:

1 - في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْذَينَ أُوتُواْ نَصِيبًا ... ﴾ الآية: أنَّ مِن النَّاس مَن يؤتى الكتاب، ويُرزَقُ العِلم، ولكنَّه لا ينتفعُ به، مِثل هؤلاء الَّذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، ومع ذلك لم ينتفعوا به، واشترَوُا الضَّلالةَ بالهدى، فمن لم ينتفع بعِلمِه فهو شَبيهُ بهؤلاء المذكورين ولهذا قال سفيانُ بنُ عُيينةَ رحمه الله: (من فسَد من علمائِنا ففيه شَبهُ مِن اليهودِ، ومَن فسَد مِن عُبَّادِنا ففيه شَبهُ مِن اليهودِ، ومَن فسَد مِن عُبَّادِنا ففيه شَبهُ مِن النَّصارى)(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۷۱–۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۷۳–۳۷۳).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٣٦٢).





٢ - التَّحذيرُ مِن هؤلاء اليهود أو النَّصارى أو غيرهم؛ لأنَّه إذا حذَّرَنا اللهُ ممَّن أُوتوا نصيبًا من الكتاب، فتحذيرُنا ممَّن هم عُمْيٌ صُمُّ بُكْمٌ، مِن باب أولى (١).

٣- في قوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِأَعُدَآبِكُمْ ﴾ تسليةُ المؤمنين، وتقويةُ عزائمهم؛ لكونِ اللهِ أعلمَ بأعدائنا، وأنَّه ناصرٌ لنا، ووليٌّ لنا(١)، وفيه إشارةٌ إلى التحذير منهم، وتوبيخٌ على الركونِ إليهم، والمعنى: أنَّه تعالى قد أخبَر بعداوتهم للمُؤمنين، فيجبُ حَذَرُهم؛ كما قال تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ وَمُنْ الْعَدُو اللَّهُ عَلَى الرَّهُ هَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَنِين، فيجبُ حَذَرُهم؛ كما قال تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ الْعَدُو اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللل

٤ - أنَّ الإنسانَ يُحاسَبُ على ما أراد؛ لقوله: ﴿ لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ ﴾، أي: على ما في قلوبهم؛ قال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعُنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ ﴾، أمَّا في باب الحكومة والخصومة مع الناس فيُحاسب على الظاهر (٤٠).

٥- أنَّ المنكَرَ إذا أنكَره المُنكِرُ فإنَّ الأولى أن يُرشِدَ إلى البَدَل الذي لا محذورَ فيه؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ بدل ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾، ﴿ وَاسْمَعْ ﴾ دون ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾، ﴿ وَانظُرْنَا ﴾ بدل ﴿ رَاعِنَا ﴾؛ كما قال تعالى في خطابِ المؤمنين بهذا: ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا ﴾ (٥) [البقرة: ١٠٤].

٦- أنَّ مَن لُعِن وطُرِد عن رحمةِ الله فإنَّه ينقلِبُ عليه الحقُّ باطلًا والباطلُ
 حقًا؛ ولهذا لم يَسلُكوا الأحسنَ والخيرَ فيما قالوا؛ لأنَّ اللهَ لعَنهم، ويتفرَّعُ على
 هذه القاعدةِ: أنَّ العاقلَ لا يتعرَّضُ لِما فيه لعنةُ اللهِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا تعرَّض لِما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٥).



فيه لعنةُ اللهِ لُعِن وطُرد وخُذِل(١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - الحذَرُ من هؤلاء الَّذين ذُكِروا في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا في نَصِيبًا ... ﴾ الآية؛ فإنَّهم لا يُريدون لنا الخيرَ إطلاقًا؛ لقوله: ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّيِيلَ ﴾ (٢).

٢ - الثَّناء على المسلمين بكونِهم على السَّبيل؛ لقوله: ﴿ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴾،
 ولولا أنَّهم على السَّبيل ما حاوَلوا أن يُضلُّوهم (٣).

٣- أنَّه لا بدَّ للمُسلِمين من عدوِّ، بل مِن أعداءٍ، وكلُّ مَن كان غيرَ مُسلِمٍ، فإنَّه عدوٌّ للمسلمين، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآبِكُمُ ﴾ (١).

٤ - أنَّ المحرِّفينَ للكلِمِ عن مواضعِه يُشبِهون اليهودَ في طريق استعمالِ الوحي<sup>(٥)</sup>.

٥- شدَّةُ عنادِ اليهودِ الَّذين يُحرِّ فون الكلِمَ عن مواضعِه؛ لقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ الْكَلِمَ عَن مواضعِه؛ لقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ الْكَلِمَ عَن مواضعِه؛ لقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ الْمَعْمَا وَعَصَيْنَا ﴾، فإنه فهم شيءٌ عن قال قائلٌ: إنَّ هذا عُذرٌ، لكن قالوا: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾، فلم يمنَعْهم شيءٌ عن الطَّاعةِ إلَّا مجرَّ دُ عصيانِ (١).

٦- شدَّةُ حقدِ اليهودِ على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث كانوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





يُجيبون بهذه الكلمةِ السَّيِّئة: ﴿ وَٱسَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾(١).

٧- تَعالِي هؤلاء اليهودِ، حتَّى عند الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لقولهم: ﴿ اسمَعْ ﴾؛ لأنَّ كلمة (اسمَعْ) إنَّما تكونُ في الغالبِ في المخاطباتِ من الأعْلى إلى الأدْنى (٢).

٨- أنَّ الطَّعنَ في الدِّين يكونُ بالصَّريح، ويكون باللَّازم؛ فالصَّريحُ أن يقولَ: هذا الدِّينُ يوجِبُ لأهلِه التَّأَخُّرَ والتَّقهقرَ والتَّزمُّتَ، وما أشبهَ ذلك؛ هذا صريحٌ. الثَّاني: ألَّا يكونَ صريحًا، لكن مِن لازم القول، فهنا إذا نظرتَ إلى كلامِهم لم تشعُرْ بالطَّعنِ على وجهٍ صريح، ولكن من لازمِ القولِ<sup>(٣)</sup>.

٩ - قوله تعالى: ﴿ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ ﴾ فيه أنَّ الطَّعنَ في الدِّين من خصالِ اليهودِ؛
 فمن طعن في الدِّين فهو مُشبِهُ لليهودِ، والعياذُ بالله(٤).

• ١ - أَنَّ الكَفَرَ سَبِّ للَّعَنِ؛ لقوله: ﴿ وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ ﴾ (٥).

11 - الرَّدُّ على الجَبريَّةِ والقدَريَّةِ؛ فالجبريَّةُ يقولون: إنَّ الإنسانَ مجبَرٌ على عملِه، والقدَريَّةُ يقولون: الإنسانُ مستقِلُّ بعمَلِه، وليس للهِ فيه تدبيرٌ، والآيةُ ترُدُّ عليهم جميعًا، أمَّا على الجهميَّةِ الَّذين هم الجَبريَّةُ، فلقوله: ﴿ يِكُفُرِهِم ﴾ فأضاف العملَ إلى العامل إلَّا على سبيل فأضاف العملَ إلى العامل إلَّا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة أنَّه ليس فعلَه؛ لأنَّه ليس باختيارِه، أمَّا على القدَريَّةِ: فلإثبات الأسبابِ في قوله: ﴿ يِكُفُرِهِم ﴾، وهم يقولون: إنَّ فعلَ الإنسان مستقلُّ، فلإثبات الأسبابِ في قوله: ﴿ يَكُفُرِهِم ﴾، وهم يقولون: إنَّ فعلَ الإنسان مستقلُّ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٧٧).



ليس لله فيه تدخُّلُ إطلاقًا، فأنت تفعلُ وتترُكُ، وتقومُ وتقعدُ، وتذهَبُ وتجيءُ، وليس لله تعالى فيه أيُّ تعلُّقٍ، وأهلُ السُّنَة والجماعة يقولون: عمَلُ الإنسان باختياره ولا شكَّ، ولكن الَّذي جعَله باختياره هو اللهُ، فيكون ناتجًا عن مشيئة الله وخَلْقِ الله، وخالقُ السَّببِ التَّامِّ خالقٌ للمسبَّبِ(۱).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ﴾: في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ استفهام المرادُ به التَّعجُّبُ(٢).

- والتَّعبيرُ بالاشتراء ﴿ يَشَتَرُونَ ﴾ - الَّذي هو عبارةٌ عن استبدالِ السِّلعة بالثَّمنِ، أي: أُخْذِها بدلًا منه أخذًا ناشئًا عن الرَّغبةِ فيها، والإعراض عنه - ؛ للإيذانِ بكمالِ رغبتِهم في الضَّلالة الَّتي حقُّها أن يُعرَضَ عنها كلَّ الإعراضِ، وإعراضُهم عن الهداية الَّتي يتنافَس فيها المتنافِسون (٣).

- وفيه من التَّسجيلِ على نهاية سَخافةِ عقولهم، وغاية رَكاكةِ آرائِهم ما لا يَخفَى؛ حيث صُوِّرت حالُهم بصورةِ ما لا يَكاد يتعاطاه أحدُّ ممَّن له أدْني تمييز (٤).

- وعبَّر بصيغةِ المضارع في ﴿ يَشْتَرُونَ ﴾، و﴿ وَيُرِيدُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على الاستمرار التَّجدُّديِّ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ٦٦٥، ٦٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨٢).





# ٢ - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ﴾ جملةٌ معترضةٌ؛ لتقريرِ إرادتِهم المذكورة (١٠).

- وفيها تَعريضٌ؛ فإنَّ إرادتَهم الضَّلالة للمؤمنينَ عن عَداوةٍ وحسَدٍ (٢).
- وفيه تهديدٌ للمُشركين وتحذيرٌ لهم (٣)؛ إذ اللهُ يَعلمُهم ويعلمُ ما يَفعلون.

٣- قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلِلّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِأُللّهِ نَصِيرًا ﴾: تذييلٌ؛ لتطمئنَ نفوسُ المؤمنين بنصرِ الله؛ لأنَّ الإخبارَ عن اليهودِ بأنَّهم يُريدونَ ضلالَ المسلمين؛ إذ كان وأنَّهم أعداءٌ للمسلمين، مِن شأنِه أن يُلقيَ الرَّوعَ في قلوب المسلمين؛ إذ كان اليهودُ المحاورون للمسلمين ذوي عَدَدٍ وعُدَدٍ، وبيدِهم الأموالُ، فكان قولُه: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللّهِ وَلِيًّا ﴾ مناسبًا لقوله: ﴿ وَيُريدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾، أي: إذا كانوا مُضمِرين لكم السُّوءَ، فاللهُ وليُّكم؛ يَهديكم ويتولَّى أمورَكم، شأنُ الوليِّ مع مولاه، وكان قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللّهِ نَصِيرًا ﴾ مناسبًا لقوله: ﴿ بِأَعَدَا بِكُمْ ﴾، أي: فاللهُ ينصُرُكم وكان قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللّهِ نَصِيرًا ﴾ مناسبًا لقوله: ﴿ بِأَعَدَا بِكُمْ ﴾ ، أي: فاللهُ ينصُرُكم (٤٠).

- وفعل (كَفَى) مُستعمَلٌ في تقويةِ اتِّصافِ فاعلِه بوصفٍ يدلُّ عليه التَّمييزُ المذكورُ بعده، أي: إنَّ فاعل (كَفَى) أجدرُ مَن يتَّصفُ بذلك الوصفِ، ولأجل الدَّلالة على هذا غلب في الكلامِ إدخالُ باءٍ على فاعلِ فِعل (كفى)، وهي باءٌ زائدةٌ؛ لتوكيدِ الكِفاية، بحيث يحصُلُ إبهامٌ يشوِّقُ السَّامعَ إلى معرفةِ تفصيله، فيأتون باسمٍ يميِّزُ نوعَ تلك النِّسبة؛ ليتمكَّنَ المعنى في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٢).





ذهنِ السَّامع<sup>(۱)</sup>.

- وتكرير الفِعل ﴿ وَكَفَى ﴾ في الجملتين، مع إظهارِ الجلالة (الله) في مقامِ الإضمار، لا سيَّما في الثَّاني؛ لتقويةِ استقلالها المناسبِ للاعتراض، وتأكيد كفايتِه عزَّ وجلَّ في كلِّ من الولاية والنُّصرة (٢٠).

٤ - قوله: ﴿ وَٱسمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾: فيه الإبهام، أو الكلام الموجّه، أو المحتمِل للضِّدَّيْنِ؛ فهو ذو وجهين: وجه يحتمل الذَّمَّ: أي استمِعْ منَّا مدعوًّا عليك بلا سمِعْتَ، أي: أصابَك اللهُ بالصَّمَمِ والموت، ولعلَّه هو المراد هنا؛ لِما انطوَوْا عليه من خِسَّةٍ، ووجه يحتمل المدح، أي: اسمَعْ غيرَ مُسمَعِ مكروهًا (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٢٢٧).





#### الآيتان (٤٧ - ٤٨)

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا ٱصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ السَّمِ مَعْفُولًا ﴿ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَرِكَ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ عَلَيمًا اللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّهُ اللهَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّهُ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّهُ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الم

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَطُمِسَ وُجُوهًا ﴾: أي: نمحو تخطيط صُورِها، أو نمحو ما فيها من عينٍ وأنفٍ وحاجبٍ وفمٍ، والطَّمس: إزالة الأثَر، وأصل (طمس): يدلُّ على محوِ الشَّيء ومسحِه (١٠).

﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدُبَارِهَا ﴾: نجعَل وجوهَهم من قِبل أَقفيتهم، أو نجعَل أبصارَهم من ورائهم، أو نجعَل الوجه قَفًا، والقَفَا وَجْهًا، وأصل الردِّ: صرفُ الشيء بذاتِه، أو بحالةٍ من أحواله؛ يقال: رَدَّه عن وجهه: صرفَه. وأصْل الدُّبر: آخِرُ الشيء وخلفُه، ضد القُبل(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٨- ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١، ١٢٨، ٢٨٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٠، ١٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص:



## المَعْنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ أهلَ الكتابِ من اليهود والنَّصارى بالإيمان بالقُرآنِ المنزَّلِ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّ فيه تصديقًا وشَهادةً على ما معهم من الكتب، أمرهم سبحانه أن يؤمنوا قبل أن يطمِسَ وجوهَهم، فيحوِّلَها إلى جهةِ ظهورهم، أو يطرُدَهم من رحمتِه سبحانه، ويُنكِّل بهم، كما فعَل بأصحاب السَّبتِ الَّذين احتالوا على الاصطياد فيه بعد أن نُهُوا عن ذلك، فمسَخهم اللهُ تعالى قِردةً، وكان أمرُ الله حاصلًا لا مردَّ له.

ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّه لا يغفِرُ لأيِّ أحدٍ أشرَك معه غيرَه، ويغفِرُ ما دون الشِّركِ من الذُّنوبِ، سواءٌ الكبائرُ والصَّغائرُ، لمن يشاءُ مِن عبادِه، ومَن يُشرِكُ بالله تعالى فقد اختلَق إثمًا عظيمًا.

#### تغسيرُ الآيتين:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى عن اليهودِ أنواعَ مَكرِهم وإيذائِهم، ورجَّاهم سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ ... ﴾ الآية - أمَرهم بالإيمانِ، وقرَن بهذا الأمرِ الوعيدَ الشَّديدَ على التَّركِ؛ ليكونَ أدعى لهم إلى الإيمانِ والتَّصديقِ به (١) فقال:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾.

٦٣٤ – ٦٣٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٧).



أي: يا أيُّها اليهود والنَّصارى الَّذين أُنزِل إليهم التَّوراةُ والإنجيلُ فأُعطُوا العِلمَ، آمِنوا بما أنزَلْنا إلى محمَّدٍ من الفُرقان، مصدقًا للَّذي معكم من التَّوراةِ والإنجيلِ؛ فإنَّ القرآنَ شاهدٌ بما جاءت به تلك الكتبُ، وإنَّه حقُّ، كما أنَّه مهيمِنٌ على غيرِه من الكتب السَّابقةِ الَّتي قد صدَّقها، فإنَّها قد أخبَرَتْ به (۱).

## ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدُبَارِهَا ﴾.

أي: آمِنوا قبل أن نَطمِسَ وجوهَكم، فنحوِّلَها إلى جهةِ الأدبارِ، أي: من قِبَل ظهوركم.

والمراد بطَمْس الوجوهِ والرَّدِّ على الأدبارِ: قيل: ألَّا يبقى للوجوهِ سمعٌ ولا بصر ولا أثر، ونرُدُّها مع ذلك إلى ناحيةِ الأدبارِ، وقيل المراد: نطمِس أبصارَها ونمحو آثارَها، ونجعَل أبصارَها في أقفائِهم، فيمشون القَهْقرى، وقيل غير ذلك(٢).

## ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَضْعَكَ ٱلسَّبْتِ ﴾.

أي: أو نطرُ دَهم من رحمتِنا، ونوقِعَ بهم من النَّكالِ مثلما وقَع لأصحابِ السَّبتِ الَّذين اعتدَوْا في سَبتِهم بالحيلةِ على الاصطيادِ فيه، فمُسِخُوا قردةً ذليلةً (٣).

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ۳۸۰-۳۸۰).

قال أبو حيان: (و ﴿ مِمَا نَزُلْنَا ﴾ هو القرآن بلا خلاف) ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۱۵ -۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨١ - ٣٨٢).



وقال تعالى: ﴿ وَسَّلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَّدَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ \* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَهُمْ يَنْقُونَ \* فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آنَجِينَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَأَخَذَنَا ٱلَذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ \* فَلَمَّا عَتَوْا عَنَ مَا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾ [الأعراف: كَانُواْ يَقْسُقُونَ \* فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾ [الأعراف: كَانُواْ يَقْسُقُونَ \* فَلَمَا عَتَوْا عَن مَا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦٣ - ١٦٣].

## ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾.

أي: إنَّه تعالى إذا أمَر بأمرٍ، فإنَّه واقعٌ لا محالةَ؛ فأمرُهُ عزَّ وجلَّ لا يُخالَف ولا يُمانَع(١).

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰۤ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

#### مناسبة الآية لما قلبها:

لَمَّا رجَّاهم سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ قَالُواْ ... ﴾ الآية، خاطَب مَن يُرجَى إيمانُه منهم بالأمرِ بالإيمان، وقرَن بالوعيدِ البالغِ على تركِه، ثمَّ أزال خوفَهم من سوءِ الكبائرِ السَّابقةِ معلِّلًا لتحقيقِ وعيدهم، مُعلِمًا بوقوعهم في الشِّركِ(٢)، فقال:

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۲۰-۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٦٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٩٧).



أي: إنَّ اللهَ تعالى لا يغفِرُ لأيِّ أحدٍ من المخلوقين يَلقَى اللهَ سبحانه وقدْ جعَل معه شريكًا في ربوبيَّتِه أو ألوهيَّتِه أو أسمائِه وصفاتِه (١).

#### ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾.

أي: ويغفِرُ اللهُ تعالى ما دون ذلك الشِّركِ من الذُّنوبِ- صغائرِها وكبائرِها- للَّذي يشاءُ مِن عبادِه مِن أهل الذُّنوبِ والآثام، إذا اقتضَتْ حكمتُه أن يغفِرَ له(٢).

عن أبي ذرِّ رضِي اللهُ عنه، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ:... ومن لَقِيني بقُرابِ الأرضِ خطيئةً لا يشركُ بي شيئًا، لقِيتُهُ بمثلِها مغفرةً))(٣).

## ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأُلَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾.

أي: إنَّ مَن يقع في الإشراكِ باللهِ العظيمِ، فقد اختَلَق وِزْرًا عظيمًا، وجُرمًا كبيرًا (٤).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وعن عبدِ الله بنِ مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ عِندَ اللهِ؟ قال: أنْ تجعَلَ للهِ نِدًّا وهو خلَقَك، قلتُ: إنَّ ذلك لَعظيمٌ...))(٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۸۷ – ۳۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٤٧٧) واللفظ له، ومسلم (٨٦).





## الغَوائدُ التَّربويَّة:

1 - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَلْنَا ... ﴾، أقبَل سبحانه على خِطابِ أهل الكتاب، وكذلك شأنُ القُرآن؛ لا يُفوِّتُ فرصةً تعِنُّ مِن فُرَصِ الموعظة والهُدى إلَّا اغتَنَمَها، وكذلك شأن النَّاصحين من الحُكماءِ والخُطباء أن يتوسَّموا أحوالَ تأثُّر نفوسِ المخاطبين ومظانَّ ارعوائِها عن الباطلِ، وتبصُّرِها في الحق، فيُنجِدوها حينئذٍ بقوارع الموعظةِ والإرشادِ(۱).

7 - أنَّ ما دون الشِّركِ تحتَ المشيئة؛ لقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ وليس مجزومًا بمغفرتِه، ولا مجزومًا بالمؤاخذة عليه، وإنَّما هو تحت المشيئة، ويتفرَّعُ على هذه الفائدة: ردُّ كلامِ المسوِّفينِ الَّذين يفعَلون ما يفعَلون من المعاصي ثمَّ يقولون: إنَّ الله يغفِرُ ما دون الشِّركِ لمن يشاء، فنقول لهم: ما الَّذي أدراك أن تكونَ أنت ممَّن شاء اللهُ أن يغفِرَ لك؟ فلو فرَضْنا أنَّ عملَك المعصية مصلحة أن يُغفَر، لكنَّه ليس بمتيقَّنِ؛ فالمعصية مفسَدة ظاهرة حاصلة ، ومغفرتها مصلحة أن كنَّها تحت المشيئة؛ فقد تحصُلُ، وقد لا تحصُلُ (١).

## الغُوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٨٤).



٢- في قوله تعالى: ﴿ اَمِنُواْ عِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾ أنَّ القرآنَ الكريمَ مصدِّقٌ للكتُبِ السَّابقة، يشهَدُ لها بالصِّدقِ، ومصدِّقٌ لها؛ حيث جاء مطابقًا لِما أخبَرَت به؛ فهو لا يتنافى معها ولا يتنافرُ معها، لكنَّ الشَّرائعَ تختلفُ باختلاف الأممِ، حتَّى باختلاف الأحوال، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا ﴾ الأمم، حتَّى باختلاف الأحوال، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا ﴾ [المائدة: ٨٤]، لكنَّ أصولَ المِلَلِ ثابتةٌ واحدة، وهذا الكتابُ العزيز مُصدِّقٌ لِما بين يديه، مُهيمِنٌ على ما سبق، وإذا كان كذلك لزم أن يكونَ ناسخًا لِما سبق(۱).

٣- أنَّ الإحالةَ على المعلومِ تصِحُّ ولو بلفظِ الإبهام، وتؤخَذُ من قوله: ﴿ كُمَا لَعَنَّا آَصُحَكَ السَّبَتِ ﴾؛ لأنَّه إذا قال قائل: ما هي اللَّعنةُ الَّتي حلَّتْ بأصحابِ السَّبتِ؟ ومَن هم أصحابُ السَّبتِ؟ فنقول: ذُكِروا هنا على سبيلِ الإجمال؛ لأنَّ أمرَهم معلومٌ (١٠).

3- إثباتُ الأفعالِ الاختياريَّةِ لله عزَّ وجلَّ، وكثيرٌ من المعطِّلة الأشاعرةِ والمعتزلة ونحوِهم يُنكِرون أنْ يقومَ باللهِ فِعلُ متعلِّق بإرادته؛ لأنَّهم يقولون: إنَّ الأفعالَ المتعلِّقة بالإرادة حادثةٌ، والحادثُ لا يقومُ إلَّا بحادثٍ، ولا شكَّ أنَّ هذا كذِبُ في التَّصوُّرِ؛ لأنَّ الشَّيء الحادثَ يمكِنُ أن يقومَ بالأزلِ، كما أنَّ الشَّيء الحادث الحادث اليومَ بمخلوقٍ خُلِقَ قبْلَ خمسين سنةً، فلا يلزمُ مِن حدوثِ الفعل أن يكونَ الفاعلُ حادثًا".

٥ - التَّوحيدُ هو أصلُ الدِّينِ ورأسُه الذي لا يَقبلُ اللهُ عملًا إلَّا به، ويغفرُ لسلم الله عمال الله الله عمال اله عمال الله عمال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٩١).



بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿(١).

7 - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَركَ بِهِ ... ﴾ في هذه الآية دليلٌ على أنَّ اليهوديَّ يسمَّى مشرِكًا في عُرفِ الشَّرع، وإلَّا كان مُغايرًا للمُشركِ، فوجَب أنْ يكونَ مغفورًا له؛ ولأنَّ اتصالَ هذه الآية بما قبلها إنَّما كان لأنَّها تتضمَّنُ تهديدَ اليهود؛ فاليهود؛ فاليهوديَّةُ داخلةٌ تحت اسم الشِّركِ(٢).

٧- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فيه ردُّ على مَن قال: إنَّ الكبائر لا تُغفر، وهم المعتزلة، وعلى مَن قال: إنَّ أصحابَ الكبائرِ مِن المسلمين لا يُعذَّبون، وهم المرجئة؛ لقوله: ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٣).

٨- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ نعمةٌ عظيمةٌ من وجهين؛ أحدهما: أنَّها تقتضي أنَّ كلَّ ميِّتٍ على ذنْبٍ دون الشِّرْكِ لا يُقطع عليه بالعذاب، وإن مات مصرًّا. والثاني: أنَّ تعليقَه بالمشيئةِ فيه نفْعٌ للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوفٍ وطَمَع (٤).

9- في قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾. قُيِّدَت المغفرة بما دون الشِّرْك، وعُلِّقَت على المشيئة، بينما أُطْلِقَت وعُمِّمَتْ في قَوْلِه تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنُطُواْ مِن رَّحْمَةِ وعُمِّمَتْ في قَوْلِه تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنُطُواْ مِن رَحْمَةِ السَّهُ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فدلَّ هذا التقييدُ والتَّعليقُ على أنَّ هذا في حَقِّ غيرِ التائب؛ ولهذا استدَلَّ أَهْلُ السنَّة بهذه الآية على والتَّعليقُ على أنَّ هذا في حَقِّ غيرِ التائب؛ ولهذا استدَلَّ أَهْلُ السنَّة بهذه الآية على

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>١) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ١٧).





جوازِ المغفِرة لأهلِ الكبائِرِ في الجملة؛ خلافًا لمن أوْجَبَ نفوذَ الوَعيدِ بهم من المُرْجِئة الخوارِجِ والمعتزِلَة، وإن كان المخالِفونَ لهم قد أَسْرَفَ فريقٌ منهم من المُرْجِئة حتى توقَّفوا في لُحوقِ الوعيدِ بأحَدٍ مِن أَهْلِ القِبلةِ، كما يُذْكَرُ عن غُلاتِهم أنَّهم نفَوْه مطلقًا، ودينُ الله عزَّ وجلَّ وَسَطٌ بين الغالي فيه، والجافي عنه(۱).

#### بَلاغةُ الآيتين:

١- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِذَبَ ﴾ اختلفتِ الصّلةُ فيه عنِ الصّلة في قولِه: ﴿ أَلَّهُ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ ﴾ جاء في مقام التّعجبِ والتّوبيخ، فناسبتْه صِلةٌ مؤذِنةٌ بتهوينِ شأنِ عِلمهم بما أوتوه مِن الكِتاب، و ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا اللّهِ اللّهِ عَلَى مَقامِ التّعجبِ والتّوبيخ، فناسبتْه صِلةٌ تؤذِنُ بأنّهم شُرِّفوا بإيتاءِ التّوراة؛ اللّهُ مَهمَهم للاتّسامِ بمِيسَمِ الرَّاسخين في جرَيانِ أعمالهم على وَفْقِ ما يُناسِبُ ذلك، وليس بين الصّلتينِ اختلافٌ في الواقع؛ لأنّهم أوتوا الكتابَ كلّه حقيقة، فلك، وليس بين الصّلتينِ اختلافٌ في الواقع؛ لأنّهم أوتوا الكتابَ كلّه حقيقة، باعتبار كونِه بين أيديهم، وأُوتوا نصيبًا منه باعتبارِ جرَيانِ أعمالهم على خلافِ ما جاء به كتابُهم؛ فالّذي لم يَعمَلوا به منه كأنّهم لم يؤتَوْه (٢٠).

- وجِيء بالصِّلتينِ في قوله: ﴿ عِمَا نَزَّلْنَا ﴾ وقوله: ﴿ لِّمَا مَعَكُم ﴾ دون الاسمينِ العَلَمين، وهما: القرآنُ والتَّوراة؛ لِما في قوله: ﴿ عِمَا نَزَّلْنَا ﴾ مِن التَّذكيرِ بعِظَمِ شأنِ القرآنِ أنَّه منزَّلُ بإنزالِ اللهِ، ولِما في قوله: ﴿ لِمَا مَعَكُم ﴾ من التَّعريضِ بهم في أنَّ التَّوراة كتابٌ مستصحَبٌ عندهم لا يعلمون منه حقَّ عِلمِه، ولا يعمَلون بما فيه (٣).

<sup>(</sup>١) ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٢ - قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا ﴾: خبرٌ فيه تهديدٌ أو وعيدٌ، وهذا تهديدٌ بأن يحُلَّ بهم أمرٌ عظيمٌ (١).

- وفيه تحاشِي التَّعبيرِ بالمواجهةِ عند المؤاخذة، فهنا قال: ﴿ مِّن قَبُلِ أَن يَقُول: فَهُمُ وَكُوهًا ﴾ ولم يقُلْ: (وجوهكم)، وكان مقتضى السِّياقِ أن يقول: (مِن قَبْلِ أَنَّ نطمِسَ وجوهكم)؛ لأنَّهم هم المهدَّدون، لكن أتى بها على صيغةِ النَّكرةِ؛ تحاشيًا للمواجهةِ بالمؤاخذةِ (٢).

- وفي تنكير ﴿ وُجُوهًا ﴾ -المفيدِ للتَّكثيرِ - تهويلٌ للخَطْبِ العظيمِ، الَّذي يُثير الخوف، وفي إبهامِها لُطفٌ بالمخاطَبين، وحُسنُ استدعاءٍ لهم إلى الإيمانِ (٣).

وقد يقال: إنَّ المرادَ بالتَّنكيرِ هنا التَّعظيمُ، أي: وجوهًا معظَّمةً عندكم فتُطمَس، وهي وجوهُ زعمائِهم الَّذين صدُّوهم عن سبيلِ الله عزَّ وجلَّ (٤).

٣- قوله: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا ﴾: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ يَرجِع إلى ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا النَّا ويل (٥٠).
 الْكِنَابَ ﴾ على طَريقةِ الالتفاتِ - على أحدِ وجوهِ التَّأويل (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٩٥).

وقال ابنُ جرير: (يعني بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ ، أو نَلْعنكم فنُخزيكم ونجعلكم قردةً... قيل: ذلك على وجه الخِطاب في قوله: ﴿ عَلَيْمَا مِكَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ ، كما قال: ﴿ حَقَّ إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾ [يونس: ٢٢]، وقد يُحتمل أن يكونَ معناه: مِن قبلِ أن نطمس وجوهًا فنردَّها على أدبارِها، أو نلعنَ أصحابَ الوجوهِ، فجَعل الهاءَ والميم في قولِه: ﴿ أَوْ نَلْعَنُهُمْ ﴾ ، مِن ذِكر أصحاب الوجوه، إذ كانَ في الكلامِ دلالةٌ على ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩١٩).





- ٤ قوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾: الجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ، مقرِّر لِما سبق(١).
- ووَضْع الاسمِ الجليلِ موضعَ الضَّمير بطريقِ الالتفاتِ؛ لتربيةِ المَهابةِ، وتعليلِ الحُكم، وتقويةِ ما في الاعتراضِ من الاستقلالِ<sup>(٢)</sup>.
- ٥- قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكُ بِأُللَهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾: كلامٌ مستأنفٌ مسُوقٌ لتقريرِ ما قبْلَه مِن الوعيدِ، وتأكيدِ وجوبِ الامتثالِ بالأمر بالإيمان، ببيانِ استحالةِ المغفرةِ بدونِه (٣).
- وجيء في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَلَى الوعيد، وهو إمَّا تمهيدٌ الخبر؛ لقصدِ دفْع احتمال المجازِ، أو للمبالغةِ في الوعيد، وهو إمَّا تمهيدٌ لما بعده؛ لتشنيع جُرم الشِّرك بالله؛ ليكون تمهيدًا لتشنيع حال الَّذين فضَّلوا الشِّركَ على الإيمان، وإظهارًا لمقدارِ التَّعجبِ مِن شأنهم الآتي في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكَتَى عَالَى اللَّهِ عَلَى الْأَيْنِينَ كَفَرُوا هَتَوُلاَهِ أَهْدَى مِنَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٥]، أي: وكيف ترضوْن بحالِ مَن لا يَرضَى اللهُ عنه، والمغفرةُ على هذا الوجهِ يصحُّ حملُها على معنى التَّجاوز الدُّنيويِّ، وعلى معنى التَّجاوز في الآخرةِ على وجهِ الإجمالِ (٤).

- وقوله: ﴿ وَمَن يُشَرِكَ بِأُللَّهِ ﴾: فيه إظهارُ الاسمِ الجليل في موضعِ الإضمار؛ لزيادة تقبيحِ الإشراك، وتفظيع حالِ مَن يتَّصفُ به (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨٧).



#### الآيات (٤٩ - ٥٧)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾: أي: يَمدحُونها ويُثنون عليها، مِن التَّزكية، وأصلُ الزَّكاة: النَّماءُ والزِّيادة (١).

﴿ وَتِيلًا ﴾: الفَتِيل: المفتولُ، وهو: الخيطُ في بطن النَّواة، وسُمِّي ما يكونُ في شِقِّ النَّواة فتيلًا؛ لكونِه على هيئته، وقيل: الفتيل: ما يُفتَلُ بالإصبع مِن الوسَخِ الَّذي يخرُّجُ منه، ويُضرَبُ به المثلُ في الشيءِ الحقيرِ وأصل (فتل): يدلُّ على ليِّ شيء (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/١٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي(٨/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٠)،





﴿ وَ الْجِبْتِ ﴾: الجِبْت لفظٌ يُستعمل في كُلِّ باطل، ومن ذلك: كلُّ معبودٍ سوى اللهِ جلَّ اسمُه، من صُورةٍ أو شيطان، ويُطلق أيضًا على السَّاحر، والكاهن، والشَّيطان، والكافِر المعاند الَّذي لا خيرَ فيه (١).

﴿ وَٱلطَّعْفُوتِ ﴾: الطَّاغُوتُ هو كُلُّ ذِي طُغْيَانٍ عَلَى اللَّهِ، فكلُّ مَعْبُودٍ مِن دُونِ اللَّهِ إذا لم يَكُنْ كارِهَا لذلك: طاغوتٌ: إنسانًا كان ذلك المعبودُ، أو شَيْطانًا، أو وَثنًا، أو صَنَمًا كَائِنًا ما كان من شيءٍ، والمُطاعُ في معصيةِ اللَّهِ طاغوتٌ، وكذلك السَّاحِرُ والكاهِنُ، واشتقاقُه من الطُّغْيان: وهو الظُّلْم والبغْيُ، يقال طَغَا فُلانٌ يَطْغَى: إذا عَدا قَدْرَه فتجاوَز حَدَّه (٢).

﴿ نَقِيرًا ﴾: النَّقير: النَّقرة الَّتي في ظَهرِ النَّواة، ويُضرَبُ به المَثَلُ في الشَّيء الطَّفِيف، والنَّقر: قرعُ الشَّيء المفضِي إلى النَّقب (٣).

وَنصرَف عنه، والصَّدُ قد يكونُ انصرافًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان مُتعدِّ، وقد يكونُ صرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدِّيًا الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غيرُ مُتعدِّ، وقد يكونُ صرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدِّيًا بمعنى صَدَّ غيرَه. وأصل (صد): إعراضٌ وعدولُ (٤).

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٩٨، ٢٠١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۸، ۱۲۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۲۷، ۱۸۱)، ((تفسير الراغب)) (۳/ ۱۲۷۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۰،)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۸)، ((تفسير ابن جرير )) (٤/ ٥٥٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٨/ ٢٠٠) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٨)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٢١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٧).



﴿ نَضِجَتُ ﴾: انشوتْ فاحتَرقَتْ؛ يُقال: نَضِج اللَّحم: إذا أَدرَك شَيَّه، وأصل (نضج): بلوغ النِّهايةِ في طبخ الشَّيء (١١).

﴿ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾: قيل: هو الظلُّ الدَّائم الَّذي لا تنسَخُه الشَّمس، وقيل: الَّذي لا بَرْدَ فيه ولا حرَّ ولا ريحَ ولا سَمومَ، وأصل (ظلل): يدلُّ على سَتْر شيءٍ لشيء (۱۲).

## المَعْنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ لنبيّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَا تتعجَّبُ يا محمَّدُ من النَّذين يُشنون على أنفسِهم من اليهود والنَّصارى وغيرهم، ويُبرِّ تونها من النُّنوب والعُيوب، مع أنَّ الأمرَ ليس كما زعَموا، بلِ اللهُ وحده هو الَّذي يُشني على مَن يشاءُ مِن عباده ممَّن هو أهلُ لذلك، ولا يظلِمُ اللهُ عزَّ وجلَّ أحدًا من الخَلْقِ شيئًا مهمَا قلَّ، انظُرْ كيف يفتري هؤلاء المُثنون على أنفسِهم الكذبَ، ويَختلِقونه على اللهِ، وكفى بهذا الصَّنيع منهم إثمًا ظاهرًا، وذنبًا واضحًا.

ثمَّ قال اللهُ تعالى أيضًا لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ألا تعجَبُ مِن حالِ اليهود الَّذين آتاهم اللهُ نصيبًا مِن التَّوراةِ، ومع ذلك يؤمِنون بالجِبْتِ، وهو كلُّ ما لا فائدة فيه في الدِّين؛ كالسِّحرِ ونحوه، ويؤمنون كذلك بالطَّاغوت، وهو كلُّ ما تجاوز به العبدُ حدَّه؛ من معبودٍ أو متبوعٍ أو مُطاع، ويقول هؤلاء اليهودِ للكفَّارِ: إنَّهم أقومُ وأعدلُ طريقًا من المؤمنين، أولئك اليهودُ قد طرَدهم اللهُ مِن رحمتِه، ومُن يَطرُدِ اللهُ مِن رحمتِه فلن تجِدَ له - يا محمَّدُ - أحدًا ينصُرُه ويتولَّه.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۷/ ٦٣ ١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤٦١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٩٦).





فهل لهؤلاء اليهودِ نصيبٌ مِن المُلك حتَّى يفضِّلوا مَن شاؤوا بمجرَّدِ أهوائِهم، بل ليس لهم أيُّ نصيبٍ مِن المُلك، فلو كان لهم لَمَا أعطَوْا أحدًا من النَّاس شيئًا أبدًا مهمَا قلَّ، أم أنَّ الدَّافعَ لهم حسَدُهم للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه على ما رزَقه اللهُ مِن النَّبوَّةِ؛ لكونِه مِن العربِ، وليس من بني إسرائيلَ، فلماذا يحسُدونهم، وليس هذا أوَّلَ فضلٍ يتفضَّلُ اللهُ به على عبادِه؟ فقد تفضَّل الله على أسلافِهم من ذُرِّيَةِ إبراهيمَ فأعطاهم النُّبوَّةَ، وأنزَل عليهم الكتبَ، والحكمة، وآناهم مُلكًا واسعًا كبيرًا؛ فمِن أهلِ الكتاب مَن آمَن بمحمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم وبما أُنزِل إليه مِن قرآنٍ، ومنهم مَن لم يؤمِنْ بذلك، وصدَّ النَّاسَ عن الإيمانِ به، وحسْبُ هؤلاء الكفرةِ جهنَّمُ تُوقَدُ عليهم، ويُحرَقون فيها.

ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّ الكافرينَ بآياتِ الله سوف يُدخِلُهم اللهُ تعالى نارًا تُحرقُهم، كلَّما احترَقَتْ جلودُهم بتلك النَّارِ، أبدَلَهم اللهُ تعالى جلودًا غيرَها ليذوقوا ألمَ العذاب، إنَّ اللهَ كان عزيزًا حكيمًا.

وأمَّا مَن آمَن وعمِل صالحًا، فسيُدخلُهم اللهُ تعالى جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ، ماكثين فيها على الدَّوامِ، لا انقطاعَ لتنعُّمِهم فيها، لهم فيها زوجاتُ مطهَّراتُ طهارةً حِسِّيَّةً من الأدناس، ومعنويَّةً من الأخلاقِ الرَّذيلةِ، والصِّفات النَّاقصة، ويُدخِلُهم اللهُ تعالى ظلَّا ممتدًّا طيِّبًا.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا الله ﴾. مناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا هَدَّد اللهُ سبحانه وتعالى اليهودَ بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين، بل نحن خواصُّ اللهِ تعالى؛ كما حكى



تعالى عنهم أنَّهم قالوا: ﴿ فَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَكُوهُ ﴾ [المائدة: ١٨]، وحكى عنهم أنَّهم قالوا: ﴿ لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَا أَسَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، وحكى أيضًا أنَّهم قالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]، وبعضُهم كانوا يقولون: إنَّ آباءَنا كانوا أنبياءَ فيشفَعون لنا. وبالجملة فالقومُ كانوا قد بالغوا في تزكيةِ أنفسِهم، فذكر تعالى في هذه الآيةِ أنَّه لا عبرةَ بتزكيةِ الإنسان نفسَه، وإنَّما العبرةُ بتزكيةِ اللهِ له (١٠)، فقال تعالى:

# ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾

أي: ألا تتعجَّبُ - يا محمَّدُ - مِن حالِ هؤلاء اليهود والنَّصارى - ومَن نحا نحوَهم - في تزكيةِ أنفسهم؛ فيبرئونها من الذُّنوبِ والعيوب، ويزعمون لها من الخصائص والمُمَيِّزات ما ليس لها، افتراءً وكذبًا، ومن ذلك قولهم: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوُهُم ﴾، وقولهم: ﴿ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ ﴾ (١).

#### ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما تزعمون، وإنَّما المرجعُ في ذلك إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وحدَه؛ لأَنَه العالمُ بحقائقِ الأمورِ؛ فهو الَّذي يُزكِّي ويُثني على مَن يشاءُ مِن عبادِه ممَّن هو أهلُ لذلك(٣).

قال تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۲۸،۱۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۹۱–۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/٧-١٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٣٣/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/٣٩٣-٣٩٤).

قال ابن عطية: (هذا لفظٌ عامٌٌ في ظاهره، ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أنَّ المراد اليهود) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٦٥).





#### ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾.

أي: لا يظلِمُ اللهُ عزَّ وجلَّ هؤلاء الَّذين أخبَر عنهم أَنَّهم يُزكُّون أَنفسَهم، ولا غيرَهم مِن خَلقِه شيئًا، فلا يترُكُ لأحدٍ مِن الأجر شيئًا، حتَّى ما يوازنُ مقدارَ الخيطِ الَّذي في شَقِّ النَّواةِ وبطنِها(١).

# ﴿ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِدِ ۚ إِثْمًا ثُمِّينًا ۞ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَر تعالى أَنَّ التَّزكيةَ إِنَّما هي إليه بما له مِن العظَمةِ والعِلمِ الشَّاملِ، وكان ذلك أمرًا لا نزاعَ فيه، وشهِد عليهم بالضَّلالِ- زاد في توبيخهم فقال معجِّبًا لرسولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم من وقاحتِهم واجترائِهم على مَن يعلَم كذبَهم، ويقدِرُ على معالجتِهم بالعذاب، مبيِّنًا أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحضرةِ بعد بيانِ بُعدهم (۲)، قال:

## ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾.

أي: انظُرْ - يا محمَّدُ - كيف يفتري هؤلاء الَّذين يزكُّون أنفسَهم - مِن أهلِ الكتاب وغيرِهم - الكذِبَ والزُّورَ ؛ مِن القولِ بتزكيتِهم أنفسَهم، فيختلِقون ذلك على الله جلَّ وعلا<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ٤ إِثْمًا ثُمِّينًا ﴾.

أي: وحسبُهم بهذا الصَّنيعِ ذنبًا ظاهرًا، وافتراءً واضحًا يبيِّنُ كذبَهم لسامعيه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۲۹، ۱۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۳۹۶–۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٣-٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٠٢-٤٠٣).



ويوضِّحُ لهم أَنَّهم أَفَكَةٌ فَجَرَةٌ، ويكون موجبًا لاستحقاقِهم العقوبة البليغة، والعذابَ الأليم(١).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللِهُ اللللْمُ اللللْ

عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((لَمَّا قدِم كعبُ بن الأشرفِ مكَّة، قالت له قريش: أنت خيرُ أهلِ المدينة وسيِّدُهم، قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا المُنبَترِ (٢) من قومِه، يزعُمُ أنَّه خيرٌ منَّا، ونحن أهلُ الحجيجِ وأهلُ السِّدانةِ (٣)؟ قال: أنتم خيرٌ منه، فنزلت: ﴿ إَنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾، ونزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى قوله: النِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْوَتِ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ، نَصِيرًا ﴾)) (٤).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ١٣٣- ١٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٠٤ - ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) المُنْبَتِر: هو الذي لا وَلَدَ له. يُنظَر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) السِّدانة: الخِدْمَة، وسِدانةُ الكَعبةِ: خِدْمَتُها وتَوَلِّي أَمْرِها، وفَتْحِ بابِها وإغلاقِه. يُنظَر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (١/ ٤٧٢)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ٥٢٤) (١١٧٠٧) واللفظ له، والطبري في ((تفسيره)) (٨/ ٢٦٤)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (١٨٨٢)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٥٤٤٠)، وابن حبان (٢٥٧٢).

صحح إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (٨/ ٥٢٥)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الموارد)) (٧٧): الراجح إرسالُه.





أي: ألا تعجَبُ - يا محمَّدُ - مِن حال هؤ لاء اليهود الَّذين آتاهم اللهُ تعالى حظًّا من التَّوراة، وقامتْ عليهم الحُجَّةُ، ومع ذلك يؤمِنون بالجِبْتِ والطَّاغوت(١٠)؟

# ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَؤُلُآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾.

أي: يقولُ أولئك اليهودُ عن الكفَّار بأنَّهم أقومُ وأعدَلُ طريقًا من المؤمِنين(٢).

﴿ أُوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

## ﴿ أُولَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: هؤلاء الذين وصفَهم بأنَّهم أوتوا نصيبًا من الكتابِ، وأنَّهم يؤمنون بالجبتِ والطاغوتِ، قد أبعَدهم اللهُ تعالى، وطرَدهم من رحمتِه (٣).

#### ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾.

أي: ومَن يطرُدْه اللهُ تعالى من رحمتِه، فلن تجدَ له- يا محمَّدُ- مَن ينصُرُه في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ فيتولَّه ويقومُ بمصالحِه، ويحفَظُه عن المكارهِ(٤).

# ﴿ أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ وَ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ٤٠٨).

قال ابن عطية: (الآيةُ، ظاهُرها يعمُّ اليهودَ والنَّصارى، ولكن أجمَع المتأولون على أنَّ المرادَ بها طائفةٌ من اليهود، والقصص يبين ذلك) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱٤۱-۲۶۱، ۱٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۱۸۲-۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٤٠٩ – ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٠ / ٢١٤).



لَمَّا كانت النَّفسُ الإنسانيَّة لها قوَّتانِ: القوَّةُ العالِمة، والقوَّة العاملة؛ وكمال القوَّة العالمة: الأخلاقُ القوَّة العالمة: الأخلاقُ القوَّة العاملة: الأخلاقُ الخميدة، ونقصانها: الأخلاقُ الذَّميمة، وأشدُّ الأخلاقِ الذَّميمة نقصانًا: البُخل والحسد؛ لأنَّهما مَنشآنِ لعود المضارِّ إلى عباد الله – لذا وصَف الله تعالى اليهودَ في الآية المتقدِّمةِ بالجهل الشَّديد، وهو اعتقادُهم أنَّ عبادةَ الأوثان أفضلُ من عبادة الله تعالى، ووصَفهم في هذه الآية بالبُخلِ والحسَدِ(۱) فقال:

### ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ ﴾.

أي: أم لهم حظٌّ من مُلكِ الله تعالى حتَّى يُفضِّلوا مَن شاؤوا بمجرَّدِ أهوائهم، بحيث يمنَعون فضلَ الله سبحانه على نبيِّه وأتباعِه، ويجعلون الفضلَ لهؤلاء الكفَّار؟ والمعنى: ليس لهم حظٌّ من المُلكِ ليفعَلوا ذلك(٢).

## ﴿ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾.

أي: ولو كان لهم حَظُّ من المُلكِ، لَمَا أعطَوْا أحدًا مِن النَّاس شيئًا ولو كان قليلًا، ولا ما يملأُ النُّقطة الَّتي على ظهرِ النَّواةِ، مِن شدَّة بُخلِهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ ٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكَانَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مَا تَعْنَعُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱٤۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۵۹، ۱۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۱۳۳).





#### ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى

أي: أمِ الحاملُ لهم على ذلك حَسَدُهم النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه على ما رزَقه الله تعالى من النُّبوَّةِ العظيمة؛ لكونه من العربِ، وليس من بني إسرائيلَ (۱)؟

## ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴾.

أي: ليس هذا أوَّلَ فضلٍ تفضَّلْنا به على عباد الله، بل إنَّ الفضلَ قد وُجِدَ من قبلُ في أسلافِكم من ذُرِّيَّة إبراهيمَ عليه السَّلام؛ حيث أعطاهم اللهُ تعالى النُّبوَّة، وأنزَل عليهم الكتب، وآتاهم الحِكمة، وهي ما أوحاه اللهُ تعالى إليهم ممَّا سوى الكتبِ الإلهيَّة، وآتاهم الملك الواسِعَ الكبير؛ كمُلك سليمانَ عليه السَّلام(٢).

# ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١٠٠٠ .

## ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ ﴾.

أي: فمِن أهل الكتاب مَن آمَن بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبالقرآنِ الَّذي أُنزل إليه، ومنهم مَن أعرَض عن ذلك ولم يُؤمِنْ، وسعَى في صَرْف النَّاس عن الإيمانِ بذلك بذلك أبيمانِ بذلك بناك (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۵۳ - ۱۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۸، ۱٦٠، ١٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٦)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦١-١٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣).

قال الواحديُّ: (قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿فَيِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ﴾، قال ابنُ عبَّاس، والأكثرون: مِن أهلِ الكتاب مَن آمَن بمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم) ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٦٨).

وقال ابنُ عطية: (﴿ فَهِنَّهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِهِ عَهِ الآية، اختَلف المتأوِّلون في عَوْد الضمير مِن ﴿ بِهِ عَهِ؛



## ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾.

أي: وحسبهم النَّارُ تُوقَدُ عليهم، فيُحرَقون فيها؛ عُقوبةً لهم على كفرِهم(١).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلُمَّا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِبِزًا حَكِيمًا ۞﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

بعدَما ذكر الوعيد بالطَّائفة الخاصَّة مِن أهل الكتابِ، بيَّن ما يعُمُّ الكافرين مِن الوعد فقال (٢):

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ﴾.

أي: إنَّ الكافرين بآياتِ الله عزَّ وجلَّ - سواءٌ الآياتُ الكونيَّةُ أو الشَّرعيَّة - سيُدخِلُهم اللهُ تعالى النَّارَ؛ فيحترقون فيها (٣).

## ﴿ كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾.

أي: كلَّما انشوَتْ جلودُهم بالنَّارِ فاحترقتْ، أبدَلهم اللهُ تعالى بجلودٍ أخرى؛

فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآنِ الذي في قولِه تعالى: ﴿ اَمِنُواْ مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبِّل أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴾) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٦٨).

وقيل: فمِنْ آل إبراهيم مَن آمَن بالذي أُوتوه من الكتاب والحِكمة، ومِنهم مَن أَعْرَض عن ذلك، فلم يُؤمِن، وسعَى في صَرْف الناس عن الإيمانِ بذلك. وهو اختيار ابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٣٣٦)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (١/ ٢٠٤-٢١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٢٢٤ – ٤٢٣).





فهُم على هذه الحالِ دائِمون(١).

#### ﴿لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾.

أي: ليجِدوا أَلَمَ العذاب، وكَرْبَه، وشدَّتَه (٢).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى هو الغالبُ القاهرُ، العزيزُ في انتقامِه؛ فلا يقدِر على الامتناعِ منه أحدٌ أراده بضُرِّ، ولا الانتصارِ منه أحدٌ أحلَّ به عقوبةً، وهو الحكيمُ الَّذي له الحكمةُ في خَلْقِه وقدرِه، وثوابه وعقابه (٣).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِهِمَ ٱلْذَا اللَّهُمُ فَلَهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا اللَّهُ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى وعيدَ الكفَّار، أعقَب بوعدِ المؤمنين، فقد جرَتْ عادةُ الله تعالى في هذا الكتابِ الكريمِ بأنَّ الوعدَ والوعيدَ يتلازمانِ في الذِّكر على سبيل الأغلب(٤)، قال تعالى:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٤٢٤-٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٣٠ - ٤٣١).



أي: والَّذين آمَنوا بالله ورسوله محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبما أنزل اللهُ عليه، وأدَّوا ما أمرهم الله عزَّ وجلَّ به من الطَّاعات، واجتنبوا ما حرَّم اللهُ عليهم من المنهيَّات، مخلِصين لله تعالى، ومتَّبعين في ذلك نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم (۱).

## ﴿سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

أي: سوف يُدخِلُهم اللهُ يوم القيامة جنَّاتٍ تجري الأنهارُ في جميع فِجاجِها ومحَالِّها وأرجائِها، ومن تحتِ أشجارِها وقصورِها(٢).

## ﴿خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ﴾.

أي: ماكثين في تلك الجنَّاتِ على الدَّوام، بغير نهايةٍ ولا انقطاع (٣).

## ﴿ لَمُّ مُ فِهِما أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾.

أي: لهم في تلك الجنّات زوجاتٌ مطهّرات طهارةً حِسِّيّة من الأدناسِ؛ كالحيضِ، والغائط، والبول، والحَبَل، والبُصاق، والرَّائحة المنتِنة، وسائر ما يكون في نساء أهلِ الدُّنيا، ومطهّراتٌ طهارةً معنويَّةً من الأخلاقِ الرَّذيلة، والصِّفات النَّاقصة (٤).

## ﴿ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۶۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٤٣٠- ٤٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٧ - ١٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٣٨/٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١ / ٤٣١ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٣٤ – ٤٣٦).





أي: ونُدخِلُهم ظلًّا كنينًا غزيرًا طيِّبًا ممتدًّا، لا يَستحيلُ ولا ينتقل(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠].

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - النَّهيُ عن تزكيةِ النَّفس، والإنكارُ على مَن يزكِّي نفسَه؛ وجه ذلك أنَّ قوله: ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُوَ قوله: ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُوَ قوله: ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُوَ أَلَمُ يَرَ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، كما صرَّح به في قوله: ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُوَ أَمَاهُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ (١) [النجم: ٣٢].

٢- أنَّ تزكية الغيرِ لا بأس بها؛ لأنَّ النَّهيَ أو الإنكارَ مُنصبُّ على تزكيةِ النَّفس، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ﴾، أمَّا لو زكَّى غيرَه فإنَّ ذلك لا بأسَ به، ويَنبغي ألا يُزكِّي غيرَه بمجرَّدِ المَظْهرِ، بل لا بدَّ من خِبرةٍ (٣).

٣- أنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يلجاً في طلب التَّزكيةِ إلى الله؛ لقوله: ﴿ بَلِ ٱللهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

3- تزكيةُ النَّفس تكون بالعملِ الَّذي يجعَلُها زاكيةً، أي: طاهرةً كثيرةَ الخير والبركة، فتزكيةُ النَّفس بالفعل عبارةٌ عن تنميةِ فضائلِها وخيراتها، ولا يتمُّ ذلك إلَّا باجتنابِ الشُّرور الَّتي تُعارضُ الخيرَ وتعُوقه، وهذه التَّزكيةُ محمودةٌ، وهي المرادةُ بقوله تعالى: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [الشمس: ٩]، أي: نفسَه، وتكون بالقول، وهو ادِّعاءُ الزَّكاءِ والكمال، ومنه تزكيةُ الشُّهود، وقد أجمَع العقلاءُ على استقباحِ تزكيةِ المرء لنفسِه بالقول، ومدحِها ولو بالحقِّ، ولَتزكيتُها بالباطل على استقباحِ تزكيةِ المرء لنفسِه بالقول، ومدحِها ولو بالحقِّ، وهذا النَّوعُ مِن التَّزكية أَشُدُّم ﴾، وهذا النَّوعُ مِن التَّزكية

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸/۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۳۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٩٩).



مصدرُه الجهلُ والغرورُ، ومِن آثاره العتوُّ والاستكبارُ عن قَبولِ الحقِّ، والانتفاعِ بالنُّصحِ(١).

٥ - التَّحذيرُ من التَّعرُّض لِلَعنة الله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا تعرَّض لِلَعنة الله،
 وحقَّت عليه لن يجدَ مَن يَنصُره، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ﴾ (٢).

7- بيانُ أَنَّ الله أَنعَم على هؤلاء الحسَدةِ بما ذكره في قوله: ﴿ أَمُ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئنبَ وَالْحِكُمةُ ... ﴾ النَّاسَ عَلَى ما أعطاهم اللهُ تعالى من الفَضْل، وهذا أيضًا مِن الدَّواءِ الَّذي يُداوي به الإنسانُ الحسَدَ، فيقول مثلًا: ما لي أحسُدُ فلائًا، وقد أعطاني اللهُ كذا وكذا (٣).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - الرَّدُّ على القدريَّةِ، الَّذين يقولون باستقلالِ الإنسانِ في عملِه، ويؤخذ من قوله: ﴿ بَلِ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء مُ ﴾ (٤).

٢- إثباتُ المشيئةِ لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿مَن يَشَآءُ ﴾، وأنَّ الله سبحانه له مشيئةٌ، يدبِّر الأمرَ بحسب هذه المشيئة، ولكنَّ هذه المشيئة ليست مشيئةٌ مجرَّدةً عن الحكمة، بل هي مشيئةٌ مقرونة بالحِكمة (٥).

٣- نفيُ الظُّلم عن الله؛ لقوله: ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴾، وليس في صفاتِ الله
 ما هو نفيٌ محضٌ؛ فكلُّ نفيٍ في صفاتِ الله فهو متضمِّنٌ لإثبات؛ فقوله: ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾، أي: لأنَّ الله كاملُ العدل، ومَن كان كاملَ العدل فإنَّه لا يَظلِمُ فتيلًا (١٠).

3- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ يدلُّ على أنَّ الله تعالى يَجزي كلَّ عاملِ خيرٍ بعمله، وإنْ كان مشرِكًا؛ لأنَّ لعملِه أثرًا في نفسه يكونُ مناطَ الجزاء، فإذا لم يصِلْ تأثيرُ عملِ المشرِكِ إلى الدَّرجة الَّتي يكون بها النَّجاةُ من العذاب ألبتَّة، فإنَّ عمله ينفعُه بكون عذابِه أقلَّ مِن عذابِ مَن لم يعمَلْ من الخير مِثلَ عملِه. (٢).

٥- دعوة الإنسانِ إلى العجَبِ فيما يُتعجَّبُ منه، وأنَّ هذا من طُرُقِ القرآن؛ لقوله: ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ (٣).

٦ - تعظيمُ الكذِبِ على الله؛ لأنَّه لم يؤمَرْ بالتَّعجُّبِ منه إلَّا لأنَّه شيءٌ عظيم؛ ولقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ عَ إِثْمًا مُبِينًا ﴾، يعني: ما أعظمَه وما أكثرَه، إذا افترى على الله الكذِبَ أن يأثَمَ هذا الإثمَ (٤)!

٧- بيانُ قُبِحِ صَنيعِ المذكورينَ في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ... ﴾ الآية؛ حيث إنَّ اللهَ قد أعطاهم نصيبًا من الكتاب، ومع ذلك قالوا للكفَّار: إنَّهم أهدى من المؤمنين، ومعلوم أنَّ مَن حكم بخلاف ما يعلَمُ فهو أقبحُ ممَّن حكم بما لا يعلَمُ، والكلُّ قبيحٌ، لكن الأوَّل أشدُّنُ!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٠٤، ٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١١٤).



٨- بيانُ استحقاقِ مَن آمَن بالجِبْتِ والطَّاغوت، وقال للَّذين كفروا: إنَّهم أهدى من الَّذين آمنوا سبيلًا للَّعنةِ الله، وبيانه أنَّ كلَّ مَن قال مِثل هذا القول فإنَّه مستحِقٌ لِلَعنة الله؛ لقوله: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾، وأحكامُ الله سبحانه الشَّرعيَّةُ والجزائيَّةُ لا تتعلَّقُ بالأشخاص أبدًا، فإذا استحقَّ هؤلاء اللَّعنَ بإيمانِهم بالجِبْتِ والطَّاغوت، وقولِهم: ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَمَوُلاَ هَ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَذِينَ ءَامَنُوا سَيعةً والعَانِ.

9- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ اللهِ للأُمَمِ هو إيمانُها وِالْحِبْتِ وَالطَّعْوَتِ ... ﴾، هذه الآية تدلُّ على أنَّ سببَ لعنِ اللهِ للأُمَمِ هو إيمانُها بالخُرافاتِ والأباطيل والطُّغيان، وأنَّه تعالى إنَّما ينصُرُ المؤمنين باجتنابِهم ذلك، فليُحاسبِ المسلِمون أنفسَهم بها وبما في معناها من الآياتِ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]؛ ليتبيَّنَ لهم مِن كتابِ ربِّهم صِدقُهم في دعْوى الإيمان من عدمِه، ولعلَّهم يَرجِعون إليه، ويُعوِّلون في أمرِ دِينهم ودُنياهم عليه (٢).

• ١ - تأثيرُ الدِّعاية بلَبْس الحقِّ بالباطل، وإلَّا فمن المعلومِ أنَّ الكافرَ فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه، ليس فيه هدايةٌ إطلاقًا، ومع ذلك قالوا: إنَّهم ﴿أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾. ويتفرَّعُ على هذه الفائدة: ما عليه بعضُ النَّاس اليومَ من قوله: إنَّ الكفَّار أو في بالعهد من المؤمنين، وإنَّهم أخلصُ مِن المؤمنين، وأنصحُ من المؤمنين، وما أشبهَ ذلك، فمَن قال هذا في المسلمين، فإنَّ فيه شَبهًا من اليهود، ونحن لا نُنكِر أنَّ في المسلمين مَن خالف طريقَ الإسلامِ بعدمِ الصِّدق

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٢٩).



في القول، وعدم الوفاء بالعهد، وعَدَم الوفاء بالوعد، وعدم النُّصح في العمل، ولكنْ كلُّ هذه الأخلاق حذَّر منها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أشدَّ التَّحذير؛ فهي أخلاق دخيلة على المُسْلمين، وسببُها ما كان عليه هؤلاء من النَّقصِ في العِلم وفي الإيمان(۱).

١١ - تحريمُ تفضيلِ الكفَّار على المؤمنين؛ لأنَّ الله تعالى أنكره بقوله:
 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ ... ﴾ إلى آخره (٢).

17 - قوله: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - ﴾ فيه أنَّ الحسَدُ لا يحصُلُ إلَّا عند الفضيلة، فكلَّما كانت فضيلةُ الإنسان أتمَّ وأكملَ كان حسَدُ الحاسدينَ عليه أعظمَ، ومعلومٌ أنَّ النُّبوَّة أعظمُ المناصبِ في الدِّين، ثمَّ إنَّه تعالى الحاسدينَ عليه أعظمَ، ومعلومٌ أنَّ النُّبوَّة أعظمُ المناصبِ في الدِّين، ثمَّ إنَّه تعالى أعطاها لمحمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وضمَّ إليها أنَّه جعَله كلَّ يومٍ أقوى دولةً، وأعظمَ شوكةً، وأكثرَ أنصارًا وأعوانًا، وكلُّ ذلك ممَّا يوجِبُ الحسَدَ العظيمَ (٣).

17 - قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ فيه بيانُ أنَّ الحسد كما يكونُ على الدِّينِ والعِلْم (٤).

1٤ - في قوله تعالى: ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴾ المراد بـ ﴿ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ كمالُ العِلم، وأمَّا المُلكُ العظيمُ فهو كمالُ القُدرة، وقد ثبَتَ أنَّ الكمالاتِ الحقيقيَّة ليستْ إلَّا العِلمَ والقدرة؛ فهذا الكلامُ تنبيهُ على أنَّه سبحانه آتاهم أقصى ما يَليقُ بالإنسانِ من الكمالاتِ، ولَمَّا لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (ص:٥٢).



يكُنْ ذلك مستبعَدًا فيهم لا يكونُ مستبعَدًا في حقِّ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم(١).

١٥ - وتَضمَّن قوله: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَئُهُمُ ٱللَّهُ مِن قَضْلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَئُنَا ٓ... ﴾ تسلية الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم في كونِهم يحسُدونه ولا يتَّبِعونه، فذكر أنَّهم أيضًا مع أسلافِهم وأنبيائِهم انقسَموا إلى مؤمنٍ وكافرٍ، هذا وَهُم أسلافُهم، فكيف بنبيِّ ليس هو منهم (٢٠)؟!

١٦ - أنَّ الإحساسَ إنَّما يكونُ في الظَّاهر؛ لقوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم ﴾ فهي الَّتي يقعُ عليها العذابُ، والعياذُ بالله، هذا هو الظَّاهرُ (٣).

١٧ - إثباتُ الحكمة لله عزَّ وجلَّ في أفعالِه، وتؤخذ من قوله: ﴿لِيَذُوقُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَّ عَلْمُ ع

١٨ - في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ... لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ إثباتُ غضَبِ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ العذابَ لا يكون عن رضًا، بل عن غضَب، لكن الاستدلال بهذه الآية على الغضب مِن بابِ الاستدلال باللَّازم (٥٠).

19 - أنَّ أَهلَ الجنَّة يُنعَّمون في الدُّنيا وفي الآخرة؛ لقوله: ﴿ سَنُدُخِلُهُمُ ﴾؛ لأنَّ السِّينَ تدلُّ على القُربِ، وأنَّ أصحابَ الجنَّة هم في الجنَّة في الدُّنيا وفي الآخرة؛ لأنَّه لا أحدَ أطيبُ عيشًا ممَّن آمَن وعمِل صالحًا(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٣٨).





٢٠ إنَّما قدَّم تعالى ذِكرَ الكفَّار ووعيدَهم، على ذِكرِ المؤمنين ووعْدِهم؛
 لأنَّ الكلامَ فيهم، وذِكْر المؤمنين بالعَرَض<sup>(۱)</sup>.

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ ﴾ في تصدير الجملة بـ (بل) تصريحُ بإبطالِ تزكيتهم، وأنَّ الَّذين زكَّوْا أنفسَهم لا حظَّ لهم في تزكية الله، وأنَّهم ليسوا ممَّن يشاء اللهُ تزكيته، ولو لم يذكر (بل) فقيل: واللهُ يُزكِّي مَن يَشاء، لكان لهم مطمَعٌ أنْ يكونوا ممَّن زكَّاه الله تعالى (٢).

- ٢ قوله: ﴿ انظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ ﴾ جعل افتراءَهم الكذبَ لشِدَّة تحقُّقِ وقوعه، كأنَّه أمرٌ مَرئيٌّ ينظرُه النَّاسُ بأعينهم، وإنَّما هو ممَّا يُسمَعُ ويُعقَلُ (٣).
- وفيه تلوينُ الخِطاب في قوله: ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾؛ حيث أقام المضارعَ مقامَ الماضى؛ إعلامًا أنَّهم مستمرُّون على ذلك(٤).
- ٣- قوله تعالى: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾: اسمُ الإشارة ﴿ أُولَكِكَ ﴾ وما فيه مِن معنى البُعد مع قُربهم في الذِّكر؛ للإشعار ببُعدِ منزلتِهم في الضّلال، والجملةُ مستأنفةٌ لبيانِ حالِهم، وإظهارِ مصيرِهم ومآلِهم (٥).
  - ٤ قال تعالى: ﴿ أَمْ هَمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾:
- قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلمُلْكِ ﴾: ﴿ أَمْ ﴾ مُنقطعةٌ تُفَسَّرُ بـ (بل) وهمزة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٨٩).



الاستفهام، أي: بل أَلَهم، والاستفهامُ فيه إنكاريُّ، حُكمُه حُكم النَّفي، ومعناه التَّوبيخُ والتَّقريع، وإنكارُ أنْ يكونَ لهم نصيبٌ من المُلْك، وجَحْدٌ لِما زعَمَت اليهودُ مِن أنَّ المُلك سيصير إليهم، ويجوز أن يكون المعنى إنكارَ أنَّهم أوتوا نصيبًا من المُلك على الكِناية، وأنَّهم لا يؤتونَ النَّاسَ شيئًا(۱).

- قوله: ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾: فائدة (إذًا) تأكيدُ الإنكار والتَّوبيخ؛ حيث يجعَلون ثبوتَ النَّصيبِ سببًا للمنع، مع كونه سببًا للإعطاء (٢).
  - وفيه: تَعريضٌ؛ حيث عرَّض بشدَّة بُخلِهم (٣).
- ٥ قال تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَیْنَا ٓ
   اَلَ إِبْرَهِیمَ ٱلْکِنَابَ وَٱلْحِکْمَةَ وَءَاتَیْنَهُم مُّلْکًا عَظِیمًا ﴾:
- قوله: ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾: ﴿ أَمْ ﴾ مُنقطعةٌ بمعنى (بل)، وهمزة الاستفهام لإنكارِ الحسّدِ واستقباحِه (٤).
- قوله: ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾: فيه إجراءُ الكلام على سَنَنِ الكبرياء؛ حيث عبَّر بقوله: ﴿ ءَاتَيْنَا ٓ ﴾ بطريق الالتِفاتِ؛ لإظهارِ كمالِ العنايةِ بالأمر (٥).
- قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُلِكًا عَظِيمًا ﴾: في وصْفِ المُلك بالعِظَم، وتنكيرِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲۸۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٠).





التَّفخيميِّ مِن تأكيد الإلزام، وتشديدِ الإنكار ما لا يَخفَى (١).

٦- قوله: ﴿ سَوْفَ نُصلِهِم نَارًا ﴾ كلمة (سوف) تُذكر للتَّهديد والوعيد، وينوبُ عنها السِّين، وقد يُذكرانِ في الوعدِ فيُفيدان التَّأكيد، أي: ندخلُهم نارًا عظيمة هائلةً (۱).

٧- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِهِزًا حَكِيمًا ﴾ واقعٌ موقع التَّعليل لِمَا قبله؛ فالعزَّة يتأتَّى بها تلك يتأتَّى بها تلك الله، والحكمة يتأتَّى بها تلك الكيفيَّةُ في إصلائِهم النَّارَ<sup>(٣)</sup>. مع تأكيد الخبر بـ: (إنَّ) واسميَّةِ الجملة.

- وإظهار الاسم الجليلِ (الله) بطَريقِ الالتفات؛ لتهويلِ الأمرِ، وتربيةِ المَهابة، وتعليل الحُكم (١٤).

٨- قوله: ﴿ ظِلاً ظِلِيلًا ﴾: (ظليلًا) صفةٌ مشتقّة من الظّلِّ؛ لتأكيده (٥)؛ للدَّلالةِ على بلوغِه الغاية في جِنسِه (٦).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٣٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٧٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٠).



#### الآيتان (٥٨ - ٥٩)

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغِمَّا يَعِظُكُم بِيْمَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَلْسُولِ أَلْكَ عَلَمْ أَفَا لَا لَهُ وَأَلْسُولِ إِن لَنَا مَا لَكُنْهُ تُوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْلِ أَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ ﴾.

## غريبُ الكَلمات:

﴿ نِعِمًا يَعِظُكُم لِهِ ﴾: (نِعمَّا) كلمةٌ مركَّبة من (نِعم) و(مَا)، أي: نعمَ شيئًا يعِظُكم به (۱).

﴿ تَأْوِيلًا ﴾: أي: عاقبةً ومعنًى وثوابًا في الآخِرة، والتَّأويل مِن أَوَل، أي: رجَع إلى الأصل، ومنه قِيل: مَوْئِل، للموضِعِ الَّذي يُرجَع إليه، وهو ردُّ الشَّيء إلى الغاية المرادة منه (٢).

## مُشكلُ الإعراب:

قَوْله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ... أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾

﴿ أَن تُوَدُّوا ﴾: مصدر مؤوّل بالصّريح - أي: (تَأْدِية)، ومثله ﴿ أَنْ تَحْكُمُوا ﴾، أي: حُكْم - وهو في مَوضِع نصْب؛ إمّا على إسقاط حرف الجرّ (نزْع الخافض)، وأصله: بِأَنْ تُؤَدُّوا، وَبِأَنْ تَحكُموا؛ لأنَّ حذفه يطّرد مع (أنْ) (٣) إذا أُمِن اللّبس لطولهما بالصّلة، وإمّا لأنَّ الفعل (أمرَ) يَتعدَّى إلى المفعول الثاني بنفسه، نحو: (أمرتك الخير) (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰، ۲۰۶)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا يَجري الخلافُ في محلُّها: أهي في محلِّ نصب، أم جَرٍّ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٠١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري





﴿ أَن تَحَكُمُواْ ﴾: معطوف على ﴿ أَن تُؤدُواْ ﴾، أي: يأمرُكم بتأدية الأمانات، وبالحُكم بالعَدل، فيكون فيه فصلٌ بين حرْف العطف والمعطوف بالظّرف (۱). وقيل: ﴿ أَن تَحَكُمُواْ ﴾ المذكور مفسِّرٌ للمحذوف مِن عامل ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾ حيث إنَّه قد حُذِف فعلٌ، تقديرُه: يأمرُكم أن تَحكُموا إذا حكمتم؛ فلا موضع لـ ﴿ أَن تَحَكُمُواْ ﴾؛ لأنَّه مُفسِّرٌ للمحذوف، والمحذوف مفعولُ في ﴿ إِذَا ﴾؛ لأنَّه معمولَ ﴿ أَن تَحَكُمُواْ ﴾ في ﴿ إِذَا ﴾؛ لأنَّ معمولَ المصدر لا يَتقدَّم عليه (۱).

### المَعْنى الإجماليُّ:

يأمُر الله عباده بردِّ الأمانات إلى أصحابها، وأن يحكُموا بالعدل إذا حكَموا بين النَّاس، ونِعْم ما يأمرهم اللهُ به من أداء الأمانات والحُكم بالعَدْل بين النَّاس، إنَّ الله كان سميعًا بصيرًا.

ثمَّ أمر الله تعالى عبادَه المؤمنينَ بطاعَتِه سبحانه، وطاعةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنْ يُطيعوا من يتولَّون أمورَهم الدِّينيَّةَ والدُّنيوية، وهم العلماءُ والأمراء، يطيعونهم فيما لا يخالِفُ طاعةَ الله، وطاعةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُرشِدُ اللهُ تعالى عبادَه المؤمنين إلى أنَّه في حال اختلفوا في شيءٍ مِن أمْر دِينهم، فَلْيطلبوا معرفة حُكمِه من كتاب الله تعالى، وسنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، إن كانوا يؤمنونَ بالله واليومِ الآخِر، ذلك خيرٌ لهم، وأفضلُ، في دينهم ودنياهم وآخِرَتِهم.

<sup>(</sup>١/ ٣٦٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٩-١٢).

<sup>(</sup>١) وهي مسألةُ خلافٍ. يُنظر في تفصيلها وتحريرها: ((الدر المصون)) للسَّمين الحلبي (٤/ ١٠)، وكتُب النحو عمومًا.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٠١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٣٦٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٩-١٢).



#### تفسيرُ الآيتين:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَمَا يَعِظُكُم بِلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حكى عن أهلِ الكتابِ أنَّهم كتَموا الحقَّ، وذكر مِن أحوالِهم في تحريفِهم الكلِمَ عن مواضعه، وليِّهم ألسِنتَهم، وافترائِهم على الله الكذب، وحسدِهم بإنكارِ فضلِ الله؛ إذ آتاه الرَّسولَ والمؤمنينَ، وقولِهم للَّذين كفروا: ﴿هَنَوُلاَ عِلَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ كلُّ ذلك يشتملُ على خيانةِ أمانةِ الدِّين، والعِلم، والحقِّ، والنَّعمة، وهي أماناتُ معنويَّة – فناسَب أن يُعقِّبَ ذلك بالأمر بأداءِ الأمانة الحسِّيَّة إلى أهلِها، ويتخلَّص إلى هذا التَّشريع، فأمر المؤمنينَ بأداءِ الأماناتِ في جميعِ الأمور، سواءٌ كانت تلك الأمورُ من باب المذاهبِ والدِّياناتِ، أو من باب الدُّنيا والمعاملاتِ (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر سبحانه وتعالى وعْدَ المؤمنين، وما لهم من الثَّوابِ العظيم، وذكر عمَل الصالحاتِ، نبَّه على عملينِ شريفينِ مِن أَجَلِّ الأعمالِ الصالحةِ، مَن اتَّصَفَ بهما كان أحرى أن يتَّصفَ بغيرهما من الأعمال الصَّالحة؛ فأحدُهما: ما يختصُّ به الإنسانُ فيما بينه وبين غيره؛ وهو أداءُ الأمانة، والثَّاني: ما يكونُ بين اثنينِ من الفَصْل بينهما بالحُكْم العدلِ الخالي عن الهوى، وهو مِن الأعمالِ العظيمة الَّتي أمر الله بها رسلَه وأنبياءه والمؤمنينَ، ولَمَّا كان الترتيبُ الصَّحيح أن يبدأ الإنسانُ بنفسِه في جَلْبِ المنافع ودفع المضارِّ، ثمَّ يشتغلَ بحال غيره، أمر بأداءِ الأمانة أوَّلًا، ثمَّ بعده أمر بالحُكم بالحقِّ (٢) فقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰۸/۱۰)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨٤)، وينظر ((تفسير الرازي)) (١٠٨/١٠).





## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾.

أي: إِنَّ مَن له الألوهيَّةُ والحُكم عزَّ وجلَّ، يأمركم بأن تردُّوا كلَّ ما اؤْتُمِنَّم على الله تعالى الله تعالى الله عباده؛ فرُدُّوه عليه إلى أصحابه، سواءٌ كان من حقوقِ الله تعالى، أو مِن حقوقِ عباده؛ فرُدُّوه كاملًا موفَّرًا، من غير نقصِ، ولا بخسِ، ولا مماطلةٍ (١).

## ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾.

أي: ويأمُرُكم اللهُ تعالى أيضًا بالحُكم بالعدل في كلِّ شيء، ومع كلِّ أحدٍ من النَّاس؛ وذلك بالحُكم بشريعةِ الله تعالى، فهي العدل كُلُّه(٢).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَّا اللَّا اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّال

أي: ونِعم الشَّيءُ يعِظُكم به ربُّكم سبحانه وتعالى في أمرِه لكم- أداءُ الأماناتِ إلى أهلها، والحُكمُ بالعدل بين النَّاس (٣).

#### ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

أي: إنَّه سبحانه سميعٌ لأقوالكم، بصيرٌ بأفعالكم، ومن ذلك أداءُ الأمانات إلى أهلِها، وحُكمُكم بين النَّاس(٤).

# ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ٤٣٨- ٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٤۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ٤٤٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٤۱)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٧٣-١٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٤١).



# شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أمر سبحانه الرُّعاةَ والوُلاة بالعدلِ في الرَّعيَّة، ورغَّب فيه ورهَّب مِن تَرْكِه، أَمَر الرَّعيَّة بطاعة الولاةِ(١).

#### سَبِبُ النُّزول:

عن ابن عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، أنَّه قال في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الله بن حُذَافة بن الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال: ((نزَلت في عبدِ الله بن حُذَافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعَثه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سَريَّة))(٢).

وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّه عنه، قال: ((بعَث النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم سَرِيَّة، فاستعْمَل رَجُلًا مِن الأنصارِ، وأمَرهم أنْ يُطيعوه، فغَضِب، فقال: أليس أمرَكُم النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تُطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجْمعوا لي حَطبًا. فجَمَعوا، فقال: أوْقِدُوا نارًا. فأوْقَدوها، فقال: ادْخُلوها. فهَمُّوا، وجعَل بعضُهم يُمْسِكُ بعضًا، ويقولون: فرَرْنا إلى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن النَّارِ. فما زالوا حتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فسكَن غضَبُه، فبلَغ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: لو دَخَلوها ما خَرَجوا منها إلى يوم القيامةِ، الطَّاعةُ في المعروفِ))(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۲/۱۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ٦٨٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣١٠).

وذلك لأنَّ الطَّاعةَ لهم هي مظهرُ نفوذ العدل الَّذي يحكُمُ به حكَّامهم؛ فطاعة الرَّسول تشتمل على احترام العدلِ المشرع لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذٌ للعدل، وأشار بهذا التَّعقيب إلى أنَّ الطَّاعة المأمورَ بها هي الطَّاعةُ في المعروف. ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٤٠) ومسلم (١٨٤٠).





## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنون أطيعوا اللهَ تعالى، وأطيعوا رسوله محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك بامتثالِ أمْرِهما، واجتنابِ نَهْيِهما(١).

# ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾.

أي: وأطيعوا أيضًا الوُلاةَ عليكم الَّذين يَلُون لكم أمورَ دِينكم ودنياكم، وهم الأمراء والعُلماء؛ فأطيعوهم فيما لم يكُنْ فيه مخالفةٌ لطاعة الله تعالى وطاعةِ رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام(٢).

عن عليِّ بن أبي طالب رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ))(٣).

وفي رواية: ((لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ، إنَّما الطَّاعة في المعروفِ))(١٤).

وعن عُبادة بن الصَّامتِ رضِي اللهُ عنه، قال: ((بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعة في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ (٥)، وألَّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقومَ - أو: نقولَ - بالحقِّ حيثُما كنَّا لا نَخافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِم))(١).

# ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾.

أي: فإن اختلفتم - أيُّها المؤمنون - في شيءٍ مِن أمرِ دِينكم؛ مِن أصولِه وفروعِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۷۶ – ۱۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲ ۲ ٤٤ – ۶۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣-١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٤٠)، من حديث على رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) المنْشَطِ والمَكْرَه: يعني المحبوب والمكروه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧١٩٩) واللفظ له، ومسلم (١٨٤٠).



فاطلبوا معرفة حُكمِه من كتابِ الله تعالى، وسنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم (١١). إِن كُنْمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

أي: افعلوا ذلك إن كنتم مؤمنين بالله تعالى حقًّا، ومؤمنين بالآخرة أيضًا (٢).

# ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

أي: ردُّكم لِما اختلفتُم فيه إلى الكتاب والسُّنَّة خيرٌ لكم وأفضل، في دِينكم ودنياكم وآخرتِكم، وأحسنُ عاقبةً (٣).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - معاملة الإنسانِ إمّا أن تكونَ مع ربّه أو مع سائر العبادِ، أو مع نفسِه، ولا بدّ من رعايةِ الأمانةِ في جميع هذه الأقسام الثّالاثة، أمّا رعايةُ الأمانةِ مع الرّبّ فهي في فِعلِ المأمورات وتَرْك المنهيّاتِ، وأمّا القِسْم الثّاني: وهو رعايةُ الأمانة مع سائر الخَلْقِ، فيدخُلُ فيه ردُّ الودائع، ويدخُلُ فيه تركُ التّطفيفِ في الكيل والوزن، ويدخل فيه ألّا يُفشي على النّاس عيوبَهم، ويدخلُ فيه عدلُ الأمراء مع رعيّتِهم، وعدلُ العلماء مع العوامِّ؛ بألّا يَحْمِلوهم على التّعصُّبات الباطلة، بل يرشدونهم إلى اعتقاداتٍ وأعمالٍ تنفعُهم في دنياهم وأخراهم، ويدخل فيه أمانةُ الزَّوجة للزَّوج في حفظِ فرجِها، وفي ألّا تُلحِقَ بالزَّوج ولدًا يُولَدُ من غيره، وغيرها، وأمّا القِسْم الثّالث: وهو أمانةُ الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا وغيرها، وغيرها، وفي ألّا تُلحِق بالزَّوج ولدًا يُولَدُ من غيره، وغيرها، وفي ألّا تُلحِق بالزَّوج ولدًا يُولَدُ من غيره، وغيرها، وفي ألّا ينتارَ لنفسه إلّا يختارَ لنفسه إلّا القِسْم الثّالث: وهو أمانةُ الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا القِسْم الثّالث: وهو أمانةُ الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا القِسْم الثّالث وهم أمانةً الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا القِسْم الثّالث وهم أمانةً الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا القِسْم الثّالث وهم أمانةً الإنسان مع نفسِه فهو ألّا يختارَ لنفسه إلّا القبي المُنْ المؤلِّد المؤلِّد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۸۶ –۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۲ ، ۳۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۶)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱ / ٤٤٩ – ٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٥-٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤).





ما هو الأنفعُ والأصلحُ له في الدِّين والدُّنيا، وألَّا يُقدِمَ بسبب الشَّهوة والغضبِ على ما يضُرُّه في الآخرة(١).

٢ - وجوبُ أداء الشَّهادة على الشَّاهد كما تحمَّلَها؛ لأنَّ الشَّاهدَ مؤتَمَنُ، فيجبُ عليه أن يؤدِّي الشَّهادة كما تحمَّلَها من غير زيادةٍ ولا نقص، وهل يجوز أن يؤدِّيها بالمعنى؟ الجواب: نَعم، إذا كان عالِمًا بالمعنى، ولم يحدُثْ ما يتغيَّرُ به المعنى، فإنَّه لا بأس أن يؤدِّيها بالمعنى (٢).

٣- قوله: ﴿ وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِالْعَدَلِ ﴾ فيه التَّعبيرُ بالعدل دون المساواة، التي شُغِف بالتعبير بها كثيرٌ من العصريّين، ولا تكادُ تجدُ أحدًا منهم يقول: الدّينُ الإسلاميُّ دِينُ العَدْلِ، بل يقولُ: الدّينُ الإسلاميُّ دِينُ المساواة؛ مما جعل المرأة تقول: لا بدَّ أن أُعامَلَ كما يعامَلُ الرَّجلُ، وجعل الرَّجلَ السَّاقطَ الّذي لا خيرَ فيه يقول: لا بدَّ أن أُعامَلَ كما يعامَلُ الشَّريفُ، وهلمَّ جرَّا، لكن إذا استعملنا العَدْلَ، فمعناه أن نُنْزِلَ كلَّ إنسانِ منزلته (٣).

٤ - الرَّدُّ إلى اللهِ ورسوله شرطٌ في الإيمانِ؛ فلهذا قال: ﴿إِن كُنْمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرسوله شرطٌ في الإيمانِ؛ فلهذا قال: ﴿إِن كُنْمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤).



الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... ﴿ هاتانِ الآيتانِ هما أساسُ الحُكومة الإسلاميَّةِ، ولو لم يَنزِلْ في القرآن غيرُهما لكَفَتَا المسلِمين في ذلك، إذا هم بنَوْا جميعَ الأحكامِ عليهما(١)، فأداءُ الأماناتِ إلى أهْلِها، والحُكْم بين النَّاس بالعَدْل هما جِماعُ السِّياسة العادِلَة، والولاية الصَّالحَة(١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْقَدَٰلِ ۚ إِنَّ اللهَ يَعِظَكُم بِيَّةٍ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ هذه الآيةُ من أَنتَاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْقَدَٰلِ ۚ إِنَّ اللهَ يَعِظُكُم بِينَ النَّاسِ أَن عَمَى الدِّينِ والشَّرْع (٣)، فأداءُ الأماناتِ إلى أهْلِها، والحُكْم بين النَّاس بالعَدْل هما جِماعُ السِّياسة العادِلَة، والولاية الصَّالحَة (١٤).

٣- وفي قوله: ﴿إِلَىٰ آهُلِهَا ﴾ دلالةٌ على أنَّها لا تُدفَع وتؤدَّى لغير المؤتمِن،
 ووكيلُه بمنزلتِه؛ فلو دفعها لغير ربِّها لم يكُنْ مؤدِّيًا لها(٥).

٤ - من الأمانة التي أمر الله تعالى أن تؤدّى إلى أهْلِها في قَوْلِه سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَنَاتِ إِلَى آهْلِها ﴾: أنْ يَقْصِدَ من يتصرَّفُ لغيره؛ مَصْلَحة من يتصرَّفُ لغيره؛ مَصْلَحة من يتصرَّفُ له، ولا يقصِد هواه (١٠).

٥- في قَوْلِه سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ﴾ الأمرُ بالحُكْمِ بالعَدْلِ، والعدْلُ هو الشَّرْع، وكتابُ الله تعالى هو المُبيِّنُ للشَّرْع؛ فالكِتابُ والعَدْلُ متلازمان، ومَن حَكَمَ بالعَدْلِ فقد حَكَمَ بالشَّرْع، وليس فقد حَكَمَ بالشَّرْع، وليس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: ٦).

<sup>(</sup>٣) ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: ٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٣/ ٨٣).



من الشَّرْع؛ بل يقولون ذلك إمَّا جهلًا، وإمَّا غَلَطًا، وإمَّا عَمْدًا وافتراءً، وهذا هو الشَّرْع؛ بل يقولون ذلك إمَّا جهلًا، العقوبة؛ ليس هو الشَّرْعَ المنزَّلَ الذي جاء به جبريلُ مِن عِنْدِ الله إلى خاتَم المُرْسَلينَ؛ فإنَّ هذا الشَّرْعَ المنزَّلَ كُلُّه عدلٌ، ليس فيه ظُلْمٌ ولا جَهْلُ (۱).

٦- أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ تُسمَّى موعظةً؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الله نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ ﴾، مع أنَّه ليس فيها وعيدٌ، وليس فيها تهديدٌ، وإنَّما فيها بيانُ أحكام (٢).

٧- التَّنَاسِقُ بين المأمورِ به من التَّكاليف، وهو أداءُ الأماناتِ، والحُكمُ بالعدل بين النَّاس، وبين كونِ الله سبحانه ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ مناسبةُ واضحةُ ولطيفةُ معًا.. فاللهُ يسمَعُ ويُبصِرُ قضايا العدل وقضايا الأمانة، والعدلُ كذلك في حاجةِ إلى الاستماع البصير، وإلى حُسن التَّقدير، وإلى مراعاةِ الملابَساتِ والظَّواهر، وإلى التَّعمُّقِ فيما وراء الملابَساتِ والظَّواهر، وأخيرًا فإنَّ الأمرَ بهما يصدُرُ عن السَّميع البصيرِ بكلِّ الأمور (٣).

٨- أنَّه تعالى لَمَّا أمر في هذه الآيات بالحُكمِ على سبيل العدلِ وبأداءِ الأمانة، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾، أي: إذا حكمتَ بالعدلِ فهو سميعٌ لكلِّ المسموعاتِ، يسمَعُ ذلك الحُكم، وإن أدَّيْتَ الأمانةَ فهو بصيرٌ لكلِّ المُبصَراتِ، يُبصِرُ ذلك، ولا شكَّ أنَّ هذا أعظمُ أسبابِ الوعد للمُطيع، وأعظمُ أسباب الوعد للمُطيع، وأعظمُ أسباب الوعيد للعاصى (١٠).

٩- كلَّما كان احتياجُ العبدِ أشدَّ، كانت عنايةُ الله أكملَ، والقضاةُ والوُلاةُ

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٥/ ٣٦٦)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱۱/۱۰).



قد فوَّض الله إلى أحكامِهم مصالحَ العباد، فكان الاهتمامُ بحُكمهم وقضائِهم أشدَّ؛ فهو سبحانه مُنزَّه عن الغفلةِ والسَّهو، والتَّفاوت في إبصار المبصَراتِ، وسماعِ المسموعات، ولكن لو فرَضْنا أنَّ هذا التَّفاوتَ كان ممكِنًا، لكان أولى المواضع بالاحترازِ عن الغفلةِ والنِّسيان هو وقتَ حُكمِ الولاة والقضاة، فلمَّا كان هذا الموضعُ مخصوصًا بمزيد العنايةِ، لا جرَمَ قال في خاتمة هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فما أحسَنَ هذه المقاطعَ الموافِقةَ لهذه المطالع(١).

• ١٠ في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الطِيعُواْ اللهَ وَاَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ إنَّما أُعِيد فِعلُ: (وأطيعوا الرَّسول) مع أنَّ حرف العطف يُغني عن إعادته؛ إظهارًا للاهتمام بتحصيل طاعة الرَّسول؛ لتكونَ أعلى مرتبةً من طاعة أُولي الأمر، ولينبّه على وجوب طاعتِه فيما يأمُرُ به، ولو كان أمرُه غيرَ مقترنٍ بقرائنِ تبليغ الوحي؛ لئلا يتوهَّمَ السَّامعُ أنَّ طاعة الرَّسول المأمورَ بها ترجعُ إلى طاعةِ الله فيما يُبلِّغُه عن الله دون ما يأمُرُ به في غير التَّشريع؛ فإنَّ امتثالَ أمرِه كله خيرٌ (٢)، وأيضًا ليفيد بيان الدَّلالتين؛ فالكتاب يدلُّ على أمرِ الله، ثمَّ نعلَمُ منه أمرَ الرَّسول لا محالةَ، والسُّنةُ توله: تدلُّ على أمر الرَّسول، ثمَّ نعلَمُ منه أمرَ الله لا محالةَ، فثبَت بما ذكرناه أنَّ قوله: ﴿ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ يدلُّ على وجوب متابعةِ الكتاب والسُّنةُ (٣).

١١ - قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِن مِن مُن أَ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ فيه الأمرُ بطاعةِ أُولي الأمرِ مِن العُلماءِ والأمراءِ إذا لم يَتنازعوا؛ وهو يَقتضي أنَّ اتّفاقَهم حُجَّةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١١/١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/ ٦٧).





17 - قولُه تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ولم يَقُلْ: وإلى الرَّسولِ؛ فإنَّ الرَّدَّ اللهِ اللهِ والرَّسولِ، فما حَكَمَ به اللهُ تعالى هو بِعَيْنِه حُكْمُ رَسولِه، وما يحكُمُ به اللهُ تعالى هو بِعَيْنِه حُكْمُ الله؛ فإذا رَدَدْتُم إلى وما يحكُمُ به الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم هو بِعَيْنِه حُكْمُ الله؛ فإذا رَدَدْتُم إلى اللهِ ما تنازَعْتُم فيه - يعني كتابَهُ - فقد رَدَدْتُموه إلى رَسُولِه. وكذلك إذا رَدَدْتُموه إلى رسولِه فقد ردَدْتُموه إلى رسولِه فقد ردَدْتُموه إلى رسولِه فقد ردَدْتُموه إلى اللهِ، وهذا من أسرارِ القرآنِ (۱۰).

١٣ - قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾، فيه الأمرُ بالردِّ عندَ التنازُعِ إلى اللهِ والرسولِ، فأبطَلَ الرَّدَّ إلى إمامٍ مُقَلَّد، أو قياسٍ عقليٍّ فاضِلِ (٢).

#### بَلاغةُ الآيتين:

١- قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤدُوا الْأَمَننَتِ ﴾: جملة مستأنفة مُقرِّرة لِما قبلها، متضمِّنةٌ لمزيدِ لُطفٍ بالمخاطبين، وحُسْنِ استدعاءٍ لهم إلى الامتثالِ بالأمرِ، و(إنَّ) فيها لمجرَّدِ الاهتمامِ بالخَبر؛ لظهورِ أنَّ مِثلَ هذا الخبرِ لا يقبَلُ الشَّكَّ حتَّى يؤكَّد؛ لأنَّه إخبارٌ عن إيجاد شيءٍ لا عن وجوده، فهو والإنشاءُ سواءٌ (٣).

- قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ فيه بيانُ عظَمةِ الله عزَّ وجلَّ؛ وذلك حيث عبَّر عن نفْسِه تباركَ وتعالى بصيغةِ الغائِبِ التي تدُلُّ على التَّعظيم(٤).

٢ - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ واقع موقع التَّحريضِ على امتثالِ الأمرِ،
 فكان بمنزلة التَّعليلِ، وأغنَتْ (إنَّ) في صَدْرِ الجملة عن ذِكر فاءِ التَّعقيبِ، كما

<sup>(</sup>١) ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٤١).



هو الشَّأَن إذا جاءت (إنَّ) للاهتمام بالخبرِ دون التَّأكيدِ<sup>(۱)</sup>.

٣- قوله: ﴿إِنَّاللَهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ خبرٌ فيه وعدٌ ووعيدٌ، وإظهارُ الجلالة فيه تأكيدٌ لكلً من الوعدِ والوعيدِ (١)، مع ما في تأكيدِ الخبر بـ(إنَّ) واسميَّةِ الجُملةِ.

3 - قوله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾: لفظ ﴿ شَيْءٍ ﴾ نكرة متوغّلة في الإبهام؛ فهو في حيِّز الشَّرط يُفيدُ العموم، أي في كلِّ شيءٍ، فيصْدُقُ بالتَّنازعِ في الخُصومة على الحقوق، ويصدُقُ بالتَّنازع في اختلاف الآراء عند المشاورة، أو عند مباشرة عملٍ ما؛ كتنازُع ولاةِ الأمورِ في إجراءِ أحوالِ الأمَّةِ، ولقد حسَّن موقعَ كلمةِ (شيءٍ) هنا تعميمُ الحوادثِ وأنواع الاختلافِ(٣).

٥- قوله: ﴿إِن كُنْمُ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ شرطٌ، وجوابُه محذوفٌ، أي: فردُّوه إلى اللهِ والرَّسولِ، وهو شرطٌ يُرادُ به الحضُّ على اتباع الحقِّ؛ لأنَّه ناداهم أولًا بـ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ فصار نظير: إنْ كُنتَ ابني فأطِعْني. وفيه إشعارٌ بوعيدِ مَن لم يَرُدَّ إلى اللهِ تعالى والرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم (٤)، وهو تحريضٌ وتحذيرٌ معًا؛ لأنَّ الإيمانَ باللهِ واليومِ الآخِرِ وازعانِ يَزعانِ عن مُخالفةِ الشَّرع (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور )) (٥/ ١٠١).





#### الآيات (٦٠ - ١٥)

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِهِء وَيُرِيدُ الشَّ يَطِكُ أَن يُضِلَهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا مَلَ اللَّهُ مَا فَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلَا إِلَى اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَقُلُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْكَ وَعَظُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اللَّهِ فَلَا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن عَنْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْفُسِهُمْ جَاءُوكَ وَيَمَا شَجَرَ اللَّهُ مَوْاللَّهُ مَا فَعُرْفَ اللَّهُ مَا فَعُمْ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعُمْ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعُلْمُ اللَّهُ مَا فَعُمْ لِكَ يُعْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَعُمْ لِللَّهُ مَا فَعُمْ لِللَّهُ مَا فَعُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ مَا لَوْمُدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَعُمْ لِللَّهُ وَلَا لَلْهُ مَا لَعْمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَنُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا مَا اللَّهُ مَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَرْعُمُونَ ﴾: يَكذِبون، والزَّعم: يُطلَق غالبًا على حِكايةِ قولٍ يكونُ مَظِنَّةً للكذبِ، وعَلَى اعتقادِ الباطِل بتقوُّلٍ، والقَولِ مع الظَّنِّ، ويُطلَقُ كذلك على الكذبِ، وعَلَى المسندَ له، وإنَّما يُحكَى على الْأَلْسُنِ على سَبيلِ البَلاغِ، وقدْ يكونُ الزَّعم حَقَّا، وأصلُ (زعم): القولُ مِن غير صِحَّةٍ ولا يقينِ (۱۱).

﴿ بَلِي عَا ﴾: أي: قَويًّا يَبْلُغُ شَغَافَ قلوبِهم لبَلاغَتِه وفَصاحتِه، ومن بلاغةِ الكلامِ أنْ يكون صوابًا في موضوعٍ لُغتِه، وطِبقًا للمعنى المقصودِ به، وصِدْقًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۰)، ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ۱۸۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۰)، ((النهاية)) لابن الأثير (۲/ ۳۰۳)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۶۸۸).



في نفْسه. وأصل (بلغ): الوُصولُ إلى الشَّيءِ(١).

﴿ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾: أي: فيما اختلفوا فيه، واختلط بينهم، والتَّشاجُر: المنازَعةُ، وأصْلُ (شجر): تداخُلُ الشَّيءِ بَعْضِه في بعض (٢).

﴿ حَرَجًا ﴾: أي: شكًا وضِيقًا، والحَرَج: الضِّيقُ والإثْمُ، وأَصْلُ الحَرَج: تجمُّع الشَّيء وضِيقُه (٣).

#### المَعْنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى لنبيه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَا تتعجَّبُ- يا محمَّدُ- مِن حالِ أولئك الَّذين يدَّعون كَذِبًا أَنَّهم يؤمنونَ بالقرآنِ وبِغيرِه من الكُتُب السَّماويَّةِ السَّابقةِ، ومع ذلك يُريدون أن يتحاكموا إلى غيرِ ما أنزَل اللهُ، وقد أُمِروا أن يكفُروا بالحُكمِ إذا كان كذلك، ويريدُ الشَّيطانُ أن يُغويَهم عن طريقِ الهدايةِ غَوايةً شديدةً.

وإذا قيل لهم: تعالَوْا إلى ما أنزله اللهُ تعالى في كتابه وفي سنَّةِ رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، رأيتَ هؤلاءِ المنافقينَ مُعرِضين عنك وعمَّا تَدْعوهم إليه، ويمنَعونَ غيرَهم كذلك عنه.

فكيف سيكونُ حالُ هؤلاء المنافِقينَ إذا حلَّت عليهم مُصيبةٌ بسبب كفرِهم وذُنُوبِهم، ومنه تحاكُمُهم إلى غيرِ ما أنزَل اللهُ تعالى، ثمَّ أتَوْا إلى النَّبيِّ صلَّى الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٤٦)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٦)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٧).



عليه وسلّم مُعتذرينَ يَحْلِفون بالله كذِبًا أنّهم ما تَحاكَموا إلى غيرِه إلّا بقصدِ الإحسانِ إلى المتخاصِمينَ، والتّوفيق بينهم، ولم يكونوا معتقدينَ صحَّة تلك الحكومةِ، فأخبَر تعالى أنّه يعلَمُ ما تنطوي عليه قلوبُهم من نفاقٍ وقصدٍ سيئٍ في فِعْلِهم ذلك، وسيجازيهم على ذلك، وأَمَرَ نبيّه محمَّدًا صلّى الله عليه وسلّم بالإعراضِ عنهم، وترغيبِهم في الانقيادِ للهِ ولرسولِه، وحذَّرهم من مخالفةِ بلاعراضِ عنهم، وترغيبِهم في الانقيادِ للهِ ولرسولِه، وحذَّرهم من مخالفةِ ذلك، وأن ينصَحَهم سِرًّا نصيحةً مؤثِّرةً تصِلُ إلى قَرارةِ أنفسِهم.

ثمَّ يُخبِر تعالى أنَّه ما أرسَل رسولًا إلَّا والغرضُ من ذلك الإرسالِ أن يُطيعَه المرسَلُ إليهم، ويتَبِعوه بتقدير الله وقضائه ومشيئتِه، ولو أنَّهم حين يقَعون في ظُلْم أنفسِهم بالذَّنبِ والخطيئة يأتون الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم -في حالِ حياتِه - مُقرِّينَ بذُنُوبِهم، طالبينَ من الله مغفرتَها، وطلَبَ الرَّسولُ مِن الله أن يغفِرَ لهم تلك الذُّنوبَ، حينها سيَجِدونَ من الله الصَّفحَ عن ذنوبِهم تلك، وسيتوبُ عليهم وسيرحَمُهم.

ثمَّ أقسَم تعالى بنفسِه، فقال: فلا وربِّك يا محمدُ لا يؤمن أحدُّ إيمانًا يُقبَل منه حتَّى يُحكِّمَك في جميعِ الأمور الَّتي يحدُثُ فيها التَّنازعُ، ثمَّ لا يَجِدَ في نفسِه ضِيقًا وحرَجًا من الحُكم الَّذي يصدُرُ منك، وينقادَ له، ويُسلِّمَ تسليمًا كليًّا.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا آأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آأُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَد أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَويُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ آَ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أُوجَبِ اللهُ تعالى في الآيةِ الأولى على جميع المكلَّفين أن يُطيعوا اللهَ،



ويُطيعوا الرَّسولَ- ذكر في هذه الآيةِ أنَّ المنافقينَ والَّذين في قلوبهم مرضٌ لا يُطيعونَ الرَّسولَ، ولا يرضَوْن بحُكمِه، وإنَّما يريدونَ حُكمَ غيرِه متعجِّبًا من حالهم مع ادِّعائهم الإيمانَ(۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر الله تعالى أنَّ اليهودَ يؤمِنونَ بالجِبْتِ والطَّاغوت... إلخ، وذكر مِن سوء حالِهم ووعيدِهم ما ذكر، ثمَّ أمر المؤمنين بعد ذلك بأداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، والحُكمِ بالعَدْل، وأَمرَهم بطاعةِ الله ورسولِه في كلِّ شيءٍ، وطاعةِ أُولي الأمر، وبرَدِّ ما تنازَعوا فيه إلى اللهِ ورسولِه- بيَّن لنا بعْدَ هذا حالَ طائفةٍ أخرى بين الطَّائفتينِ، وهم المنافقون الَّذين يزعمون أنَّهم آمنوا، ومن مقتضى الإيمان: امتثالُ ما أُمِر به المؤمنونَ في الآيتين السَّابقتينِ، ولكنَّهم مع هذه الدَّعوى يريدونَ أنْ يَتحاكَموا إلى الطَّاغوتِ الَّذي عليه تلك الطَّائفةُ (٢).

## سَبِبُ النُّزول:

عن ابن عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: كان أبو بَرْزةَ الأسلميُّ كاهنًا يَقضي بين اليهود فيما يَتنافَرون إليه، فتنافر إليه أناسٌ مِن أسلَمَ، فأنزَل الله تعالى: ﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَوْفِيقًا ﴾(٣) [النساء: ٢٠-٦٢].

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾

أي: أَلَا تَتعجَّب- يَا محمَّدُ- مِن حَالَ أُولئكَ الَّذِينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم يَؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۱۹)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٥٥٤٧)، والطبراني (١١/ ٣٧٣) (١٢٠٤٥)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (١٤١).

قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ٩): رجاله رجال الصَّحيح. وجود إسناده ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ١٩)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٥٣٢).





بالقرآن، وبغيره من الكتب الإلهيَّة السَّابقة(١٠٠؟!

## ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ ﴾.

أي: وهم مع ذلك يودُّون التَّحاكُمَ في فصلِ الخصوماتِ إلى غير الكتابِ والسُّنَّة (٢).

# ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ٤ ﴾.

أي: والحالُ أنَّهم قد أُمروا أن يكفُروا بالحُكم بغيرِ ما أنزَل اللهُ جلَّ وعلا(٣).

# ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾.

أي: إنَّ الشَّيطانَ يريد أن يجُورَ بهؤلاء المتحاكِمينَ إلى الطَّاغوت جَورًا شديدًا بَعِيدًا عن سبيل الحقِّ والهُدى(٤).

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنـزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ﴿ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكُر ضلالَهم بالإرادةِ، ورغبتَهم في التَّحاكمِ إلى الطَّاغوت، ذكر فِعلَهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٦٠ – ٤٦١).

قال الرازي: (اعلم أنَّ المفسَّرين اتَّفقوا على أنَّ هذه الآية نَزلتْ في بعضِ المنافقينَ) ((تفسير الرازي)) (١٢١/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۸/۷-۱۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۳٤٦)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/۲۶۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۸/۷-۱۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۳٤٦)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/٤٦٢).



فيه؛ في نُفرتِهم عن التَّحاكمِ إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال(١):

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾.

أي: وإذا قيل للمنافقين: هلمُّوا وأقبِلوا على حُكمِ الله تعالى، الَّذي أنزَله في كتابِه وفي سنَّة رسوله محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسَّلام(٢).

## ﴿ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾.

أي: أبصرتَ أولئك المنافقينَ مُعرِضينَ وممتنِعينَ مِن المصيرِ إليك للحُكم بينهم؛ بسبب نفاقِهم، ويمنَعون غيرَهم كذلك (٣).

كما قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَا ﴾ [لقمان: ٢١].

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيَدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ اللهِ .

# ﴿ فَكَيْفَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾.

أي: فكيف يكون حالُ هؤلاء المنافقينَ إذا ساقَتْهم المقاديرُ إليك، في مصائبَ حلَّتْ بهم بسبب كُفرِهم وذنوبهم، ومن ذلك تحاكُمُهم إلى غيرِ ما أنزل اللهُ تعالى (٤).

# ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٦٦٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۹۲/۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۳٤٦)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (۱/ ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤).





أي: ثمَّ أتاك هؤلاء المنافقون - يا محمَّدُ - يُقسِمونَ بالله تعالى كذِبًا وزورًا، وجُرأةً على الله عزَّ وجلَّ، معتذرينَ بأنَّهم ما أرادوا بذَهابِهم للتَّحاكُم إلى غيرك إلَّا الإحسانَ إلى المتخاصمينَ، والتَّوفيقَ بينهم، ومداراةَ النَّاس ومصانعتَهم، لا اعتقادًا منهم بصحَّةِ تلك الحكومةِ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصَيَّمَ أَن تَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصَيِّمَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَيْضَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِهِمْ تُصِيبَ اللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَيْضَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِهِمْ تَكِيمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٢].

# ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى يعلَمُ حقيقةَ ما تُكِنُّه قلوبُهم من النِّفاقِ، والقصدِ السَّيِّئ في احتكامِهم إلى الطَّاغوت، وتركِهم الاحتكامَ إليك، وإن حلَفوا باللهِ ما أرَدْنا إلَّا إحسانًا وتوفيقًا، وسيَجزيهم على ذلك، فإنَّه لا تخفى عليه خافيةٌ سبحانه، فاكتفِ به – يا محمَّدُ – فيهم؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عالمٌ بهم (٢).

# ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ ﴾.

أي: فدَعْهم، ولا تُبالِ بهم، ولا تعاقِبْهم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ١٩٦- ١٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٤۷)، ((تفسير السعدي)) ((مر.: ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٩٧ ).



## ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾.

أي: ورغِّبهم في الانقيادِ لله تعالى ولرسولِه عليه الصَّلاة والسَّلام، وخوِّفهم وحذِّدهم مِن تَرْكِه (١).

# ﴿ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾.

أي: انصَحْهم - يا محمَّدُ - سِرَّا فيما بينك وبينهم بكلامٍ بليغٍ مؤثِّر، يصِلُ إلى قرارةِ نفوسِهم؛ ليزجُرَهم ويردَعَهم عمَّا هم عليه (٢).

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوٓاً اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللِهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٤٧١).

ويتَعَلَّقُ قَوْلُه: ﴿ فِ الْفُسِهِمُ ﴾ بقوله: ﴿ قُلْ ﴾ وفيه معنيان، الأول أيْ: قُلْ لهم خاليًا بهم، لا يكونُ معهم أحدٌ. أو: قُلْ لهم في معنى أنفسِهم قولًا يَبْلُغ منهم ما يزجُرُهم عن العوْدِ إلى ما فعلوا. وقيل: إنَّ قوله تعالى: ﴿ فِ آنفُسِهِمُ ﴾ متعلِّق بقولِه: ﴿ كَلِيغًا ﴾ على مذهب مَن يجيزُ تقديمَ معمولِ الصَّفة على الموصوفِ. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٩١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٦/٤).

قال ابنُ عثيمينَ: (قوله: ﴿وَقُل لَهُ مَ فِ آنفُسِهِ مَ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ أي: قل لهم قولًا يصلُ إلى قرارةِ نفوسِهم، ولهذا جُعل ظرفُ القولِ هو النَّفس، ويحتملُ أن يكونَ المعنى ﴿وَقُل لَهُ مَ فِي النَّفسِ هِ أَي: في شأنِهم وحالِهم قولًا بليغًا يبلغُ قلوبَهم، والمعنيان لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعًا حقًّا؛ أي: قل لهم في شأنِهم وفي أنفسِهم بأنَّكم فعلتُم كذا وفعلتُم كذا، أو قل لهم قولًا في النَّفس يصلُ إلى النُّفوس، وإلى قرارةِ القلوبِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٠).

والقولُ البليغُ قيل: هو التوعُّد بالقتلِ إن استداموا حالةَ النِّفاق، قاله الحسنُ. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (٧/ ٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٦٥).





#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَر اللهُ سبحانه وتعالى بطاعة الرَّسولِ في قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، ثمَّ حكى أنَّ بعضَهم تحاكَمَ إلى الطَّاغوتِ، ولم يتحاكَمْ إلى الرَّسول، وبيَّن قُبحَ طريقِه وفسادَ منهجِه - رغَّب بهذه الآية مرَّةً أخرى في طاعةِ الرَّسول؛ فقال(١):

## ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: لم يبعَثِ اللهُ تعالى الرُّسلَ - ومنهم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم - إلَّا لأجلِ أن يُطيعَهم النَّاسُ ويتَبِعوهم، وذلك بتقديرِ الله تعالى وقضائِه ومشيئتِه (٢).

# ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾.

أي: ولو أنَّهم حين يقَعُ منهم الخطأُ والزَّلُ أتَوا إليك - يا محمَّد - في حال حياتِك، معترفينَ بذنوبهم، طالبينَ مِن الله تعالى سَترَها، والتَّجاوزَ عن المؤاخَذِة بها، وطلبْتَ مِن الله تعالى أن يغفِرَ لهم (٣).

## ﴿لُوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: لو فعَلوا ذلك، لتاب اللهُ جلَّ وعلا عليهم بمغفرتِه ظُلْمَهم، ورحِمهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢٤/١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٤۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٤٨١ - ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٧/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).



بالتَّوفيقِ للتَّوبة وقَبولِها والتَّوابِ عليها، وعدمِ مؤاخَذتِهم بذُنوبهم الَّتي تابوا منها(١).

# ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

## سَبِبُ النُّزول:

عن عبدِ الله بن الزُّبير رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا من الأنصارِ خاصم الزُّبيرَ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في شِراجِ الحَرَّةِ الَّتي يسقون بها النَّخلَ، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ(٢) يمُرُّ، فأبى عليه، فاختصموا عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للزبيرِ: اسْقِ يا زبيرُ، ثمَّ اللهُ عليه وسلَّمَ للزبيرِ: اسْقِ يا زبيرُ، ثمَّ أرْسِلِ الماءَ إلى جارِك»، فغضب الأنصاريُّ؛ فقال: يا رسولَ اللهِ، أنْ كان ابنَ عمَّتِك! فتلوَّن وجهُ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قال: يا زبيرُ، اسْقِ، ثمَّ عمَّتِك! فتلوَّن وجهُ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قال: يا زبيرُ، اسْقِ، ثمَّ المَاءَ عَنِي يرجعَ إلى الجَدْرِ (٣)، فقال الزُّبيرُ: واللهِ، إنِّي لأحسبُ هذه الآيةَ نزلت في ذلك (٤): ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سَرِّح الماءَ: أي: أَرْسِلْه. يُنظَر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) الجَدُّر- بفتح الجيم وكسرها-: هو ما رُفع حَوْلَ المَزْرَعَةِ كالجِدار، وقيل هو لُغة في الجِدارِ، وقيل هو لُغة في الجِدارِ، وقِيلَ هو أصلُ الجِدار، والمرادُ به: أصلُ الحائِطِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٤٦)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) هذه الصيغة ليست صريحة في كونه سبب النزول.

وقد قال ابنُ جرير: (وهذا القولُ؛ أعني قولَ من قال: عُنيَ به المحتكِمان إلى الطاغوتِ اللَّذان وصَف الله شَانَهُما في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمُ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [النساء: ٢٠] أَوْلى بالصواب؛ لأن قوله: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٠] في سياق قِصَّة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء: ٢٠] ولا دلالة تدلُّ على انقطاع قصتهم؛ فإلحاقُ بعض ذلك ببعضٍ ما لم تأتِ دلالةٌ على انقطاعه أولى، فإنْ ظَنَّ ظانٌ أنَّ في





## بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا ﴾))(١).

# ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

أقسَم تعالى بنفسه الكريمة على أنَّه لا يؤمن أحدُّ- يا محمَّدُ- الإيمانَ المطلوبَ والمقبولَ منه، حتَّى يحكِّمَك في جميع الأمورِ الَّتي يحصلُ فيها اختلاف (٢٠).

## ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾.

أي: ثمَّ لا يكفي هذا التَّحكيمُ الظَّاهر حتَّى يطيعوك في بواطنِهم أيضًا؛ بأن ينتفيَ الضِّيقُ والحَرَج من قلوبهم ممَّا حكَمْتَ به- يا محمَّدُ (٣).

## ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾.

أي: وينقادوا لِقَضائك؛ إذعانًا منهم بالطَّاعة، وإقرارًا بحُكْمِك، فيسلِّموا لذلك تسليمًا كلِّيًّا، من غير ممانَعةٍ ولا مدافَعة ولا منازَعة، تسليمًا بانشراحِ صدرٍ، وطمأنينةِ نَفْسِ، وانقيادٍ بالظَّاهرِ والباطِنِ(١٠).

الذي رُوِيَ عن الزبير وابن الزبير من قصَّتِه وقصة الأنصاريِّ في شِراجِ الحَرَّة، وقولُ من قال في خبرهما، فنزلت: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] ما يُنبئ عن انقطاعِ حُكم هذه الآية وقِصَّتها من قِصَّة الآياتِ قبلها، فإنَّه غيرُ مستحيلِ أن تكون الآيةُ نزلت في قصة المحتكمينَ إلى الطاغوت، ويكون فيها بيانُ ما احتكم فيه الزبيرُ وصاحبه الأنهُ نزلت في قصة المحتكمينَ إلى الطاغوت، ويكون فيها بيانُ ما احتكم فيه الزبيرُ وصاحبه الأنصاريُّ؛ إذ كانت الآيةُ دالةً على ذلك. وإذ كان ذلك غيرَ مستحيل، كان إلحاقُ معنى بعضِ ذلك ببعضٍ أولى ما دام الكلامُ متَّسقةً معانيه على سياقٍ واحد، إلا أن تأتيَ دلالةٌ على انقطاع بعضِ ذلك من بعضٍ، فيُعدَلَ به عن معنى ما قبْلَه) ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٤-٢٠٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين-





## الغُوائدُ التَّربويَّة:

١ - وجوبُ الإعراضِ حيث لا ينفع الكلامُ؛ لقوله: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١).

٢- في قوله تعالى: ﴿ وَقُل لَهُ مُ فِ اللّهِ مَ فَوَلًا بَلِي عَا ﴾ هذا دليلٌ على أنفُسِهِ مَ قَولًا بَلِي عَالَى الله على أنَّ مقترِفَ المعاصي وإن أُعرِض عنه فإنَّه يُنصَحُ سرَّا، ويبالَغُ في وعظِه بما يُظَنُّ حصولُ المقصودِ به (٢).

٣- أنَّه يَنبغي للإنسان إذا تَكلَّم أن يتكلَّم بكلامٍ بليغٍ يصِلُ إلى النَّفْس؛ لقوله:
 ﴿ وَقُل لَّهُ مَ فِ النَّفْسِ هِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ (٣).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

1 – كمالُ الإسلام والمتمسِّكين به؛ لأنَّ الإسلامَ يأمر النَّاسَ بالإيمانِ بكلِّ ما أنزَل اللهُ؛ فالَّذين اعتنقوا عيرَ الإسلام –كاليهود والنَّصارى – لا يؤمنون بكلِّ ما أنزل الله؛ فالَّذين اعتنقوا غيرَ الإسلام –كاليهود والنَّصارى – لا يؤمنون بكلِّ ما أنزل الله، أمَّا السَّابقون منهم فإنَّما يؤمنون به إيمانًا حُكميًّا، يعني: يؤمنون بما تأخَّر عن شرائعهم إيمانًا حُكميًّا؛ لأنَّهم لم يُدْركوه، ولكنَّهم يؤمنونَ به، يعني: أنَّ المؤمنين بموسى في وقتِه، والمؤمنين بعيسى في وقتِه، يؤمنونَ بالقرآن؛ لأنَّهم يجدونَ الرَّسولَ مكتوبًا عندهم في التَّوراة والإنجيلِ، لكنَّه إيمانٌ حُكميُّ، أمَّا إيمانُ المسلمينَ بالقرآن وبالشَّرائع السَّابقة فهو إيمان حقيقيُّ؛ لأنَّ دينَ الإسلام هو المتأخِّر (١٤).

٢ - أنَّ التَّحاكمَ إلى غيرِ الله ورسولِه تحاكمٌ إلى الطَّاغوتِ؛ لقوله: ﴿ يُرِيدُونَ

سورة النساء)) (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٢).





#### أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾(١).

٣- أنَّ التَّحاكُمَ إلى غير الله ورسولِه كفرٌ، وتؤخَذُ من تكذيبِهم في دعوى الإيمانِ، وذلك في قوله: ﴿ يَرُّعُمُونَ ﴾؛ لأنَّهم لو كانوا مؤمنِينَ ما أرادوا التَّحاكمَ إلى غَيرِ اللهِ ورسولِه (٢).

3- أنَّه إذا كانت إرادةُ التَّحاكم إلى الطَّاغوت مُخرِجةً من الإسلام، فالتَّحاكمُ الله فعلًا من بابِ أُولى؛ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حُرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾(") [النِّساء: ٦٥].

٥- أنَّ الإنسانَ مؤاخَذٌ على كَسْبِ القلبِ، يؤخَذُ ذلك من قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ ﴾، فمَن عزَم على المعصية بقلبِه، ووطَّن نفسَه عليها أثِم في اعتقادِه وعزمِه، ويُحمَلُ ما وقَع في قولِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تجاوَز عن أمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفُسَها ما لم تعمَلْ أو تتكلَّمْ))(٤) وأمثالِه على أنَّ ذلك فيمَن لم يوطِّن نفسَه على المعصيةِ، وإنَّما مرَّ ذلك بفكرِه مِن غيرِ استقرارٍ، ويسمَّى هذا همًّا، ويُفرَّقُ بينَ الهمِّ والعزم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٩) ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٥١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٦).



بالطَّاغوتِ، وإلَّا لم يصِحَّ الإيمانُ بالله(١).

٧- أنَّ للشَّيطانِ إرادةً، وتؤخَذُ من قوله: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ ﴾، بل وله أمْرٌ، وتؤخذ من قوله أيضًا: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]؛ فهو يريدُ ويأمر، ويُمكِننا أن نرُدَّ تلك الإرادةَ والأمرَ بالاستعاذةِ بالله منه؛ لأنَّ الله سبحانه يقول: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاستَعِذْ بِٱللهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] فهذا هو العصمةُ منه (٢).

٨- في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ إثباتُ عِصْمة الرُّسل فيما يبلّغونَه عن الله، وفيما يأمرونَ به وينهَوْن عنه؛ لأنَّ اللهَ أمَر بطاعتِهم مُطلقًا، فلولا أنَّهم معصومونَ لا يَشْرَعون ما هو خطأُ؛ لَمَا أمَر بذلك مطلَقًا".

9- في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ إثباتُ القضاء والقدر، والحثُّ على الاستعانة بالله، وبيانُ أنَّه لا يمكنُ الإنسانَ- إن لم يُعِنْه اللهُ- أن يطيعَ الرَّسولَ(٤).

• ١٠ في قولِه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ ... ﴾ زِيدَتْ لفظةُ (مِن) قبلَ المفعولِ به؛ لتأكيدِ العمومِ، والأصلُ: (ما أَرْسَلْنَا رَسُولًا...)، وقد تقرَّر في الأصولِ أنَّ النَّكرةَ في سياقِ النَّفيِ إذا زِيدتْ قبلَها لفظةُ (مِن) لتوكيدِ العموم، كانتْ نصًّا صريحًا في العموم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ١٨٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٢٠٧).





١١ - إيجابُ طاعة الرَّسول في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيَّا الْمَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ تُشْعِر بأن الرَّسول أخصُّ من النَّبيِّ (١).

١٢ - ثبوتُ قيام الأفعال الاختياريَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ، بمعنى: أنَّه تتجدَّدُ له الأفعالُ الاختياريَّة حسَب المفعولاتِ، وتؤخَذُ من قوله: ﴿أَرْسَلْنَا ﴾؛ لأنَّ إرسالَ الرُّسل يتجدَّدُ؛ فأوَّلُهم نوحٌ وآخِرُهم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢).

17 - إثباتُ تعليلِ أفعالِ الله، ويؤخَذُ من قوله: ﴿ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذَنِ اللَّهِ ﴾، وهذا الَّذي عليه أهلُ السُّنَّة والجماعة، أنَّ أفعالَ الله وأحكامَ الله معلَّلةٌ، لكنَّ العلَّةَ قد تكون معلومةً لنا، وقد تكون مجهولةً لنا (٣).

18 - ثبوتُ الإذنِ لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾، والإذنُ نوعان: شرعيُّ، وكونيُّ، فمِن الأوَّل قولُه تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا نوعان شرعُوا لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، أي: شرعًا، ولا يصح حمله على الإذن الكوني؛ لأنَّه وقع، فقد أذِن الله به قدرًا، لكن لم يأذَنْ به شرعًا، وأمَّا الإِذْنُ الكونيُ فكثيرٌ، مثل قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللّهِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا لَهِ يَا اللّهِ عَندَهُ وَ إِلَّا لَا اللّهِ عَندَهُ وَ إِلَّا لَا اللّهِ عَندَهُ وَ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَندُهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ عَندَهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَندُهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَندُهُ وَ إِلّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ عَندُهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَندُهُ وَ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالًا عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَالَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَعُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَا

٥١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْكُمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآ وُكُ فَأَسْتَغُفَرُواْ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الله عليه وسلَّم; لأنَّ ذنبَهم هذا الَّذي هو عنوان توبيّهم باستغفار الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم; لأنَّ ذنبَهم هذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٨٥).



لم يكن ظلمًا لأنفسهم فقط، فيكفي فيه توبتُهم، بل تعدَّى إلى إيذاء الرَّسول، فكان لا بدَّ في توبتِهم وندمِهم على ما صدر منهم أن يُظهِروا ذلك للرَّسول؛ ليصفحَ عنهم فيما اعتدَوْا به على حقِّه، ويدعو الله تعالى أن يغفِرَ لهم إعراضَهم عن حُكمِه (۱).

17 - استدلَّ أهلُ الغلوِّ بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ الْعَسُولُ ﴾ على أنَّ الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي إلى القبر النَّبويِّ فيستغفر الله، ويستغفر له الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم، والآية تدلُّ على بطلان هذا القول؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَلَوْ قَلَى الله عليه وسلَّم، والآية تدلُّ على بطلان هذا القول؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَلَوْ اللهُ مُ إِذَ ظَلَمُوا اللهُ على وَلُو قال: إذا ظلموا ربَّما يكون فيها شبهةُ على أنَّه لو قال: إذا ظلموا ميكُنْ فيها دليل؛ لأنَّ قوله: ﴿ وَاسَّتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ يمنعُ أن يكونَ ذلك بعد موتِه قطعًا؛ إذ إنَّ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يمكن أن يستغفرَ لهم بعد موته، فالمرادُ به: في حياتِه (٢).

١٧ - قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ ﴾ من المعهود في اللُّغة أنَّ مِثل هذا القسم يُعدُّ تكريمًا (٣).

١٨ - في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ تَكِي يُكَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ ثَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ تَكْ يَجِدُ وَافِي آنفُسِهِمْ مَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ أنَّ إقسامَه سبحانه بنَفْسِه على نَفْي إيمانِ مَن لم يَجمَعْ أمرينِ؛ تَحكيمَه شَرْعَ الله تعالى، وألَّا يجِدَ في نفْسِه حَرَجًا مِن حُكْمِه؛ يُوجِبُ أنَّه ليس في أمْرِه ونَهْيِه ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٩١).





يُوجِبُ الحَرَجَ لِمَن امتَثَلَ ذلك(١).

19 - قوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

• ٢- الرَّاضي بحُكم الرَّسول عليه الصَّلاة والسلام قد يكون راضيًا به في الظَّاهر دون القلب، فبيَّن في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِ دُواُ فِي آنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ﴾ أنَّه لا بدَّ من حصول الرِّضا به في القلب، وليس المرادُ من الآية ميلَ القلب ونفرتَه، فهو شيءٌ خارج عن وُسع البشر، بل المرادُ منه أن يحصُل الجزمُ واليقين في القلب بأنَّ الَّذي يحكم به الرَّسولُ هو الحقُّ والصِّدقُ، ومَن عرَف بقلبه كونَ ذلك الحُكم حقًّا وصدقًا قد يتمرَّد عن قَبوله على سبيل العناد، أو يتوقَّف في ذلك القبول، فبيَّن تعالى أنَّه كما لا بدَّ في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب، فلا بدَّ أيضًا من التَّسليم معه في الظَّهر، فقوله: ﴿ ثُمُ لَا لَا لَكُ مُوا فِي الباطن، وقوله: ﴿ وَمُن يَحِ دُواْ فِي النَّاسِمُ مَا لا نَقيادُ في الباطن، وقوله: ﴿ وَمُن المَّاهِ مُ مَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ ﴾ المرادُ به الانقيادُ في الباطن، وقوله: ﴿ وَمُنسَلِمُ وَلُهُ المَامِ الله أعلم (الله الله أعلم (الله الله أعلم (الله أعلم (الله الله أعلم (الله أعلم (الله أعلم (الله الله أعلم (الله أعلى (الله أعلى الله الله أعلم (الله أعلى (الله أعلى الله الله أعلى (الله أعلى (الله أعلى الله الله أعلى (الله أعلى (الله الله أعلى الله أعلى (الله أعلى (الله أعلى الله الله أعلى (الله أعلى (الله أعلى الله أعلى (الله أعلى الله أعلى (الله أعلى (الله

#### بَلاغةُ الآياتِ:

١ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
 وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾:

<sup>(</sup>١) ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ١٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢٨/١٠).



- قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾: الاستفهامُ فيه مُرادُّ به التَّعجُّب(١).
- قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرَّعُمُونَ ﴾ جِيء باسمِ موصولِ الجماعةِ؛ لأنَّ المقام مقامُ توبيخٍ، كقولهم: ما بال أقوامٍ يقولون كذا؛ ليشملَ المقصودَ، ومَن كان على شاكلتِه (٢).
- قوله: ﴿ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَوَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ ﴾: وصَفَهم بادِّعاءِ الإيمانِ بالقُرآنِ وبما أُنزِل مِن قبلِه (التَّوراة) حيث قال: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾؛ لتأكيدِ التَّعجيب، وتشديدِ التَّوبيخ والاستقباح (٣).
- ٢ قوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاعَوْتِ ﴾: استئنافٌ سِيق لبيان محلِّ التَّعجيب، وهذا الاسم ﴿ ٱلطَّاعَوْتِ ﴾ مشتَقٌ مِن طَعَى يَطعُو، إذا تعاظَم وترفَّع، وأصلُه مصدرٌ بوزن فَعلوت؛ للمُبالغة (١٠).
- ٣- قوله: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطُانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلاً بَعِيدًا ﴾: (ضلالًا) مصدر مؤكِّد، والضَّلال البعيدُ هو الكفر، ووصْفُه بالبعيدِ؛ لشدَّة الضَّلالِ بتنزيلِه منزلةَ جنسِ ذي مسافةٍ إذا كان هذا الفردُ منه بالغًا غاية المسافةِ (٥٠).
- ٤ قوله: ﴿ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ ﴿ صُدُودًا ﴾ مفعولٌ مُطلَقٌ للتوكيدِ،
   ولقصْدِ التوصُّلِ بتنوينِ ﴿ صُدُودًا ﴾؛ لإفادةِ أنَّه تنوينُ تعظيم (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٠٦).



٥- قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً ﴾: الاستفهامُ مستعمَلٌ في التَّهويلِ(').

٦- قوله: ﴿ أُوْلَكَيْكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ إشارةٌ إلى المنافقين، وما في ﴿ أُوْلَكَيْكَ ﴾ من معنى البُعد؛ للتَّنبيه على بُعدِ مَنزلتِهم في الكُفْر والنِّفاق ('')، وفي قوله: ﴿ أُوْلَكَيْكَ ﴾ تنبيهٌ على أنَّ المشارَ إليهم جديرونَ بالحُكم الذي سيُذكر؛ لما تقدَّم من أحوالهم (").

٧- قوله: ﴿ وَقُل لَهُ مَ فِ آنفُسِهِ مَ قَولاً بَلِيغاً ﴾ يجوزُ أن يتعلَّق قوله: ﴿ فِي آنفُسِهِ مَ قَولاً بَلِيغاً ﴾ وإنَّما قدَّم المجرور؛ للاهتمام بإصلاحِ أنفسِهم، مع الرِّعاية على الفاصلةِ، وفيه أمْرٌ بتهديدِهم على وجهٍ مُبلغ صَميمَ قلوبِهم، ويجوزُ أنْ يَتعلَّق بفِعل ﴿ قُلْ لَهُمْ ﴾ ، أي: قُلْ لهم قولاً في شأنِ أنفسِهم، وعلى هذا فقوله: ﴿ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِم مَ قَولاً بَلِيغاً ﴾ كالشَّرح للوعظِ في قوله: ﴿ وَعِظْهُمُ ﴾ ، ولذِكر أهم ما يعظُهم فيه، وهو نفوسُهم التي عَلِمَ اللَّه ما انطوتُ عليه من المذامِّ، وعلى هذا يكون المرادُ الوعظَ وما يَتعلَّق به (٤).

٨- قوله: ﴿ وَٱسۡتَغُفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ ﴾ فيه التفاتُ؛ حيث لم يقُلْ: (واستغفرْتَ لهم)؛ وذلِك تفخيمًا لشَأنِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم- لِمَا في هذا الاسمِ الظاهرِ مِن التَّشريفِ والتنويهِ بوصْفِ الرِّسالة - وتَعظيمًا لاستِغْفارِه، وتنبيهًا على أنَّ شَفاعة مَن اسمُه الرَّسولُ مِن اللَّهِ بمكانٍ، وعلى أنَّ مِن حقِّ الرسولِ أنْ يَقبَلَ اعتذارَ التَّائِب، وإنْ عَظُم جُرمُه، ويَشْفَعَ له، ومِن مَنْصِبِه أنْ يشفعَ في كبائرِ الذُّنوب، وعلى أنَّ هذا الوَصْفَ الشريف - وهو إرسالُ اللهِ إيَّاه - موجبُ كبائرِ الذُّنوب، وعلى أنَّ هذا الوَصْفَ الشريف - وهو إرسالُ اللهِ إيَّاه - موجبُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (١/ ٥٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٠٨).



لطاعتِه. وفي هذا النَّوعِ مِن الالتِفاتِ خصوصيَّةٌ، وهي اشتمالُه على ذِكرِ صِفةٍ مناسبةٍ (الرِّسالة) لِمَا أُضِيف إليه (الاستغفار لِمَن عَظُمتْ ذُنوبُهم)، وذلك زائلٌ على الالتِفاتِ بذِكرِ الأعلامِ(١)؛ فدَلَّ أيضًا على أنَّ هذا الاستغفار له مَزيَّةٌ، وهي كونُه صادرًا عن الرَّسولِ بوَصْفِه (رسولًا).

وقيل: إنَّ نُكتة وضْع الاسمِ الظاهِرِ ﴿ الرَّسُولُ ﴾ موضِعَ الضَّمير، هي أنَّ مأمورٌ حقّ الرَّسولِ عليهم في التحاكُم إليه إنَّما كان له بأنَّه رسولُ الله، وأنَّه مأمورٌ بأنْ يحكُم بين الناسِ بما أراه الله في وحْيِه، وما هداه إليه في اجتهادِه، ولو بأنَّهم اعتَدَوْا في معصيتِهم على حقوقِه الشخصيَّة، كأكُل شيءٍ من مالِه بغير حقّ لقال: (واستغفرت لهم)؛ فإنَّ التوبة عن المعاصي المتعلَّقة بحقوقِ الناس لا تكونُ مقبولة ولا صحيحة إلَّا بعدَ استرضاءِ صاحِب الحقِّ. وهذا أظهرُ مِن جَعْل نُكتةِ وضْع الظَّهر موضِعَ الضمير إجلالَ منصبِ الرِّسالةِ، والإيذانَ بقبولِ استغفارِ صاحِب هذا المنصب الشريفِ، وعدم ردِّ شفاعته؛ لأنَّ المنصب هو هو في شَرفِه وعُلوِّه، ولكنَّ اللهَ لا يَغفِرُ للمنافقينَ إذا لم يتوبوا، وإنِ استغفرَ لهم الرسولُ; لأنَّ اللهَ تعالى قال له فيهم: ﴿ اسْتَغْفِرُ لَمُمُّ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَمُمُّ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمُّ إِن تَسْتَغْفِر لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِر اللهَ لا يَغفِرُ اللهَ ها فيهم: ﴿ اسْتَغْفِر مُلُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر مُلَمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر مُلَمُ إِن تَسْتَغْفِر اللهَ مَا لَكُ اللهَ تعالى قال له فيهم: ﴿ السَّتَغْفِر مُلُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر مَا اللهُ عَلَى اللهَ لا يَعْفِر اللهَ الله اللهُ ال

9 - قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾:

- في هذه الآيةِ ألوانٌ مِن البلاغةِ، ومبالغاتٌ عَديدةٌ، وضُروبٌ مِن التأكيدِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (۱/ ٥٢٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٠٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ١٩٠).



بِلَغَتْ أَسْمَى مَراتبِ البيانِ، والغايةُ منها: زيادةُ الوَعيدِ والتَّهديدِ ممَّا ترتعدُ له الفرائص، وترتجِفُ منه الأفئدةُ؛ وتَفصيلُ ذلك كما يلي (١١):

- قوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ فيه تأكيدٌ بالقَسَمِ بنَفْسِه سبحانه، وهو وإضافةُ الرَّبِّ إلى كافِ الخِطاب؛ لتعظيمِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو التفاتُّ راجِعٌ إلى قوله: ﴿ جَآ مُوكَ ﴾.

- تصديرُ الجملةِ المقْسَمِ عليها بحرْ فِ النَّفيِ المتضمِّنِ لتأكيدِ النَّفيِ المقسَمِ عليه، وهو في ذلك كتَصديرِ الجُملة المثبَّةِ بـ (إنَّ)؛ فـ (لَا) في قوله: ﴿ فَلا ﴾ مَزيدةٌ لتأكيدِ القسَمِ، وقَدَّم (لَا) على القسَمِ؛ اهتمامًا بالنَّفي، ثمَّ كرَّرها بعدُ توكيدًا، وأصل الكلام: (فوربِّك لا يُؤمِنون)، والعرب تأتي بحرفِ النَّفي قبلَ القسمِ إذا كان جوابُ القسمِ مَنفيًّا؛ للتَّعجيلِ بإفادةِ أنَّ ما بعدَ حرْفِ العطفِ قَسَمٌ على النَّفي لِمَا تضمَّنتُه الجملةُ المعطوفُ عليها؛ فتقديمُ النَّفي للاهتمامِ بالنَّفي.

- أنَّه أتى بالمقسَم عليه ﴿ يُؤُمِنُونَ ﴾ بصيغةِ الفِعلِ الدالَّةِ على الحُدوثِ، أي: لا يقعُ منهم إيمانٌ ما حتَّى يُحكِّموكَ.

- في قوله: ﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ أتَى في الغاية بـ (حتى) -دون (إلَّا)- المُشْعِرةِ بأنَّه لا يُوجَدُ الإيمانُ إلَّا بَعْدَ حُصولِ التحكيمِ؛ لأنَّ ما بعدَ (حتى) يَدخُل فيما قَبلَها.

- أنَّه أتَى المُحكَّمِ فيه بصِيغة الموصولِ الدالَّة على العموم، وهو قوله:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۸۰-۲۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۲۹۲-۲۹۰، (۷۰۸، ۲۹۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ۱۱۰)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (۲/ ۲۰۰-۲۰۱).



﴿ فِي مَا شَجَكَرَ بَلِنَهُم ﴾، أي: في جَميعِ ما تَنازَعوا فيه من الأمورِ الدَّقيقةِ والجليلةِ.

- وفي قوله: ﴿ فِي آنفُسِهِ مَ حَرَجًا ﴾: أتى بـ ﴿ حَرَجًا ﴾ نكرةً في سِياق النفي، أي: لا يَجِدون نوعًا مِن أنواعِ الحرجِ البتَّة، وأَطلَق اسمَ الحرج -الَّذي هو من وصْفِ الشَّجْرِ إذا تضايَق - على الأمر الَّذي يشقُّ على النَّفس؛ للمناسبة الَّتي بينهما، وهو من الضِّيق.

- أنَّه أتى بذِكْر ما قَضَى به بصيغةِ العمومِ ﴿ مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾؛ فإنَّ (ما) إمَّا مَصدريَّة، أي مِن الذي قَضيتَه، وهذا يَتناوَلُ كَلَّ فردٍ من أفرادِ قَضائه.

- أنّه سُبحانَه لَمّا أقسم - أوّلًا - بنفْسِه مؤكّدًا لهذا القَسَم بحرْ فِ النّفي بأنّهم لا يُؤمنون، والإيمانُ رأسُ مالِ الصّالِحين من عِبادِ الله حتّى تحصُل لهم غاية من أشرفِ الغايات، وهي اللّٰجوءُ إلى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، وتحكيمُه فيما نشَب بينهم من خِلافٍ؛ لم يَكْتفِ سبحانَه بذلِك حتّى قال: ﴿ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِم حَرَجًا مِّمّا قَضَيْت ﴾، فضمّ إلى التّحكيم أمرًا آخرَ، وهو عدَمُ وجودِ أيّ حرجٍ في صدورهم، فلا يكون مجرّدُ التّحكيم والإذعانِ كافيًا، بل لا بدّ أنْ يكون نابعًا من صُدورِهم، صادرًا عن رِضًا واطمئنانٍ وطيب نفْسٍ، وهذا أجملُ تصويرٍ للعلاقةِ الّتي يجِبُ أنّ تترسّخ بين رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين.

ثمَّ لم يَكتفِ سبحانه بهذا كلِّه، بل ضمَّ إليه قوله: ﴿ وَيُسَلِّمُوا ﴾، أي يُذعنوا إذعانًا تامًّا، وينقادوا ظاهرًا وباطنًا، لا انقيادًا أعمى، ولكنَّه انقيادُ الواثقِ المطمئنً إلى سلامةِ موقفِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلم يكتفِ منهم بذلك حتى يُضيفوا إليه التسليم، وهو قدْرٌ زائدٌ على التَّحكيمِ وانتفاءِ الحرجِ؛ فما كلُّ مَن





حَكَّم انتفى عنه الحرجُ، ولا كلُّ مَن انتفى عنه الحَرَجُ يكونُ مُسلِّمًا منقادًا؛ فإنَّ التسليمَ يَتضمَّنُ الرِّضا بحُكمِه، والانقيادَ له.

وأكَّد فِعلَ التَّسليمِ ﴿ يُسَلِّمُوا ﴾ بالمصدرِ المؤكِّد ﴿ تَسَلِيمًا ﴾، وهكذا لا يَشُبت الإيمانُ لعبدٍ حتَّى يقَعَ منه هذا التَّحكيمُ، ولا يجدَ الحرجَ في صدره بما قضى عليه، والتَّسليمُ لحُكم الله وشرعِه تسليمًا لا يخالطه ردُّ، ولا تشوبه شائبةٌ، فسبحان قائلِ هذا الكلام!





#### الآيات (١٦ - ٧٠)

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِّنهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴿ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللّهُ وَمَن وَإِذًا لَآتَ يَنْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن النّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن النّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهِكَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن النّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهُ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن اللّهِ وَكُفَى بِاللّهَ عَلِيمًا اللّهُ عَلِيمًا اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَى اللّهَ عَلَيْهُمْ مَن النّبَيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهَ فَلِيلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالسَّلُومِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّه

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَٱلصِّدِيقِينَ ﴾: جمع صِّدِّيق، وهو المُصدِّقُ قولَه بفِعلِه، أو صدَق بقولِه واعتقادِه، وحقَّق صِدْقَه بفِعلِه، أو مَن كَمَل في صِدْقِه وتَصديقِه، وقيل: هو مَن كُمُل في صِدْقِه وتَصديقِه، وقيل: هو مَن كُمُل منه الصِّدق، وقيل: هو مَنْ لا يَكذِب قطُّ، أو مَن لا يَتأتَّى منه الكذبُ؛ لتعوُّده الصِّدق، وأصل (صدق): يدلُّ على قوَّة في الشيء قولًا وغيرَه (۱۱).

﴿ رَفِيقًا ﴾: أي: رُفقاء، وأصل (رفق): يدلُّ على موافَقةٍ، ومقاربةٍ بلا عنف (٢).

## المَعْنى الإجماليُّ:

يُخبِر تعالى أنَّه لو فَرضَ على أولئك الَّذين يزعمون أنَّهم آمَنوا بما أُنزِل إلى محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمحتكمين إلى الطَّاغوتِ، لو فَرضَ عليهم أن يقتُلَ بعضُهم بعضًا، وأن يفارقوا ديارَهم، فلن يفعل ذلك إلَّا القليلُ منهم، ولو أنَّهم فعَلوا ما يُذَكَّرون به مِن فِعل الأوامرِ، واجتناب ما نُهوا عنه، لكان فعلُهم هذا

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الطبري)) (۷/ ۲۱۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٩) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٣٨).





خيرًا، وأكثرَ تثبيتًا لهم، وسيعطيهم الله تعالى - كما وعد - أجرًا عظيمًا من عنده، وسيُرشِدهم إلى الصِّراط المستقيم.

ثمَّ يخبر تعالى أنَّه مَن يُطِعِ اللهَ ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّه في الجنَّة مع الَّذين أنعَم الله عليهم بالهداية إلى الصِّراط المستقيم من الأنبياء، والصِّدِّيقين، والشُّهداء، والصَّالحين، وحسُن هؤلاء رفقاءَ يُجتمع بهم في جنَّاتِ النَّعيم.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ مِّنَهُمُّ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾.

أي: ولو أنَّا فرضْنا على هؤلاء الَّذين يزعمون أنَّهم آمَنوا بما أُنزل إليك، من المحتكِمين إلى الطَّاغوت- أن يقتُلَ بعضُهم بعضًا، وأمرناهم بذلك(١).

## ﴿ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينَزِكُم ﴾.

أي: أو أمرْناهم بالهجرةِ من ديارِهم إلى ديارٍ أخرى(٢).

﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾.

أي: ما استجاب لتلك الأوامرِ إلَّا عددٌ قليلٌ منهم (٣).

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ ﴾.

أي: ولو أنَّ أولئك المنافقينَ فعَلوا ما يُذَكَّرون به من فِعل الأوامرِ، واجتنابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٩١-٤٩).



النَّواهي، ومِن ذلك التَّحاكمُ إلى الكتاب والسُّنَّة(١).

## ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ ﴾.

أي: لو أنَّهم فعلوا ما يُوعَظون به، لكان أفضلَ لهم من مخالفةِ الأمرِ، وارتكابِ النَّهي في عاجلِ دُنياهم، وآجلِ معَادِهم، ولكانوا من الأخيارِ المتَّصفينَ بأوصافِهم (٢).

## ﴿ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾.

أي: وأثبَتَ لهم في أمورِهم وعزائِمِهم، وأقومَ لهم عليها، وأشدَّ ثباتًا على الحقِّ؛ فالإنسانُ كلَّما ازداد طاعةً لله ازدادَ إيمانًا ويقينًا، وثباتًا عند ورود الفِتَن (٣).

#### ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا آَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

أي: ولَأَعطيناهم كذلك جزاءً وثوابًا عظيمًا من عندِنا في العاجلِ والآجِل(١٠).

#### ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولأرشدْناهم ووفَّقْناهم إلى الصِّراط المستقيم(٥).

## ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۳)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ٤٩٠- ٤٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۳۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٨/٧-٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥٣/٢)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٩٤ - ٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٩٤).





# وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا الله ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرِ اللهُ تعالى بطاعة الله وطاعة الرَّسول بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَالنساء: ٥٩]، ثمَّ زيَّف طريقة الَّذين تحاكموا إلى الطَّاغوتِ وصدُّوا عن الرَّسول، ثمَّ أعاد الأمرَ بطاعة الرَّسول مرَّة أخرى فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]، ثمَّ رغَّب في تلك الطَّاعة بقوله: ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنَ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَآكَيْنَهُم مِّن لَدُنَا آجُرًا عَظِيمًا الطَّاعة بقوله: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦ – ٦٨] أكَّد الأمرَ بطاعة اللهِ وطاعة اللهِ وطاعة الرَّسولِ في هذه الآية مرَّة أخرى (١).

#### سَبِبُ النُّزول:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۷۷٤)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٤/ ٢٣٩) حسَّنه الضياء كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (٤/ ٥٢٧)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ١٠): رجالُه رجالُ الصَّحيح غير عبد الله بن عمران العابديِّ، وهو ثقة. ووثَّق رِجالَه ابنُ حجر في ((العجاب)) (٢/ ٤١٤)، وصحَّحه لغيره أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٤٤٤) أن فيه التفسير)) (١/ ٥٣٧)، وذكر الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (١/ ١٠٤٤) أن فيه



# ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾.

أي: ومَن يمتثِلْ أمرَ الله تعالى ورسولِه عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجتنِبْ نهيَهما، فهو في الجنَّة مع مَن أنعَم الله تعالى بهدايتِهم إلى الصِّراطِ المستقيم(١).

## ﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾.

أي: مِن الرُّسل والأنبياء الَّذين فضَّلهم الله تعالى بوحيه، والصِّدِّيقين الَّذين كَمَلَ صدقُهم وتصديقُهم، فعلِموا الحقَّ، وصدَّقوه بيقينهم، وقاموا به قولًا وعملًا وحالًا، والشُّهداء الَّذين قُتِلوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمتِه، والصَّالحين الَّذين صلَحَتْ سرائرُهم وعلانيتُهم (٢).

عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، قالت: ((سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ما من نبيِّ يَمرَضُ إلَّا خُيِّر بين الدُّنيا والآخِرَةِ، وكان في شَكواه الَّذي قُبِض فيه، أَخَذَتْه بُحَّةٌ (٣) شديدةٌ، فسمِعتُه يقولُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾،

عبدُ الله بن عمران صدوق، ويُقوِّيه أنَّ له شواهدَ مُرسلةً. وقال الوادعيُّ في ((صحيح أسباب النزول)) (٨٠): له شواهدُ تَزيده قُوَّةً.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸٦).

وقيل: المعيَّةُ في قوله تعالى: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ في الآخِرة وفي الدنيا أيضًا؛ لأنَّ كلَّ مَن اعتنق طريقَ شخص فهو معه في الواقع. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۵ –۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) بُحَّة شَديدة: البُحَّة: هي غِلَظُ الصَّوتِ وخُشُونَتُه. يُنظَر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥٨/١٥) ((مرقاة المفاتيح)) للهروي (٩/ ٣٨٤٧).





فعلمتُ أنَّه خُيِّر))(١).

#### ﴿ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾.

أي: وحَسُنَ هؤلاء- الَّذين وصفَهم اللهُ عزَّ وجلَّ- رُفقاءَ يُجتمَعُ بهم في جَنَّات النَّعيم، ويُؤنَس بقُربهم في جوار الرَّبِّ الرَّحيم (٢).

عن عائشة رضِي اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو صحيحٌ يقول: إنَّه لم يُقبَضْ نبيُّ قطُّ حتَّى يرَى مَقْعَدَهُ في الجنَّةِ، ثمَّ يُحَيَّا، أو يُخَيَّر، فلمَّا اشتكى وحضرَهُ القبضُ، ورأْسُهُ علَى فخِذِ عائِشَةَ غُشِيَ عليهِ، فلمَّا أفاقَ شخصَ (٣) بَصرُهُ نحوَ سقفِ البيتِ، ثمَّ قال: اللَّهُمَّ في الرَّفيقِ الأعلى فقُلْت: إذًا لا يُجاوِرُنا، فعرفتُ أنَّه حديثُهُ الَّذي كان يُحَدِّثُنا وهو صحيحٌ))(٤).

# ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ ﴾.

# ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ذلك الإنعامُ الَّذي نالوه عطاءٌ وفضلٌ من اللهِ تعالى عليهم؛ فهو الَّذي برحمتِه أهَّلهم ووفَّقهم لذلك، وأعانَهم عليه، لا بأعمالِهم؛ فقد أعطاهم من الثَّواب ما لا تبلُغُه أعمالُهم(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٨٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۳)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۲۰۶ - ۵۰۵).

<sup>(</sup>٣) شَخَصَ أي: ارتفَعَ، وشُخوصُ البَصَرِ: ارتفاعُ الأجفانِ إلى فوق، وتحديدُ النَّظَر وانزعاجُه. يُنظَر: ((النهاية))لابن الأثير (٢/ ٤٥٤)، ((شرح القسطلاني على البخاري)) (٦/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٦-٢١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير



#### ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ عَلِيهًا ﴾.

أي: وحسْبُ العبادِ باللهِ عالِمًا بأعمالهم وأحوالهم، فيعلَمُ مَن يستحقُّ منهم الهداية والتَّوفيقَ، والثَّوابَ الجزيل<sup>(۱)</sup>.

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخۡرُجُواْ مِن دِينِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّه ينبغي أن يلحَظَ العبدُ ضدَّ ما هو فيه من المكروهات، لتخفَّ عليه العباداتُ، ويزداد حمدًا وشكرًا لربِّه (٢).

٢- في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِينِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ بيان ضَعْفِ الإنسان، وأنَّه لا يستطيعُ أن يتحمَّل كلَّ ما أُمِر به إذا كان لا يلائمه، لا سيَّما مع ضَعْف الإيمان (٣).

٣- أَنَّ النَّاجِيَ من العِباد قليلُ؛ لقوله: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ﴾، فهل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير (٤)؟!

٤ - أَنَّ طَاعَةَ الله تعالى سببٌ لكلِّ خيرٍ؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لكان خَيْرًا لَمُنْمُ ﴾ (٥).

٥ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِء لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْمُ وَأَشَدَّ

السعدي)) (ص: ۱۸٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٩٢).





تَثْبِيتًا ﴾ أنّه ينبغي للعبد أن يَنظُرَ إلى الحالة الَّتي يَلزمُه القيامُ بها، وإلى ما وُظُف عليه في كلِّ وقت بحسبه، فيبذل همَّتَه، ويُوفِّر نفسه للقيام به وتكميله، إلى أنْ يصلَ إلى ما قُدِّر له مِن العِلم والعمَل في أمر الدِّين والدُّنيا، وهذا بخِلافِ مَن طمَحَتْ نفسُه إلى أمرٍ لم يصِلْ إليه ولم يؤمَرْ به بعدُ، فإنَّه لا يكادُ يصلُ إلى ذلك بسبب تفريقِ الهمَّة، وحُصولِ الكسَل، وعدم النَّشاط(١١).

٦- القولُ الثابتُ وفِعلُ ما أُمِرَ به العبدُ، بِهما يُثبِّتُ اللهُ عبْدَه؛ فكلُّ مَن كان أثبَتَ قولًا وأحسنَ فِعلًا، كان أعظم تثبيتًا؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ وقال سبحانه: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْفَوْلِ ٱلثَّالِبِ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٢) [إبراهيم: ٢٧].

٧- الإشارةُ إلى عَظيمِ ما يحصُلُ في المستقبلِ، وأنَّ الإنسانَ يُخشى عليه من الزَّللِ، إلَّا أنْ يُثبِّتُه الله؛ لقوله: ﴿ وَأَشَدَّ تَثَبِيتًا ﴾؛ لأنَّ التَّثبيتَ على غيرِ مواطنِ الزَّللِ لا يُذكر، إنَّما يُذكر التَّثبيتُ في حالِ مواطنِ الزَّلل، ومعلوم أنَّ الإنسانَ يرِدُ عليه في حياته شبهاتُ، ويرِدُ عليه شهواتٌ؛ فالشُّبهاتُ تدُكُُّ العِلم وتُذهِبُه، والشَّهوات تدُكُُّ العِلم وتُذهِبُه، والشَّهوات تدُكُُّ الإرادة حتَّى يصبحَ الإنسانُ لا يريد إلَّا ما يهواه فقط، وهذه آفةُ؛ فالإنسانُ يُحيط به شيئان: شبهةُ يزولُ بها العِلمُ، وشهوةٌ تزولُ بها الإرادةُ، فإذا لم يثبَّتُه اللهُ بالعِلم، والإرادة الصَّادقة، والعزيمة الجازمة فإنَّه يهلِكُ (٣).

٨- أنَّ الإيمانَ يتفاوت؛ لأنَّ قوله: ﴿خَيْرًا ﴾ اسمُ تفضيل، ويَقتضي وجودَ مفضَّل ومفضَّل عليه، وهذا هو التفاوتُ، وكذلك يؤخذ من قوله: ﴿وَأَشَدَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٩٢).



#### تَثْبِيتًا ﴾(١).

9- أنَّ الجَزاءَ مِن جِنْسِ العَملِ؛ فالحسنَةُ الثَّانِيَة قد تكون من ثوابِ الأُولى. وكذلك السَّيِّئة الثَّانية قد تكون من عقوبَةِ الأُولى؛ ولهذا يُجزى الرَّجلُ في الدُّنيا على ما فَعَلَه من خيرِ الهُدى بما يُفتَح عليه من هدَّى آخَرَ؛ يُبيِّن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا تَعَالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِن لَدُنَا آجًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ (١).

١٠ في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللّهِ ﴾ الحثُّ على توجُّه الإنسانِ إلى ربِّه في سؤالِ مطلوبه، ووجهُه: أنَّه إذا كان الفضلُ من الله، فلا تسألِ الفضلَ إلَّا ممَّن بيدِه الفضلُ (٣).

11- في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيكًا ﴾ تفويضُ الأمرِ إلى الله، وأنَّ الله تعالى إذا فضَّل أحدًا على أحدٍ، فاعلَمْ أنَّ ذلك عن علم وليس عبثًا؛ ولهذا لَمَّا قال المكذّبون: ﴿ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ ﴾ ردَّ اللهُ عليهم فقال لهم: ﴿ اللهُ أَعُلُمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ، ﴾ [الأنعام: ١٢٤] أي: وأنتم لستم أهلًا للرِّسالةِ (١).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أَنَّ قَتلَ النَّاسِ بعضِهم بعضًا من أشقِّ ما يكون على النُّفوسِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوُ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۱۲/ ۲۶۰) و (۱۸/ ۱۷۵ - ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾(١).

٢- في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ
 مِن دِينرِكُم ﴾ دليلٌ على صعوبةِ الخروج من الدِّيار؛ إذ قرَنه اللهُ تعالى بقتل الأنفس (٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ = ﴾ إنَّما سُمِّي هذا التَّكليفُ والأمرُ وعظًا؛ لأنَّ تكاليفَ الله تعالى مقرونةٌ بالوعد والوعيد (٣).

٤- في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَآ تَيْنَهُم مِّن لَدُنّا آجَرًا عَظِيمًا ﴾ دليلٌ على بُطلان قولِ الصُّوفيَّة الَّذين يقولون: اعبُد اللهَ للهِ، ولا تعبُدْه لثوابِ اللهِ؛ ووجه الدَّلالة: قولِ الصُّوفيَّة الَّذين يقولون: اعبُد اللهَ للهِ، ولا تعبُدْه لثوابِ اللهِ؛ ووجه الدَّلالة: أنَّه لولا أنَّ لذِكر الثَّواب تأثيرًا في العمل لكان ذِكرُه عبثًا ولغوًا؛ فالله عزَّ وجلَّ لم يذكُرِ الثَّواب، ويُرغِّبْ في العملِ من أجل الثَّواب إلَّا ليبيِّن أنَّ نيةَ الثَّواب لا تُضعِف العمل، ولا تنافي الإخلاص، وقد وصَف الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم والَّذين معه بأنَّهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، فقال تعالى: ﴿ تَرَبُهُمُ وَسَلَّم والَّذين معه بأنَّهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، فقال تعالى: ﴿ تَرَبُهُمُ لللهِ عَن ٱللهِ وَرضوانًا، وجاء في آيةٍ أخرى المدحُ للَّذين يبتغون وجهَ الله، فيكون هذا دليلًا على أنَّك إن أردتَ وجهَ الله فإنَّك مثابٌ أيضًا (٤).

٥ - قوله: ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ أي: ثوابًا، وسمَّى الله تعالى الثَّواب الَّذي جعَلَه على الأعمال أجرًا، ليتبيَّن للإنسان أنَّ هذا الثَّوابَ لا بدَّ من حصوله، كما أنَّه لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٣١/١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٩٥٥).



بدَّ من حصولِ الأجر لمن استأجر بيتًا أو نحوه، فلا بدَّ أن يحصُلَ على الأُجرة(١).

7- في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ ﴾ جوازُ عطف الرّسول على الرّبِّ عزَّ وجلَّ بالواو في الطَّاعة، وكذلك في المعصية، كما في قوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ لأنَّ أمرَ الرَّسول من أمر الله؛ وشرعَ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم هو شرعُ الله، وكذلك قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرضُواْ مَا الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم هو شرعُ الله، وكذلك قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرضُواْ مَا الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم هو شرعُ الله، وكذلك قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرضُواْ مَا عَلَى الله عليه وسلَّم هو شرعُ الله، وكذلك قوله على الأمور الكونيَّة، وَالنَّهُ مُراسَّدُ أَللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التَّوبة: ٩٥]، وهذا إيتاءُ شرعيٌّ، أمَّا في الأمور الكونيَّة، فإنّه لا أحدَ يشارك الله تعالى في ربوبيَّته، فلا بدَّ أن يكونَ مذكورًا بحرف العطف الدَّالِ على التَّرتيب (ثم)(٢).

٧- قوله تعالى: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرَّسول مع النَّبيين والصِّدِيقين، كونَ الكلِّ في درجة واحدة؛ لأنَّ هذا يقتضي التَّسوية في الدَّرجة بين الفاضل والمفضول، بل المراد كونُهم في الجنَّة، بحيث يتمكَّنُ كلُّ واحد منهم من رؤية الآخر، وإن بعُد المكانُ، وإذا أرادوا الزِّيارة والتَّلاقيَ قدروا عليه، فهذا هو المراد من هذه المعيَّةِ (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكِ مَعَ اللّهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم وَمَن النّبِيّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهداء والصَّالِحِينَ وَحَسُن أُولَتِيكَ رَفِيقًا ﴾ بيانُ أنَّ مَن أطاع الله ورسولَه أنَّه يكونُ مع النبييّن والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين، ليس ذلك فقط، بل ذكر أنَّه يكون رفيقًا له، والرَّفيق هو الَّذي يُرتَفَق به في الحضر والسَّفر، فبيَّن أنَّ هؤلاء المطيعين يرتفقونَ بهم، وإنَّما يرتفقونَ بهم إذا المخيد والسَّفر، فبيَّن أنَّ هؤلاء المطيعين يرتفقونَ بهم، وإنَّما يرتفقونَ بهم إذا المخيد المخيد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٣)، وينظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٧٢).





نالوا منهم رفقًا وخيرًا، والإنسانُ قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقًا له، فأمَّا إذا كان عظيمَ الشَّفقة، عظيمَ الاعتناءِ بشأنِه كان رفيقًا له، فبيَّن تعالى أنَّ الأنبياءَ والصِّدِيقين والشُّهداءَ والصَّالحين يكونون له كالرُّ فقاء، من شدَّةِ محبَّتهم له، وسُرورهم برُؤيته (٤).

9 - الأنبياءُ أفضلُ مِن الأولياءِ؛ يُبيِّن ذلك أنَّ اللهَ سُبحانَه رتَّب عِبادَه السُّعداءَ المُنعَمِ عليهم أُربعَ مراتِبَ، وبداً بالأنبياءِ لشَرَفِهم وفَضْلِهم؛ فقالَ تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَاءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أَوْلَيَهِكَ رَفِيقًا ﴾ (٥).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَلَوُ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِم أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُم ... ﴾ كلامٌ مُستأنَّفُ فيه توبيخٌ عظيم؛ وهو مسوقٌ لتوبيخِ الذين يَتقاعَسون عن الاستجابةِ للرَّسول وطاعته (٢).

٢ - قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾: جيءَ باسمِ الإشارة ﴿ فَأُولَتِكَ ﴾ في جُملةِ جواب الشَّرط؛ للتَّنبيهِ على جَدارتِهم بمضمون الخبرِ عن اسمِ الإشارة؛ لأجْلِ مضمون الكلام الَّذي قبْل اسمِ الإشارة (٧).

٣- قوله: ﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ فيه: تقسيمٌ بليغ (١٠)،

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٣٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لابن تيمية (ص٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٣٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٠٩).



وحُسْنُ تَرتيبٍ في التَّقديمِ والتَّأخيرِ، حيثُ قدَّم الأشرفَ بالفَضيلةِ (۱)؛ فمرتبةُ النبوَّةِ أشرفُ وأفضلُ من النبوَّةِ أشرفُ وأفضلُ من مرتبةِ الصِّدِّيقيَّة، ومَرتبةُ الصِّدِّيقيَّةِ أشرفُ وأفضلُ من مرتبةِ الشَّهادةِ، ومرتبةُ الشَّهادةِ أشرفُ وأفضلُ من مرتبة الصَّلاح (۲).

- وجاءَ قوله: ﴿وَٱلصِّدِيقِينَ ﴾ على صِيغة المبالغة؛ للدَّلالةِ على أنَّهم مُتقدِّمون في تَصديقِهم، مُبالِغون في الصِّدق(٣).
- ٤ قوله: ﴿وَحَسُنَ أُولَكَيْكِ رَفِيقًا ﴾ تذييلٌ مقرِّرٌ لِما قبله، مؤكِّدُ للتَّرغيبِ والتَّشويق<sup>(1)</sup>.
  - وفيه معنى التَّعجُّب، كأنَّه قيل: وما أحسَنَ أولئك رَفيقًا (··)!
- وجاء قوله: ﴿ رَفِيقًا ﴾ مفردًا مع أنَّه صِفة لجمْع؛ لأنَّ الواحدَ في التمييزِ ينوبُ عن الجماعةِ، ولأنَّ الرَّفيقَ والرسولَ والبَريدَ تُعبِّر بها العربُ عن الواحدِ والجَمْع. وقيل: معنى قوله: ﴿ وَحَسُنَ أُولَكَيْكَ رَفِيقًا ﴾، أي: حسُن كلُّ واحد منهم رفيقًا، كما قال: ﴿ يُخْرِجُكُمُ طِفَلًا ﴾ (٢) [غافر: ٦٧].
- ٥ قوله: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضَلُ ﴾ التعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ وما فيه مِن مَعنى البُعد؛ للإشعارِ بعلوِّ رُتبته، وبُعدِ منزلتِه في الشَّرف(٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٩). وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٧٨)، ((تفسير الرازي)) (١٠ / ١٣٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٩٩).





#### الآيات (۷۱ - ۷۱)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ فَانِفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ انِفِرُواْ جَمِيعَا ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيَبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُم اللّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ وَبَيْنَهُ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن كُمْ وَبَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَكَن كَأْن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهَ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَوَدَّةٌ يَلكَتْنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهَ وَمَن يُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ فَٱنفِرُوا ﴾: أي: فاخرُ جوا إلى الجِهاد، وانفِروا للنُّصرة، وأصل (نفر): يدلُّ على تَجافٍ وتباعُد (۱).

﴿ ثُبَاتٍ ﴾: أي: جماعاتٍ متفرِّقةً، أو جماعةً منفردة، واحدتها ثُبَة، والثُّبَة: الجماعةُ الثَّائب بعضُهم إلى بعض في الظَّاهِرِ (٢).

﴿ لَكِبَطِّنَ ﴾: أي: يُثبِّط غيرَه، ويَتأخَّر ويُؤخِّر غيره، والمقصود مَن يتثاقلون ويَتخلَّفون عن الجِهاد (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٧٢، ١٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٢، ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).



#### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾

﴿ الظَّالِمِ ﴾: مجرورٌ، على أنّه نعْتُ سببيٌ للقرية، و(أل) في ﴿ الظَّالِمِ ﴾ موصولةٌ بمعنى (التي). و ﴿ أَهَلُهَا ﴾: مرفوعٌ على أنّه فاعلُ اسم الفاعلِ ﴿ الظَّالِمِ ﴾ العامِلِ عملَ فِعله، والتقدير: القرية التي ظَلَم أهلُها؛ فالظلمُ جارٍ على القرية لفظًا، وهو لِمَا بعدَها ﴿ أَهْلُهَا ﴾ معنى، ولم يُؤنّث اسمُ الفاعل ﴿ الظَّالِمِ ﴾ حيث لم يَقُل: (الظالمة) - وإنْ كان نعتًا للقرية في اللّفظ؛ لإسنادِ ﴿ الظَّالِمِ ﴾ إلى الاسم الظَّاهِر الذي عَمِلَ فيه (أهْل) وهو مُذكّرٌ، كما تقولُ: مِنْ هذِه القَريةِ التي ظَلَم أهلُها؛ لأنّ كلّ اسمِ فاعلٍ إذا جرى على غيرِ مَن هو له، فتذكيرُه وتأنيثُه على حسبِ الاسمِ الظَّاهِر الذي عَمِل فيه (أنه).

#### المَعْنى الإجماليِّ:

يَأْمُرُ اللهُ تعالى عِبادَه المؤمنين بأخْذِ الحذر من أعدائهم، وأنْ يَخرُجوا لجِهادِهم متفرِّقين جماعةً بعدَ جماعةٍ، أو يَخرجوا كلُّهم مجتمعينَ.

ثمَّ يخاطب اللهُ تعالى المؤمنين مبيِّنًا لهم أنَّ في أوساطِهم منافقينَ، يتثاقَلون في الخروج للجهاد، ويتخلَّفون عنه، ويثبِّطون غيرَهم عنه، فإنْ حلَّت بالمؤمنين

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢٠٣/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٣٨٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢/ ٣٨-٤).





الخارجينَ للجهاد مصيبةٌ، قال هذا المنافقُ المتخلِّفُ، والَّذي يدعو غيره للتَّخلُّف: قد منَّ الله عليَّ بعدم الخروج معهم للقتالِ، وإلَّا لكان حلَّ بي ما حلَّ بهم، وإن انتصرَ المؤمنون على عدوِّهم، وحصلوا منهم على غنيمةٍ، فسيقول هذا المنافقُ، وكأنَّه لم تكُنْ بين المؤمنين وبينه مودَّةٌ: ليتني شاركتُهم الخروجَ للجهادِ، فأُشارِكَهم في الغنائم الَّتي حصلوا عليها من عدوِّهم.

ثمَّ أمر اللهُ بالقتال في سبيله تعالى، ووجَّه الأمرَ لمن رغِبوا فيما عند الله؛ فباعوا الحياة الدُّنيا بالآخرة، ثمَّ وعَد سبحانه مَن يقاتل في سبيله، سواءٌ قتَله الأعداء، أو لم يُقتل، وإنَّما انتصر عليهم: أنَّ اللهَ سوف يعطيه أجرًا عظيمًا.

ثمَّ حثَّ المؤمنينَ على القِتال في سبيله قائلًا لهم: ما الَّذي يمنعُكم من القِتال في سبيل الله لإعلاء كلمَتِه، ومن أَجْل استنقاذِ الضُّعفاء من الرِّجال والنِّساء والأطفال الَّذين يَدْعون ربَّهم أن يُخرجَهم من مكَّةَ الَّتي ظلَمهم فيها أهلُها من المشركينَ، ويَدْعون اللهَ أن يجعَلَ لهم من عنده وليًّا، ونصيرًا ينصُرُهم على عدوِّهم؟!

ثمَّ يُخبر تعالى أنَّ الَّذين آمنوا يقاتلون مِن أجل إعلاءِ كلمة الله تعالى، والَّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطَّاغوتِ، فأمَر الله بقتالِ من يتولَّى الشَّيطانَ ويُطيعه، مخبرًا سبحانه أنَّ كيدَ الشَّيطانِ كيدٌ واهنٌ وضعيفٌ.

#### تغسيرُ الآيات:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

استئنافٌ وانتقالٌ إلى التَّحريضِ على الجهاد بمناسبةٍ لطيفة، فإنَّه انتقَل من طاعة الرَّسول إلى ذِكرِ أشدِّ التَّكاليفِ، ثمَّ ذكر الَّذين أنعَم اللهُ عليهم من النَّبيِّن والصَّديقين والشُّهداءِ والصَّالحين، وكان الحالُ أدعى إلى التَّنويهِ بشأنِ الشَّهادة



دون بقيَّةِ الخِلال المذكورة معها الممكنة النَّوالِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذكر اللهُ تعالى طاعتَه وطاعة رسولِه، وكان من أهمِّ الطَّاعات إحياءُ دين الله، أمر بالقيام بإحياء دينه، وإعلاء دعوتِه، بالجهاد؛ لأنَّه أشقُّ الطَّاعات، ولأنَّه أعظمُ الأمور الَّتي بها يحصلُ تقويةُ الدِّين، وأَمَرَهم ألا يقتحِموا على عدوِّهم على جَهالةٍ؛ فقال(٢):

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنون، احذَروا من عدوِّكم، وذلك بالأُخْذِ بالأسبابِ الَّتي يُستعانُ بها على قِتالهم ودَفْعِهم (٣).

#### ﴿ فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾.

أي: فاخْرُجوا لقِتالِ عَدوِّكم متفرِّقينَ، جماعةً بعد جماعةٍ (٤).

#### ﴿ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٠٣)، ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦).

قال ابن عثيمين: (فقولُه تعالى: ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ يَشمل كلَّ ما يكون سلاحًا علينا، ومعلوم أنّنا نأخذ لكلِّ سلاح ما يُناسبه؛ فالذي يُناسب السِّلاحَ الخُلُقي أن يُبصَّر الناس، وتُبيَّن لهم العاقبةُ السيِّئة في دَمار الأخلاق... ويُبيَّن لهم المضارُّ في سوء الأخلاق والفواحِش، وغير هذا. وفي الأفكار: يُبيَّن للناس العقيدةُ السَّليمة التي تَصِلُهم بالله، وتَجعل الإنسانَ دائمًا مع الله عزَّ وجلَّ، يَذكُر اللهَ بقلبه ولِسانِه وجوارحِه، قائمًا وقاعدًا وعلى جنب. والغزو المسلَّح بالسِّلاح، لا بدَّ أن نُعِدَّ له العُدَّة). ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٢ ٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٥٥ - ٥١٦).





أي: أو انفِروا كلُّكم مجتمعين (١).

﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتَّكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾.

أي: وإنَّ في عِدادِكم - أيُّها المؤمنون - منافقينَ، يتثاقَلون ويتخلَّفون بأنفُسِهم عن جهادِ عدوِّكم إذا أنتم نفَرْتم إليهم، ويثبِّطون غيرَهم، فيتخلَّفونَ عن الخروج في سبيل الله تعالى (٢).

# ﴿ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ ﴾.

أي: فإنْ حلَّتْ بكم هزيمةٌ وقتلٌ، وظفِر الأعداءُ عليكم في بعض الأحوال لِمَا للهِ تعالى في ذلك من الحِكَم (٣).

## ﴿ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥١٥ - ٥١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱۸/۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥١٨).

قال ابن عثيمين: (نتيجةُ القتالِ إمَّا أن تكونَ الغنيمةَ والغَلَبةَ والنُّصرةَ، وإمَّا أن تكونَ العكسَ، فهو إذا أصابَتْكُم مُصيبةٌ... ﴿ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُم شَهِيدًا ﴾ فيتضمَّنُ كلامُه هذا الافتخارَ والاحتقار؛ الافتخارَ بنَفْسِه أنَّه لم يشهَدْ هذه المُصيبةَ، والاحتقارَ لِمَن أُصِيبوا بهذه المُصيبةِ، وهذا غايةُ ما يكونُ مِنَ التَّباعُدِ، وهذا الذي يقولُ - وهو منهم - هذا الكلام؛ كأنَّه لم يكُنْ بينه وبينهم مَودَّةٌ، وكأنَّه مِن أبعَدِ النَّاسِ عنهم، حين افتخرَ بأنْ نجا من المُصيبةِ التي أصابتهم، واحتقرَ هؤلاء الذين أُصيبوا، وصار كالموبِّخِ لهم) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٨ ٥ - ١٩ ٥).



أي: فإنْ أصابَكم ذلك، قال هذا المنافِق الَّذي يَتباطأُ، ويُبطِّئ غيره عن الجِهاد: قد منَّ الله عليَّ بعدمِ الخُروجِ معهم للقِتال، وإلَّا لأصابني ما أصابَهم من القَتْلِ أو الهزيمةِ (١٠).

﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَٰلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، مَوَدَّةٌ يَكُن تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، مَوَدَّةٌ يَكُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمُ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وإنْ أظفرَكم اللهُ بعدوِّكم فانتصرْتم عليهم، ونِلتم منهم غنيمةً (٢).

# ﴿لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾.

أي: ليقولَنَّ هذا المنافقُ، وكأنَّه ليس من أهلِ دِينكم - يا مَعشرَ المؤمنينَ - لا يرتبطُ معكم فيه بالتزامِ أحكامِه، ومنها النُّصرةُ لكم (٣).

# ﴿ يَالَيْ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾.

أي: تمنَّى هذا المنافقُ أن يكونَ مع المؤمنين في الخروج للجهاد، فيُصيبَ معهم من الغنائم الَّتي ظفِروا بها من عدوِّهم (١٠).

# ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۹–۲۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱۸/۱۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱۹ / ۱۹۹۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢١-٢٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٦).





# وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلَ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذُمَّ سبحانه وتعالى المبطِّنين في الجهاد، عاد إلى التَّرغيب فيه، ودلَّهم بهذه الآية على طريقِ تطهير نفوسِهم من ذلك الذَّنبِ العظيم؛ ذنبِ القعود عن القتال، مبيِّنًا أنَّ قَصْدَ المجاهد الآخرةُ، وإيثارُ ما عند الله(١١)، فقال:

# ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: فلْيجاهد أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله سبحانه، المؤمنون الصَّادقون الَّذين يبيعونَ الحياة الدُّنيا بالآخرة، رغبةً فيما عند الله عزَّ وجلَّ (٢).

# ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾.

أي: ومن يُجاهِد أعداءَ الله تعالى لإعلاء كلمتِه جلَّ وعلا، فسواءٌ قتَله الأعداء، أو بقى حيًّا، وانتصر عليهم (٣).

## ﴿ فَسَوْفَ نُؤْرِيهِ أَجًرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: فهو غانمٌ على كلِّ حال؛ إذ سيُعطيه اللهُ تعالى ثوابًا جزيلًا(؛).

## ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۶۰). ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٢٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشد رضا (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲۲ - ۲۲۳)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۵۲۳ - ٥٢٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٢٥ – ٥٢٥).



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

## ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾.

أي: ولمَ لا تُجاهدون - أيُّها المؤمنون - لإعلاء كلمة الله تعالى، وتُجاهِدون للسَّعي في استنقاذِ الرِّجال والنِّساءِ والصِّبيان، الَّذين غُلِبُوا على أنفسِهم؛ بقَهْرهم وإذلالِهم وسَومِهم العذاب، ولا يَستطيعون حيلةً للهجرة، ولا يهتدون إليها سبيلًا(١٠)؟!

عن عُبَيد اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، قال: (سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما يقولُ: كنتُ أنا وأمِّي مِن المستضعَفينَ، أنا من الوِلدانِ، وأمِّي من النِّساءِ)(٢).

وعن عَبدِ الله بن أبي مُلَيكةَ: (أنَّ ابنَ عبَّاسٍ تَلا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾. قال: كنتُ أنا وأمِّي ممَّن عذر اللهُ)(٣).

# ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾.

أي: يَدْعون ربَّهم بأن يخرجَهم من مكَّةَ؛ للنَّجاةِ من فتنةِ استضعافِهم من قِبَل مشركِي قريشِ (٤).

#### ﴿ وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲۶-۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۵۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۸۵ – ۵۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٩٥- ٥٣٠). قال ابنُ عطية: (القريةُ هاهنا مكَّةُ بإجماع من المتأوِّلين) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٧٩).





أي: وسخِّرْ لنا من عندك مَن يتولَّى أمرنا ويُنقذُنا، وسخِّرْ لنا من عندك مَن ينصُرُنا على عدوِّنا(١).

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطُانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن الله تعالى وجوبَ الجهاد بيَّن أَنَّه لا عبرة بصورة الجهاد، بل العبرة بالقَصْدِ والدَّاعي، فالأمورُ بمقاصدها وغاياتها؛ فالمؤمنون يقاتِلون لغرَضِ نُصرة دِين الله، وإعلاء كلمته، والكافرون يقاتِلون في سبيل الطَّاغوتِ ولم يكتفِ ببيان كونِ القتالِ المأمور به مقيَّدًا بكونه في سبيل الله، وهي سبيلُ الحقِّ والعدلِ، وإنقاذ المستضعَفين المظلومين من الظُّلم، حتَّى أكَّده بإعادة ذِكره، مع مقابلتِه بضِدِّه، وهو ما يقاتِلُ الكفَّارُ لأجله(٢)، فقال:

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إِنَّ المؤمنينَ حقًّا إِنَّما يُقاتِلون من أَجْلِ إعلاء كلمةِ الله تعالى (٣).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ ﴾.

أي: والكافرونَ يُقاتلونَ في طاعةِ الشيطانِ، وطَريقِه ومِنْهاجِه الَّذي شَرَعَه لأولِيائِه من أهل الكفرِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (م: ١٨٧). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٤٢). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥٨/٢)، ((تفسير السعدي))



والطَّاغوت: هو كلُّ ما تجاوز به العبدُ حدَّه؛ من معبودٍ أو متبوعٍ أو مُطاعٍ (١٠). ﴿ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطِنِ ﴾.

أي: فقاتِلوا- أيُّها المؤمنون- أولئك الَّذين يتولَّوْن الشَّيطانَ، ويُطيعون أوامرَه (٢).

#### ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾.

أي: فلا تهابوا أولياءَ الشَّيطان؛ لأنَّ إمامَهم الشَّيطانَ ذو كيدٍ واهنٍ وضعيفٍ، لا يقوَى على مقاومةِ الحقِّ والتَّغلُّب عليه (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّه يجب على الإنسانِ أنْ يكونَ كيِّسًا فطِنًا؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>ص: ۱۸۷).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٢٩-٢٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ١٦).





أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴾(١) [ق: ٥].

٣- قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُم اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَمِن أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يُكَلِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ فيه أنَّ هَوُلاءِ المُبطِّئينَ لم وَبينًا له مُورِقهم الْمُؤمنِينَ مَا يحِبُّونَ لأَنفُسِهِم، بل إِنْ أَصَابَتْهم مُصِيبَة فَرحوا يُحِبُّوا لإخوانِهم الْمُؤمنِينَ مَا يحِبُّونَ لأَنفُسِهِم، بل إِنْ أَصَابَتْهم مُصِيبة فَرحوا بخصاصِهم، وَإِن أَصَابَتْهم نعْمَةٌ لم يَفْرَحوا لهم بها، بل أَحبُّوا أن يكون لهم منها حَظُّ فهم لا يفرحون إلَّا بدُنيا تَحصُل لهم، أَو شَرِّ دُنْيُويٍّ ينْصَرف عَنْهُم والدَّارَ الْآخِرَة، وَلَو كَانُوا كَذَلِك لأحبُّوا إخْوانهمْ وَالدَّارَ الْآخِرَة، وَلَو كَانُوا كَذَلِك لأحبُّوا إخْوانهمْ وَاحْرَاهُم وَالدَّارَ الْآخِرَة، وَلَو كَانُوا كَذَلِك لأحبُّوا إخْوانهمْ وَاحْبُوا مَا وصَل إليهم مِن فَضْلِه، وتألَّموا بِما يُصيبُهم مِن المُصِيبَة، وَمن لم يَسرَّه وَاحَبُّوا مَا وصَل إليهم مِن فَضْلِه، وتألَّموا بِما يُصيبُهم مِن المُصِيبَة، وَمن لم يَسرَّه مَا يسوءُ المُؤمنِينَ ويسُوءُه مَا يسوءُ المُؤمنِينَ وليس منهم (٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ فيه تنبيه على أنَّ المجاهِدَ ينبغي أن يشبُتَ في المعركة، وأن يوطِّنَ نفسه على أنَّه لا بدَّ من أحدِ أمرين؛ إمَّا أن يقتله العدوُّ، فينالَ الشَّهادة، وإمَّا أن يغلبَ العدوَّ ويقهَرَه، ويعودَ بالظَّفَر والغَلَبة، فإنَّه إذا عزم على ذلك لم يفِرَّ عن الخصم، ولم يُحجِمْ عن المحارَبة (٣).

٥- توبيخ مَنْ تواني عن الجهاد؛ لقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

7 - ذِكْر ما يشجِّعُ على القتال من النَّاحية النَّفسية؛ لقوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾؛ لأنَّ ذِكر ما يُثير الإنسانَ ويهيِّجُه أمرٌ مطلوب، ولا شكَّ أنَّ الإنسان إذا قيل له: إنَّ هناك رجالًا مستضعَفين وولدانًا ونِساءً لا شكَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٤٠)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٣٤).



أنَّه سوف يزداد همَّةً وإقدامًا(١).

٧- في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِخلاصُه سَبِيلِ الطَّغُوتِ ﴾ أنَّه بحسب إيمانِ العبد يكون جهادُه في سبيل الله، وإخلاصُه ومتابعتُه؛ فالجهادُ في سبيلِ الله من آثارِ الإيمانِ ومقتضياتِه ولوازِمه، كما أنَّ القِتالَ في سبيل الطَّاغوتِ مِن شُعَبِ الكفرِ ومقتضياتِه (٢).

٨- في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه ينبغي له، ويحسُنُ منه من الصّبرِ سَبِيلِ الطّنغُوتِ ﴾ أنَّ الَّذي يقاتِلُ في سبيلِ الله ينبغي له، ويحسُنُ منه من الصّبر والحلّدِ ما لا يقوم به غيرُه، فإذا كان أولياءُ الشَّيطانِ يَصبِرون ويُقاتِلون وهم على باطل، فأهلُ الحقِّ أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: ﴿إِن تَكُونُوا لَا مُؤْنَ فَإِنْ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ فِي اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ الآية (٣).

9- في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ معتمدٌ على ركنٍ وثيقٍ، وهو سَبِيلِ الطّعُوتِ ﴾ أنَّ الَّذي يقاتِلُ في سبيل الله معتمدٌ على ركنٍ وثيقٍ، وهو الحقُّ، والتَّوكُّل على الله؛ فصاحبُ القوَّة والرُّكن الوثيقِ يُطلَب منه من الصَّبر والثَّبات والنَّشاط ما لا يُطلب ممَّن يقاتِلُ عن الباطل، الَّذي لا حقيقة له ولا عاقِبة حميدةً؛ فلهذا قال تعالى: ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيآ ءَ الشَّيْطُنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (١٠).

٠١- بيان أنَّ الإيمانَ يحمِلُ على الإخلاصِ؛ لقوله: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٤٠).





١١ - بيان ضَعفِ ما يعملُه الشَّيطان بالكيدِ أو بغير الكيد، لأَنَّه إذا كان كيدُه ضعيفًا، فما يكيدُ به أضعفُ؛ لقوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾(١).

١٢ - أنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أنْ يَخشى أو يخافَ أولياءَ الشَّيطان؛ لأنَّ أولياءَ الشَّيطان؛ لأنَّ أولياءَ الشَّيطان ضُعفاء، كما أنَّ الشَّيطانَ الَّذي هو وليُّهم كيدُه ضعيفٌ (٢).

17 - أنَّ الشَّيطانَ يكيدُ للإنسان؛ لقوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيطَانِ ﴾ فاحذَرْ كيدَه لا يغرَّنَك، فربَّما يوسوس لك في التَّهاونِ في العبادات المطلوبة، أو في غِشيان الأشياءِ الممنوعة، ويقول: اللهُ غفور رحيمٌ، والأمر سهلٌ، افعلْ وتُبْ، حتَّى يكيدَ لك فتقعَ في الشِّباك، فاحذَرْ كيدَه (٣)!

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

1- في قوله تعالى: ﴿ خُذُوا حِذَرَكُمُ ﴾ وجوبُ أخذِ الحذر من أعدائنا، وكلُّ عدوٍ يؤخذ منه الحذرُ فيما يخاف منه؛ فالَّذين يغزوننا بالسِّلاح نأخذ الحذر منهم بالسِّلاح، والَّذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعِلم، والَّذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم العِلم، والَّذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالتَّرقُع عن سفاسف الأخلاق، فكلُّ عدوٍ يقابَلُ بسلاحه (٤).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ وجوبُ النُّفور للجهادِ
 في سبيل الله، سواءٌ كنَّا مجتمعين أو متفرِّ قين (٥).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُونَ الخِطابُ لعسكرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المؤمنين منهم والمنافقين، ﴿ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾ أي: ليتأخَّرنَّ وليتثاقلنَّ عن القتالِ، وهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١٦/٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٧).



المنافقون؛ كعبدِ اللهِ بن أُبيِّ المنافقِ وأصحابِه، وإنَّما قال: (مِنْكم)؛ لاجتماعِهم مع أهل الإيمانِ في الجنسيَّةِ والنَّسبِ وإظهارِ الإسلام، لا في حقيقةِ الإيمان(١).

٤ - وجوبٌ قِتالِ الأعداء؛ لقوله: ﴿ فَلْيُقَاتِلَ ﴾، ووجوبٌ إخلاص النّيَّةِ فيه؛
 لقوله: ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

٥- أنَّ المقاتلَ في سبيلِ الله ناجحٌ على كلِّ حال؛ لقوله: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقَتِلُ أَوْ يَغُلِبُ ﴾ فهو غانمٌ ناجحٌ على كلِّ حال، سواءٌ قُتِل، أو غَلَب، فهو على أجرٍ عظيم (٣).

7 - قوله تعالى: ﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾، وإنّها اقتصَر على القتلِ والغلّبة في قوله: ﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾، ولم يزِدْ: (أو يؤسَر) إبايةً مِن أن يذكر لهم حالةً ذميمةً لا يَرْضاها اللهُ للمؤمنينَ، وهي حالةُ الأشر، فسكَت عنها؛ لئلًا يذكُرها في معرِض التَّرغيب، وإنْ كان للمسلم عليها أجرٌ عظيمٌ أيضًا، إذا بذَل جُهدَه في الحربِ فغُلِب؛ إذ الحربُ لا تَخلو من ذلك، وليس بمأمورٍ أنْ يُلقيَ بيدِه إلى التَّهلُكة، إذا عَلِم أنَّه لا يُجدي عنه الاستبسالُ؛ فإنَّ مِن منافع الإسلامِ استبقاء رجالِه للِفاع العدوِّ (١٤).

٧- بيان عظَمة الرَّبِّ عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ ﴾، وجه ذلك: ضمير الجمع؛ لأنَّنا نعلَمُ أنَّ اللهَ إلهُ واحد، فكلُّ ما أضيفَ إلى الله عزَّ وجلَّ من ضمائر الجمع، فالمراد بها التَّعظيمُ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٢٧).





٨- قيل في الفرق بينَ المولَى والنَّصير: إنَّ المولَى هو الذي يتولَّى حفظَ الشيءِ في كلِّ حالٍ، والنَّصيرُ هو الذي ينصرُه إذا حزَبه أمرُّ، فكان الوليُّ هو النصيرَ في كلِّ حال، والنَّصير هو المولَى في حالٍ دونَ حالٍ(١).

9 - أنَّ للإنسانِ أنْ يطلُبَ من الله تعالى وليًّا من عنده؛ لقوله: ﴿وَٱجْعَل لَنَا مِن عَنده؛ لقوله: ﴿وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴾، ولا يقال: إنَّه لا بدَّ أن تقول: اللَّهمَّ تولَّني، فأنت إمَّا أن تدعوَ اللهَ بأن يتولَّاك، أو أن ييسِّرَ لك وليًّا، وكذلك يقال في قوله تعالى: ﴿وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾(٢).

• ١ - بيان علوِّ همَّة هؤلاء؛ حيث قالوا: ﴿ مِن لَدُنكَ ﴾ في الوليِّ، و﴿ مِن لَدُنكَ ﴾ في الوليِّ، و﴿ مِن لَدُنكَ ﴾ في النَّصيرُ، فهذا هو لَدُنكَ ﴾ في النَّصيرُ، فهذا هو الَّذي ينفعُ، أمَّا الوليُّ الَّذي لا يأتي من عند الله عزَّ وجلَّ، وإنَّما حملَتْه الحمِيَّةُ والعصبيَّة، فهذا قد ينفعُ، وقد لا ينفع (٣).

11- وجوبُ الدِّفاع عن المستضعَفين عند الكفَّار؛ لأنَّ اللهَ تعالى وبَّخ على أمرين: على ترك القتالِ في سبيل الله، وعلى ترك القتالِ في سبيل هؤلاء المستضعَفين لتخليصِهم، وهذا أمرٌ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ - مع القدرة - أن يفُكَّ أسيرَ المسلمينَ، وأن يرفَعَ الظُّلمَ عنهم، بقدر المستطاع؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَٱنْقُوا اللّهُ مَا السَّلَطَعُتُمُ ﴾ (٤) [التغابن: ١٦].

١٢ - قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ ﴾ يدلُّ على أنَّ الجهادَ واجبٌ، ومعناه أنَّه لا عذرَ لكم في ترك المقاتَلة، وقد بلغ حالُ المستضعَفينَ من الرِّجال والنِّساءِ

<sup>(</sup>١) ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (٣/ ١٣٢٤)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٣٤).



والوِلْدان مِن المسلِمين إلى ما بلَغ في الضَّعفِ؛ فهذا حثُّ شديدٌ على القتال، وبيانُ العلَّة الَّتي لها صار القتالُ واجبًا، وهو ما في القِتال من تَخليصِ هؤلاء المؤمنين مِن أيدي الكفرة؛ لأنَّ هذا الجمعَ إلى الجهادِ يجري مجرى فَكاكِ الأسير(١).

17 - في قولِه تعالى: ﴿ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ ذُكر الوِلْدان تكميلًا للاستعطافِ واستجلابِ المَرْحَمة، وتنبيهًا على تناهي ظُلمِ المشركين؛ بحيث بلغ أذاهم الصِّبيانَ لإرغامِ آبائِهم وأمهاتِهم، وإيذانًا بإجابة الدعاءِ الآتي، واقترابِ زمانِ الخَلاصِ؛ بيانِ شَرِكَتِهم في التضرُّعِ إلى الله تعالى؛ كلُّ ذلك للمبالغةِ في الحثِّ على القتالِ(٢).

١٤ - جواز التَّوسُّلِ بالحال؛ لقوله: ﴿ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾،
 توسَّلوا إلى الله تعالى بذِكر حالِ أهلِ هذه القرية بأنَّهم ظالمون لهم، وذِكْر الحال أنَّ الإنسانَ مظلومٌ يوجِبُ الرِّقَة والعَطْف (٣).

10 - استُدِلَّ بِقَوْلِه سبحانه: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ على أنَّ إسلامَ الوليدِ صحيحٌ؛ لأنَّه جَعلَه من جملةِ مَن قالوا: ﴿ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ وهو قولُ مَن يَطْلُب الهجرة، وطَلَبُ الهجرة لا يَصِحُ إلاَّ بعد الإيمانِ، وإذا كان له قولُ في ذلك مُعتبر كان أصلًا في ذلك ولم يكن تابعًا؛ بخلافِ الطِّفْل الذي لا تمييزَ له؛ فإنَّه تابعٌ لا قَوْلَ له (٤٠).

١٦ - جوازُ الجهرِ بالسُّوء لِمَن ظُلِم، فتقول: فلان ظلَمني، وفلان أخَذ مالي،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٦).





وما أشبَهَ ذلك، ولا يُعَدُّ هذا من باب الغِيبةِ؛ لقوله: ﴿ الظَّالِمِ أَهَلُهَا ﴾، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ اللَّهِ وَالنَّساء: الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ (١٤٨].

1٧ - قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيْطُونِ ﴾ هذه الآيةُ كالدَّلالةِ على أنَّ كلَّ مَن كان غرضُه في فعله رضَا غيرِ الله، فهو في سبيل الطَّاغوت؛ لأنَّه تعالى لَمَّا ذكر هذه القِسمة، وهي أنَّ القتالَ إمَّا أن يكون في سبيلِ الله، أو في سبيل الطَّاغوت، وجَب أن يكون ما سوى الله طاغوتًا(٢).

1۸ - أنَّ الكفَّارَ المحاربين من أولياء الشَّيطان؛ لقوله: ﴿ أَوَلِيآ الشَّيطانِ ﴾، وكانوا أولياءَه؛ لأَنَّهم يمتثِلون لأمرِه ولنهيه، فإذا أمَرهم بالفحشاء امتثلوا، وإذا نهاهم عن البرِّ امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياءَ (٣).

#### بَلاغةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّنَكُ خبرٌ إِنكاريُّ، وقد جاء التَّأكيدُ بـ: (إِنَّ)، وبلام التَّأكيدِ المُزحْلَقة، ونونِ التَّوكيد الثَّقيلة، وفي استعمالِ الفعل المضعَّف- وزيادةُ الحروف زيادةٌ في المعنى - وفي مجموعِ هذه المؤكِّدات: تخويفٌ رهيتٌ لِمَن ثَبَّط نفسَه أو ثبَّط غيرَه (١٠).

٢ - قوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ اعتراضٌ بين فِعْلِ القَولِ
 ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ وَمَقولِه وهو: ﴿ يَكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ؛ للتّنبيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٩).



على ضَعفِ عَقيدتِهم، وأنَّ قولَهم هذا قولُ مَن لا مواصلةَ بينكم وبينه، وإنَّما يريدُ أن يكونَ معكم لمجرَّدِ المالِ(١).

- وقوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَودَّةٌ ﴾ شبّه حالَهم في حينِ هذا القول بحالِ مَن لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودَّةٌ حقيقيَّة أو صوريَّة؛ فاقتضى التَّشبيه أنَّه كان بينه وبينهم مودَّةٌ من قَبلِ هذا القول، ووجه هذا التَّشبيه أنَّه لَمَّا تمنَّى أنْ لو كان معهم، وتحسَّر على فواتِ فوْزِه لو حضر معهم، كان حاله في تفريطِه رُفقتَهم يُشبِهُ حالَ مَن لم يكُنْ له اتِّصالُ بهم، بحيث لا يشهد ما أزمَعوا عليه من الخروج للجهاد، فهذا التَّشبيهُ مسُوقٌ مساقَ زيادة تنديمِه وتحسيرِه، أي إنَّه الَّذي أضاع على نفسِه سببَ الانتفاع بما حصَل لرفقتهِ من الخير، وثواب النَّصر وفخرِه، ونعمةِ الغنيمة (۱).

- والظَّاهر أَنَّه تهكُّم؛ لأنَّ المنافِقين كانوا أعْدَى عدوٍّ للمُؤمنين، وأشدَّهم حَسدًا لهم؛ فكيف يوصَفون بالمودَّة إلَّا على وجهِ العكس تهكُّمًا بحالهم (٣)؟!

٣- قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ خطابٌ للمأمورين بالقِتالِ على طريقةِ الالتفات من الغيبة إلى الخطابِ؛ مبالغة في التَّحريض والحثِّ عليه، وهو المقصودُ من الاستفهام (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٣٣). وهذا على أنَّ المرادَ به هم المنافِقُون، وأمَّا على أنَّ المرادَ ضَعَفةُ المؤمنين؛ فليس فيه هذا الوجهُ. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠١)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ٩٥).





- والاستفهامُ في قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ ﴾ إنكاريٌّ، أي: لا شيءَ لكم في حالِ لا تُقاتِلون، والمرادُ أنَّ الَّذي هو لكم هو أنْ تُقاتِلوا، فهو بمنزلةِ أمرٍ، أي: قاتِلوا في سبيلِ الله لا يَصُدَّكم شيءٌ عن القتال(١).

٤ - قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَعَائِلُوا أَوْلِيَا اَ الطَّاعِنِ ﴾ كلامٌ مبتداً أسيق لترغيب المؤمنين في القِتال، وتشجيعهم ببيان كمالِ قوَّتِهم بإمدادِ الله تعالى ونُصرتِه، وغاية ضَعْفِ أعدائهم (٢).

- والفاء في ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيَطُنِ ﴾ لبيانِ استتباعِ ما قَبْلَها لِمَا بعدَها، وذكَّرهم بهذا العنوان ﴿ أَوْلِيَاءَ الشَّيطانِ ﴾؛ للدَّلالة على أنَّ ذلك نتيجةٌ لقتالهم في سبيل الشَّيطان، والإشعارِ بأنَّ المؤمنين أولياءُ الله تعالى، لأنَّ قتالَهم في سبيله، وكلُّ ذلك لتأكيدِ رغبة المؤمنين في القتال، وتقوية عزائمِهم عليه (٣).

٥- قوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ أكَّد الجملةَ بمؤكِّدينِ (إنَّ) و(كَانَ) الدَّالَة على تقرُّرِ وصْفِ الضَّعفِ لكيد الشَّيطانِ (١٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠١)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٤).



#### الآيات (۷۷ - ۲۷)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةِ ﴾: أي: قُصورٍ عاليةٍ، أو حُصونٍ مُطوَّلة، أو البيوتِ الَّتي فوقَ الحُصونِ، وأصل (برج): من الظُّهور والبروزِ مِن: بَرجَتِ المرأة، إذا ظهَرت وبرَزت (۱).

﴿ يَفْقَهُونَ ﴾: يفهَمون حقَّ الفَهْم، والفِقْه: هو التَّوصُّل إلى عِلمٍ غائبٍ بعِلم شاهدٍ، وأصل (فقه): يدلُّ على إدراكِ الشَّيء، والعِلم به (٢).

## مُشكِلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾

﴿ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾: الجارُّ والمجرورُ في محلِّ نَصْبٍ، نَعتُ لمصدرٍ مَحذوفٍ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۶)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۳۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤ ٢٤٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).





أي: خشيةً كخشيةِ اللهِ، أو في محلِّ نصبٍ على الحالِ من الواو في ﴿ يَخْشَوْنَ ﴾، أي: مُشْبِهِينَ لأَهْلِ خَشيةِ اللهِ.

#### المَعْنى الإجماليُّ:

يخاطِبُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: ألا تعجَبُ يا محمَّدُ من هؤلاء الَّذين قيل لهم: أمسِكوا عن قتال المشركين، وأقيموا الصَّلاة وآتوا الزكاة وكان بعضُ ممَّن مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد سألوا أن يُفرَض عليهم القتال إذا جماعةٌ منهم يخافونَ من يُفرَض عليهم القتال إذا جماعةٌ منهم يخافونَ من النَّاس كخوفِهم مِن اللهِ أو أشدَّ من ذلك، وقالوا: ربَّنا لِمَ فرضْتَ علينا القتال؟! هلَّا أخَّرتَ فرضه إلى وقتٍ آخرَ غيرِ هذا الوقت، فأمر الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولَ لهم: إنَّ ما في الدُّنيا إنَّما هو متاعٌ قليل زائل، وما في الآخرة من نعيم للمتَّقين هو خيرٌ وأفضلُ ممَّا في هذه الدُّنيا، ولا يُظلَمَون شيئًا.

ثمَّ يخبِر تعالى أنَّ الموتَ سيُدرك الجميع في أيِّ بقعةٍ كانوا، ولو كانوا

<sup>(</sup>١) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٧٤)، ((الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤١-٤٢).



محصَّنين في حصونٍ منيعةٍ وعاليةٍ، ويبيِّن تعالى أنَّ المكذِّبين لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إنْ أصابهم خيرٌ يقولون: هذا جاء من عند الله تعالى، وإنْ أصابهم سوءٌ وشرٌ قالوا: إنَّ ما أصابهم هو بسبب ما جاء به محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأمَرَ اللهُ نبيَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أنْ يقول لهم: إنَّ جميعَ ما أصابهم مِن خير أو شرِّ هو بقضاء الله وقَدَرِه؛ فما لِهؤلاء القومِ الصَّادرِ منهم هذا القولُ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفهمون حديثًا بالكلِّيَّة، ولا يقرُبون من فهمِه؟!

ثمَّ يخاطب اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ ما أصابه من خير هو من عند الله تعالى، وما ناله من أذًى ومكروه هو بسبب ذنبٍ صدر منه، ويخبره تعالى أنَّه بعَثه للناس رسولًا بينه وبين الخَلق يبلِّغُهم شَرْعَه سبحانه، وكفى بالله شهيدًا.

#### تفسيرُ الآيات:

### سَبِبُ النُّزول:

عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، ((أنَّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ وأصحابًا له رضِي اللهُ عنهم أَتَوُا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا: يا نبي الله، كنَّا في عزِّ ونحن مشركونَ، فلمَّا آمنًا صِرنا أذلَّة، قال: إنِّي أُمرتُ بالعَفْو، فلا تقاتلوا القَوْمَ، فلمَّا حوَّله الله إلى المدينة أمرَه بالقتالِ، فكَفُّوا، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ قِيلَ فَلُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا أَلصَّلُوةَ وَءَاثُوا أَلزَّكُونَ ﴾ الآية)(١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۳۰۸٦)، والطبري في ((تفسيره)) (۸/ ۶۹ه)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱) رواه النسائي (۲۰۸۹)، والحاكم (۲/ ۷۱).





# ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ ﴾.

أي: ألا تعجَب - يا محمَّد - من هؤلاء الَّذين أُمِرُوا بإمساك أيديهم عن حرْبِ أعدائهم المشركين، والامتناع عن قتالِهم(١).

# ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ ﴾.

أي: وعليكم بأداء الصَّلاة بحدودِها وفروضها تامَّةً، كما أمَر اللهُ عزَّ وجلَّ، وإيتاءِ الزَّكاة أهلَها المستحقِّين كما شُرعت(٢)

# ﴿ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ ﴾.

أي: فلمَّا فُرِض عليهم القتالُ- الَّذي كانوا قد سألوا أن يُفرَضَ عليهم- في وقتِه المناسب لذلك (٣).

# ﴿ إِذَا فَزِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾.

أي: إذا جماعةٌ منهم يخافون النَّاسَ أن يقاتلوهم، خوفًا شديدًا كخوفِهم من اللهِ تعالى، أو(٤) أشدَّ خوفًا(٥).

صحَّح إسنادَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (٣٠٨٦)، وصحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (٦٣٣) وقال: رجالُه رجالُ الصَّحيح.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٩)، ((تفسير السعدي)) (٥٤١ – ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ١٥١ – ٥٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۱۲/ ٥٤٣-٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٠-٢٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) (أو) يحتملُ أن تكونَ للتنويعِ أي: أنَّ بعضَهم يخشون النَّاس كخشيةِ الله، وبعضَهم يخشون النَّاس أشدَّ خشيةً، ويحتملُ أن تكونَ (أو) للإضرابِ، فيكون المعنى: بل أشدَّ خشيةً، أو لتحقيقِ ما سبَق، وليست (أو) للشكِّ قطعًا. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٥٩)، ((تفسير السعدي))



## ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾.

أي: وقالوا: لِمَ فَرَضْتَ علينا القتالَ يا أللهُ(١)؟

# ﴿ لَوْ لَا أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِسٍ ﴾.

أي: هلا أخَّرتَ فرضَ القتال مدَّةً أخرى متأخِّرةً عن الوقتِ الحاضر، قيل: يعنونَ بذلك تأخيرَه إلى أن يموتوا على فُرُشِهم وفي بيوتهم(٢).

# ﴿ قُلِّ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾.

أي: قُلْ لهم- يا محمَّدُ- ردًّا عليهم: ما في الدُّنيا من نِعَمٍ قليلة كيفًا وكمًّا وكمًّا ووقتًا، فهي محدودةٌ وفانية (٣).

## ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱلَّقَىٰ ﴾.

أي: وما في الآخِرة من نعيم أعدَّه الله تعالى للمتَّقين خيرٌ وأفضلُ ممَّا في الدُّنيا كيفًا وكمَّا ووقتًا؛ فنعيمُ الآخرة عظيمٌ، وكثيرٌ لا يُعَدُّ، وباقٍ لا يزولُ(٤).

## ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾.

أي: إنَّ سعيكم للآخِرةِ ستَجِدون أَجْرَه كاملًا موفَّرًا غيرَ منقوصٍ منه شيئًا(٥).

<sup>(</sup>ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٤٤٥ - ٥٤٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٥٤٤ – ٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۷۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٢-٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (٥٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (١٨٨) - ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي))



# ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُذَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾.

أي: في أيِّ مكانٍ كنتم، فإنَّ الموتَ آتِيكم لا مَحالةَ، لا يَنجو منه أحدٌ منكم، سواءٌ في ذلك مَن خرَج للجِهاد في سبيلِ الله تعالى، ومَن قعَدَ عنه(١).

# ﴿ وَلَوْ كُنَّكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾.

أي: إنَّ الموتَ واصلٌ إليكم حتمًا، ولو تَحصَّنتم منه بالحُصونِ المنيعة العاليةِ(١).

## ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يُقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وإنْ ينَلِ المكذِّبين لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، رخاءٌ وخصبٌ ورزقٌ وأو لادٌ وعافيةٌ وظفَرٌ وفتحٌ وغنائمٌ، وغيرُ ذلك من الخيرات؛ فإنَّهم يقولون: هذا قدْ جاء من قِبَل اللهِ تعالى ومِن تَقديرِه، وليس لك علينا في ذلك فَضلٌ يا محمَّدُ (٣).

## ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ عِنْ عِندِكَ ﴾.

أي: وإنْ تنَلْهم شِدَّةُ؛ كضيقٍ في الرِّزق وقحطٍ وجدبٍ ونقصٍ في الثَّمرات وموتِ أولاد وأحباب، وهزيمةٍ من عدوٍّ، وإصابةٍ بجراح وآلام، وغير ذلك من

<sup>(</sup>ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٥٧-٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٥٨).



شدائدَ ومِحَنٍ، فإنَّهم يقولون: إنَّما أصابَنا ما أصابنا من بلايا بسببِ ما جئتنا به يا محمَّدُ(۱).

كما أخبر الله عن قوم فرعونَ في قولهم مثل ذلك لموسى عليه السلام؛ حيث قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِوَّ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ لَهُ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَ الأعراف: ١٣١].

وكما قال قومُ صالحٍ عليه السَّلام له: ﴿ قَالُواْ اَطَّيِّرَيَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ [النمل: ٤٧].

# ﴿ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قُلْ - يا محمَّدُ - لهؤلاء القوم: جميعُ ما أصابكم من حَسنةٍ أو سيِّئة، فهو بقضاءِ الله تعالى وقَدَره (٢).

## ﴿ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾.

أي: عجبًا لهؤلاء القوم؛ ما شأنُهم لا يفهمونَ حديثًا بالكلِّيَّة، ولا يَقرُبون من فَهمِه! ومن ذلك حقيقةُ أنَّ كلَّ ما أصابهم فمِن عندِ الله تعالى، بتَقديرِه ومَشيئته، لا يَقدِرُ على ذلك أحدٌ غيرُه (٣)؟!

﴿ مَّاَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ هَِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ هِٰن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَةِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۱/ ۵۰۸-۵۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٦۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٠-٢٤١)، ((منهاج السنة)) لابن تيمية (٥/ ١٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) ( ( ١ ٥ ٥ ٥).





# ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَهِنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ما تُؤتاه -يا محمَّدُ- من نِعَم الدِّين والدُّنيا، فهو من فضلِ الله تعالى ورحمتِه (۱).

## ﴿ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾.

أي: وما ينالُكَ من أذًى ومكروه؛ فبسببِ ذنبِ صَدَر منك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

#### ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾.

أي: إنَّما بعثناك - يا محمَّد - رسولًا بَينَنا وبين النَّاس عامَّةً، تُبلِّغهم شرائعَ الله تعالى، وما يُحبُّه ويرضاه، وما يكرَهُه ويأباه (٣).

## ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴾.

أي: وحَسْبُك اللهُ عزَّ وجلَّ شاهدًا على أنَّه أرسَلك، وشاهدًا على إبلاغِك رسالتَه، وشاهدًا على من أُرسلتَ إليهم في قَبولهم أو رَفْضِهم رسالتَك (١٤).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ الإنسانَ قد يتعجَّلُ الشَّيءَ فإذا نزَل به نكَص عنه، وهؤلاء تعجَّلوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٤۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٤۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ٣٦٣ – ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



القتالَ، فلمَّا أُمِروا به نكَص بعضُهم عنه؛ ولهذا قال النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لا تتمنَّوْا لقاءَ العدوِّ، واسأَلوا اللهَ العافيةَ، فإذا لقيتموهم فاصبِروا؛ فإنَّ الجنَّة تحت ظلال السُّيوفِ))(۱).

ويتفرَّعُ من هذه الفائدةِ: أنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أنْ يَتدخَّل في أمرٍ يَعجِزُ عن الضَّيء ثمَّ الخروجِ منه؛ لأنَّ فيه إذلالًا للنَّفْس، ووجهُه أنَّ الإنسانَ إذا شرَعَ في الشَّيء ثمَّ عجَز عنه وتأخَّر، نزَلتْ قيمتُه عند النَّاس، وقالوا: هذا رجلٌ مُتسرِّع، مُتعجِّل؛ كيف يَدخُرُجُ منه (٢)؟!

٢- أنَّ الإنسانَ إذا كان لا يستطيعُ أن يقومَ بالجِهاد، فليُحسِن الأعمالَ أو العباداتِ الخاصَّة؛ لأنَّه أُمِر بها؛ لقوله: ﴿ كُفُّواً أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا العباداتِ الخاصَّة؛ لأنَّه أُمِر بها؛ لقوله: ﴿ كُفُّواً أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا العباداتِ الخاصَة؛ لأنَّه أُمِر بها؛ لقوله: ﴿ كُفُوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا العباداتِ الخاصَة؛ لأنَّه أُمِر بها؛ لقوله: ﴿ كُفُوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا العباداتِ الخاصَة؛

٣- التَّزهيد في الدُّنيا؛ لقوله: ﴿ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنِّهَا قَلِيلٌ ﴾ (١).

٤- أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يَستعدَّ للموتِ؛ لأنَّه لا مفرَّ له منه، وإذا كان لا مفرَّ فلنستعدَّ له، ولْنعمَلْ، قال تعالى: ﴿ أَيَنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾(٥).

٥- ذمُّ مَن لا فِقهَ عنده؛ لقوله: ﴿ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾، ويتفرَّعُ على ذلك: مدحُ مَن وفَقه اللهُ للفِقه في دِين الله(٢).

٦ - في قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَوَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ أنَّه يجبُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢) من حديث عبد الله بن أبي أو في.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٦٢).





على العاقلِ الرَّشيد أن يطلُبَ فِقهَ القول دون الظَّواهر الحرفيَّة، فمن اعتاد الأخذَ بما يطفو مِن الظَّواهرِ دون ما رسب في أعماقِ الكلامِ، وما تغلغل في أنحائِه وأحنائِه، يبقى جاهلًا غبيًّا طول عمره (١).

٧- أنّه يجبُ على الإنسانِ إذا أصابتْه الحسنةُ أن يُولِيَها شكرًا لله عزَّ وجلً؛
 لأنّها منه تفضُّلًا وإحسانًا، وإذا أصابته السَّيِّئة فلْينظُرْ في نفسِه حتَّى يُحاسِبَها،
 ويستعتبَ فترتفعَ السَّيِّئةُ، قال تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن
 سَيِّئةٍ فَيْن نَفْسِكَ ﴾ (١)، فما أصابَ العبدَ مِن حُزنٍ وذُلِّ وشَرِّ؛ فبِذُنوبِه وخطاياه (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابُكُ مِن سَيِّنَةٍ فَهِن نَفْسِكَ ﴾ نفي الشَّؤم والتَّطيُّر وإبطالُهما؛ ليعلَم النَّاسُ أنَّ ما يُصيبهم من السَّيِّئات لا يصيبهم بشؤم أحدٍ يكونُ فيهم، وكانوا يتشاءمون ويتطيَّرون في الجاهليَّة، ولا يزال التَّطيُّر والتَّشاؤمُ فاشيًا في الجاهلين من جميع الشُّعوب، وهو مِن الخرافات الَّتي يرُدُّها العقل، وقد أبطلها دِينُ الفِطرة؛ قال تعالى في آلِ فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ وَلَكِنَ آكَ مَن مَعَهُ وَان تَصِبْهُم سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَالاَ إِنَّمَا طَآمِرُهُم عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ آكَ مُؤمِّم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، فقد جعَل التَّطيُّر من الجهل، وفقدِ العِلم بالحقائق (٤).

## الغُوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - الدَّعوة إلى التَّعجُّبِ لِمَا يكونُ محَلَّ تعجُّبٍ؛ لأنَّ الاستفهامَ في الآية للتَّعجيب، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ ... ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٨/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٥٠).



٢- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ ... ﴾ دلَّت الآيةُ على أنَّ إيجاب الصَّلاة والزَّكاة كان مقدَّمًا على إيجابِ الجهاد، وهذا التَّرتيبُ هو المُطابِق لِما في العقول؛ لأنَّ الصَّلاة عبارةٌ عن الشَّفقة على خَلْقِ الله، الصَّلاة عبارةٌ عن الشَّفقة على خَلْقِ الله، ولا شكَّ أنَّهما متقدِّمان على الجهاد().

٣- ذمُّ مَن خَشِي النَّاسَ كخشيةِ اللهِ أو أشدَّ؛ لقوله: ﴿إِذَا فَرِيقُ مِّنَهُمْ يَخْشُونَ اللهُ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَو أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾، وعلامةُ ذلك: أنَّ الإنسانَ يترُكُ ما أوجَب اللهُ عليه خوفًا مِن النَّاس، فإنَّ هذا مذمومٌ، وقد يصِلُ أحيانًا إلى الشِّركِ بالله عزَّ وجلَّ (٢).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ قد يُتوهَمُ مِن ظاهرِ العَطفِ
 بـ(أو) الشَّكُ، وذلك محالٌ على علَّام الغيوبِ سُبحانه؛ وجوابُ ذلك مِن وجوه:

الأوّل: أنَّ المرادَ منه الإبهامُ على المخاطَب، بمعنى أنَّهم على إحدى الصِّفتين من المساواةِ والشِّدَّة؛ وذلك لأنَّ كلَّ خوفينِ فأحدُهما بالنِّسبة إلى الآخَرَ إمَّا أن يكونَ أنقصَ أو مساويًا أو أزيدَ، فبيَّن تعالى بهذه الآيةِ أنَّ خوفَهم مِن النَّاس ليس أنقصَ مِن خوفِهم من الله، بل بقِي، إمَّا أن يكونَ مساويًا أو أزيدَ، فهذا لا يوجِبُ كونَه تعالى شاكًا فيه، بل يوجِبُ إبقاءَ الإبهام في هذين القِسمينِ على المخاطَبِ.

الثَّاني: أنْ يكون ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى الواو، والتَّقدير: يَخشونهم كخشيةِ اللهِ وأشدَّ خشية وليس بين هذينِ القِسمينِ منافاةٌ؛ لأنَّ مَن هو أشدُّ خشيةً فمعه من الخشيةِ مِثلُ خشيتِه من الله وزيادةٌ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٥٣).





الثَّالَث: أَنَّ هذا نظيرُ قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: الثَّالث: أنَّ مَن يُبصِرُهم يقولُ هذا الكلام، فكذا ها هنا، واللهُ أعلم (١٠).

- قَوْلُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰهَ فَامَا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ... ﴾ فيه ذمُّ الجُبْنِ، وما في القرآن من الحضِّ على الجهادِ والتَّرغيبِ فيه، وذمِّ النَّاكِلينَ عنه والتَّارِكينَ له؛كلُه ذمُّ للجُبْنِ (٢).

٥- قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ ﴾، وإنَّما كانت الآخرةُ خيرًا من الدنيا لوجوهٍ:

الأوّل: أنَّ نِعَمَ الدُّنيا قليلةٌ، ونِعَمَ الآخرة كثيرة. والثَّاني: أنَّ نِعَم الدُّنيا منقطعة، ونِعَم الآخرة مؤبَّدة. والثَّالث: أنَّ نِعَم الدُّنيا مَشُوبة بالهموم والغُموم والمكاره، ونِعَم الآخرة صافيةٌ عن الكدرات. والرابع: أنَّ نِعَم الدُّنيا مشكوكةٌ؛ فإنَّ أعظمَ النَّاس تنعُّمًا لا يعرِفُ أنَّه كيف يكون عاقبتُه في اليوم الثَّاني، ونِعَم الآخرة يقينيَّة، وكلُّ هذه الوجوهِ توجِبُ رجحانَ الآخرةِ على الدُّنيا، إلَّا أنَّ هذه الخيريَّة إنَّما تحصُلُ للمؤمنين المتَّقين؛ فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشَّرطَ، وهو قوله: وقمن ألَّقَى اللهُ الل

٦ - ذمُّ مَن اعترَض على أحكامِ الله الشَّرعيَّة، كما في هذه الآية: ﴿ لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾، والكونيَّة؛ لقوله: ﴿ لَوَ لَآ أَخَرُنَنَا ٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ﴾؛ فإنَّ هذا يشمل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٤٣ – ١٤٤).

وقيل: (أو) على بابها من الشك في حق المخاطب، وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى بل. وقيل إنها للتنويه، بمعنى: أن منهم من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤٤/١٠).



الحُكمَ الكونيَّ والحُكم الشَّرعيَّ، فلا يجوز أن يعترضَ الإنسانُ على أحكام الله الشُّرعيَّة، ولا على أحكام اللهِ الكونيَّة، بل عليه أن يستسلمَ، أمَّا الشَّرعيَّة فمن النَّاس مَن يستسلمُ، ومنهم مَن لا يستسلمُ، وأمَّا الكونيَّةُ فالجميعُ مستسلِمون؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهًا ﴾ [الرعد: ١٥]، فهذا السُّجودُ الكونيُّ، كلُّ إنسانِ ذليلٌ خاضعٌ لحُكم اللهِ الكونيِّ، ولا يمكِنُ أن يُدافِعَه أبدًا(۱).

٧- جوازُ التَّفضيلِ بين شَيئينِ مُتباينينِ غايةَ التَّبايُنِ؛ لقوله: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ النَّانِي عَالِمَ التَّبايُنِ؛ لقوله: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اللَّانِيا وَالآخِرة، لكن لَمَّا كانت الدُّنيا عاجلةً، والنَّفسُ مُولَعةٌ بحبِّ العاجلِ، صار التَّفضيلُ بينهما مستحسَنًا؛ فالآخرةُ خيرٌ لِمَن اتَّقى (٢).

٨- قولُه تعالى: ﴿ قُلُ مَنْعُ الدُّنَيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ جَمَع بينَ التزهيدِ في الدُّنيا، والترغيبِ في الآخِرَةِ، والحضِّ على فِعْلِ الخيرِ، والزَّجرِ عن فِعْلِ الشَّرِّ؛ إذ قولُه: ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ يَتضمَّنُ حثَّهم على كَسْبِ الضَّرِّ، وزَجْرَهم عن كسب الشرِّ (٣).

9- في قوله تعالى: ﴿ يُدَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ إسنادُ الإدراكِ إلى الموتِ، ويَتفرَّعُ عليها أنَّ الأسبابَ يصحُّ أن يُسنَدَ إليها الشَّيءُ، لكنْ بشرط أن يعتقدَ أنَّ هذه الأسبابَ لا تؤثِّرُ بنفسِها، وإنَّما هي من الله عزَّ وجلَّ (٤).

١٠ - جوازُ حَذْفِ ما يُعلَم، ولا يُعدُّ ذلك خللًا في الكلام؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٥٥٥) وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٦٠).





كُنُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾، أي: لأدرككُم الموتُ، ويَتفرَّعُ مِن هذه الفائدةِ ما يكونُ في عُقودِ البيعِ والإجارةِ والرَّهنِ والوقفِ وما أشبَهَها؛ فمثلًا: إذا قال الإنسانُ: وقفتُ هذا على فلانٍ ولو كان غنيًّا، المعنى: ولو كان غنيًّا فهو وقْفٌ عليه، وعلى هذا فيكونُ الوقفُ ثابتًا لهذا الموقوفِ عليه على كلِّ تقديرٍ (١٠).

1 1 - تَلبيسُ أعداءِ الرُّسل على العامَّة بما يقدِّر اللهُ سبحانه من البلاء والامتحان؛ كالجدبِ والفَقْر والمَرَض إذا بعَث الرُّسل، فيكون لله الحِكمةُ فيما قدَّره ليبتليَ العبادَ، أيقبَلون أم لا؟ لكنْ يتَّخذُ أعداءُ الرُّسل مِن هذا ذريعةً للتَّنفير من الرُّسل، قال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمُ مَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ العَلَيْ وَإِن تُصِبَعْهُمْ سَيِّعَةً لَي اللهُ وَالمَدَى اللهُ العَلَيْ وَالْمَالِقِيْ اللهِ العَلَيْ اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمُ اللهُ الْمَرَضَ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلَيْدِ اللهُ العَلَيْدِ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ العَلَيْدُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللّهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللّهُ اللّهُ العَلْمُ اللّهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ الْمُ العَلْمُ العِلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَ

17 - إقرارُ المكذِّبين للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بتوحيدِ الرُّبوبيَّة، وتؤخَذُ من قولهم: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهِ ﴾، فهم يُقرُّون بالله عزَّ وجلَّ، ويُقرُّون بأنَّ ما يحدُثُ في الكونِ فمِنَ الله، وأنَّ اللهَ هو الرَّزَّاق، وأنَّه المحيي المميتُ، يُقرُّون بهذا كلِّه، لكن لا يُقرُّون بلازمِه، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ (٣).

17 - بيانُ أنَّ ما يُصيبُنا من الحسناتِ فهو محضُ فضلٍ من الله؛ لقوله: ﴿ مَّا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللّهِ الله ويدلُّ لذلك: أنَّ الحسنةَ الَّتي تصيبُك إمَّا أن تكونَ ابتداءً، وإمَّا أن تكونَ ثوابًا، فإن كانت ابتداءً فكونُها فضلًا واضحٌ، وإن كانت ثوابًا على عمَلٍ فإنَّ توفيقَنا للعمل الَّذي كانت هذه الحسنةُ ثوابًا له مِن الله عزَّ وجلَّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٥٦٤).



١٤ - جوازُ إضافةِ الشَّيءِ إلى سَببِه؛ لقوله: ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ ﴾ (١).

١٥ - في قوله تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أنَّ الرُّسلَ عليهم الصَّلاة والسَّلامُ لا يكونون سببًا لشرِّ يحدُثُ، هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنَّهم بُعِثوا بصلاح الدُّنيا والآخرةِ والدِّين (٢٠).

## بَلاغَةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيَدِيكُمْ ﴾ الاستفهامُ هنا معناه التَّعجُّب (٣)، وهو تعجيبٌ لرسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن إحجامِهم عن القِتالِ مَع أنَّهم كانوا قَبلَ ذلكَ راغبِينَ فيه، حِراصًا عليه، بحيثُ كادوا يُباشرونه، كما يُنبئُ عنه الأمرُ بكفِّ الأيدي؛ فإنَّ ذلك مُشعِرٌ بكونِهم بصَددِ بَسْطِها إلى العَدوِّ بحيثُ يكادون يَسطُونَ بهم (٤).

٢ - قال تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾

- دلَّت ﴿إِذَا ﴾ الفُجائيَّة على أنَّ هذا الفريقَ لم يكُنْ تُترقَّب منهم هذه الحالةُ؛ لأَنَّهم كانوا يظهَرون من الحريصينَ على القتال(٥).

- وقوله: ﴿ كَخَشَيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً ﴾ مسُوقٌ مساقَ التَّوبيخِ لهم؛ حيث رغبوا تأخيرَ العمل بأمر الله بالجهاد؛ لخوفِهم من بأس المشركين؛ فالتَّشبيهُ جارٍ على طريقة المبالَغة؛ لأنَّ حملَ هذا الكلامِ على ظاهر الإخبار لا يلائمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٥).





حالَهم من فضيلةِ الإيمان والهجرة(١).

- وفي قوله: ﴿ كَخَشَيَةِ ٱللَّهِ ﴾ تشبيهُ، أي: يخشَوْنهم مشبِهين لأهلِ خشيةِ الله تعالى (٢).

٣- قوله: ﴿ وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴾: وقع موقع زيادة التَّوبيخ الَّذي اقتضاه قوله: ﴿ قُلُ مَنْعُ ٱلدُّنِيَا قَلِيلُ ﴾، أي: ولا تُنقصون شيئًا من أعمارِكم المكتوبة؛ فلا وجه للخوف، وطلب تأخير فرض القتال. وقيل: معنى نفي الظُّلم هنا أنَّهم لا يُظلَمون بنقص ثوابِ جهادهم، فيكون موقعُه موقعَ التَّشجيع؛ لإزالة الخوف(٣).

## ٤ - قال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾

- قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ ﴾ فيه حذفُ جوابِ لو؛ اعتمادًا على دَلالةِ ما قبلَهُ عليه، والتقدير: ( وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مشيدةٍ يُدرككم الموتُ)، وجملةُ ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ ... ﴾ معطوفةٌ على أُخرى مِثلِها محذوفة، والتقدير: لو لم تكونوا في بُرُوج مُشيَّدةٍ ولو كُنتُم ... إلخ، وقد اطَّردَ حذفُ الجملةِ الأولى المعطوفِ بُرُوج مُشيَّدةٍ ولو كُنتُم ... إلخ، وقد اطَّردَ حذفُ الجملةِ الأولى المعطوف عليها؛ لدِلالة المذكورِ -أي: الجملة الثانية جملة المعطوف ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ ﴾ عليها دَلالةً واضحةً؛ فإنَّ الشَّيءَ إذا تَحقَّقَ عِندَ المانِع، فلأَنْ يَتحقَّقَ عِندَ عَدمِه أَوْلَى، وعلى هذِهُ النُّكتةِ يَدورُ ما في (لو) الوصليَّةِ من التأكيدِ والمبالغةِ ( ).

٥- قوله: ﴿ فَمَالِ هَنَوُلآ مَا لَقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ هذا استفهامٌ معناه التَّعجُّب من هذه المقالة، وهذا النَّوعُ مِن الاستفهامِ يَتضمَّنُ إنكارَ ما استُفْهِم عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٥).



عِلَّتِه، وأنَّه يَنبغي أنْ يوجَدَ مُقابِلُه(١).

- وهو كلامٌ مُعترِضٌ بين المبيَّن وبيانِه، مسُوقٌ من جِهتِه تعالى؛ لتعييرِهم بالجهل، وتقبيحِ حالهم، والتَّعجُّبِ مِن كمال غَباوَتِهم، والفاء لترتيبِه على ما قبله (۲).

7 - قوله: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللّهِ ... ﴾ بيانٌ للجوابِ المُجْملِ المأمورِ به في قوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللّهِ ﴾، وإجراؤُه على لِسان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ سَوْقُ البَيانِ من جهتِه عزَّ وجلَّ بطَريقِ تلوينِ الخطابِ وتوجيهِه إلى كلِّ واحدٍ من النَّاسِ، والالتفاتُ لمزيدِ الاعتناءِ به، والاهتمام بردِّ مقالتِهم الباطلةِ (٣).

٨- قوله: ﴿ وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ﴾: اعتراضٌ تذييليٌّ، وفيه التفاتٌ من الخِطابِ إلى الغَيبة - حيث لم يقل: (وكفى بإلهك أو بربِّك شهيدًا) - ؛ لتربيةِ المهابةِ، وتَقويةِ الشَّهادة (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٢٠١).





#### الآيات (٨٠ - ٨٤)

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا مَا يُبَيِّتُونَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ مَن ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي مَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا مَعْمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا قَطْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَاللّهُ اللّهُ لَا تُكَلِّفُ إِلّا فَلَكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ

## غريبُ الكَلمات:

﴿ بَرَرُوا ﴾: خرَجوا إلى الفَضاءِ، والمتَّسعِ من الأرض، وأصل (برز): ظهور الشَّيء وبُدُوُّه، ومنه سُمِّي الفضاء؛ لأنَّه ظاهرٌ، وبادٍ غيرُ خفيِِّ (١).

﴿ بَيْتَ طَآبِ فَهُ ﴾: أي: دَبَّروا وزوَّروا، أو قالوا وقدَّروا ليلًا، يقال: بيَّت فلان رأيه: إذا فكَّر فيه ليلًا، وأصل البَيْت: مأوى الإنسان باللَّيل؛ لأنَّه يقال: بات: أقام باللَّيل، ويُطلَق أيضًا على المآبِ، ومجمَع الشَّمل (٢).

﴿ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾: يتأمَّلون في معانيه، ويَتبصَّرون ما فيه؛ يُقال: تدبَّرتُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۹)، ((غريب القرآن)) للبن فارس (۱/ ۳۲٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤۱)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹۹۳).



الأمرَ تَدبُّرًا، أي: نظرتُ في دُبُرِه، وهو عاقبتُه وآخِرُه، ودَبَّرتُ الأمرَ تَدبِيرًا، أي: فعلتُه عن فِكرِ ورَويَّةٍ، وأصل (دبر): آخِرُ الشَّيء وخَلْفُه، خلافُ قُبُله (١٠).

﴿ أَذَاعُوا بِهِ عَ ﴾: أي: أشاعُوه وأفشَوْه، وتحدَّثوابه، والإذاعة: الإفشاءُ والتَّفريق، وأصل (ذيع): يدلُّ على إظهارِ الشَّيء، وظُهورِه وانتشاره (٢٠).

﴿ يَسَ تَنْكِطُونَهُ ﴾: أي: يَبْحثون ويُنقِّرون عنه ويَستخرجونه، مأخوذٌ من النَّبَطِ، وهو الماءُ يخرُجُ من البِئر أوَّلَ ما تُحفَر، وأصل (نبط): يدلُّ على استخراج شيءٍ ("). ﴿ بَأْسَا ﴾: أي: عَذابًا، وشِدَّةً في النِّكاية، وأصلُ (بأس): الشدَّة وما ضاهاها (١٠). ﴿ تَنكِيلًا ﴾: أي: نِكايةً في العَدوِّ، وعُقوبةً وتعذيبًا، وهو مَصدَر: نكَّلَ بفُلانٍ يُنكِّل به تَنكيلًا ؛ إذا أوجعَه عُقوبةً، وفعَلَ به ما يَمْنَعُه من المعاودة، ويَمْنَعُ غيرَه

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤))، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٧)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ١٨٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).

مِن إتيانِ مِثلِ صَنيعِه، وأصلُ (نكل): يدلُّ على مَنْع وامتناع<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (٧/ ٢٥٥ – ٢٥٦)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٢٨)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (٧/ ٢٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٢٢).





## المَعْنى الإجماليُّ:

يُخبِر تعالى أنَّ كلَّ مَن أطاع رسولَه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أطاعه سبحانه، ومَن أعرَض عن طاعةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلن يُسأَلَ عنه، فإنَّ اللهَ لم يُرسِلْه حافظًا لِما يعمَلُ العبادُ، ولا محاسبًا لهم، وإنَّما أرسَله مبلِّغًا.

ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّ المنافقين يقولون للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: سنُطيعُك ولن نعصيك، فإذا خرَجوا مِن عنده أضمَر جماعةٌ منهم ليلًا معصيتَه، على غيرِ ما أظهَروه له مِن الطَّاعة، واللهُ يكتُبُ ما يُضمِرون، ويُخفون في أنفسِهم، ثمَّ أمَر اللهُ نبيَّه أن يُعرِضَ عن هؤلاء، وأن يتوكَّلَ عليه، وحسبُه اللهُ وكيلًا يتوكَّلُ عليه.

ثم يدعو الله تعالى إلى تدبر كتابه فيقول: أفلا يتأمَّلُ ويتفكَّرُ هؤلاء المنافقون في القرآنِ الكريمِ؛ فتتَّضحَ لهم أدلَّتُه، وتظهَرَ براهينُه؟! ولو كان هذا القرآنُ مِن عند غير اللهِ لوجَدوا فيه اختلافًا واضطرابًا كثيرًا.

ثمَّ يُخبِر تعالى أنَّ المنافقين إن أتاهم خبرٌ في مضمونِه أمنُ المؤمنين، أو فيه ما يخوِّفُهم، أشاعوه دون تثبُّتٍ مِن صحَّتِه، ولو ردُّوا هذه الأخبارَ قبل إشاعتِها إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإلى علمائِهم وأمرائِهم؛ ليرَوْا هل مِن المصلحةِ إذاعتُه أو لا! لو ردُّوها إليهم لعلِم حقيقة ذلك الخبر: الَّذين يبحثون عنه، ويُعمِلون أفكارَهم لاستخراج ما خَفِي مِن معانيه، ولولا فضلُ اللهِ عليكم لكنتم مثلَ المنافقين؛ فاتَّبعتُم الشيطانَ في إذاعة الأخبارِ، باستثناءِ القَليلِ من الإذاعةِ.

ثمَّ أمر الله نبيَّه بالقتال في سبيله، مبيِّنًا أنَّه عليه ما كُلِّفَه هو، دون ما كُلِّفَه غيرُه، وأَمرَه كذلك أن يرغِّبَ ويشجِّعَ المؤمنين على القتال؛ لعلَّ اللهَ أن يردَّ عنهم قوَّة الكَفَرة وشوكتَهم، واللهُ تعالى أشدُّ قوَّةً وصَولةً مِن أولئك الكفَّارِ، وأشدُّ عقوبةً، وأعظمُ عذابًا ونِكايةً في عدوِّه.



#### تغسيرُ الآيات:

# ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا نَفَى اللهُ تعالى عِلَل المنافقين في التَّخلُّفِ عن طاعةِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أنْ ختم بالشَّهادةِ برسالتِه – قال مرغِّبًا مرهِّبًا على وجهٍ عامٍّ يُسكِّنُ قلبَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويخفِّفُ مِن دوَامِ عصيانهم له، دالًّا على عصمتِه في جميع حركاتِه وسكَناته(۱).

وأيضًا فهذه الآيةُ كالتّكملةِ لقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٩٧] باعتبارِ ما تضمّنه مِن ردِّ اعتقادِهم أنَّ الرَّسولَ مصدرُ السَّيِّئات الَّتِي تُصيبُهم، ثمَّ من قوله: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَاللّهِ ﴾ إلخ [النساء: ٩٧]، المؤذِن بأنَّ بين الخالقِ والمخلوق فرقًا في التَّاثير، وأنَّ الرِّسالة معنًى آخَرُ، فاحترس بقوله: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] عن توهم السَّامعين التَّفرقة بين الله ورسولِه في أمور التَّشريع، فأثبَت أنَّ الرَّسولَ في تبليغِه إنَّما يُبلِغُ عن اللهِ؛ فأمرُه أمرُ الله، ونهيه نهيُ الله، وطاعتُه طاعةُ الله، وقد دلَّ على ذلك كلِّه قولُه: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱلله، وطاعتُه طاعةُ الله، وقد دلَّ على ذلك كلِّه قولُه: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّه ﴾؛ لاشتمالِها على إثباتِ كونِه رسولًا، واستلزامِها أنَّه يأمُرُ وينهى، وأنَّ ذلك تبليغٌ لمرادِ الله تعالى (٢).

# ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾.

أي: كلُّ مَنْ أطاعَ محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أطاع اللهَ سبحانه؛ لكونِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٥).





لا يَنطِقُ عن الهوى، إنْ هو إلَّا وحيٌ يُوحَى؛ فهو لا يأمُرُ ولا ينهى إلَّا بأمرِ الله تعالى وشرعِه ووحيه(١).

عن أبي هُريرةَ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن أطاعَني فقد أطاعَ اللهَ، ومَن عصَاني فقد عصَى اللهَ))(٢).

## ﴿ وَمَن تُولِّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾.

أي: ومَن أعرَض عن طاعتِك - يا محمَّدُ - فلا عليك منه، ولا تُسأَلُ عنه، ولا تُسأَلُ عنه، وإنْ عليك إلَّا البلاغُ؛ فإنَّا لم نُرسِلْك عليهم حافظًا لِما يعمَلون ومُحاسِبًا، بل أرسلناك مبلِّغًا ومبيِّنًا وناصحًا، وقد أدَّيتَ وظيفتَك، ووجب أجرُك على الله عزَّ وجلَّ، سواءٌ أطاعوا أم أعرَضوا(٣).

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللهِ وَيَقُولُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾.

أي: ويقولُ المنافقون لك- يا محمَّدُ-: سنُطيعك و لا يكونُ منَّا عِصيانٌ (١٠).

﴿ فَإِذَا بَرَرُ وَأُ مِنْ عِندِكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٤٥-۲٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٦٣/۲)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ۱۸۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص. ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٥- ١٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩).

قال ابن عطيَّة: (قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ... ﴾ الآية نزلت في المنافقين باتفاقٍ من المفسِّرين) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٨٢).



أي: فإذا خرَجوا مِن عندك - يا محمَّدُ - وخلَوْا في حالةٍ لا تطَّلعُ فيها عليهم (١٠). ﴿ بَيَّتَ طَآبِ فَةُ مِّ مِّنْهُمْ غَيْر الَّذِي تَقُولُ ﴾.

أي: استسَرَّ جماعةٌ منهم ليلًا فيما بينهم بغيرِ ما أظهَروه لك، وغيَّروا ما تقولُ لهم؛ واستقرَّ رأيُهم على معصيتِك (٢).

ثم توعَّدهم الله على ما فعَلوا فقال:

## ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّ مُا يُبَيِّتُونَ ﴾.

أي: واللهُ تعالى يحفَظُ عليهم هذا العصيانَ الَّذي بيَّتوه، وسيُجازيهم عليه أتمَّ الجزاء، فلا تحزَنْ عليهم - يا محمَّدُ - ولا تكُ في ضَيقٍ ممَّا يفعَلون، فإنَّ أمرَهم لا يخفى على اللهِ جلَّ وعلا<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾.

أي: فأعرِضْ - يا محمَّدُ - عن هؤلاء المُنافِقين، وخَلِّهم وما هم عليه من الضَّلالةِ، ولا تؤاخِذْهم، ولا تخَفْ منهم، ولا تشغَلْ بالَك بهم (١٠).

## ﴿ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾

أي: واعتمِدْ أنتَ- يا محمَّدُ- على اللهِ تعالى وثِقْ به (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩-١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٠-١١).





## ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ وَكِيلًا ﴾.

أي: وحَسْبُك باللهِ سبحانه وليًّا وناصرًا ومُعِينًا(١).

# ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ١٠٠٠ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حَكَى عن المنافقين أنواعَ مَكرِهم وكيدِهم، وكان كلُّ ذلك لأجلِ أنَّهم ما كانوا يَعتقدون كونَه محقًّا في ادِّعاء الرِّسالة صادقًا فيه، بل كانوا يعتقدون أنَّه مُفتَرٍ متخرِّصٌ؛ فلا جرَمَ أمرَهم اللهُ تعالى بأن ينظُروا ويتفكَّروا في الدَّلائلِ الدَّالَة على صحَّة نبوَّتِه، فاحتَجَ تعالى بالقرآنِ على صحَّة نبوَّتِه، فقال:

# ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾.

أي: أفلا يتأمَّلُ هؤلاء المنافِقون معانيَ القُرآن، وينظُرون في مبادئِه وعواقِبه، ولوازمِ ذلك؛ فتظهَرَ لهم براهينُ الحقِّ، وتلوحَ أدلَّتُه، ويعلَموا حُجَّةَ اللهِ عليهم في طاعة النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، واتِّباع أمره (٣)؟

# ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾.

أي: ولو كان القرآنُ مفتَعَلَّا ومختَلَقًا مِن عندِ أحدٍ، لاضطَرَبَتْ أحكامُه، واختلفَتِ اختلافًا كبيرًا، وتناقضت معانيه كثيرًا، وأبان بعضُه عن فسادِ بعضٍ (١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥١/١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٨٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩ -١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٤–٣٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٦ – ١٧).



﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمُ وَإِلَى اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُا فَضُلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

## ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴾.

أي: وإذا أتَى هؤلاء المنافقِينَ خبرٌ يتعلَّقُ بأمْنِ المؤمنين، كأَمْنٍ مِن عدوٍّ، وغلبةٍ عليهم، أو أتاهم خَبرٌ يتعلَّق بتخوُّفِهم مِن عدوٍّ، وإصابتِه منهم (١).

## ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ عَهِ.

أي: أفشَوْه، وأشاعوه على الفورِ، دون تثبُّتٍ وتحقُّقٍ من صحَّتِه أوَّ لًا (٢).

# ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾.

أي: ولو أَرجَعوا هذا الأمرَ قبل بثّه، إلى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم أو ذَوُو وإلى أُمرائِهم وعلمائِهم حتّى يكونَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أو ذَوُو أمرِهم هم الّذين يتولّون الخبرَ عن ذلك، بعد أن ثبتَتْ عندهم صحّتُه أو كذبه، إن رأَوْا في إذاعتِه مصلحةً ونشاطًا للمؤمنين، وسرورًا لهم، وتحرُّزًا من أعدائِهم، وإن رأَوْا أنّه ليس فيه مصلحةٌ، أو فيه مصلحةٌ ولكنَّ مضرَّتَه تزيدُ على مصلحتِه، لم يُذِيعوه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۳۹).

قال ابن عطية: (قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ ... ﴾ الآية، قال جمهورُ المفسّرين: الآية في المنافقين حسْبِمَا تقدَّم مِن ذِكرهم) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥٤ – ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠)، ((تفسير ابن



# ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمْ ﴾.

أي: لعَلِمَ حقيقة ذلك الخبرِ على الوجهِ المرادِ مِن الأمنِ أو الخوف، الّذين يَبحَثون عنه، ويَستعلِمونه من معادنِه، ويَستخرجون ما خفِيَ من المعاني بفِكرِهم وآرائِهم السّديدةِ، وعلومِهم الرّشيدةِ، حتّى يصِلوا إلى حقيقةِ الأمرِ بإذنِ الله تعالى(١).

## ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴿ ﴾.

أي: ولولا إنعامُ اللهِ عليكم- أيُّها المؤمنون- بفضلِه وتوفيقِه ورحمتِه وإحسانِه، وتأديبكم، وتعليمِكم ما لم تكونوا تعلَمون (٢).

# ﴿ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: لكُنتُم مِثلَ المنافقين، فاتَّبعتم الشَّيطانَ في إذاعةِ الأخبار، باستثناءِ القليلِ مِن الإذاعةِ<sup>(٣)</sup>.

وقيل: لاتَّبعتُم الشَّيطانَ في كلِّ ما تفعلونه إلَّا قليلًا مِن أفعالِكم وأحوالِكم(١٠).

# ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ

عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٣).

وممَّن قال مِن الَّسلف: إنَّ المقصود بأُولي الأمْر في الآية هم العلماءُ: قَتادة، وابن جُرَيج، والحسن. انظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢).



# بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ ١٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَر اللهُ تعالى بالجِهادِ، ورغَّبَ فيه أشدَّ التَّرغيبِ في الآياتِ المتقدِّمة، وذكر في المنافقين قلَّة رغبتِهم في الجهاد، بل ذكر عنهم شدَّة سعيهم في تثبيطِ المسلمين عن الجهاد، وجميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمرِ القتال، والتَّحريضَ عليه – عاد في هذه الآيةِ إلى الأمرِ بالجهادِ، وتهيَّأ الكلامُ لتفريع الأمرِ به (۱)، فقال تعالى:

## ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فجاهِدْ- يا محمَّدُ- بنفسِك أعداءَ الله؛ لإعلاءِ كلمة الله جلَّ وعلا(٢).

## ﴿ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾.

أي: ليس لك قدرةٌ على غيرِ نفسِك، وإنَّما عليك ما كُلِّفْتَه، دون ما كُلِّفَه غيرُك (٣).

أي: وحُضَّهم - يا محمَّدُ - على القتالِ، ورغِّبْهم فيه، وشجِّعْهم عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۰۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٤–٣٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٦۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩، ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٩).

قال السعديُّ: (﴿ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ على القِتال، وهذا يَشملُ كلَّ أمْرِ يَحصُّل به نشاطُ المؤمنين





# ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

أي: لعلَّ اللهَ تعالى أن يمنَعَ ويرُدَّ عنكم قوَّةَ الكافرين وشوكتَهم، وينصُركم عليه عليه بسببِ القتال في سبيلِ الله تعالى والتَّحريض عليه؛ فبالتَّحريض عليه تنبعِثُ الهِمَمُ على مناجَزةِ الأعداء، والمدافعةِ عن حَوزةِ الإسلام وأهله(۱).

## ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ﴾.

أي: واللهُ تعالى أشدُّ قوةً وصَولةً من أولئك الكفَّارِ، وهو قادرٌ عليهم في الدُّنيا والآخرةِ (٢).

# ﴿ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴾.

أي: وهو سبحانه أشدُّ عقوبةً، وأعظمُ عذابًا ونِكايةً في عدوِّه، من نِكايةِ الكفَّار بالمؤمنين<sup>(٣)</sup>.

#### الغُوائِد التربويَّة:

١ - الانقيادُ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، طاعةٌ لله، وانقيادٌ لحُكم الله؛ إذ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم في تبليغِه إنَّما يبلِّغُ عن الله؛ فأمرُه أمرُ الله؛ إذ الرَّسولُ صلَّى الله، وطاعتُه طاعةُ الله؛ لذا قال تعالى: ﴿مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ

وقوَّة قلوبهم، من تقويتهم، والإخبارِ بضَعْف الأعداء وفَشلِهم، وبما أُعدَّ للمقاتلين من الثَّواب، وما على المتخلِّفين من العِقاب، فهذا وأمثاله كلُّه يدخُلُ في التحريض على القِتال). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٦۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳٦۸)، ((تفسير السعدي)) ((م.: ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٧)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٩٤).



#### أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾(١).

٢- التّحذيرُ من النّفاقِ، وأنّ الإنسانَ يجبُ أن يكونَ صريحًا بيّنًا لا يَظهَرُ للنّاسِ بوجهٍ، وإذا اختفَى عنهم أعطاهم وجهًا آخَرَ؛ ولهذا لا أحسَنَ مِن الشّخصِ الصَّادقِ الَّذي لا يُباري ولا يُماري، ولا تأخُذُه في اللهِ لومةُ لائم، وهذا هو الواجبُ على كلِّ مسلمٍ؛ أن يكونَ ظاهرُه وباطنُه سواءً، ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ الواجبُ على كلِّ مسلمٍ؛ أن يكونَ ظاهرُه وباطنُه سواءً، ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾(").

٣- الإعراضُ عمَّن يئِسْنا من صلاحِه؛ لقوله: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُم وَتَو كُلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾، ولكن لا يعني هذا إعراضًا مطلَقًا، بحيث إنَّنا لا نُعيدُ عليه الكَرَّةَ مرَّةً ثانية، وإنَّما نُعرِضُ عنه ما دُمْنا قد أيسْنا من صلاحِه (٣).

٤ - كفاية اللهِ سبحانه لِمَن توكَّلَ عليه؛ لقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾، وهذا كقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ (١).

٥- الحثُّ على تدبُّرِ القُرآنِ؛ فقولُ الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ يُرشِدُنا إلى تعلُّمِ معاني القرآنِ، وتدبُّرِ تفاصيله، وما فيه من المعاني البديعةِ، وفقهه وعَقْلِه، والتذكُّرِ به، والتفكُّرِ فيه، ولم يَستثنِ من ذلِك شيئًا؛ فنفيُ الاختلافِ عنه لا يكونُ إلَّا بتدبُّره كلِّه، وإلَّا فتدبُّرُ بعضِه لا يُوجِبُ الحُكمَ بنفي مُخالِفِه، ولو تأمَّل النَّاسُ وتدبَّروا هَدْيَ القرآنِ لحصَل لهم خيرٌ عظيمٌ (٥٠). وكلَّما ازداد العبدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣٠٧/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٠). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٧).





تأمُّلًا فيه، ازداد عِلمًا وعملًا وبصيرةً؛ لذلك أمَر الله بذلك، وحثَّ عليه، وأخبر أنَّه هو المقصودُ بإنزال القرآن(١).

7 - مِن فوائد التَّدبُّر لكتاب الله: أنَّه بذلك يصلُ العبدُ إلى درجةِ اليقينِ والعِلمِ بأنَّه كلامُ الله؛ لأنَّه يراه يصدِّقُ بعضُه بعضًا، ويوافق بعضُه بعضًا، فترى الحُكمَ والقِصَّةَ والإخبارات تُعادُ في القرآنِ في عدَّةِ مواضعَ، كلُّها متوافقةُ متصادِقةُ، لا ينقُضُ بعضُها بعضًا، فبذلك يُعلَمُ كمالُ القرآن، وأنَّه مِن عندِ مَن أحاط علمُه بجميعِ الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلكَ فَا صَحَيْرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧- كلُّ شيءٍ في القرآن تظُنُّ فيه التناقُضَ فيما يبدو لك فتدبَّرْه؛ حتى يتبيَّنَ لك؛ لقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ فإنْ لم يتبيَّنْ لك، فعليك بطريقِ الرَّاسخينَ في العِلْم الذين يقولون: ﴿ عَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾، وَكِلِ الأَمْرَ إلى مُنْزِلِه الذي يَعْلَمُه، واعلمْ أَنَّ القصورَ في عِلْمِك أو في فَهْمِك، وأنَّ القُرآنَ لا تناقُضَ فيه (٣).

٨- التَّحذيرُ من التَّعجُّلِ في نشر الخبرِ، والحرصُ على عدم إذاعة الشَّيء إلَّا بعد التَّيقُّن من معناه، والمعرفة به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمَرُ مِنَ

<sup>(</sup>تدبُّرُ كتابِ الله مفتاحٌ للعلومِ والمعارف، وبه يُستنتَجُ كلُّ خيرٍ، وتُستخرَجُ منه جميعُ العلوم، وبه يزدادُ الإيمانُ في القلبِ، وترسَخُ شجرتُه؛ فإنَّه يعرِّفُ بالرَّبِّ المعبود، وما له مِن صفاتِ الكمال; وما يُنزَّهُ عنه من سماتِ النَّقص، ويعرِّفُ الطَّريقَ الموصلةَ إليه وصِفةَ أهلها، وما لهم عند القدوم عليه، ويعرِّفُ العدوَّ الذي هو العدوُّ على الحقيقةِ، والطَّريقَ الموصلةَ إلى العذاب، وصِفةَ أهلها، وما لهم عند وجودِ أسباب العقاب). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ٣١٧).



ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

9- خوضُ العامَّةِ في السِّياسة وأمور الحربِ والسِّلم، والأمن والخوف، أمرٌ معتادٌ، وهو ضارٌ جدًّا إذا شُغِلوا به عن عملِهم، ويكونُ ضررُه أشدَّ إذا وقَفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به، وهم لا يستطيعون كتمانَ ما يعلَمون، ولا يعرِفون كُنْهُ ضررِ ما يقولون، وأضَرُّه عِلمُ جواسيسِ العدوِّ بأسرار أُمَّتِهم، وما يكونُ وراء ذلك، ومِثلُ أمرِ الخوفِ والأمنِ وسائرِ الأمور السِّياسيَّة والشُّؤون العامَّة الَّتي تختصُّ بالخاصَّةِ دون العامَّةِ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أُمَرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَإِذَا جَاءَهُمُ أُمَرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ النَّوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى الْمَالِي اللهِ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمَرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَو

• ١ - الرُّجوع إلى الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم في حياتِه، وإلى سنَّتِه بعد وفاته، وإلى أولي الأمر في نَشْرِ الأخبارِ وإذاعتِها؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾(٣).

11 - التَّعمُّقُ في التَّبُّتِ، ويُؤخذُ من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ ﴾ ولم يقُلْ: يَعلمونه، وهنا إظهارٌ في موضع الإضمار؛ لأنَّ الأصل: ولو ردُّوه إلى الرَّسول وإلى أُولي الأمرِ منهم لعلِموه، لكنَّه قال: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ ، ﴾ فأظهَر في موضع الإضمار لهذه الحِكمةِ (٤).

١٢ - قوله: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ فيه دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّة، وهي أنَّه إذا حصل بحثٌ في أمرٍ من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهلٌ لذلك، ويُجعَل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤، ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧).





إلى أهله، ولا يُتقدَّمَ بين أيديهم؛ فإنَّه أقربُ إلى الصَّواب، وأحرى للسَّلامة من الخطأ(١).

١٣ - أنَّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يَلجاً إلى اللهِ عزَّ وجلَّ في ابتغاء الفضلِ، لا إلى غيرِه؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ لَا فَضَٰلُ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

١٤ - وجوبُ الإخلاصِ؛ لقوله: ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، وما عدا سبيلَ اللهِ، في سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، وما عدا سبيلَ اللهِ، في سَبِيلِ في سَبِيلِ في سَبِيلِ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ﴾ (٣) [النِّساء: ٧٦].

١٥ - أنّه لا يُكلّفُ أحدٌ هداية أحدٍ، حتّى الرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم الّذي هو أهدى الخَلْق وأعظمُهم هداية، لا يمكِنُ أن يُكلّفَ هداية أحدٍ، دليله: ﴿ لَا تُكلّفُ إِلّا نَفْسَكَ ﴾، وعليه فإذا دعوتَ إلى الله، أو أمرتَ بمعروفٍ، أو نهيتَ عن مُنكَرٍ، ولم يُستجَبْ لك، فلا حرَجَ عليك (١٠).

17 - أنَّه يجبُ على الإنسان مراعاةُ نفسِه، وقيادتُها للحقّ؛ لأنَّه مكلَّفُ إيَّاها؛ لقوله: ﴿ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ فأنت مكلَّفُ بنفسِك، يجب أن تجُرَّها إلى ما فيه الخيرُ، وأن تنهاها عمَّا فيه الشَّرُّ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا أَبُرِّيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّقَ عِلَى اللهُ عَنَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وجلَّ : ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

١٧ - أنَّ مَن قام بالواجب في حقِّ نفسِه، فلا ينسَ إخوانه؛ لقوله: ﴿ وَحَرِّضِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢).



ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴾، أي: حُثَّهم على القتالِ في سبيل الله، فإن استجابوا فذلك المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمَّتَك (١).

١٨ - أنَّ الكافرينَ لهم بأسٌ وقوَّةُ، لكنَّهم تحت قوَّةِ الله؛ لقوله: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، ولكن ينبغي عدمُ الانبهارِ بقوَّةِ الأعداء؛ فإنهم ليسوا عند قدرةِ الله شيئًا(٢).

19 - قول اللهِ تعالى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ اللَّهِ اللَّهُ أَشَدُّ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ اللهِ أَشَدُّ مِن بأس بأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴾ فيه تقويةٌ لقلوبِ المؤمنين؛ إذ إنَّ بأسَ اللهِ أشدُّ مِن بأس الكفَّار (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ مِن أقوى الدَّلائلِ على أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم معصومٌ في جميع الأوامرِ والنَّواهي، وفي كلِّ ما يُبلِّغه عن الله سُبحانَه؛ لأنَّه لو أخطأ في شيءٍ منها لم تكُنْ طاعتُه طاعةَ الله (٤).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ يدلُّ على أنَّ كلَّ تكليفٍ كلَّف الله به في القرآن، ولم يكُنْ ذلك التَّكليفُ مبيَّنًا في القرآن، فحينئذِ لا سبيلَ لنا إلى القيام بتلك التَّكاليف إلَّا ببيان الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم (٥).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ يدلُّ على أنَّه لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤٩/١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





طاعة إلَّا للهِ ألبَّة؛ وأنَّه تعالى هو الَّذي يُطاعُ لذاتِه، وذلك لأنَّ طاعة الرَّسول لكونِه رسولًا فيما هو فيه رسولُ لا تكونُ إلَّا طاعة الله، فكانت الآيةُ دالَّةً على أنَّه لا طاعة لأحدٍ إلَّا لله؛ لأنَّه ربُّ النَّاس، وإلهُهم، ومَلِكُهم (١).

٤- أنَّ الأصلَ فيما قاله الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسلام أنَّه شَرْعٌ؛ لعمومِ قوله:
 ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ (٢).

٥- قوله: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ فيه الاحتجاجُ بالسُّنَّة، وأنَّها كالقُرآنِ في وجوبِ العملِ بها، ولكن نحتاجُ في السُّنَّةِ إلى إثباتِ نِسبتِها إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه ما دام أنَّها لم تثبُتْ فإنَّها ليست من كلامِ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم (٣).

٦- أنَّ معصيةَ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم معصيةٌ لله، تؤخَذُ بطريق المفهوم؛ لأنَّه إذا كانت طاعتُه طاعةً لله، فمعصيتُه معصيةٌ لله عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ (١).

٧ قول الله تعالى: ﴿بَيَّتَ طَآبِهَةٌ ﴾ قال: (بيَّت) بالتَّذكير، ولم يقل: (بيَّتَ ث) بالتَّأنيثِ؛ لأنَّ تأنيثَ (طائفة) غيرُ حقيقيٍّ، والأَنَّها في معنى الفريقِ والفَوج (٥٠).

٨- أنَّ المنافقين يَحرِصون على أنْ يُخفُوا أعمالَهم؛ ولهذا يُوقِعونها ليلًا؛
 لقوله: ﴿بَيَّتَ طَآبٍفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٤٩ - ١٥٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠١/١٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢).



9- بُطلانُ التَّقِيَّة الَّتي يتَّخذُها الرَّافضةُ دِينًا، وتؤخَذُ من تهديدِ الله عزَّ وجلَّ هؤلاء الَّذين يتظاهرون بالطَّاعة، ويُبيِّتون خلافَ الطَّاعة؛ وذلك في قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَ ﴾ (١).

• ١ - إثباتُ العِلم للهِ تعالى؛ لقوله: ﴿ يَكُنُّبُ ﴾، ولا كتابةَ إلَّا بعد عِلم (٢).

1 - قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ في ذِكر تدبُّرِ القرآنِ دلالةٌ على أنَّ القرآن معلومُ المعنى؛ ففي ذلك ردُّ على مَن قال مِن الرَّافضة: إنَّ القرآنَ لا يُفهَمُ معناه إلَّا بتفسيرِ الرَّسولِ والإمامِ المعصومِ، ولو كان كذلك لَمَا جاز أن يأمُرَ اللهُ تعالى المنافقين بتدبُّرِ القرآن، وأن يُجعَلَ القرآنُ حُجَّةً في صحَّة نبوَّتِه، ولا أن يُجعَلَ عجزُهم عن مثلِه حُجَّةً عليهم (٣).

17 - في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ المرادُ من التَّقييدِ بالكثير المبالغةُ في إثباتِ الملازَمة، أي: لو كان من عند غيرِ الله، للزِمَ أن يكونَ فيه اختلافٌ كثيرٌ فضلًا عن القَليلِ (٤)، وإذا كان مِن عندِ اللهِ فلن يَجِدوا فيه اختلافًا ولو قليلًا، لكنْ قولُه: ﴿ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ بيانٌ لواقع ما كان مِن عندِ الله، وليس هذا قيدًا في أنَّه لو كانَ مِن عند الله لوَجدوا فيه اختلافًا قليلًا؛ إذ إنَّه لا اختلافَ في كِتابِ الله عزَّ وجلَّ (٥).

١٣ - إِثْبَاتُ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، يؤخَذ من قوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ ﴾؛ فإنَّه يدلُّ على أنَّ القرآن من عند الله عزَّ وجلَّ، فإذا كان مِن عند الله صار صفةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١٨–٣١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٧).





من صفاتِه، ولا يمكن أن يكون مخلوقًا؛ لأنَّه صفةٌ، وصفةُ الموصوف لازمةٌ له، لبست بائنةً منه (١).

14 - إثباتُ العِنديَّة لله، كما في قوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَثْرِ اللّهِ ﴾، أي: إنَّ الشَّيءَ يكون من عنده، وهو كذلك، لكنَّ العنديَّة قد تكون صفة، وقد تكون قُربًا؛ فقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ عِندَرَبِكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ العنديَّةُ هذه عنديَّةُ قُربٍ؛ لأَتَهم ملائكةٌ بائنونَ عن الله عزَّ وجلَّ، وإذا قلت: القرآنُ مِن عند اللهِ، فإن هذه عنديَّةُ صفة (١٠).

٥١ - ما جرَتْ به العادةُ في أنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا نهى عن شيء بيَّن وجهًا آخرَ غيرَ مَنهُمَّ عنه عنه؛ يؤخذ من قوله: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمٌ ﴾ (").

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ دلَّتْ هذه الآيةُ على أنَّ القياسَ حُجَّةٌ في الشَّرع؛ فالله تعالى أمر المكلَّف بردِّ الواقعة إلى مَن يستنبطُ الحُكمَ فيها، ولو لا أنَّ الاستنباطَ حُجَّةٌ لَمَا أُمِر المكلَّفُ بذلك؛ فثبت أنَّ الاستنباطَ حُجَّةٌ أَمَا أُمِر المكلَّفُ بذلك؛ فثبت أنَّ الاستنباطَ حُجَّةٌ أَمَا أُمِر المكلَّفُ بذلك؛ فثبت أنَّ الاستنباطُ أو داخلٌ فيه، فوجَب أن يكونَ حُجَّة (١٤).

١٧ - قول الله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فيه أنَّ في أحكام الحوادثِ ما لا يُعرَفُ بالنَّصِّ، بل بالاستنباطِ (٥)، وأنَّ الاستنباطَ واجبٌ على العلماءِ (١).

١٨ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢ \ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٢).



يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فيه أنَّ العاميَّ يجب عليه تقليدُ العلماء في أحكام الحوادث(١).

9 - قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فيه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان مكلَّفًا باستنباطِ الأحكام؛ لأنَّه تعالى أمَر بالرَّدِّ إلى الرَّسولِ، وإلى أولي الأمر، فلم يخصُصْ أولي الأمر بذلك دون الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢).

• ٢ - أنَّه ليس أمامَنا إلَّا سبيلانِ: سبيلُ السُّنَة والرَّشاد، وسبيلُ الضَّلال؛ لقوله: ﴿ لَأَتَبَعَتُمُ الشَّيَطَانَ ﴾، فإذًا: لا يوجدُ إلَّا الحقُّ أو الضَّلالُ؛ قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]، وفي هذا ردُّ على المعتزلةِ القائلين بالمنزلةِ بين منزلتينِ (٣).

٢١- أنَّ محلَّ التَّحريضِ للقِتال- أي: قِتالِ المشركين- هم المؤمنون؛ لأنَّه لم يقُلْ: حرِّض النَّاس، بل قال: ﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فالمؤمِنُ هو الَّذي ينفع فيه التَّحريضُ على القتالِ في سبيل الله(٤٠).

٢٢ - أنَّه مهما بذَلْنا من الجهدِ والجهاد والإعداد فإنَّ الأمرَ بيدِ الله؛ لقول الله تعالى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، يعني: بعد اجتهادِك وتحريضِك المؤمنينَ على القتال واستعدادِكم وإعدادِكم، الأمرُ بيدِ الله (٥٠).

٢٣ - الاستدلالُ لأهلِ السُّنَّة بأنَّ أعمالَ العباد مخلوقةٌ لله عزَّ وجلَّ، وتؤخَذ من قوله: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ ﴾، فنسَب ذلك إليه، مع أنَّه يأتي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





بفِعْل المؤمنين، لكن نسَبه اللهُ إليه، وأحيانًا يأتي بغيرِ فِعل المؤمنين، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ وَكَاكَ اللهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥](١).

٢٤ - ﴿ عَسَى ﴾ مِن الله في القُرآن واجبةٌ؛ أي: واقعةٌ حتمًا، وليستْ للترجِّي؛
 لأنَّ الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون، والله تعالى منزَّهٌ عن ذلك (٢).

٢٥- إثبات البأسِ والتَّنكيلِ للهِ عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَشَـٰدُ بَأْسَـا وَأَشَدُ بَأْسَـا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾(٣).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾

- فيه التعبيرُ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم بالاسم الظاهر ﴿ الرَّسُولَ ﴾ دونَ التعبيرِ بضَميرِ الخِطابِ - حيثُ لم يَقُلْ: (يُطِعْكَ) - ؛ للإيذانِ بأنَّ مَناطَ كونِ طَاعتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاعةً له تعالى، ليس خُصوصيَّة ذاتِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل مِن حَيثِيَّة رسالَتِه (٤).

- وإظهارُ لفظِ الجلالةِ (الله)؛ لتربيةِ المهابةِ، وتَأْكيدِ وُجوبِ الطَّاعةِ بذِكرِ عُنوان الألوهيَّةِ(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۹)،
 ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢ ، ٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- ٢ قوله: ﴿ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾: خبرٌ فيه تعريضٌ بهم،
   وتهديدٌ لهم بأنْ صَرَفه عن الاشتغالِ بهم، فيعلَم أنَّ اللهَ سيتولَّى عِقابَهم (١).
- وفيه التفاتُ؛ حيث خاطَب النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالإعراضِ عن المتولِّين والمُعرضينَ عن طاعةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على طريقةِ الالتفاتِ مِن الغَيبةِ ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ ﴾ إلى الخطابِ ﴿ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾، مبالغةً في التَّحريضِ والحثِّ عليه (٢).
- ٣- قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ اللَّهِ عَنْدُكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ اللَّهِ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾
- تنكيرُ ﴿ طَاعَةُ ﴾؛ للتَّعظيم بالتَّعميمِ (٣)، ورفعُها يدلُّ على ثباتِ الطَّاعةِ واستقرارِها، أي: إنَّ كلَّ طاعةٍ منَّا لك دائمًا، نحن ثابتونَ على ذلك (١٠).
- قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ فيه: التهديدُ بإعلامِهم أنَّه لن يُفلِتَهم من عقابه، فلا يَغُرَّنَّهم تأخُّرُ العذاب مدَّةً (٥٠).
- والتعبيرُ بصِيغة المضارعِ في قوله: ﴿يَكُتُبُ ﴾ فيه دَلالةٌ على تجدُّدِ ذلك، وأنَّه لا يُضاع منه شيءٌ (١).
- ٤ قوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾: فيه إظهارُ الجَلالةِ في مقامِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الإضمار؛ للإشعارِ بعِلَّة الحُكمِ(١)، مع ما فيه مِن تربيةِ المهابةِ والجلالِ.

٥ - قوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾: الاستفهامُ يُرادُ به الإنكارُ والاستقباحُ؛ لعدم تدبُّرهم للقُرآن الكريم، فهو استفهامٌ إنكاريٌّ للتوبيخِ والتعجُّبِ منهم في استمرارِ جهلِهم، مع توفُّرِ أسباب التدبُّرِ لدَيهم، وإعراضِهم عن التأمُّل فيما فيه من مُوجِباتِ الإيمان(١).

٣- قوله: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى اللهُ مسوقٌ مساقَ التوبيخِ للمُنافقين، واللَّوم لِمَن يَقبَلُ مِثلَ تلك الإذاعة مِن المسلمين الأغرار (٣).

- والباء في قولِه: ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ عَهُ مزيدةٌ لتوكيدِ اللَّصوق؛ كما في: ﴿ وَامْسَحُواْ مِرْعَهُ وَالْمَسَحُواْ مِرْعَهُ وَالْمَسَحُواْ مِرْعَهُ وَالْمَسْحُواْ مِرْعُهُ وَالْمَسْحُواْ مِنْ التَّحَدُّثُ (٥٠).

٧- قوله: ﴿ فَقَنْلِلْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾: فيه تلوينٌ للخطاب، وتوجيهٌ له إلى رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم بطريق الالتفات، وهو جوابُ شرط محذوفٌ ينساقُ إليه النّظمُ الكريم، أي: إذا كان الأمرُ كما حُكي مِن عدم طاعة المنافقين وكيدِهم، وتقصيرِ الآخرين في مراعاةِ أحكامِ الإسلام، فقاتِلْ أنتَ وحْدَك غيرَ مكترثِ بما فعلوا(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٧). ((م/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠٩).



٨- قوله: ﴿لاَ تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسكَ ﴾ هذا الأسلوبُ طريقٌ من طُرق الحثّ والتحريض لغير المخاطَب؛ لأنّه إيجابُ القِتالِ على الرسول، وقد عُلِم إيجابُه على جميع المؤمنينَ بقوله: ﴿فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ الدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [النساء: ٤٧]؛ فهو أمرٌ للقُدوةِ بما يجب اقتداءُ الناسِ به فيه، وبيّن لهم عِلّةَ الأمر، وهي رجاءُ كفّ بأسِ المشركينَ (١).

٩ - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَشَـٰذُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ الجملة اعتراضٌ تذييليٌ مُقرِّر لِمَا قبلها (١٠)، وهي جملةٌ خبريَّة، مرادٌ بها التقريعُ والتَّهديد (٣).

- وإظهار الاسم الجليل ﴿الله ﴾؛ لتربيةِ المهابة، وتعليلِ الحُكم، وتقويةِ استقلال الجملة(٤).

- وتكرير الخبر (أشدُّ- وأشدُّ)؛ لتأكيد التَّشديد<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدران السابقان)).



#### الآيات (۸۰ - ۸۷)

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ, كِفْلُ مِّنْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿ أَنْ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا فَكُن كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنْ اللّهُ لَا إِلَنَهُ إِلّا هُوَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنَهُ لَا إِلَنَهُ إِلّا هُو أَلْ مَعَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنْ اللّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَا هُو أَلْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنْ اللّهُ عَدِيثًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدِيثًا ﴿ اللّهُ عَدَيْنَا اللّهُ عَدِيثًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدِيثًا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدِيثًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدِيثًا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدِيثًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَشُفَعُ شَفَعَةً ﴾: شَفَع لَفُلانٍ إذا جاء مُلتَمِسًا مَطلبَه، ومُعينًا له، والشَّفاعةُ: الانضمامُ إلى آخَرَ؛ نُصرةً له، وسؤالًا عنه، وأصْلُ الشَّفْع: ضمُّ الشَّيء إلى مِثلِه(١).

﴿ كِفَلُّ ﴾: أي: نصيبٌ، وأَصْل (كفل): يَدلُّ على تَضَمُّنِ الشَّيءِ للشَّيءِ (١).

﴿ مُقِينًا ﴾: أي: قَدِيرًا ومُقْتدِرًا، وقيل: شاهِدًا وحافِظًا، وحقيقتُه: القائِمُ على كلِّ شيءٍ يَحفظُه ويُقيتُه. وأصلُ (قوت): يَدلُّ على قُدرةٍ على الشَّيء، والإمساكِ، والحفظ (٣).

﴿ حَسِيبًا ﴾: أي: رقيبًا، وكَافِيًا ومُقتدرًا، وعالِمًا ومحاسبًا، ومنه: أَحْسَبَني هذا الشَّيءُ، أي: كفاني (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۰۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٢) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٧) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٢)، ((تفسير الطبري)) (٧/ ٢٧١ - ٢٧٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣٨/٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٧٥، ٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٣)، ((الكليات)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٨، ٢٠٣).





#### المَعْنى الإجماليُّ:

يُخبِر تعالى أنَّ مَن يسعَ لمعاونةِ غيرِه في أمرٍ من الأمورِ فيه منفعةٌ وخيرٌ لذلك الغيْرِ، فإنَّ للساعي حظًّا من ثوابِ الله تعالى، ومَن يسعَ في معاونة غيره على أمرٍ من أمور الشَّرِّ يكُنْ عليه جزءٌ من الإثم والوزر المترتِّبِ على سَعيِه ونيَّته، وكان الله على كل شيءٍ مقتدرًا، وهو على كلِّ شيء حفيظٌ وحسيبٌ.

ثمَّ يأمر اللهُ تعالى مَن حُيِّي بتحيَّةٍ أن يرُدَّ بتحيةٍ أحسَنَ ممَّا حُيِّيَ بها، أو يكون الرَّدُّ بمثلها، إنَّ اللهَ كان على كلِّ شيءٍ - مِن طاعةٍ أو معصيةٍ - حفيظًا ومحصيًا، حتَّى يجازي فاعلَها عليها.

ثمَّ يقرِّرُ اللهُ تعالى أنَّه لا معبودَ بحقِّ إلَّا هو سبحانه وتعالى، وأنَّه سيحشُر جميعَ الخَلْق إلى موقفِ الحسابِ، لا شكَّ أبدًا أنَّ ذلك الجمعَ واقعٌ، فإنَّه لا أحدَ أصدقُ من الله تعالى في حديثِه وخبَره ووعدِه ووعدِه.

#### تغسيرُ الآيات:

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ وَضِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ ﴾.

# ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾.

أي: مَن يَسعَ في معاونةِ غيرِه بما يجلِبُ له النَّفعَ والخير، ويدفعُ عنه الضُّرَّ والشَّرِّ (١).

# ﴿ يَكُن لَّهُ و نَصِيتُ مِّنْهَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٦۸)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٦٤-٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١).





أي: يكُنْ له حظٌّ من ثواب الله تعالى(١).

عن أبي موسى الأشعري رضِي اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جاءَه السائلُ، أو طُلِبَتْ إليه حاجَةٌ، قال: اشفَعوا تؤجَروا، ويَقضي اللهُ على لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما شاء))(٢).

# ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً ﴾.

أي: ومَن يَسعَ في مُعاونةِ غيرِه على أُمرٍ من الشَّرِّ (٣).

# ﴿ يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا ﴾.

أي: يكُنْ عليه وِزرٌ وإثمٌ مِن ذلك الأمرِ الَّذي تَرتَّبَ على سَعيه ونيَّته (١).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وحفيظٌ وحسيبٌ، فيُجازي كُلَّا بما يستحقُّه(٥).

# ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ( ١٠٠٠ ). مناسبة الآية لما قبلها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٦۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٦٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٨ – ٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٨).



لمَّا أَمَر الله المؤمنينَ بالجهادِ أمرهم أيضًا إذا رضي الأعداءُ بالمسالمةِ أن يكونوا هم أيضًا راضين بها، فقولُه: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ كقولِه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ [الأنفال: ٦١].

وأيضًا لما كان الرجلُ في الجهادِ يلقاه الرجلُ في دارِ الحربِ أو ما يقاربُها في سللَّم عليه، فقد لا يلتفتُ إلى سلامِه عليه ويقتلُه، وربَّما ظهَر أنَّه كان مسلمًا، فمنع الله المؤمنينَ عنه، وأمَرهم أن يقابلوا كلَّ مَن يسلِّم عليهم، ويكرمُهم بنوع مِن الإكرام - أن يقابلوه بمثلِ ذلك الإكرام أو أزيدَ(۱).

## ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ ﴾.

أي: وإذا سُلِّم عليكم بسلام، وحُيِّيتم بأيِّ تحيةٍ كانت، أو دُعِي لكم بطولِ الحياةِ والبَقاء (٢).

## ﴿ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ﴾.

أي: فرُدُّوا التَّحيةَ والسَّلام، وادْعُوا لِمَن دعا لكم بأحسَنَ ممَّا حيَّاكم ودعا لكم به وأفضَلَ، لفظًا وبَشاشةً، أو رُدُّوا عليه بمثل دُعائِه وتحيَّتِه (٣).

عن أبي هُرَيرةَ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((خلَق اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٦٦/١٠).

قال القاسمي: (نكتةُ نظومها مع آياتِ الجهادِ هو التمهيدُ لمنعِ المؤمنين مِن قتلِ مَن ألقَى إليهم السَّلام في الحربِ الآتي قريبًا، ببيانِ أنَّ لكلِّ مسَلِّم حقًّا يؤدَّى إليه؛ وذلك لأنَّ السَّلام نوعٌ مِن الإكرام. والمكرَم يُقابَل بمثلِ إكرامِه أو أزيد). ((تفسير القاسمي)) (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۳)، ((الوجيز)) للواحدي (۱/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٦٨/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۹ – ۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٩٩).



آدمَ على صورتِه، طولُه ستُّونَ ذراعًا، فلمَّا خلَقه، قال: اذهبْ فسلِّمْ على أولئك؛ نفرٍ من الملائكةِ جلوسٍ، فاستمِعْ ما يُحيُّونك؛ فإنَّها تحيَّتُك وتحيَّةُ ذرِّيَّتِك، فقال: السَّلامُ عليك ورحمةُ اللهِ، فزادوه: ورحمةُ اللهِ، فزادوه: ورحمةُ اللهِ، فكلُّ مَن يدخلُ الجنَّةَ على صورةِ آدمَ، فلم يزَلِ الخَلْقُ ينقُصُ بعدُ حتَّى الآن))(۱).

وعن عِمران بن الحُصين رضِي اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: السَّلامُ عليكُم، فردَّ عليهِ ثمَّ جلسَ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: عشرٌ، ثمَّ جاءَ آخَرُ فقالَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ، فردَّ عليهِ ثمَّ جلسَ، فقالَ: عشرون، ثمَّ جاءَ آخرُ فقالَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ، فردَّ عليهِ فقالَ: عشرون، ثمَّ جاءَ آخرُ فقالَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ، فردَّ عليهِ فجلسَ، فقالَ: ثلاثونَ))(٢).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ ممَّا يعمَل النَّاسُ من طاعةٍ أو معصيةٍ حفيظٌ ومُحْصِ له، حتَّى يجازيَهم به (٣).

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٠٠) ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹۵)، و الترمذي (۲٦۸۹)، وأحمد في ((المسند)) (۱۹۹۶۸)، والدارمي (۲٦٨٢).

قال الترمذيَّ: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسن إسناده البيهقي في ((شعب الإيمان)) ( ١٠٤٨)، وقوى إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) ( ١٠/٨)، وحسَّنه الألبانيُّ في ((تخريج المشكاة)) (٣/ ١٠٢٨). وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (٢٩ ١٠):حسن على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲۰،٤۰،۲۶).





#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّ الله تعالى لَمَّا ذَكَر قولَه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦]، تلاه بالإعلام بوحدانيَّة الله تعالى، والحشْرِ، والبَعثِ مِن القُبور للحساب(١)، فقال:

#### ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى وحْدَه هو المعبود بحقٍّ، فلا يستحقُّ العبادةَ إلَّا هو سبحانه (٢).

## ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾.

أي: واللهِ ليحشرَنَّكم اللهُ تعالى جميعًا إلى موقِفِ الحساب، فيجمَعُ أُوَّلَكم وآخِرَكم في صعيدٍ واحد، فيُجازي كلَّ عامل بعمله (٣).

#### ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾.

أي: لا شكَّ بوجهٍ من الوجوه في حقيقةِ أنَّ الله عزَّ وجلَّ سيجمَعُ النَّاسَ يوم القيامة بعد مماتهم (١٤).

#### ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾.

أي: لا أحد أصدقُ منه في حَديثِه وخَبرِه، ووعْدِه ووعِيدِه سبحانه؛ فحديثُه وأخبارُه وأقوالُه في أعلى مراتب الصِّدقِ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٩ - ٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٠)، ((تفسير السعدي))





#### الغُوائد التربويَّة:

١ - الحثُّ على التَّعاونِ على البِرِّ والتَّقوى؛ وذلك بإعطاءِ المتعاونين نصيبًا من الأجرِ على ما تعاونوا عليه، قال تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ رُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ (١).

٢ - الزجرُ عن التعاون على الإثم والعدوانِ، فمن مَن شارَك في عملٍ سيِّع،
 كان له نصيبٌ منه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِسَّئَةً يَكُن لَهُ رَكِفْلُ مِّنْهَا ﴾ (٢).

٣- التَّحذيرُ مِن الشَّفاعةِ السَّيِّئة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِبَئَةً يَكُن لَهُ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعةً سَيِبَئَةً يَكُن لَهُ رَكِفَلُ مِّنْهَا ﴾ (٣).

٤- أنَّ اللهَ سبحانه مُقِيتٌ على كلِّ شيء، أي: مقتدرٌ عليه، ويلزَمُ مِن هذا أن يحذَرَ الإنسانُ من مخالَفةِ الله؛ لأنَّ الله تعالى حفيظٌ عليه ومقتدِرٌ عليه: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِيّنُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِالْحَسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۤ ﴾ فيه أنَّ الردَّ على المسلم يكونُ بأحسنَ مِن سلامِه أو بما يماثله (٥٠)، وفي ذلك إشارةٌ إلى حُسنِ العِشرة وآدابِ الصُّحبة، وأنَّ مَن حمَّلك فضلًا زِدتَ على فِعلِه، وإلَّا فلا تنقُصْ عن مِثْله (١٠).

<sup>(</sup>ص: ۱۹۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٣٤).



7- ﴿ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لا رَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثَا ﴾ إنّه من توحيدِ الله- سبحانه- وإفرادِه بالألوهيَّة تبدأُ خُطُواتُ المنهج الرّبَّانيِّ - سواءٌ في تربية النُّفوس، أم في إقامةِ المجتمع، ووَضْع شرائعه وتنظيمِه، وسواءٌ كانت هذه الشَّرائعُ متعلِّقةً بالنِّظام الدَّاخليِّ للمجتمع المسلِم، أم بالنِّظام الدَّوليِّ، الَّذي يتعامَلُ هذا المجتمعُ على أساسِه مع المجتمعاتِ الأخرى (۱).

## الفوائد العلميَّة اللَّطائف:

١ – قال تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وَضِيبٌ مِّنْهَا ﴾ من العبرة في الآية أن نتذكَّر بها أنَّ الحاكم العادل لا تنفعُ الشَّفاعة عنده إلَّا بإعلامِه ما لم يكُنْ يعلَمُ من مظلِمةِ المشفوعِ له، أو استحقاقِه لِما يُطلَب له، ولا يقبَلُ الشَّفاعة لأجل إرضاءِ الشَّافع فيما يُخالِفُ الحقَّ والعدل، وينافي المصلحة العامَّة (٢).

٢ - الأمرُ بردِّ السَّلام في قوله: ﴿ فَحَيُّوا ﴾ ، يُفيد وجوبَ الرَّدِّ؛ لأنَّ أصلَ صيغةِ الأمرِ أن تكونَ للوجوب (٣).

٣- أنَّ ردَّ التَّحيَّة يكونُ على وجهين؛ مجزئٍ وأفضلَ: فالمجزئُ مأخوذٌ من قوله: ﴿ إِأَحُسَنَ مِنْهَا ﴾، وقُدِّم من قوله: ﴿ إِأَحُسَنَ مِنْهَا ﴾، وقُدِّم الأحسنُ على المِثل؛ لأنَّه أكملُ وأفضلُ، فتقديم قولِه: ﴿ إِأَحُسَنَ مِنْهَا ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك أفضلُ (١٠).

٤ - مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: ﴿ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٠).



٥ - أنَّه لا يُجزئ الرَّدُّ بغير السَّلام، فإذا قال المسلم: السَّلام عليك، فقلت: أهلًا وسهلًا، فلا يُجزئ الرَّدُ بغير السَّلام، فإذا قال المسلم، فلا يُجزئ لأنَّ هذه التَّحيَّة ليست مِثلَها ولا أحسنَ منها؛ إذ إنَّ قولَ المسلم: السَّلام عليكم، دعاءٌ لك بالسَّلامةِ مِن كلِّ الآفات البدنيَّة والماليَّة والقلبيَّة وغيرِها(۱).

7 - يُستفادُ مِن قوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوَ رُدُّوهَا ﴾، أنّه يُطلَب من المُسَلَّمِ عليه أن يرُدَّ بأكمَلَ، إمّا بالكمِّيَّة وإمّا بالكيفيَّة، فإذا قال: السَّلام عليك. فالأحسنُ: عليك السَّلامُ ورحمة الله، هذا بالكمِّيَّة. أمّا الكيفيَّة: فإذا قال: السَّلام عليك، بصوت مرتفع مسموع يدلُّ على التَّواضعِ فقلت: عليك السَّلام، بصوت مثلِه أو أبينَ فهذا ردُّ صحيحُ بالكيفيَّة (٢).

٧- يُؤخذ من الآيةِ الكريمةِ ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤ رُدُّوهَا ﴾: الحثُّ على ابتداءِ السَّلام والتَّحيَّة من وجهين: أحدهما: أنَّ اللهَ أمَر بردِّها بأحسَنَ منها أو مثلِها؛ وذلك يستلزمُ أنَّ التَّحيَّة مطلوبةٌ شرعًا، الثَّاني: ما يستفاد من أفعل التَّفضيلِ، وهو (أحسن) الدَّالُ على مشاركة التَّحيَّة وردِّها بالحَسن، كما هو الأصلُ في ذلك (٣).

٨- لَمَّا صار لفظُ السَّلامِ تحيَّة المسلمين صارتِ التَّحيَّةُ به عنوانًا على الإسلامِ؛ كما في قوله تعالى من هذه السُّورة: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (١) [النساء: ٩٤].

٩ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ الفاء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٥٤).



في قوله (فحيُّوا) تفيد أنَّ الرَّدَّ يكونُ على الفَوْرِ(١).

• ١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾، فِعل (كان) يدلُّ على أنَّ ذلك الوصف وصفٌ مقرَّرٌ أزَليُّ (٢).

١١ - أنَّ من أسماء الله الحسيب، فهو عزَّ وجلَّ حسيبٌ على كلِّ شيء؛ يحاسِبُ كلَّ مَن عمل عملًا بما يقتضيه عملُه، ويكفي مَن توكَّل عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾(٣).

١٢ - التَّوحيدُ والإيمان بالبعث والجزاء في الدَّار الآخرة هما الرُّكنانِ الْأَوَّلانِ للدِّينِ، وإنَّما الرُّسلُ يُبلِّغون النَّاسَ ما يجبُ مِن إقامتِهما ودعمِهما بالأعمال الصَّالحة، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَاَرْتِبَ فِيهِ ﴾ (١٤).

١٣ - قول الله تعالى: ﴿ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ القيامة والقِيام بمعنى واحدٍ، وقيل:
 دخلتِ الهاءُ للمبالغة لشدَّةِ ما يقعُ فيه من الهولِ (٥).

18 - إثبات الكلامِ لله عزَّ وجلَّ، يؤخَذ من قوله: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾، مِن قوله: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ إِنَّما يوصَفُ عَدِيثًا ﴾، والصِّدقُ إنَّما يوصَفُ به الكلامُ، والحديثُ هو الكلام، وعلى هذا فيكونُ إثباتُ كلامِ الله عزَّ وجلَّ من الكلامُ، والحديثُ هو الكلام، وعلى هذا فيكونُ إثباتُ كلامِ الله عزَّ وجلَّ من الكلمتين جميعًا (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٧).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٢)، ((صفات الله عز وجل)) لعلوي السقاف (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٥٨).

<sup>(0)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/5, 1/5)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/5, 1/5).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧).





10 - وجوبُ الإيمانِ بما أخبَر اللهُ به عن نفسِه، وعن أمورِ الغيبِ كلِّها؛ لقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾، فإذا أخبر اللهُ عن نَفْسِه بشيء، أو عن الأمور الغائبةِ بشيء، وجَب علينا تصديقُه؛ فكلامُه وخبره صِدقٌ لا كذِبَ فيه بوجهٍ من الوجوه؛ لقوله: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ ﴾ أي: مِن اسم التَّفضيل؛ لأنَّ اسمَ التَّفضيلِ يجعَلُ المفضَّل في قمَّةِ الوصف، وعلى هذا فليس في كلامِ الله سبحانه تعالى شيءٌ من الكذِبِ إطلاقًا (۱).

١٦ - وصفُ كلامِ اللهِ تعالى بالحَديثِ؛ لقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ وهو كذلك (٢).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ مُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً
 سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِّنْهَا ﴾

- قوله: ﴿ نَصِيبُ مِنْهَ ﴾ و﴿ كِفَلُ مِنْهَ ﴾ ! فيه مناسبةٌ حسنةٌ ؛ حيثُ عبَر عنِ الجزاءِ في جانبِ الشَّفاعة الحسنة بأنَّه ﴿ نَصِيبُ ﴾ ؛ إيماءً إلى أنَّه قد يكونُ له أجرٌ أكثرُ مِن ثوابِ مَن شفَع عندَه ، وعبَّر بـ ﴿ كِفَلُ ﴾ عن الجزاءِ في جانبِ الشَّفاعة السيِّئة ؛ إشارةً إلى أنَّ مَن يَشفَعُ شفاعةً سيِّئةً يكون له نصيبٌ من وزْرها مُساوٍ لها في المِقْدارِ من غَيرِ أنْ يَنقُصَ منه شيءٌ ؛ فالنصيبُ هو الحظُّ ون كلّ شيء ، والكِفلُ الحظُّ كذلك ، ويُستعمَلُ الكِفلُ بمعنى المِثل ؛ فيُؤخذُ من ذلك : أنَّ الكفلَ هو الحظُّ المماثِلُ لحظًّ آخر (٣). وقيل : عبَّر بـ ﴿ كِفَلُ ﴾ من ذلك : أنَّ الكفلَ هو الحظُّ المماثِلُ لحظًّ آخر (٣). وقيل : عبَّر بـ ﴿ كِفَلُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٤).



عن الجزاءِ في جانبِ الشَّفاعة السيِّئة؛ لأنَّه يُفهَم منه النَّصيبُ ويُفهَمُ أكثرُ مِنه؛ تغليظًا في الزَّجرِ؛ إذ الكِفلُ اسمُّ للنَّصيبِ الذي عليه يَكونُ اعتمادُ الناسِ، في تَحصيلِ المصالحِ لأنفسِهم، ودَفْع المفاسِدِ عن أنفسِهم؛ والغَرضُ من قوله: ﴿ كِفْلُ مِّنْهَا ﴾ التنبيهُ على أنَّ الشفاعة المؤدِّية إلى سُقوطِ الحقِّ وقوَّةِ الباطل تكونُ عَظيمة العِقابِ عِندَ اللهِ تعالى (۱).

٢ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾: تذييلٌ لجملة ﴿ مَّن يَشَفَعُ شَفَعَةً
 حَسَنَةً ﴾؛ لإفادةِ أنَّ الله يُجازي على كلِّ عملِ بما يناسبه مِن حُسنٍ، أو سوءٍ (٢).

٣- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾: تذييلٌ لقصدِ الامتنانِ بهذه التعليماتِ النافعة، وقيل: في هذا التَّذييلِ وَعْدٌ بالجزاءِ الحَسَنِ على قَدْرِ فَضْلِ ردِّ السَّلامِ، أو بالجزاءِ السَّيِّع على ترْك الردِّ مِن أصلِه (٣)، فهو ترغيبٌ وترهيبٌ، أو للتَّحذيرِ مِن عَدمِ ردِّ التَّحيَّة بمثلِها أو أحسَنَ، فيُحْذَر من التعرُّضَ لمحاسبةِ الله عزَّ وجلَّ الذي هو على كلِّ شيءٍ حسيبٌ (١٤).

- وقد أُكِّد وصفُ الله تعالى بأنَّه حسيبٌ بمؤكِّدين: حرف (إنَّ)، وفِعل (كان) الدالِّ على أنَّ ذلك وصفٌ أزليُّ (٥).

٤ - قوله: ﴿ أَللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجُمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾: استئنافٌ ابتدائيٌّ، جمَع تمجيد الله، والتهديد، والتحذير من مخالفة أمْرِه، والتَّقرير

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٦٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٧).





للإيمانِ بيومِ البَعثِ، والردِّ لإشراكِ بعضِ المنافقينَ وإنكارِهم البعث(١).

- وجملة ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ إمَّا خبرٌ للمبتدأ ﴿ اللهِ ﴾، وإمَّا اعتراضٌ، والخبرُ جُملةُ ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾؛ وجِيءَ بالاعتِراضِ لتَمجيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ (٢).
- وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ جوابُ قَسمٍ محذوفٍ، واقعٌ جميعُه موقعَ الخبرِ عن اسمِ الجلالة ﴿ اللَّهُ ﴾، وأُكِّد هذا الخبر: بلام القسَم، ونون التوكيد دلالة عن اسمِ الجلالة ﴿ اللَّهُ ﴾، وأُكِّد هذا الخبر؛ على تقديرِ القَسَم؛ لإنكارِ المنكِرين ليوم القيامة؛ لتقويةِ تحقيقِ هذا الخبر؛ إبطالًا لإنكار الذين أنكروا البعث (٣).
- وقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ لَمَّا كان التَّدريجُ بالإماتة شيئًا فشيئًا، عبَّر بحرفِ الغاية (إلى)؛ فالمرادُ ليجمعَنَّكم في الموتِ أو القُبورِ إلى يوم القيامة (٤).
- ٥- قوله: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ هذا استفهامٌ معناه النّفيُ، والتّقدير: لا أحدَ أصدقُ مِن الله حديثًا (٥)؛ فالاسْتِفهامُ عن أنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَصدَقَ مِنَ اللّهِ تعالى هوَ اسْتِفهامٌ إِنْكَارِيُّ؛ فهو إنكارٌ أنْ يكونَ أحدٌ أكثرَ صِدقًا منه؛ فإنّه لا يتطرّق الكذبُ إلى خبرِ الله تعالى بوجهٍ؛ لأنّ الكذبَ نقصٌ، وهو على اللهِ تعالى مُحالٌ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٦٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٨).





- وفي قوله: ﴿ حَدِيثًا ﴾ تتميمٌ؛ حيث أَتْبَعَ الكلامَ بهذه الكلمة التي تَزيدُ المعنى تمكُّنًا وبيانًا للمعنى المراد(١١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٢٥١).





#### الآيات (۸۸ - ۹۱)

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْكِفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن يَعْدُواْ مِنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَ وَدُواْ لَوْ تَكَفُرُونَ مَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيآ عَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا نَنْجِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّا وَلا نَصِيلِ اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ مِنْهُمْ وَلِيّا وَلا نَصِيلًا ﴿ الله اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَلَهُ مَعْمَ عَيْثُومُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِيّا وَلا نَصِيلًا اللهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ وَلِيّا وَلا نَصِيلًا اللهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ أَوْ يُقَالِلُواْ قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَقَالُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَإِن اعْتَرَوْكُمْ اللّهُ لَلَكُومُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ الْمَاكُمُ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ الْمَتَوَلُوكُمْ وَالْمَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجْعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَلِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُومُ عَلَيْهُمْ سَلِيلًا اللهُ الْوَلَوْمُ وَلُولُوكُمْ وَالْمَالُولُومُ وَيُلُوكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُومُ عَلَيْهُمْ سَلِيلًا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَا مُنْ وَيَكُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

## غريبُ الكَلمات:

﴿ فِئَتَيُنِ ﴾: فِرْ قَتينِ مُختلفتينِ، مُثنَّى فِئة، وهي: الجماعة المُتظاهرةُ الَّتي يرجِع بعضُهم إلى بعضِ في التعاضُد (١١).

﴿ أَرْكَسَهُم ﴾: نَكَسَهم وردَّهم في كُفرِهم، وأصل الرِّكْسِ: قلبُ الشَّيءِ على رأسِه، وردُّ أوَّله إلى آخره (٢).

﴿ يَصِلُونَ ﴾: يَنتسِبون، أو يتَّصلون بقوم، مِن قولِهم: اتَّصَلَ الرَّجلُ، بمَعْنَى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۷۰۱).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۳) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)،
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٢).



انْتَمَى وانْتَسَب، ويُقال: فلانٌ مُتَّصِلٌ بفلان: إِذا كان بينهما نِسْبة أو مُصاهرةٌ، والوصلُ: ضِدُّ الهِجرانِ، وأصل (وصل): يدُلُّ على ضَمِّ شيءٍ إلى شيءٍ حتَّى يَعلَقَه(١).

﴿ مِّيثَقُ ﴾: أي: عقدٌ وعَهْدٌ مؤكَّد بيمينٍ، أو عهدٌ مُحكَم، وأصلُه: العقدُ والإحكام (٢).

﴿ حَصِرَتُ ﴾: أي: ضاقت، والحصر: التَّضييق، وأصل (حصر): الحَبْسُ والمَنْعُ (٣).

﴿ أُعَتَزَلُوكُمُ ﴾: اجتَنبوُكم وتَنحَّوْا عَنكُم، والاعتزال: تجنُّب الشَّيء؛ بِالبَدنِ كان ذلِك أو بالقَلبِ، وأصلُ (عزل): يدلُّ على تنحيةٍ وإمالةٍ (١٠).

﴿ السَّلَمَ ﴾: أي: الصُّلح، والسَّلَم اسمٌ بإزاء الحَرْب، وهو أيضًا التَّعرِّي من الآفاتِ الظَّاهرة والباطنة، والاستسلامُ والانقياد، وأصل (سلم): يدلُّ على الصِّحَّة والعافية (٥٠).

﴿ الْفِئْنَةِ ﴾: أي: الشَّرْكِ والكُفر، والشَّرِّ والعذاب، وهي في الأصْل: الاختِبار والابتلاء والامتِحان؛ مأخوذة من الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهب النَّارَ؛ لتظهَرَ جودتُه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٨)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٨١، ٢٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢١، ٤٢٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٤، ١٤٢).





من رَداءتِه<sup>(۱)</sup>.

﴿ سُلُطَانَا ﴾: أي: حُجَّة، وأصْل السُّلطان: القوَّة والقهر، مِن التَّسلُّط؛ ولذلك سُمِّى السُّلطان سُلطانًا(٢).

## المَعْنى الإجماليُّ:

يُخاطب اللهُ تعالى المؤمنين: ما شأنُكم أيها المؤمنون في المنافقين فِئتَينِ مختلفتَينِ؛ فئةً منكم تُكَفِّرُهم، وفئةً أخرى لم تكفِّرُهم، والحالُ أنَّ الله ردَّ هؤلاءِ المنافقين إلى الكُفر، وأوْقَعَهم فيه؛ بما عَمِلُوه واقترفُوه من السَّيِّئات، فلا ينبغي الشكُّ فيهم، فهل يريد الشَّاكُون في أمرِهم من المؤمنين أن يَهْدُوا مَنْ خَذَلَه الله، ولم يُرِدْ هِدَايَته، بلِ الشَّأْنُ أنَّ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فلا سبيلَ إلى هدايتِه أبدًا.

ثمَّ يُخبِرُ الله تعالى المؤمنينَ أنَّ هؤلاء المنافقين يَرْجُون أن يقع المؤمِنون في الكُفر، كما وقعوا هم، فَيَسْتَوُوا معهم، ناهيًا سبحانه عبادَه المؤمنين أنْ يتَّخذوا من المنافقينَ أولياءَ حتَّى يُؤمِنوا ويُهاجروا في سبيل الله؛ مِنْ دارِ الكفر وأهلِه إلى دار الإسلام وأهلِه، فإنْ أعْرَضُوا عن الإيمانِ والهِجْرة فلْيُقاتِلْهم المؤمنونَ ويأسِرُوهم، ولا يُوالُوا منهم أحدًا، ولا يَتَّخِذوا منهم نصيرًا.

ثمَّ استثْنَى الله تعالى من هؤلاء المنافقينِ الَّذين أَوْجَبَ قتالَهُم وأَخْذَهم أَسْرى، مَنْ لجأ إلى قوم بينهم وبينَ المؤمنين هُدْنة بترْك القِتال، فَلْيجْعَلُوا حُكْمَ هؤلاء المنافقين كحُكْم هؤلاء المُهَادَنينَ، أو إنْ أتى هؤلاء المنافقونَ المؤمنينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن الجوزي (ع: ۲۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹، ۲۹).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤۷، ۲۲۷).



وقد أبغضوا قتالَهم، وأبغضوا القتالَ مع المؤمنين ضدَّ قَوْمِهم، فلا هُمْ مع المؤمنين ولا ضِدُّهم، فلْيَتْرُكِ المؤمنون قتالَهُم أيضًا، ولو شاء الله لسلَّط هؤلاء المنافقين على المؤمنين فَقَاتلوهم، ولكنْ لِلُطْفه بهم كفَّهُم عنهم، فإنِ انْصَرَف المنافقون عن قتال المؤمنين، وآثروا المُسالمة والصُّلح، فعندها لا يُبيحُ الله للمؤمنين قتلَهُم ولا غُنْمَ أموالهم ولا سَبْيهم أو سَبْيَ ذَرَارِيِّهم.

ثمَّ يُخبِر اللهُ تعالى المؤمنين أنَّهم سيجِدُون صِنْفًا آخرَ من المنافقين، يُريدون أن يأمَنُوهم فيُظْهِرون الإسلام، ويريدون كذلك أن يَأْمَنوا قَومَهم الكُفَّار، فيعبُدون مع قومهم ما يَعْبُدونه مِنْ دُون الله، كَلَّما دُعُوا إلى الشِّرْك والكفْرِ بالله تعالى أجابوا، فازدادوا تعمُّقًا فيهما، فهؤلاء الصِّنفُ من المنافقين إنْ لم يَتْرُكوا قتالَ المؤمنين، ويَمِيلوا للمُسالَمَة والصُّلح، فَلْيُقاتلُهم المؤمنون، وَلْيَأْسِرُوهم، وقد جعل الله للمؤمنين حُجَّةً واضِحةً على هؤلاء في استِحْقَاقهم للقتل.

#### تغسيرُ الآياتِ:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْ فِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآيةُ تفريعٌ عن أخبارِ المنافقينَ الَّتي تقدَّمَت؛ لأنَّ ما وُصِف من أحوالهم لا يترُكُ شكًّا عند المؤمنين في خُبْثِ طَوِيَّتِهِم وكُفْرِهم. وقيل: هي تفريعٌ عن قوله ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ فقد حدَّث الله تعالى عنهم بما وُصِف من





سابِقِ الآي، فلا يَحِقُّ التَّردُّد في سوءِ نواياهم وكفْرِهم(١).

## ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْكَفِقِينَ فِئَتَيُنِ ﴾.

فَلِمَ اختلفْتُم - أَيُّها المؤمنون - في شأنِ المنافقين على قَوْلَينِ؛ ما بين مُكَفِّرٍ لهم وغَيْرِ مكفِّرٍ من المعلَم المعلم المع

# ﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُواً ﴾.

أي: والحالُ أنَّ الله تعالى قدردَّهُم إلى الكُفرِ وأوقَعَهُم فيه؛ بسَبِ ما اقْتَرفوه مِن آثامٍ وسيِّئاتٍ؛ فلا يَنبغي لكم أنْ تَشْتَبِهوا فيهم، ولا تَشكُّوا، بل أمْرُهم واضحٌ غيرُ مُشكِل، فالصَّوابُ مع مَن قال: إنَّهم كافِرون(٣).

# ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُ دُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: أتودُّون- أَيُّها المؤمنون- أنْ تُوَفِّقُوا للإقْرَارِ بدِينِ اللهِ تعالى، والدُّخول فيه مَنْ خَذَلَه اللهُ عنه، فَلَمْ يُوَفِّقُهُ لذلك(٤)؟

# ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَسَبِيلًا ﴾.

أي: ومَنْ خَذَلَه الله تعالى عن دِينِه، فلم يوفِّقُه لسُلُوك طريقِ الهدى، فلا طريقَ له إليه، ولا مَخْلصَ له إليه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۶۹ - ۰۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (م. /٥٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٨٩-٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٠).



﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوَلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٤٠٠﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال تَعَالَى قبل هذه الآية: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾ وكان ذلك استفهامًا على سبيل الإنكار - قرَّر ذلك الاستبعاد بأنْ قال: إنَّهم بلغُوا في الكُفْر إلى أنَّهم يتمنَّوْن أنْ تصيروا - أيُّها المسلمون - كُفَّارًا، فلمَّا بلغُوا في تعَصُّبِهم في الكفر إلى هذا الحدِّ، فكيف تَطْمَعُون في إيمانِهِم (١٠)؟

# ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾.

أي: إنَّ هؤلاءِ المنافقِينَ الَّذين اختلفتُم فيهم - أيُّها المؤمنون - إلى فِئتينِ، يتمنَّوْن لكم الوقوعَ في الكُفْر، فتكونون كُفَّارًا مثلَهُم، وتَسْتَوونَ أنتم وهُمْ في ذلك (٢).

## ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

لَمَّا شَرَحَ اللهُ تعالى للمؤمنينَ كفرَ هؤلاء وشِدَّة غُلُوِّهم في ذلك الكُفْر، شَرَح للمؤمنين بعدَ ذلك كيفيَّة الْمُخَالطة معهم؛ فقال(٣):

## ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فلا تتَّخِذوا منهم أولياءَ وأخِلَّاءَ تُوالُونهم أو يُوالونكم، حتَّى يُؤمِنوا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٧٠).





ويقدِّموا إثباتًا على إيمانِهِم، بمفارقَةِ دار الشِّرْكُ وأهلِه إلى دار الإسْلام وأهلِه؛ ابتغاءَ دين الله تعالى ومَرْضَاته(١).

# ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾.

أي: فإنْ أعْرَضُوا عنِ الإيمانِ باللهِ تعالى، وتركوا الهجرةَ في سَبِيله سبحانه، فاحْمِلوا عليهم بالقِتال، وخُذُوهم أسرى، واقتلُوهم في أيِّ مكانٍ وجدتموهُم فيه (٢).

# ﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾.

أي: ولا تُوالُوا أيَّ أحدٍ منهم ولا تتَّخذوا منهم خليلًا، يُوالِيكم على أموركم، ويكونُ موضِعَ أسرارِكم ومَشُورتكم ومَحبَّتكم، ولا تطلُبوا من أيِّ أحدٍ منهم نُصْرةً لكم على أعدائِكُم (٣).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمرَ الله سبحانه وتعالى بِقَتْل هؤلاءِ الكُفَّارِ في الآيةِ السَّابقةِ، استثنَى مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۸۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۵۰ - ۲۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۹۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣١٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧١-٣٧٢)، ((تفسير ابن عليمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٨).



#### ذلك ما في هذه الآيةِ(1)، فقال:

# ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ ﴾.

أي: سِوَى مَن لَجَأ من هؤلاء المنافقينَ إلى قوم بينكم وبينهم مُهادَنَةٌ وعَهْد ومِيثاقٌ بترْك القتال، فدخلوا فيهم، فاجعلُوا حُكْمَهم كَحُكْمِهم في حَقْنِ الدِّمَاء والأَمْوَال(٢).

# ﴿ أَوْ جَآ ا وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُوا فَوْمَهُمْ ﴾.

أي: أو أَتَوْكم وقدْ ضاقتْ صُدورُهم عن قِتَالكم، أو قِتَالِ قومِهِم، فيبُغِضُون قِتَالكم، ولا يَهُون عليهم أيضًا قِتَالُ قومِهم معكم؛ فلا هُمْ لكم ولا عليكم، فاتْرُكوا قِتالَ وقَتْلَ هذه الطائفةِ أيضًا (٣).

# ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾.

#### مُناسَتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الْكَفُّ عَنِ هُؤُلاء ممَّا قد يثْقُل على الْمُسلمينَ؛ لِمَا جَرَت عليه عادةُ العرب من الشِّدَّة في أمر الْمُعاهَدِينِ والْمُحالَفِينِ وتَكْلِيفهم قتالَ كلِّ أحدٍ يقاتِلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲).

قال الشنقيطي: (فالاستثناءُ في قولِه: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ ... ﴾ الآية لا يرجع قولًا واحدًا، إلى الجملةِ الأخيرةِ، التي تليه، أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَضِيرًا ﴾; لأنَّه لا يجوزُ اتِّخاذ وليِّ ولا نصيرٍ من الكفارِ أبدًا، ولو وصلوا إلى قوم بينكم، وبينهم ميثاق، بل الاستثناءُ راجعٌ للأخذِ والقتلِ في قوله: ﴿ فَخُدُوهُمْ وَاقْنَلُوهُمْ ﴾) ((أضواء البيان)) ((م/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٤ – ٢٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢).





مُحَالفِيهم، ولو كانوا من الأهل والأقربين، قال تعالى مخفِّفًا ذلك عنهم، ومؤكِّدًا أمرَ مَنْع قتالِ الْمُسالِمِين (١):

# ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَكُوكُمْ ﴾.

أي: ولو شاءَ الله عزَّ وجلَّ لسلَّط عليكم - أيُّها المؤمنون - هؤلاءِ المنافقين فقاتَلوكم، ولكِنْ مِنْ لُطْفِه بكم أنْ كَفَّهُم عنكم (٢).

قيل المقصود بهم هنا: الطَّائفةُ الثَّانية (٣)، وقيل: كِلتَا الطَّائِفَتينِ الْمُسالِمتَيْنِ الْمُسالِمتَيْنِ اللَّائِن استثنَاهما الله تعالى مِنْ قتالِهم وقتلِهم (١٠).

# ﴿ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾.

أي: فإنِ انْصَرَف عن قِتالِكم هؤلاء الَّذين أمَرْتُكم بالكفِّ عن قِتَالِهِم من المنافقين، وآثَرُوا الْمُسَالمة، وصالَحُوكم(٥).

# ﴿ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾.

أي: إذا استَسْلَمَ لكم هؤلاء المنافقون صُلحًا منهم لكم، فلم يَجعلِ اللهُ تعالى لكم على أنفسِهِم وأموالِهِم وذراريِّهم ونِسائِهم طريقًا مُباحًا إلى قَتْلٍ أو سِبَاءٍ أو غَنِيمة (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) (٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹٦–۲۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٦-٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٦٢).



﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوّاْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَالْكُومُ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْفُلُوهُمْ وَأُولَئَمَ مُجَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينَا اللهُ ﴾ وَاقْفُلُوهُمْ حَيْثُ اللهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينَا اللهُ ﴾

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى صِفةَ الْمُجِدِّين في إلْقاء السَّلَم، وتركِ قتالِ المسلمينَ، نبَّهَ على طائفةٍ أخرى مُخَادِعَة (١)، فقال:

# ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾.

أي: ستطَّلِعون - أيُّها المؤمنون - على صِنفِ آخَرَ من المنافقين يُظْهِرون للنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولأصحابه الإسلام؛ خوفًا منهم لِيَأْمَنوا بذلك على دِمَائهم وأموالِهِم وذَرَارِيِّهم ونسائِهِم، ويُصَانِعون قومَهُم الكُفَّارَ في الباطِنِ، فيعبدُون معهم ما يعبُدُون من دونِ الله تعالى؛ لِيَأْمَنُوا كذلك عِنْدَهم على دمائِهم وأموالِهم وذراريِّهم ونسائِهم".

## ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرِّكِسُواْ فِيهَا ﴾.

أي: كلَّما عَرَضَتْ لهم فتنةٌ بدَعْوَتهم إلى الكُفْر والشِّرْك بالله تعالى، أجابوا إلى ذلك، فازدادُوا إيغالًا وانْهِماكًا في الكُفْر والشِّرْك(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٦/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۵).

قال السعديُّ: (فإنَّ الفِرقة الثانية تركوا قتالَ المؤمنين احترامًا لهم، لا خوفًا على أنفسهم، وأمَّا هذه الفرقة فتركوه خوفًا لا احترامًا) ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۰، ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٦٥).





# ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ أَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوًّا أَيْدِيَهُمْ ﴾.

أي: فَهُؤلاء إنْ لم يترُكُوا قتالكم، ولم يَسْتَسلِمُوا إليكم ويُصَالِحُوكم(١).

# ﴿ فَخُذُوهُمْ وَأَقَانُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ ﴾.

أي: فخُذُوهم أَسْرى، وأَعْمِلوا فيهمُ القتْلَ أينما لَقِيتُمُوهم؛ فإنَّ دماءَهم حلالٌ لكم (٢٠).

# ﴿ وَأُوْلَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ﴾.

أي: وهؤلاء جَعَلْنا لكم حُجَّةً واضحةً في استحقاقِهِم القتلَ (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

1- الأعمالُ تتوالدُ مِنْ جِنْسِها، فالعملُ الصَّالِح يأتي بزيادةِ الصَّالِحاتِ، والعملُ السَّالِح يأتي بزيادةِ الصَّالِحاتِ، والعملُ السَّيِّعُ يأتي بالمعاصِي، فالعملُ سببُ في بُلُوغ الغاياتِ مِنْ جِنْسِه؛ يرشدنا إلى ذلك قولُ الله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَرَكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ فَقَد جَعَل الله ردَّ الْمُنافقين إلى الكُفْر جزاءً لِسُوءِ اعتِقَادِهِم، وقلَّةِ إخلاصِهِم مع رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم (٤).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ
 لَهُ ، سَبِيلًا ﴾ أنَّ الهداية والإضلال بيد الله، ويتفرَّع على هذه الفائدة: ألَّا تُسْأَلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۵).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٠٣-٤٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۴)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۲۹).



الهدايةُ من الضَّلالِ إلَّا من الله عزَّ وجلَّ، وأنْ يُجعلَ السؤالُ لبعضِ النَّاسِ كيف اهتدى، يُجْعل سؤالًا عن السَّبب والطَّريقِ، وأمَّا الَّذي بِيَدِه أزِمَّةُ الأمور فهو الله عزَّ وجلَّ؛ ولهذا قال الله لنَبِيِّه: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَلْتَ ﴾(١) [القصص: ٥٦].

٣- التَّنْبِيه على الإخلاص، نستفيدُ ذلك من قولِ الله تعالى ﴿ فَلاَ نَتَّخِذُواْ مِنْمُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ الله؛ فاتَّه الهجرة بكونِها في سبيل الله؛ فإنَّه ربَّما كانتِ الهِجْرةُ مِنْ دارِ الكُفْرِ إلى دار الإسلام، ومِنْ شِعَار الكفر إلى شِعَار الإسلام لغرَضٍ من أغراضِ الدُّنيا، إنَّما الْمُعتبر وقوعُ تلك الهِجْرة لأجْلِ أمر الله تعالى (٢).

٤ - التَّحذيرُ من الوقوعِ في الفِتَن، وأنَّ الإنسان كلَّما وقع في الفتنة أُرْكِسَ فيها، قال تعالى: ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ﴾("").

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللّٰهُ نِفِقِينَ فِئَتَيُنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ ﴾ في هذه الآية دليلٌ على أنَّ المجتهد إذا استند إلى دليلٍ ضعيفٍ ما كان من شأنِه أن يستدِلَّ به العالِمُ؛ لا يكون بعيدًا عن الْمَلَام - في الدُّنيا- على أنْ أَخْطأَ فيما لا يُخطئُ أهلُ العِلْم في مِثْلِه (٤٠).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ قد أسند الله -تعالى - فِعْل هذا الإرْكَاس إليه وقَرْنَه بسببه، وهو كَسْبُ أولئك الْمُرْكَسِينَ للسَّيِّئات والدَّنايا من قَبْلُ حتَّى فسدت فِطْرَتُهم، وأحاطت بهم خَطِيئتُهم، فأَوْغَلوا في الضَّلال، وبَعُدُوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠/ ١٧١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٩)..

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٠).





عن الْحَقِّ، حتَّى لم يَعُدْ يخطُّرُ على بالِهِم، ولا يَجُول في أَذْهَانِهِم إلَّا الثَّباتُ على ما هم فيه، ومقاومةُ ما عداه، مقاومةً ظاهرةً عند القُدرة، وخَفِيَّةً عند العَجْزِ، هذا هو أَثَرُ كَسْبِهم للسَّيِّئات في نفوسهم، وهو أثرٌ طبيعيٌّ، وإنَّما أسندَهُ الله تعالى إليه; لأنَّه ما كان سببًا إلَّا بسُنَّتِه في تأثير الأعمالِ الاختيارِيَّة في نفوسِ العاملين (١).

٣- أنَّ الأعمالَ قد تكونُ سببًا لرِدَّةِ الإنسانِ بكثرةِ معاصيهِ، فالسَّيِّئةُ تَجذِبُ السَّيِّئةَ، والصَّغائرُ بَريدُ الكَبائرِ، والكبائِرُ بَريدُ الكُفْر، يُؤخَذُ هذا من قوله: ﴿ أَرَكُ سَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ (١).

٤ - الرَّدُّ على الجبْرِيَّة، ويُؤخَذُ من قوله: ﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ ، فأثبَتَ لهم كَسْبًا، والْجبريَّة يقولون: إنَّ الإنسان لا كَسْبَ له، وأنه مُجْبَرُ على عَمَلِه (٣).

٥ - الرَّدُّ على القَدرِيَّة، ويؤخَذُ من قوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَرَكُسَهُم ﴾، والقَدرِيَّة يقولون: إنَّ أفعال العباد لا عَلَاقة لتقديرِ الله بها إطلاقًا، وأهلُ السُّنَّة والجماعة يقولون: للإنسان فِعْلُ يُنْسَبُ إليه حقيقةً، والْمُقَدِّرُ لهذا الفعلِ هو الله عزَّ وجلَّ، وهذا هو المُطابِق للمَنْقُول والمعقُول والْمَحْسُوس (٤).

7- أنَّ الكُفَّارَ يودُّون بكلِّ المحبَّة أن يَكْفُر المؤمنونَ كما كفروا؛ لقوله: ﴿ وَدُُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ ﴾، ويتفرَّعُ على هذه الفائدة أنَّهُم إذا كان هذا وُدَّهُم فسوف يَسْعَوْن إليه بكلِّ وسيلةٍ، سواءٌ كانت الوسيلةُ في تدميرِ الاقتصادِ، أو بالسِّلاح، أو بنَشْرِ الأخلاق الرَّذيلةِ السَّافِلَة؛ لأنَّ الأخلاق الرَّذيلةَ السَّافِلة إذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣).



انتشَرَتْ في الأُمَّةِ فعليها الوَداعُ(١).

٧- في قَوْلِه تعالى: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآ ﴾ أنَّ كثيرًا مِن أَهْلِ المُنْكَر يحبُّون من يوافِقُهم على ما هم فيه، ويُبْغِضون من لا يُوافِقُهم، ومعاداتِهم وهذا ظاهِرٌ في الدِّيانات الفاسِدَة من مُوالاة كلِّ قَوْمٍ لِمُوافِقِيهم، ومعاداتِهم لمُخالِفِيهم. وكذلك في أمورِ الدُّنيا والشَّهواتِ كثيرًا ما يختارونَ ويُؤْثِرون من يشارِكُهم إمَّا للمُعاوَنَة على ذلك، كما في المتغلِّبينَ مِن أَهْلِ الرِّياساتِ وقُطَّاع الطَّريقِ ونحوهم، وإمَّا بالمُوافَقَة، كما في المجتَمِعينَ على شُرْبِ الخَمْرِ، فإنَّهم يختارونَ أن يَشْرَبَ كُلُّ من حضر عِنْدَهم، وإمَّا لِكَراهَتِهم امتيازَه عنهم بالخَيْرِ: إمَّا حسدًا له على ذلك؛ لئلًا يعلوَ عليهم بذلك ويُحْمَد دونهم، وإمَّا لِئلَّا يكون له عليهم حجَّةٌ، وإمَّا لِخَوْفِهم من معاقبةٍ لهم بنَفْسِه، أو بمن يَرْفَع ذلك إليهم، ولئلَّا يكونوا تحت مِنَّه وخَطَرِه ونحو ذلك من الأسبابِ(").

٨- أنَّ بَنِي آدَمَ بطبيعتِهم يَتَسلَّى بعضُهم ببعضٍ، ويَقْوَى بعضُهم ببعضٍ؛
 لقوله تعالى: ﴿ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾(٣).

9 - مِنْ مباحث اللَّفْظ في الآياتِ: أَنَّ «الفاءَ» في قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءَ ﴾ للعَطْفِ لا للجَوَاب؛ كقوله: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ (١٠).

• ١ - تحريمُ اتِّخاذ أولياءَ من الكُفَّار حتَّى يُهاجِرُوا في سبيل الله، فمَنْ تولَّى عن الهجرة في سبيل الله فليس وَلِيًّا لنا، ويجب علينا مُقاتلتُه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٦٩).





نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ فَالاَةِ المشركينَ والمنافقينَ والْمُشْتَهرين بالزَّنْدَقَة والإلْحَاد؛ وذلك لأنَّ أعَزَّ الأشياءِ وأعْظَمَها عند جميع الخَلْقِ هو الدِّينُ؛ فهو الأمر الَّذي به يُتقرَّبُ إلى اللهِ تعالى، ويُتَوَسَّلُ به إلى طَلَبِ السَّعادة في الآخرة، فالعَداوة الحاصِلة بسببه أعظمُ أنواع العَدَاوة، فهم مُضْمِرُون الكُفْر، ويحاولون ردَّ من يستطيعون ردَّه من المسلمين إلى الكفر، قال تعالى ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ (١).

١١- قوله: ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ ﴾ يستلزمُ عدمَ مَحبَّتهم؛ لأنَّ الوَلايةَ فرْعُ المحبَّة، ويستلزمُ أيضًا بُغْضَهُم وعداوتَهُم؛ لأنَّ النَّهيَ عن الشَّيء أمرُ بِضِدِّه، وهذا الأمر مُوقَّتُ بهجرَتِهم، فإذا هاجرُوا جَرَى عليهم ما جَرَى على المسلمينَ (٣).

17 - قال اللهُ تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ولم يقُل: (حتَّى يُهاجِروا عن الكُفْر) مثلًا، بل قال: ﴿ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ وذلك يَتناولُ كلَّ معاني اللهجرة، فيدخل فيه مُهاجرة دارِ الكفر، ومهاجَرة شعارِ الكُفْر (٤).

١٣ – تمامُ وفاءِ الإسلام بالعهد؛ حيثُ حَمَى العهْدَ لِمَن باشَرَ عَقْدَ العَهْدِ معنا، ومَنْ لَجَأ إليه، ويؤخَذُ من قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَةً ﴾ الآية (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۵۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷۰/۱۷۰ – ۱۷۱).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦٢).



١٤ - أنَّ أفعال العِبَاد واقعةٌ بمشيئة الله؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَسَلَطَهُمْ ﴾، فيستَفَادُ منها الرَّدُ على طائفةٍ مُبتدِعَةٍ زائغةٍ، وهُمُ: القَدرِيَّة، الَّذين يقولون: إنَّ فيستَفَادُ منها الرَّدُ على طائفةٍ مُبتدِعَةٍ زائغةٍ، وهُمُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ فِعْلَ الإنسان مُسْتَقِلُ بِه، لا علاقة لله به، ودليلُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

١٥ - وفي قوله: ﴿ فَلَقَانَالُوكُمْ ﴾ الرَّدُّ على الْجَبْرِيَّة؛ حيث نَسَب القتالَ إلى الإنسان، وهم لا ينسبون الفِعْل إلى الإنسان إلَّا على سبيل المجاز، فمثلًا: يقولون: الرَّجُل إذا صلَّى إنَّما صلَّى على سبيل المجاز، وإلَّا في الحقيقة أنَّه أُجْبر على الصَّلاة (٢٠).

١٦ - أنَّه إذا اعْتَزَلَنَا مَنْ بيننا وبينه عَهْدٌ وأمان، ولم يقاتِلْ، وألقى السَّلَمَ وَجَبَ الكَفُّ عنه؛ لقوله: ﴿ فَإِنِ ٱعَتَزَلُوكُمُ فَلَمَ يُقَائِلُوكُمُ ... ﴾ (٣).

١٧ - الحاصِلُ بالمفهوم أنَّهم لو أخذوا منَّا الميثاق، ولكنَّهم خانُوا، فقاتَلُونا، فإنَّ العهد ينتقِضُ، ولا يكون بيننا وبينهم عهدٌ، يُؤخَذُ من مفهوم قوله: ﴿ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (١٠).

١٨ - مَن أَلقَى السِّلاح وجَبَ الكفُّ عنه؛ لقوله: ﴿ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ السِّلاحَ خيانةٌ وخِداعٌ، فإنَّه لا عِبْرَة بإلقائه؛ سَبِيلًا ﴾، لكن إنْ خِيفَ أنَّ إلقاءَهُ السِّلاحَ خيانةٌ وخِداعٌ، فإنَّه لا عِبْرَة بإلقائه؛ لأنَّ العَدُوَّ قد يُلقي السِّلاحَ غَدْرًا وخيانةً، وقد ينهزم أيضًا أمام جيوشنا غَدْرًا وخيانةً، فالواجب التَّنَبُّهُ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦٣).





١٩ - أنَّ الشَّرْع مَنْعًا ودفعًا وإذنًا كلُّه لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا ﴾، وهذا يدلُّ على أنَّ الأمرَ بِيَدِ الله؛ فهو الَّذي يحكم بما شاء من حِلِّ وحُرْمَةٍ وإيجابِ وغيرِ ذلك (١).

٠٢- عِلْمُ الله عزَّ وجلَّ بالغيب؛ لقوله: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾(٢).

٢١- إثباتُ الإرادة للعبدِ، وتؤخَذُ من قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾(٣).

٢٢ - أنَّه لا يمكن الجمعُ بين الوَلاية والعَدَاوة، ولا يُمْكن أن يكون الإنسانُ وَلِيًّا لأولياءِ الله، وولِيًّا لأعداءِ الله؛ لقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾، وهذا قالَهُ في مقام الذَّمِّ، لا في مقام المدْح(٤).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾: الاستفهام للإنكارِ، والتعجُّبِ مِن
 الانقسامِ إلى فِئتينِ في شأنِ المنافقين؛ والنَّفيُ والخِطابُ لجميعِ المؤمنين، لكنْ
 ما فيه مِن معنى التَّوبيخ متوجِّهٌ إلى بعضِهم (٥).

٢ - قوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنَ أَضَلَ ٱللَّهُ ﴾: استئنافٌ بيانيٌّ، نشَأ عن اللَّومِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩).



والتعجُّب الذي في قوله: ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي الْمُنْكِفِقِينَ فِعْتَيْنِ ﴾؛ لأنَّ السَّامعين يَترقَّبون بيانَ وجْهِ اللَّوم، ويَتساءلون عمَّاذا يتَّخذون نحو هؤلاء المنافقين. والاستفهام للإنكار، وقد دلَّ هذا الاستفهام الإنكاريُّ المشوبُ باللَّومِ على جملة محذوفة، هي محلُّ الاستئنافِ البيانيِّ، وتقديرُها: إنَّهم قد أضلَّهم الله، أثريدون أن تَهْدُوا من أضلَّ الله؛ هذا بناءً على أنَّ قوله: ﴿ وَٱللّهُ أَرْكَسَهُم ﴾ ليس المرادُ منه أنَّه أضلَّهم، بل المراد منه: أساءَ حالَهم، وسوءُ الحال أمرٌ مُجمَل يفتقرُ إلى البيان، فيكون فصلُ الجملةِ فصلَ الاستئناف. وأمَّا على أنَّ المعنى: أنَّه ردَّهم إلى الكفر، تكون جملةُ ﴿ وَٱللّهُ أَرْكَسَهُم ﴾ التي هي خبريَّة؛ فالفصلُ إقبالُ على اللوم والإنكار بعدَ جملة ﴿ وَٱللّهُ أَرْكَسَهُم ﴾ التي هي خبريَّة؛ فالفصلُ لكمالِ الانقطاع؛ لاختلافِ الغرَضين (۱).

- وفيه تجريدٌ للخِطاب، وتخصيصٌ له بالقائلين بإيمانِهم مِن الفئتين، وتوبيخٌ لهم على زعْمهم ذلك، وإشعارٌ بأنَّه يؤدِّي إلى محاولة المُحالِ الذي هو هدايةُ مَن أضلَّه الله تعالى؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ بإيمانهم، وادِّعاء اهتدائِهم- وهم بمَعْزلٍ من ذلك- سعيٌّ في هدايتهم، وإرادةٌ لها(٢)

- ووضْعُ الموصولِ (مَنْ) موضعَ ضميرِ المنافقين (تَهْدُوهم)؛ لتشديدِ الإنكارِ، وتأكيدِ استحالةِ الهدايةِ بما ذُكر في حيِّزِ الصِّلةِ (٣).

- وفيه توجيهُ الإنكارِ إلى الإرادةِ في قوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهَـدُواْ ﴾، لا إلى مُتعلَّقها - حيث لم يَقُل: (أتهدون... إلخ) -؛ للمبالغةِ في إنكارِه؛ ببيانِ أنَّه ممَّا لا يمكن إرادتُه، فضلًا عن إمكانِ نفْسِه، وحمْل الهدايةِ والإضلالِ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).





الحُكم بما يأباه(١).

- قوله: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِ كَ لَهُ مُسَيِيلًا ﴾: فيه توجيهُ الخِطابِ إلى كلِّ واحدٍ من المخاطبين؛ للإشعارِ بشُمول عدم الوجدان للكلِّ على طريقِ التفصيلِ. وعلى أنَّ الجملة اعتراضٌ تذييليُّ مقرِّر للإنكارِ السَّابق، ومؤكِّد لاستحالة الهداية؛ فحينئذٍ يجوز أن يكون الخِطاب لكلِّ أحد ممَّن يَصلُح له مِن المخاطبين أولًا ومِن غيرهم (٢).

٣- قوله: ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ ﴾ كلامٌ مستأنفٌ، مسوقٌ لبيانِ غُلوِّهم، وتمادِيهم في الكُفر، وتصدِّيهم لإضلالِ غَيرِهم إثرَ بيانِ كُفْرهم، وضلالهم في أنفسهم (٣).

3- قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ جملةٌ جاريةٌ مجرى التّعليلِ لاستثناءِ الطائفةِ الأخيرةِ مِن حُكم الأخذ والقَتْل، ونظْمُهم في سلكِ الطائفةِ الأولى الجارِية مَجرى المعاهَدِينَ مع عدَمِ تَعلُّقهم بنا، ولا بمَن عاهدونا كالطائفةِ الأولى، أي: ولو شاءَ الله لسلّطهم عليكم ببسطِ صدورهم، وتقويةِ قلوبهم، وإزالة الرُّعْب عنها(٤).

٥ - قوله: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَيْكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴾ فيه حُسْنُ بلاغة القرآن؛ حيث قال هنا: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ لأنَّ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ وهناك في الآية الأولى قال: ﴿ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/٤٢).





اختلافَ الألفاظِ يؤدِّي إلى النَّشَاط، واتفاقها يؤدِّي إلى المَلَل غالبًا(١).

- وعبَّر باسم الإشارة ﴿ وَأُولَئِكُمْ ﴾؛ لزيادة تمييز هؤلاء المنافقين (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٥).



#### الآيتان (۹۲ - ۹۲)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ ضَرَبْتُهُ ﴾: أي: سافرْتُم وسِرْتُم، وخرجتم وتباعدتُم في الأرض، وأصلُ الضَّرْب: إيقاعُ شيء على شيء (١).

﴿ تَبْتَغُونَ ﴾: تَطلُبون؛ يُقال: بَغَى الشَّيءَ، أي: طلبَه، وأصلُ البَغْي: جِنْسٌ من الفساد، ويُطلُق على طلبِ الشَّيء، والظُّلْم، والتَّرفُّع والعُلُوِّ، ومُجاوَزَة المقدار (٢).

﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾: أي: الغَنيمة، أو المال، ويُطلقُ العَرَضُ على المتاع والحُطام (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۱۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٣٣٦، ٣٣٩)،



﴿ فَمُرَبِ ﴾: أي: أنْعَم، وصنَعَ الصُّنع الجَميل، والمِنَّة: النِّعمة الثَّقيلة، وأصل (منن): اصطناعُ الخير(١).

#### مُشكلُ الإعراب:

## قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾

﴿ إِلَّا خَطَكَا ﴾: الاستثناءُ هنا؛ قِيل: إنّه استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكنْ إنْ قتلَه خَطأً فجراؤُه ما يُذْكُرُ. وقِيل: إنّه استثناءٌ متصل -إنْ أُريدَ بالنّفي التحريمُ- والمعنى: إلّا خطأً بأنْ عَرَفَه كافرًا فقتلَه، ثم ظهَر أنّه كان مؤمِنًا. وقيل: إنّه استثناءٌ مُفَرَّغٌ من أحوالٍ عامَّة - أو عِللٍ عامَّة - مَحذوفةٍ، وهو الاستثناءُ النّاقِصُ المنفيُّ. وفي نَصْبِ ﴿ خَطَكًا ﴾ أوجهُ؛ أحدُها: أنّه منصوبٌ على أنّه مفعولٌ لأجْلِه، أي: ما يَنبغي له أنْ يَقتُلُه لعلّةٍ من العِلل إلّا للخطأ وحدَه. الثّاني: أنّه منصوبٌ على الحَالِ، والتقدير: ما يَنبغي أن يَصدُر منه قتلٌ له إلّا مُخطِئًا في قتْله، أي: ما يَنبغي اله أنْ يَقتُلُه في حالٍ الخطأ. الثالث: أنْ يكونَ نائبًا عن المفعولِ المُطْلَق؛ أي: إلّا قَتْلاً خَطأً (١).

#### المَعْنى الإجماليُّ:

يُخْبِر تعالى أنَّه ليس للمؤمن أن يقتُلَ أخاه المؤمِنَ إلَّا أن يكون ذلك القتلُ صادرًا عن خَطأ غيرِ مقصودٍ، فإذا ما حصل القتلُ خطأً فعلى القاتل أن يُكَفِّر عن

<sup>((</sup>تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٨٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٢٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٧٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٣٨٠)، ((الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)) للسمين الحلبي (٤/ ٦٩)، ((تفسير الألوسي)) (٣/ ١٠٨)، ((تفسير البحلالين)) (١٠٨/١).



فعله ذاك بتحريرِ رقبة مؤمن أو مؤمنة من الرِّقِ، وعليه أيضًا دِيَةٌ كاملةٌ تتحمَّلُها عاقِلَتُه، تُدْفَعُ إلى وَرَثَة المقتول، إلَّا أن يَتَصَدَّقوا بإسقاطِ الدِّية، فلا تَجِبُ عليه حينَها، فإنْ كان المقتولُ مؤمنًا، لكنَّه من قوم كُفَّار حَرْبِيِّينَ، فلا يجب على قاتله خطأً إلَّا تحريرُ رقبةٍ مؤمِن أو مؤمِنة من الرِّق، وإن كان من قوم بين المؤمنين وبينهم عهدٌ وذمَّةٌ أو هُدْنة، وليسوا بحربيِّين، فعلى القاتل دفْعُ دِيَة إلى ورثة المقتول تتحمَّلها عاقلةُ القاتل، وعليه أيضًا تحريرُ رقبةِ مؤمنٍ أو مؤمنةٍ من الرِّق، فمن لم يجد الرَّقَبة لِيُعْتِقَها، أو لم يَجِدْ ثَمَنَها فعليه صيامُ شهرين متتابعينِ، شَرَعَ الله ذلك لعباده؛ توبةً منه تعالى عليهم ورحمةً، وكان الله عليمًا حكيمًا.

ثمَّ توعَّد اللهُ تعالى مَن يَقتُلُ مؤمنًا عن عَمْدٍ وقصْدٍ لإتلافِ رُوحِهِ- توعَّده بأنَّ عقوبَتَه هي المُكْثُ الطويلُ في جَهنَّم، وغَضِبَ الله عليه، وطَرَدَه من رحمته، وأعَدَّ له عذابًا عظيمًا، وهذه العقوبةُ هي ما يستحقُّه إنْ عاقَبَه الله تعالى.

ثمَّ يُخاطِبُ الله المؤمنينَ آمِرًا إيَّاهم أن يتبيَّنوا إذا خرَجوا للجهادِ في سبيل الله، ويتثبَّتوا في قتْل مَن أَشكَلَ عليهم أمرُه، فلم يتيقَّنوا مِنْ إسلامِهِ أو كُفْرِهِ، ولا يقولوا لِمَن أظهَرَ لهم إسلامَه، واستسلم ولم يُقاتِل: إنَّه ليس مُسلمًا، بل عليهم أن يأخذوا الظَّاهِرَ من حاله، ولا يقتلوه طلبًا لمتاع الحياةِ الدُّنيا، وذلك لسلب ما معه من مالٍ، مذكِّرًا إيَّاهم سبحانه أنَّهم كذلك كانوا من قبلُ يُخفُون إيمانَهُم من قومِهِمُ المشركينَ، فتفضَّلَ الله عليهم بإعزازِ دينِهِ، فأظهروا ما كانوا يُخفُون، فعليهم أن يتثبَّتوا قبل أن يُقْدِمُوا على قَتْلِ مَنْ أَشْكَلَ أمرُه، إنَّ الله كان بما يعملون خبيرًا.

#### تفسيرُ الآيتين:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّاً فَمَا كَانَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّلَدَ قُواً فَإِن كَانَ



مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَكَارَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَلِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَمْن لَمْ يَجِدُ فَصِيمًا شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كان الكلامُ في قِتالِ المتظاهرين بالإسلام الَّذين ظَهَر نفاقُهم، فلا جَرَمَ أَنْ تتشَوَّفَ النَّفسُ إلى حُكم قَتْلِ المؤمنين الخُلَّصِ، فانتَقَلَ من تحديدِ أعمال المسلمين مع العَدُوِّ إلى أحكامِ معاملةِ المسلمين بَعضِهم مع بعضٍ: من وجوبِ كفِّ عدوانِ بَعضِهِم على بعضٍ، وأحكام قتْل مَن لا يَحِلُّ قَتْلُه من مؤمنٍ ومعاهدٍ وذِمِّيِّ، وما يقع مِن ذلك خطأً(۱)، فقال تعالى:

## ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ﴾.

أي: وليس لمؤمنٍ أنْ يقتُل أخاه المؤمنَ، ولا يَحِلُّ له ذلك، كما أنَّه أمْرٌ ممتنِعٌ صدورُهُ من مؤمنٍ؛ لأنَّه منافٍ للإيمان، إلَّا أن يرتكِبَ ذلك غيرَ عامدٍ له، ولا قاصِدِ إليه (٢).

## ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾.

أي: وإذا ارتكبَ المؤمنُ القتْلَ لمؤمنٍ غيرَ عامدٍ له، ولا قاصِدٍ إليه، فعليه أن يُكَفِّرَ عن ذلك بتحريرِ مؤمنِ أو مؤمنةٍ من رِقِّ العبوديَّةِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٦). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۶-۳۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۸-۲۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۵–۳۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۹، ۷۱).





# ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ﴾.

أي: وعلى القاتِل دفْعُ دِيَةٍ كاملة - ولكنْ تتحمَّلُها عاقِلَتُه - إلى ورثَةِ المقتولِ عِوَضًا لهم عمَّا فاتَهُم من قريبهم، وجَبْرًا لقلوبهم، إلَّا إذا تصدَّقُوا بإسقاطِ الدِّية، فلا تجب حينئذِ (۱).

# ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾.

أي: فإنْ كان هذا المقتولُ الَّذي قَتَلَه المؤمِنُ خطأً من كُفَّارٍ حربِيِّينَ، لكنَّه مؤمنٌ، فلا دِيَةَ لهم، وعلى القاتل عِتْقُ رقبةٍ مؤمنة لا غيرُ (٢).

# ﴿ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾.

أي: وإنْ كان القَتيلُ الَّذي قتَلَه المؤمنُ خطأً من قوم بينكم - أَيُّها المؤمنونَ - وبينهم عهْدٌ وذمَّةٌ أو هُدْنة، وليسوا أهلَ حربِ لكم (٣).

## ﴿ فَدِيتُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾.

أي: فعَلى القاتِلِ دِيَةُ- تتحمَّلُها عاقِلَتُه- يدفعها إلى ورثة المقتولِ، وعِتْقُ رقبةٍ مؤمنة، كفَّارةً لقتْلِهِ (٤٠).

## ﴿ فَكُن لُّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۱۳، ۳۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣١١، ٣١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣١٨، ٣١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٧١).



أي: فمَن لم يَجِدْ رقبةً مؤمنةً يُعْتِقُها كفَّارةً لخطئه في القتل، أو لم يَجِدْ ثَمَنها، بأنْ كان مُعْسِرًا، ليس عنده ما يَفْضُل عن حوائجِه الأصليَّة، فعليه صيامُ شهرين، يَسْرُدُ صومَهُما إلى آخرهِمَا، دون إفطارِ فيهما(١).

## ﴿ تَوَا بَدُّ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: هذه الكَفَّاراتُ الَّتي شَرَعَها اللهُ للمُؤمِنِ الذي قَتَلَ مؤمنًا خطأً؛ توبةً منه على عباده، ورحمةً بهم، وتكفيرًا لما عَسَاه أنْ يَحصُلَ منهم من تقصيرٍ، وعَدَمِ احترازٍ، ولو شاء اللهُ تعالى لشَقَّ عليهم، ولكان الواجبُ بقتل الخطأِ أكبرَ من ذلك (٢).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى عليمٌ بكلِّ شيءٍ، ومن ذلك عِلْمُه بما يُصلِحُ عباده فيما يكلِّفُهم من فرائِضِه وغير ذلك، وهو سبحانه الحكيم في كلِّ شيء، فيضَع كلَّ شيء في موضِعِه اللَّائق به، ومن ذلك حِكْمَته فيما يَشْرَعه لعباده من أحكام (٣).

# ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَكِلدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى حُكْمَ القتل الخطأ ذَكَرَ بعده بيانَ حُكْم القتل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٧١).

قال الرازي: (والمراد به بالإجماع من لم يتمكَّن) ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۷٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٧٧).



العَمْد؛ لأنه هو المقصودُ من التَّشْرِيع لأحكام القَتْلِ؛ لأنَّه هو المتوقَّعُ حصولُهُ من النَّاس، وإنَّما أُخِّرَ لتهويل أمْرِه(١).

## ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أُمَّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾.

أي: ومَن يقتُلْ مؤمنًا مُتَعَمِّدًا قتْلَهُ، قاصدًا إتلافَ نفسِه، فإنَّما عقوبتُه الَّتي يستحِقُّها - إنْ عَاقَبَهُ الله تعالى - الخُلُودُ في نار جهنَّم - فقد يكون له من توحيدِ الله تعالى و توبتِهِ وأعمالِه الصَّالِحَة ما يَصْرِف عنه هذه العقوبة - وقيل: بلِ المرادُ بالخلودِ هنا الْمُكْث الطويلُ؛ إذ لا يُخَلَّد مَنْ في قلبه إيمانٌ في النَّارِ أبدَ الآبدينِ (٢).

## ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿

أي: وسَخِطَ عليه الجبَّارُ سبحانه، وطَرَدَه، وأبعدَهُ من رحمته جَلَّ وعَلا (٣).

# ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾.

أي: وهَيَّأَ اللهُ تعالى له عقوبةً كبيرةً، لا يعلمُ قَدْرَ مَبْلغِها سِواه عزَّ وجلَّ (١٤).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَا مُؤْمِنًا ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا تَبيَّنَ بهذا المنعِ الشَّديد مِنْ قَتْلِ العمد، وما في قتلِ الخَطَأ من المؤاخذة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨٢/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۳٦، ۳۰۰–۳۰۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۳۷٦، ۳۸۰–۲۸۱)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۱۹۳)، ((تفسير الن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۸۱–۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٨٦، ٨٩).



الموجِبة للتثبُّت، وكان الأمر قد بَرَزَ بالقتالِ والقَتْل في الجِهَاد، ومؤكَّدًا بأنواعِ التَّأْكيد، وكان ربَّما التبس الحالُ؛ أتبعَ ذلك التَّصريحَ بالأمرِ بالتثبُّت، ولَمَّا كان خفاءُ ذلك منوطًا بالأسفارِ قال: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، وإلا فالتثبُّت والتبيُّن لازمٌ في قتلِ من تظاهرَ بالإسلامِ في السَّفر وفي الحَضَر(١) فقال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱللَّهَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾.

## سَبِبُ النُّزول:

عنِ ابْنِ عباسٍ رضِي اللهُ عنهما ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ﴾ قال: (كان رجلٌ في غُنيْمَةٍ له فلحِقه المسلمون، فقال: السَّلامُ عليكم. فقتلوه، وأخذوا غُنيْمَته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْكَا ﴾ تلكَ الغُنيْمة)(٢).

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُدَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾.

القراءات ذات الأثر في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُواْ ﴾ قراءتان:

١ - ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾: من التثبُّت الَّذي هو خلاف العَجَلَةِ (٣).

٢ - ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾: من التبيُّن، بمعنى: التَّأنِّي والنَّظَر، والكَشْف عنه حتَّى يتَّضِحَ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩١١) واللفظ له، ومسلم (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٨). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٦١)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الباقون يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٨).





# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَتُمُّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنون إذا سِرْتُم في جهادِ أعدائِكم فتأَنَّوْا في قتلِ من أشكَلَ عليكم أمرُهُ، فلم تعلموا حقيقة إسلامِهِ ولا كُفْره، ولا تَعْجَلُوا فتقتُلُوه قبل أنَّ تتثبَّتوا وتتيقَّنوا أمرَه (١).

# ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾.

القراءات ذات الأثر في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّكَمَ ﴾ قراءتان:

 ١ - ﴿ السَّلَمَ ﴾ أي: الاستسلامُ والانقياد، فالمعنى: لا تقولوا لمنِ استسلَمَ إليكم وانقاد: لستَ مُسلمًا (٢).

٢- ﴿ السَّلَامَ ﴾ الَّذي هو تحيةُ الإسلام، فالمعنى: لا تقولوا لِمَن حيَّاكم بتحيَّة الإسلام: لستَ مؤمنًا (٣).

## ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾.

أي: ولا تقولوا لِمَنِ استسلم لكم فلم يُقاتِلْكم، مُظْهِرًا لكم أنَّه مُسْلِمٌ مِثْلُكم:

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٦١)، ((الكشف)) لمكى (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۶)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۸۹-۹۹).

قال الرازي: (أجمع المفسِّرون على أنَّ هذه الآياتِ إنما نزلتْ في حقِّ جماعةٍ من المسلمين لقوا قومًا فأسْلَموا فقَتَلوهم، وزعموا أنَّهم إنَّما أسلموا مِن الخوفِ) ((تفسير الرازي)) (١٨٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها المدنيَّان، وابنُ عامرٍ، وحمزةُ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٨). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكى (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٨). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٣٩٥).



لستَ كذلك، بل خُذُوه بظاهِر حاله(١).

## ﴿ تَلْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً ﴾.

أي: فتقتلُوه لأجْل أُخْذِ ما لديه من مالٍ، طلبًا لمتاعِ الحياة الدُّنيا. فلا يحمِلَنَّكُمُ العَرَضُ الفانِي القليلُ على ارتكابِ ما لا يَنبغي؛ فيفُوتَكم ما عند الله من الرِّزْق والمغانم الحلال، فما عند الله خيرٌ لكم من مالِ هذا(٢).

## ﴿ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللهِ

أي: قد كنتُم - أيُّها المؤمنون - مِن قَبلُ تُخفُون إيمانكم في قومِكم من المشركين، وأنتم بين أظْهُرِهم، كهذا الَّذي قتلتُمُوه يُسِرُّ إيمانَه ويُخْفِيه من قَوْمِه من المشركين، فتفضَّلَ الله عليكم بإعزازِ دينِه، وإظهارِ ما كنتم تَسْتَخْفُون به، فنثبَّتُوا حتَّى يتَّضِحَ لكم أمْرُه قبل أنْ تقتلوه (٣).

عن أبي ظَبْيَانَ قال: سمعتُ أسامةَ بنَ زيدِ بنِ حارثةَ رضِي اللهُ عنه يُحدِّث، قال: ((بعَثَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحُرَقةِ (٤) مِن جُهينةَ، فصَبَّحْنا القومَ فهز مناهم، قال: ولحقتُ أنا ورجُلٌ من الأنصارِ رجُلًا منهم، فلمَّا غَشيناه قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، قال: فكفَّ عنه الأنصاريُّ فطعنتُه برُمحي فقَتلتُه، فلمَّا قَدِمْنا بلَغَ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا أسامةُ، أقتلتَه بعدَما قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٥١، ٣٦٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٥١-٣٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٥٢، ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩٣ - ٩٤).

<sup>(</sup>٤) الحُرَقَة-بضم الحاء وفتح الراء-: بَطْن من جُهَيْنَةَ، وإنَّما شُمُّوا الحُرقة؛ لأَنَّهم أَحْرَقوا بني سهم بن مرَّة بِالنَّبلِ. يُنظر: ((توضيح المشتبه)) لابن ناصر الدين (٣/ ١٨٢)، ((تبصير المنتبه)) لابن حجر (١٨٢/١)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٥/ ١٥٤).





قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما كان مُتعوِّذًا! قال: أقتلتَه بعدَما قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟! قال: ما زالَ يُكرِّرها عليَّ حتَّى تمنيتُ أنِّي لم أكُنْ أسلمتُ قبلَ ذلك اليومِ))(١)!

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى بكلِّ ما تَعملونه وتَنْوُونَه ذو خبرةٍ وعِلْمٍ به، ومِنْ ذلك قَتْلُكم مَن تَقتُلون، وكَفُّكم عمَّنْ تكفُّون عن قتْلِه، فيَحفَظ عليكم ذلك، ويُجازيكم به(٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - يُرشِدُ قولُ الله تعالى: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهَلِهِ ۚ إِلَا أَن يَصَدَدُقُوا ﴾ إلى فضيلة العَفْو والحضِّ عليه، وأنَّه جارٍ مَجْرى الصَّدَقة، واستحقاق الثوابِ الآجِلِ به، دونَ طَلبِ العَرَضِ العاجِل؛ حيثُ سَمَّى العفوَ صَدَقةً؛ حثًّا عليه، وتنبيهًا على فضله (٣).

٢- ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ بَهَا نَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ لم يَرِدْ في أنواع الكبائرِ دونَ الشِّركِ أعظمُ من هذا الوعيد، بل ولا مثلُه، ألا وهو الإخبارُ بأنَّ جزاءَه جهنَّمُ خالدًا فيها، أي: فهذا الذَّنبُ العظيمُ قد انتَهضَ وَحْدَه أن يُجازَى صاحبُه بجهنَّم، بما فيها من العذابِ العظيم، والخِزْي المُهِين، وسَخَطِ الجبار، وفَوَات الفوز والفلاح، وحُصُول الخَيْبَة والخَسَار. فعياذًا بالله من كُلِّ سببِ يُبْعِدُ عن رحمته (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٧٢)، ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٣٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٣)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٢٣)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣).



٣- قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ فيه بيانُ حكمة عظيمة في حِفْظِ الجامعة الدِّينيَّة، وهي بثُّ الثِّقة والأمان بين أفراد الأمَّة، وطرْح ما من شأنه إدخالُ الشَّكِّ؛ لأنَّه إذا فُتِح هذا البابُ عَسُر سَدُّه، وكما يَتَّهِم الْمُتَّهِمُ غيرَه، فللغيرِ أَنْ يتَّهِم مَنِ اتَّهَمَه، وبذلك ترتفعُ الثِّقة، ويَسْهُل على ضعفاء الإيمان المُروقُ؛ إذ قد أصبحتِ التُّهْمَة تُظِلُّ الصادق والْمُنافِق (۱).

3- في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمُّ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ وجوب التثبُّت في الأمور، حتَّى في الجهاد في سبيل الله؛ فالتثبُّت يحصُل فيه من الفوائِد الكثيرة، والكفِّ لشرورٍ عظيمة، ما به يُعرَف دينُ العبد وعقْلُه ورَزَانته، بخلافِ المستعْجِل للأمور في بدايتها قبل أن يتبيَّنَ له حكمُها، فإنَّ ذلك يؤدِّي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الَّذين عاتَبَهم الله في الآية لمَّا لم يتثبَّتوا، وقَتَلوا من سلَّمَ عليهم (٢).

٥- متاعُ الدُّنيا حُطامٌ سريع النَّفَاد، وثوابُ الله تعالى موصوفٌ بالدَّوام والبقاء، كما في قول الله تعالى ﴿ تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانَيَ الْعَندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ (٣).

آنَّ العبدَ يَنبغي له إذا رأَى دَواعيَ نفْسِه مائلةً إلى حالةٍ له فيها هوًى، وهي مُضِرَّةٌ له، أن يُذكِّرها ما أعدَّ الله لمن نَهَى نفسَه عن هواها، وقدَّم مرضاةَ الله على رضا نفْسِه، فإنَّ في ذلك ترغيبًا للنَّفْس في امتثالِ أمْرِ الله، وإنْ شَقَّ ذلك على الله، قال تعالى: ﴿ فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩١)، ((تفسير الشربيني)) (١٦٦/).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٤).



٧- قولُ الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كُناكِ عَنْ قَبَلُ فَمَرَ اللّهُ عَلَيْكُمُ قَتَبَيّنُوا ﴾ فيه تربيةٌ عظيمةٌ، وهي أنْ يستشعرَ الإنسانُ عندَ مؤاخذتِه غيرَه أحوالًا كان هو عليها تُساوِي أحوالَ مَن يؤاخِذُه كمؤاخَذَة المعَلِّم التِّلميذَ، وكذلك وُلاة الأمورِ وكبار الموظَّفين في معاملةِ صِغارِ الموظَّفين، وكذلك الآباء مع أبنائِهم، إذا بلَغَتْ بهم الحماقةُ أن يَنتَهِروهم على اللَّعِب المعتادِ أو على الضَّجَر من الآلام(١).

٨- في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ تهديدُ الإنسانِ أَنْ يعملَ ما لا يُرضي الله عزَّ وجلَّ، يعني: لا تظُنَّ أَنَّكَ إذا عَمِلْتَ شيئًا فإنَّه يخفى على الله أبدًا، ومتى آمَنَ الإنسانُ بهذا فإنَّه لن يُقْدِم على شيء لا يرضاه الله؛ لأنَّه يعلم أنَّ الله يعلم بهذا، حتَّى في قلبه؛ يحفَظُ قلْبه من الانحرافِ والانجراف إذا عَلِمَ بأنَّ الله تعالى خبيرٌ بما يعمل، لكنْ هذه المسائل تحتاج إلى فطنةٍ، وأنَّ الإنسان دائمًا يكون مراقِبًا لله سبحانه، خائفًا منه، وكلَّما هَمَّ بشيء ذكرَ عظمةَ الله عزَّ وجلَّ وعِلْمَه بما سيعمل حتَّى يمتنع (١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - امتناعُ قَتْلِ المؤمِنِ للمؤمِنِ عَمْدًا، ويُؤخَذُ من قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ المؤمِنِ عَمْدًا، ويُؤخَذُ من قوله: ﴿ وَمَا كَانَ أَو (لا ينبغي) أو أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ﴾، وإذا جاءت (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) أو (ما ينبغي) فإنَّها تفيدُ الامتناعَ، ولكنْ هذا الامتناعَ شرعِيٌّ؛ لأنَّه قَدَرًا يمكن أن يقتله عمدًا لا خطأً (٢٠).

٢- الإيمانُ الصَّحيحُ يَمنَعُ المؤمنَ مِنْ قتْل أخيه الَّذي قد عَقَدَ الله بينه وبينه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٧٧).



الأُخُوَّةَ الإيمانيَّةَ الَّتِي مِنْ مقتضاها محبَّتُه ومُوالاته، وإزالةُ ما يَعْرِض لأخيه من الأُخُوَّةَ الإيمانيَّةَ الَّتِي مِنْ مقتضاها محبَّتُه ومُوالاته، وإزالةُ ما يَعْرِض لأخيه من الأذى، وأيُّ أذًى أشدُّ من القتل؟ لذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ﴾(١).

٣- القتْلُ من الكُفرِ العِمليِّ، وأكبر الكبائر بعد الشِّرْكِ بالله، ولَمَّا كان قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ لفظًا عامًّا لجميع الأحوال، وأنَّه لا يصدُرُ منه قتلُ أخيه بوجهٍ من الوجوه، استثنى تعالى قتْل الخَطَأ، فقال: ﴿ إِلَّا خَطَأً ﴾ فإنَّ المخطئ الَّذي لا يقصِدُ القتل غيرُ آثم، ولا مجترئ على محارم الله، ولكنَّه لمَّا كان قد فعل فعلاً شنيعًا وصُورَتُه كافيةٌ في قُبْحه، وإن لم يقصِدُه، أَمَرَ تعالى بالكَفَّارة والدِّية، فقال: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ... ﴿ (٢).

3- أنَّ المؤمِنَ قد يَقتُلُ غيرَ المؤمِنِ عمدًا؛ لقوله: ﴿ أَن يَقْتُلَ مُؤَمِنًا ﴾، ولكن هل هذا جائزٌ؟ الجواب: فيه تفصيلٌ: إنْ كان محارِبًا فقتْلُه جائزٌ، ثمَّ قد يَجِب أو لا يجِب على حَسَب ما تَقتضيه الحالُ، وإنْ كان معاهَدًا أو مُسْتأمَنًا أو ذِمِّيًّا فقتْلُهُ حرامٌ (٣).

٥ - فضيلةُ العِتْقِ وعُلُقُّ منزلتِه؛ لأنَّه صارَ كفَّارةً لهذا الذنبِ، وهو قتْلُ المؤمِنِ؛ قال تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (١٠).

٦- تشوُّفُ الشَّارِعِ إلى تحريرِ الرِّقابِ من الرِّقِّ، ويتفرَّعُ على هذه الفائدة:
 الرَّدُّ على من أنكر على المسلمين الاسْتِرْقَاقَ، فيقال: إنَّ الاسترقاقَ جاء نتيجةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٧٣).





لأمرٍ ضروريٍّ، ومع ذلك فإنَّ هناك مُشَجِّعَاتٍ كثيرةً على التَّحْريرِ (١).

٧- اشتراطُ الإيمانِ في عِتْق الرَّقَبة في القتلِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ ﴿ ثُمُؤْمِنَةٍ ﴾ (٢).

٨- جواز إعتاقِ الذَّكر والأنثَى في كفَّارَةِ القتلِ، وتُؤخَذ من الإطلاقِ في قوله: ﴿ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ولم يَقُلْ: ذَكر ولا أنثى، فيكون مُطلقًا (٣).

9 - تعظيمُ القتلِ؛ ولهذا أوجب اللهُ فيه الكَفَّارة، مع أنَّ القاعدةَ الشَّرعيَّة أنَّ المخطِئَ لا كفَّارةَ عليه، وأنَّه مرفوعٌ عنه القَلَمُ، لكنْ تعظيمًا لشأنِ القتل صار الَّذي يصدُرُ منه القتلُ - ولو مخطئًا - عليه الكَفَّارةُ (١٤).

• ١ - الحِكمةُ تَقتضي أَنْ لا يُجزئُ عتقُ المَعِيبِ في الكَفَّارةِ؛ لأَنَّ المقصودَ بالعتقِ نَفْعُ العتيقِ، وملْكُه منافعَ نفسِه، فإذا كان يَضيع بعِتْقه، وبقاؤه في الرِّقِّ الفعي نفي الرِّق أَنفعُ له فإنَّه لا يُجزئ عِتْقُه، مع أَنَّ في قوله: ﴿ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ما يدلُّ على ذلك؛ فإنَّ التحرير: تخليصٌ مَنِ استحقَّت منافعه لغيرِه أَنْ تكون له، فإذا لم يكن فيه منافعُ لم يُتَصَوَّرُ وجودُ التَّحرير. فتأمَّلُ ذلك فإنَّه واضح (٥).

١١ - أشار قولُ الله تعالى: ﴿ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَرضيةٌ لأهلِ القتيلِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٠).



١٢ - أنَّه يجبُ على مَن وجبَتْ عليه الدِّيَةُ أَنْ يُوصِلَها إلى أَهلِ الميِّت؛ لقوله: ﴿ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهلِهِ عَلَى مَن وجبَتْ عليه الدِّيةُ أَنْ يُوصِلَها إلى أَهلِه أَه الورثة (١٠).

١٣ - يُؤخَذ مِن قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ ﴾، وهو مُستثنَى من قوله: ﴿ وَدِيَةٌ مَن الصَّدقة، وذلك أَنَّ الصَّدقة إمَّا إعطاءٌ مُسكَلَمَةُ إِلَىٰ أَهَ الصَّدقة إمَّا إعطاءٌ مَسكَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ المِعاءُ عن الدِّينِ وَإِلَىٰ الرَّاءُ، فالإعطاءُ ظاهر، والإبراء هو: أَن يُبْرِئ الإنسان شخصًا مَدِينًا من الدَّيْنِ ويُسقِطه عنه، لكن هذا لا يُجْزئ في الزكاة عن زكاة العَيْنِ (٢).

18 - في سماحِ المعاهد للمؤمِنِ بالدِّية مِنَّةٌ عليه، والكتابُ العزيز الَّذي وصَفَ المؤمنين بالعزَّة لا يَفتح لهم بابَ هذه المنَّة، ومِن محاسِن نَظْمِ الكلام وتأليفه أن يؤخَّر المعطوف الَّذي له متعلَّقٌ على ما ليس له متعلَّق، وما متعلقاتُه أكثرُ على ما متعلقاتُه أقلُ، وهذه نكتة لفظيَّة لتأخير ذكر الدِّيةِ في حقِّ المؤمن؛ إذ تعلَّق بها الوصف، وهو قوله: ﴿مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ \* والاستثناء وهو قوله: ﴿مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ \* والاستثناء وهو قوله: ﴿ مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ \* والاستثناء وهو قوله: ﴿ مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ \* والاستثناء وهو قوله: ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَن يَصَلَدَقُوا اللّه \* (٣).

١٥ - قول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَقُوا ﴾ دليلٌ على جواز البراءة من الدَّيْنِ بلفظِ الصَّدقة، وعلى أنَّه لا يُشترطُ القَبولُ في الإبراء (١٠).

17 - جوازُ العفْوِ عن الجَانِي، ولكن هذا مقيَّدٌ بما إذا كان في العفْوِ إصلاحٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُۥ عَلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]، فإنْ لم يكن فيه إصلاحٌ فترْكُ العفو أولى، بل قد يجب الأخذُ بالحقِّ وترْكُ العفو؛ لأنَّ الإصلاحَ أهمُّ من المصلحة الخاصَّة، فالعفو عن الدِّية مصلحةٌ خاصَّة، لكنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٣).



الإصلاحَ مصلحةٌ عامَّة، فإذا كان هذا الَّذي قَتَلَ خطأً رجلًا متهوِّرًا لو عَفَوْنا عنه لذَهب يقتلُ مرَّةً أخرى، وثالثة ورابعة، فإنَّ العَفْوَ عن هذا ليس من الإصلاحِ؛ وعليه فلا ينبغي العفْوُ(١).

١٧ - أنَّ قَتْلَ المعاهَد حرامٌ؛ لأنَّ الله أوجبَ في قتْل مَنْ بيننا وبينهم ميثاقُّ الدِّيةَ والكَفَّارةَ (٢).

1۸ - أنَّ دِيَة الكافِرِ المعاهَد ليست كَدِيَة المُسلِمِ؛ لأنَّه قال: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ ﴾ وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدلُّ على أنَّ الثَّاني غير الأول، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا \* إِنَّ الشرح: ٥-٦].

19 - احترامُ الدِّين الإسلاميِّ للعهود والمواثيق؛ ولذلك لم يُهدِرْ حقَّ المعاهدِ الَّذي بيننا وبينه ميثاقُ، بل أوجب الدِّيةَ لأهْلِه؛ ﴿ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ ﴾ (١٠).

• ٢ - وجوبُ الكَفَّارة في قتْل مَنْ بيننا وبينهم ميثاقٌ وإنْ كانوا غير مسلمينَ؛ لقولِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ فَدِينَةٌ مُّسَلَمَةُ إِلَىٰٓ أَهَ لِهِ ، وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (٥).

٢١ - أنَّ مَن لم يجِدِ الرقبةَ أو ثَمنَها فعليه صيامُ شَهرينِ متتابعينِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَم يَستطع الصِّيامَ فلا ﴿ فَمَن لَم يَستطع الصِّيامَ فلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

وينظر في القاعدة المذكورة ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٨٦١)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



شيءَ عليه، لا عِتْق رقبة؛ لأنَّه لا يَجِدُ، ولا صيامَ؛ لأنَّه لا يستطيع، ولا إطعام؛ لأنَّه لم يُذكَر في الآية؛ ولهذا لمَّا أراد الله عزَّ وجلَّ أن يكون الإطعام بدلًا عن الصيام ذكره كما في آيات الظِّهَار(١).

٢٢ - قول الله تعالى: ﴿ تُونِكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ تاب يُطلَق على معنى نَدِم، وعلى معنى قَبِلَ معنى قَبِلَ التَّوبة بقرينة تعديته بـ (مِنْ)(٢).

٣٧- في قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ إثباتُ اسمينِ من أسماءِ الله؛ أحدهما: العليم، والثّاني: الحُكيم، واللهُ تعالى يَقرِن بين العليم والحَكيم في مواضع كثيرةٍ؛ ليُبيِّن أنَّ ما يَحكُم به سبحانه من الأحكامِ الشَّرعيَّة والأحكامِ الكونيَّة، فإنَّه صادرٌ عن علم وحِكمةٍ لا عن جهلٍ وسَفَهٍ، وأصلُ الخطأ في الحُكم إمَّا مِن الجَهل، وإمَّا من السَّفَه؛ فإنْ كان عن غير علم فهو من الجهل، وإنْ كان عن غير علم فهو من الجهل، وإنْ كان عن غير علم فهو من الجهل، وإنْ كان عن غير حِكمةٍ فهو من السَّفَه؛ ولهذا فالآياتُ الَّتي تتضمَّن أحكامًا يختِمُها الله جلَّ وعلا كثيرًا بهذين الاسمين (٣).

7٤ - قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ومِنْ حِكْمَته أَنْ أَوْجَبَ فِي القَتْل الدِّيةَ ولو كان خطأً؛ لتكونَ رادعةً وكافَّةً عن كثيرٍ من القتل، باستعمالِ الأسبابِ العاصمةِ عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿ فَدِيئَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهَلِهِ عَلَى وَمِن حِكْمَته أَيضًا أَنْ وَجَبَتْ على العاقلةِ في قتْل الخطأ، بإجماعِ العُلماء؛ لكونِ القاتلِ لم يُذنِب، فيَشُقُّ عليه أن يحمل هذه الدِّية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك مَنْ بينه وبينهم المعاونةُ والمُناصرة والمُساعدة على تحصيل المصالح وكفً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٧٩).





المفاسِدِ(۱).

٢٥ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ... ﴾ في هذه الآية الكريمة دليلٌ على أنَّ قتْل المؤمن عَمدًا من كبائرِ النُّنوب؛ لورودِ الوعيدِ عليه؛ وكل ذنب رُتِّبَ عليه الوعيدُ والعقوبةُ فهو من كبائر النُّنوب(٢).

77- في قوله تعالى: ﴿ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ إثباتُ الغضَبِ لله عزَّ وجلَّ، والغضبُ صفةٌ من الصِّفات الفعليَّة الَّتي تقَعُ بمشيئةِ الله تعالى، وكلُّ صفةٍ مُرتَّبةٍ على سببٍ؛ فهي من الصِّفاتِ الفِعليَّة؛ لأنَّها تُوجَد بوجودِ ذلك السَّببِ، وتَنتفي بانتفائِه (٣).

٧٧ - أنَّ مَن قَتَل مؤمنًا متعمِّدًا فمِنْ جزائِه أَنْ يُلْعَنَ، بأَنْ يُطرَدَ مِن رحمة الله؛ لقوله: ﴿وَلَعَنَهُ ﴾ لكن لا يجوزُ أَنْ نلعنَ القاتِلَ بعينِه، ونقول: أنتَ ملعونٌ مغضوبٌ عليك؛ لأنَّه يجوز أن يتوبَ فتزولَ اللَّعنةُ (٤)، فلعنُ المطلَقِ لا يستلزمُ لعنَ المعيَّنِ الذي قام به ما يمنعُ لحوقَ اللعنةِ له (٥).

٢٨ - القرآنُ مملوءٌ بِذِكْر سَخَطِ الله وغَضَبِه على أعدائه، وذلك صفةٌ قائمةٌ به يترتَّبُ عليها العذابُ واللَّعْنَةُ، لا أنَّ السَّخَط هو نفْسُ العذابِ واللَّعْنَة، بل هما أثَرُ السَّخَط والغَضَب ومُوجِبُهما؛ ولهذا يُفَرَّقُ بينهما، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ بَهَ نَمْ حَكِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَكَلَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَخَعَلَ هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وخَعَلَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ ولَعَنَه ، وجَعَلَ الله وغَضَبِه ولَعْنَتِه ، وجَعَلَ مَا إِلَيْهُ وَلَعَنَهُ مَا إِلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَه ، وجَعَلَ الله وغَضَبِه ولَعْنَتِه ، وجَعَلَ الله المُؤْمِنَ الله المِنْ الله المِنْ الله الله المُؤْمِنَةُ الله المُعْنَبَه ، و المَنْ الله المُؤْمِنَةُ الله المُنْ الله المُعْنَا الله المُؤْمِنَةُ الله المُؤْمِنَةُ الله المُعْنَا المُؤْمِنَةُ الله المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُعْنَا اللهُ المُؤْمِنَةُ الله المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنِهُ المُؤْمِنِهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنِهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنِهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ اللهِ المُؤْمِنَةُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَةُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُعْمِنْ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٢٨٢).



كُلَّ واحدٍ غيرَ الآخرِ(١).

٢٩ - عِظَمُ عذابِ النَّار؛ لقوله: ﴿عَظِيمًا ﴾، والعظيم إذا استعظم الشَّيء صار بقدْرِ عظمة هذا المستعظِم، أي: إنَّه شيء عظيم عِظَمًا كبيرًا(٢).

• ٣- أنَّ الواجِبَ علينا معاملةُ الخَلق بالظَّاهر؛ لقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى السَّلامَ اللهَ الوَاجِبَ علينا معاملةُ الخَلق بالظَّاهر؛ لقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى السَّلامَ ولم يقل: لستَ مسلمًا؛ لأنَّه ألقى السَّلامَ واستسلم، لكن لا تقولوا: لست مؤمنًا، يعني: لم يدخُلِ الإيمانُ في قَلبِك، فلا يجوزُ لنا أنَّ نتعدَّى الظَّاهِرَ الَّذي يبدو من الإنسان، حتَّى وإن وُجِدَت قرائنُ تدلُّ على خلافِ ظاهره، والدَّليل: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ أَلسَّكَم لَسَتَ على خلافِ ظاهره، والدَّليل: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ أَلسَّكَم لَسَتَ مُؤْمِنَا ﴾ (٣).

٣١- قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ الْمَقَصُودُ مِن التقييدِ بِ ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحُيَوْةِ ٱللَّانَيْكَ ﴾ المقصودُ من التقييدِ بِ ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ اللَّنِيا بِأَنَّهَا نَفْعٌ عارضٌ زائل، الْحَيَوْةِ ٱللَّذِيْكَ ﴾ زيادةُ التَّوبيخِ، والتحقير لعرض الدُّنيا بأنَّها نفعٌ عارضٌ زائل، مع العلم بأنَّه لو قال لمن أظهر الإسلامَ: لستَ مؤمنًا، وقتكه غيرَ آخذٍ منه مالًا لكان حُكمُه أوْلَى ممَّن قصَد أَخْذَ الغُنَيْمة (٤).

٣٢ - عِلْمُ الله سبحانَه ببواطِنِ الأمور؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾، ويدلُّ لذلك قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]، فقد فسَّر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الباطِنَ بأنَّه (الَّذي ليس دونه شيءٌ) (٥٠)؛

<sup>(</sup>١) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩٦،٩٥)، وينظر كذلك: ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر ما رواه مسلم (٢٧١٣).





فكلُّ شيءٍ بأمْره، وكلُّ شيء بعِلْمِه، وكلُّ شيءٍ بسَمْعِه، وكلُّ شيء ببَصَرِه، فَعُلُوُّهُ عزَّ وجلَّ فوقَ كلِّ شيءٍ، ولا يمنَعُ مِنْ عِلْمِه بكلِّ شيءٍ (١).

٣٣- الإسلامُ يمنعُ قَتْلَ مَن يُظهر الإسلامَ، ومن يُلْقِي السَّلَم أو السَّلامَ، ومَنْ بينَه وبينَ المسلمين عهدٌ وميثاقٌ إمَّا على المناصَرة، وإمَّا على تَرْكِ القتالِ، ومن اتَّصل بأهلِ الميثاقِ المعاهَدِين، ومن اعتزل القتالَ فلم يساعدْ فيه قومَه المقاتلينَ، وبَعْدَ هذا كلِّه رغَّب عن ابتغاء عَرَض الدُّنيا بالقتالِ; ليكون لِمَحْضِ رَفْعِ البغْي والعدوان، وتقرير الحَقِّ والإصلاح، ولا هَمَّ لجميع الدول والأمَم الأَن إلَّا الرِّبْحُ وجَمْعُ الأموالِ، وهم ينقضُون العهدَ والميثاق مع الضُّعفاءِ، ولا يلتزمونَ حِفْظَ المعاهدات إلَّا مع الأقوياءِ، وهو ما شدَّد الإسلامُ في حفظه، يلتزمونَ حِفْظ المعاهدات إلَّا مع الأقوياءِ، وهو ما شدَّد الإسلامُ في حفظه، وحافظ عليه النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – في عهده، وحافظ عليه خلفاؤه الرَّاشِدونَ من بعده، فأين أرقى أمَم المدنيَّةِ من أولئك الأئمَّة الْمَهْدِيِّين (٢٠)!؟

#### بَلاغةُ الآيتين:

1- قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا عِلَا خَطَّا ﴾: فيه انتقالُ الغرضِ الذي يُعيد نشاطَ السَّامع بتفنُّن الأغراض؛ فقدِ انتقلَ مِن تحديدِ أعمالِ المسلمين مع العدوِّ إلى أحكامِ معاملةِ المسلمين بعضِهم مع بعض، مِن وجوب كفِّ عُدوان بعضِهم على بعض (٣).

- وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ﴾ جاء بصيغة المبالغة في النَّفي ﴿ مَا كَانَ ﴾، وهي صِيغة الجُحودُ، أي: لا يَنبغي لمؤمنٍ أنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٦/٥١).



يَقتُل مؤمنًا في حالٍ مِن الأحوالِ إلَّا في حالِ الخَطأ، أو أنْ يقتُل قتْلًا من القتْل إِلَّا قَتْلَ الخطأ، فكان الكلامُ حصرًا، وهو حصرٌ ادِّعائي مُرادُّ به المبالغةُ في النَّهي؛ كأنَّ صِفةَ الإيمانِ في القاتِل والمقتولِ تُنافي الاجتماعَ مع القَتْل في نفْسِ الأمرِ منافاةَ الضِّدَّينِ؛ لقصدِ الإيذانِ بأنَّ المؤمِنَ إذا قتَلَ مؤمنًا فقدْ سُلِبَ عنه الإيمانُ، وما هو بمؤمنِ؛ على نحوِ: ((ولا يَشْرَبُ الخمرَ حينَ يَشرَبُها وهو مؤمنٌ ))(١) ؛ فتكونُ جملةُ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾ مستقلةً عمَّا بعدَها، غيرَ مرادٍ بها التشريعُ، بل هي كالمقدِّمة للتشريع؛ لقصدِ تفظيع حالِ قتْلِ المؤمنِ المؤمِنَ قتلًا غيرَ خطأٍ، وتكونُ خبريَّةً لفظًا ومعنَّى (٢). - وقيل: إنَّ ﴿مَا كَانَ ﴾ خبرٌ مرادٌ به النَّهي؛ فيكون فيه تَنبيهٌ على أنَّ صورةً الخطأِ لا يَتعلَّقُ بها النَّهي؛ إذْ قد عَلِم كلُّ أحدٍ أنَّ الخطأ لا يتعلَّقُ به أمرٌ ولا نهي، يعني: إنْ كان نوعٌ مِن قتْل المؤمِن مأذونًا فيه للمؤمن، فهو قتْلُ الخطأ، وقد عُلِم أنَّ المخطئ لا يَأتي فِعلَه قاصدًا امتثالًا ولا عِصيانًا، فرَجَع الكلامُ إلى معنى: وما كان لمؤمنِ أن يقتُلَ مؤمنًا قتلًا تتعلَّق به الإرادة والقصد بحال أبدًا، فتكون الجملةُ مبدأً التشريع، وما بعدَها كالتَّفصيل لها (٣).

(١) جزء من حديث طويل رواه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٦ –١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٧).

وقال ابنُ عاشور: (وعلى هذين الوجهينِ [النفي- والخبر المرادُ به النهي] لا يُشكلُ الاستثناءُ في قوله: ﴿ إِلَّا خَطَا ﴾، وذَهَب المفسِّرون إلى أنَّ ﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمْنًا ﴾ مرادٌ به النهي، أي: خبرٌ في معنى الإنشاء؛ فالْتجؤوا إلى أنَّ الاستثناءَ منقطعٌ بمعنى (لكن) [أي: لكنْ إنْ قتلَه خطأً فجزاؤُه ما يُذكر]؛ فرارًا مِن اقتضاءِ مفهومِ الاستثناءِ إباحة أنْ يقتُل مؤمنٌ مؤمنًا خطأً، وقد فهمتَ أنَّه غيرُ متوهَم هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٥٠). وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٥-٢٠)، ((تفسير أبي السعود))



٢ - قوله: ﴿ فَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْ لِهِ ، وَتَعُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ قيل: قَدَّم الدِّيةَ هنا إشارةً إلى المبادرة بها حِفظًا للعهد، ولتأكيدِ أمْرِ التحريرِ بكونه ختامًا كما كان افتتاحًا في قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ ﴾؛ حثًا على الوفاءِ به؛ لأنَّه أمانة لا طالبَ له إلَّا اللهُ(١).

وقيل: قدَّم هنا ذِكْرَ الدِّية، وأخَّرَ ذِكْرَ الكَفَّارة، وعَكَس في قتْل المؤمِن؛ لعلَّه للإشعارِ بأنَّ حقَّ الله تعالى في معاملةِ المؤمنين مُقدَّمٌ على حقوقِ النَّاس؛ ولذلك استثنى هنالك في أمر الدِّية فقال: ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا ﴾; لأنَّ مِنْ شأنِ المؤمنِ العَفْوَ والسَّماحَ، واللهُ يُرَغِّبُهم فيما يَليقُ بكرامَتِهم ومكارِم أخلاقِهم، ولم يَستثنِ هنا; لأنَّ مِن شأنِ المعاهدين الْمُشَاحَة والتَّشديدَ في حقوقِهم، وليسوا مُذْعِنين لهدايةِ الإسلام، فيرُغِّبُهم كتابُه في الفضائل والمكارِم (١٠).

- وتكرَّرت جُملة: ﴿ وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (٣)؛ للتَّأكيدِ على تحريرِ الرِّقاب، وحصْر الرِّقابِ المطلوب تحريرُها في الرِّقاب المؤمنةِ فقط.

٣- قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾: في هذه الآية فنُّ مراعاةِ النظير؛ حيث جاءَ التعبيرُ فيها دالًا على تهديدٍ عظيم بما يُناسِبُ المحتوى؛ إذ قدْ حفِلت هذه الآيةُ بالألفاظِ الدالَّة على الغَضَبِ، والتهديدِ والوعيدِ، والإرعاد والإبراق؛ للإشارةِ إلى أنَّ جريمةَ القتلِ مِن أكبرِ الجرائمِ وأشدِّها إمعانًا في الشرِّ؛ لِمَا يترتَّبُ عليها من هدْم لبناءِ المجتمَع (١٤).

<sup>.(</sup>۲/0/۲)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۷۳٤) (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) (تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩٠)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (٥/ ١٣٦)،



- وقوله: ﴿ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾: عطفٌ على مُقدَّر يدلُّ عليه الشَّرطيَّةُ دَلالةً واضحة، كأنَّه قيل بطريقِ الاستئنافِ تقريرًا وتأكيدًا لمضمونها: حَكَمَ اللهُ بأنَّ جزاء ذلك، وغَضِبَ عليه، وهي جملةُ استئنافيَّة، فيها تأكيدُ لمضمونِ ما قَبلها من حُكم اللهِ بأنَّ جزاءه ذلك، بالإضافةِ إلى غَضبِ اللهِ عليه (۱).

3- قوله: ﴿ يَمَا يَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ أَوْلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْعُولُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- والتَّصدير بالنِّداء للمؤمنين؛ لبيانِ أهميَّةِ الحُكم، وأنَّ امتثالَه من مُقتضياتِ الإيمانِ، وفيه فضيلةُ المؤمنينَ؛ حيث يُخاطبهم الله عزَّ وجلَّ بما شاءَ من أحكام، ولا شكَّ أنَّ مخاطبة الله للإنسانِ لشَخْصِه أو لوصفِه- لا شكَّ أنها شَرَف، والنَّاس يَتدافعون عند ملوكِ الدُّنيا، فإذا قال هذا المَلِكُ: كيف أصبحتَ يا فلانُ؟! فإنَّه يَعُدُّهُ شَرفًا، فإذا وجَّه الله الخطابَ للمؤمنينَ كان ذلك شَرفًا لهم (٣).

- قوله: ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾: جملة خبريَّة، فيها تعليلٌ للنهي عن ابتغاءِ مالِه بما فيه من الوَعد الضِّمْني؛ كأنَّه قيل: لا تَبتغوا مالَه؛ فعندَ الله

<sup>((</sup>إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٩٥).



مغانمُ كثيرةٌ يُغنمكموها، فيُغنيكم عن ارتكابِ ما ارتكبتموه (١).

- قوله: ﴿ كَذَالِكَ كُنَاكِكَ مِن قَبِّلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾: تعليلٌ للنهي عن القول المذكور، ولعلَّ تأخيرَه لِمَا فيه من نوعِ تفصيلٍ ربَّما يُخلُّ تقديمُه بتجاوُب أطرافِ النَّظم الكريم، مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابق، وبين ما عُلِّل به، كما في قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ فَاَمًا اللّذِينَ اسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ ... ﴾ إلخ [آل عمران: ١٠٦] (٢).

- وتقديم خبر كان ﴿ كَذَلِكَ ﴾؛ للقصرِ المفيدِ لتأكيد المشابهة بين طرفي التشبيه، والفاء في ﴿ فَمَرَ ﴾ للعطف على ﴿ كُنتُمُ ﴾ أي: مِثلَ ذلك الذي أَلْقى إليكم السلامَ كنتم أنتُم أيضًا في مبادِي إسلامِكم لا يَظهرُ منكم للناسِ غيرُ ما ظهرَ منه لكم مِن تحيَّة الإسلامِ ونحوِها، ﴿ فَمَرَ ﴾ أللّه عَلَيْكُمُ ﴾ بأنْ قبِل منكم تلك المرتبة، وعصَم بها دماء كم وأموالكم، ولم يأمُرْ بالتفحُص عن سرائرِكم (٣).

- وكرَّر قوله: ﴿ فَتَبَيَّنُو ٓ ا ﴾؛ تأكيدًا لتعظيم الأمْر، وتَرتيبِ الحُكم على ما ذُكِر من حالهم (٤)، مع ما فيه من التأكيد بصِيغة التفعُّل التي بمعنى الاستفعال-أي: اطلبوا بيانَ الأمْر وثباته، ولا تَتهوَّكوا فيه من غير رويَّة (٥)، مع المبالغة في التَّحذير عن ذلِك الفِعل (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١).





- والتذييلُ بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ تعليلُ لِمَا قَبْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ تعليلُ لِمَا قَبْلَه بطريقِ الاستئنافِ، وفيه الجمْعُ بين الوعيدِ والوَعْدِ، أي: فيُجازيكم بِحَسَبِها إِنْ خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرَّا فشرٌّ، فلا تَتهاونوا في القَتْلِ واحتاطُوا فيه (۱)، مع ما في الجملةِ مِن تأكيدِ الخبرِ بـ(إنَّ) واسميَّة الجملة.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٩).





#### الآيتان (٩٥ - ٩٦)

## غريبُ الكَلمات:

﴿ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾: أي: أصحابِ العَجزِ، وأهْلِ العُذرِ بذَهابِ أبصارِهم، والزَّمَانةِ وغيرِ ذلك مِن العِللِ المانعةِ مِن الجِهادِ؛ يُقال: ضريرٌ بيِّنُ الضَّرر، وأصل (ضرر): خلافُ النَّفُع(۱).

#### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾

﴿ غَيْرُ ﴾: قُرِئت بالرَّفْع، وبالنَّصب، وبالجرِّ؛ فالرَّفْعُ على البَدلِ مِن ﴿ الْقَعِدُونَ ﴾؛ لأنَّ الكلامَ نفيٌ، والبَدلُ معه أرْجَحُ. والنَّصبُ على الاستثناءِ من ﴿ الْقَعِدُونَ ﴾؛ لأنَّهم المحدَّثُ عنهم، أو يكون النَّصْبُ على الحالِ مِن ﴿ الْقَعِدُونَ ﴾ أيضًا، وجازُ وقوعُ (غَيْر) حالًا وإنْ كانتْ مضافةً؛ لأنَّها نكرةٌ لا تتعَرَّفُ بالإضافةِ. والجرُّ على الصِّفة لـ ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وجاز ذلك وإنْ كان لا يَجوزُ اختلافُ النَّعتِ والمنعوتِ تعريفًا وتنكيرًا، على اعتبارِ أنَّ (المؤمنين) أُريد بهم الجِنسُ؛ فأَشْبَهوا النكرةَ فَوُصِفوا كما تُوصَف، أو على أنَّ (غير) قد تَتعرَّفُ إذا وقعتْ بين ضِدَّين (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٦٥– ٣٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢٠٦/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري





## المَعْنى الإجماليَّ:

يُخبر تعالى أنّه لا يَستوي مِن المؤمنين مَن قعَدَ عن الجِهادِ فلمْ يخرُجْ، ومَن خرَج للجهادِ في سَبيلِ اللهِ بمالِه ونفْسِه، وأخبر سبحانه أنّه فضّلَ المجاهدين بأموالهم وأنفُسِهم على القاعدينَ درجةً، وكِلا هَذينِ الفريقينِ من المجاهدين والقاعدين وعَدَهما اللهُ الجنّة، ولكنْ فضّلَ المجاهدينَ على القاعِدينَ بأجرٍ عظيم، هذا الأجرُ العظيمُ هو درجاتٌ عاليةٌ يَرفعُهم اللهُ بها في الجِنانِ، ومَغفرةُ ذنوبهم، ورَحمتُهم، وكان الله غفورًا رحيمًا.

#### تفسيرُ الآيتين:

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْخُسُنَىٰ وَفَضَّلَ اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (١٠٠).

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا عاتبَهم الله تعالى على ما صَدَر منهم مِن قَتْلِ مَن تَكلَّم بكلمةِ الشَّهادة، فلعلَّه يَقعُ في قلبِهم أنَّ الْأُوْلى الاحترازُ عن الجهادِ؛ لئلَّا يقَعَ بسببه في مِثل هذا المحذورِ، فلا جَرَمَ ذَكَرَ اللهُ تعالى في عقيبه هذه الآية، وبيَّنَ فيها فَضْلَ المجاهدِ على غيرِه؛ إزالةً لهذه الشُّبْهة، وأيضًا كيلا يكونَ ذلك اللومُ مُوهِمًا انحطاطَ فضيلتِهم في بعضِ أحوالِهم، على عادةِ القُرآنِ في تعقيبِ النِّذَارة بالبِشَارة؛ دَفعًا لليأسِ مِن الرحمةِ عنْ أنفُس المسلمينَ(۱).

وأيضًا لَمَّا عاتبَهم اللهُ تعالى على ما صدَرَ منهم مِنْ قتْل مَنْ تكلَّم بالشَّهادة؛

<sup>(1/700)</sup>, ((lkec lhame 5)) lhame <math>(3/77-77).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٦٩). ((



ذَكَر عقيبَه فَضيلةَ الجِهاد، كأنَّه قيل: مَن أتَى بالجهادِ فقدْ فاز بهذه الدَّرَجةِ العظيمةِ عندَ اللهِ تعالى، فَلْيَحْتَرزْ صاحبُها من تلك الهَفْوةِ (١) فقال تعالى:

# ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾.

#### سَبِبُ النُّزول:

عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ، أَنَّه قال: رأيتُ مَرْوانَ بنَ الحَكمِ جالسًا في المسجدِ، فأقبلتُ حتَّى جلستُ إلى جَنبِه، فأخبَرَنا أَنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ رضِي اللهُ عنه أخبَره ((أَنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمْلى عليه: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ الْحُبَرِه ((أَنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمْلى عليه: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ على اللهُ على اللهُ على الجهادَ لجاهدتُ وكان رجلًا أعْمَى - فأَنْزلَ اللهُ تبارَك و تَعالَى على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ و فَخِذُه على فَخِذي، فتُقُلَتْ على حَقَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَ فَخِذي (٢)، ثم سُرِّي عنه (٣)، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ غَيْرُ اللّهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ غَيْرُ اللّهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ غَيْرُ اللّهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ غَيْرُ

وفي رواية أخرى، عنِ البَرَاءِ، قال: ((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْمُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ادعُ لي فلانًا، فجاءَه ومعه الدَّواةُ واللَّوْحُ، أو الكَتِفُ، فقال: اكتب ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ ﴾ وخلْفَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أنا ضَريرٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) تَرُضَّ - بِفَتْح التاءِ وضمِّ الراء، ويجوز العكسُ تُرَضَّ -: أي: تَدُقَّ وتَكسِر، أو تُدَقَّ وتُكْسَر، من الرَّضِّ، وهو: الدقُّ، وكلُّ شيءٍ كَسرتَه فقدْ رَضضتَه. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٤٧٩) و(٨/ ٢٦١)، ((تاج العروس)) للزبيدي (١٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) سُرِّيَ: أي: كُشِفَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٣٢).



فَنْزَلَتْ مَكَانَهَا ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾))(١).

# ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾.

أي: لا يَستوي مَن لم يَخرُجْ للجهادِ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا- إلَّا مَن تخلَّف عن الجهادِ لعُذْر- مع مَن جاهَدَ من المؤمنين بنَفسِه ومالِه (٢).

# ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾.

أي: فضَّل اللهُ المجاهدين ببذْلِ أمو الهِم وأنفسِهِم على القاعدينَ بدرجةٍ رفيعةٍ (٣).

عن أبي هُريرَة رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن آمَنَ باللهِ ورسولِه، وأقام الصَّلاة، وصامَ رمضانَ، كان حقًّا على اللهِ أن يُدخلَه الجنَّة، هاجر في سبيلِ اللهِ، أو جلس في أرضِه الَّتي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رسولَ اللهِ، أفلا نُنبِّعُ النَّاسَ بذلك؟ قال: إنَّ في الجنَّةِ مائة درجةٍ، أعدَّها اللهُ للمجاهدين في سبيلِه، كلُّ درجتيْنِ ما بينهما كما بين السماءِ والأرضِ، فإذا سألتم اللهَ فسلُوهُ الفردوسَ، فإنَّهُ أوسطُ الجنَّةِ، وأعلى الجنَّة، وفوقَه عرشُ الرَّحمنِ، ومنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنَّةِ) (١٤).

# ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٨٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٣٦٥-٣٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٩٨-١٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٤٢٣)، ورواه مسلم (١٨٨٤) بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.



أي: وعَدَ اللهُ كُلًّا مِن المجاهِدين بأموالهم وأنفسِهم، والقاعِدين: الجنَّةُ(١).

#### ﴿ وَفَضَّلُ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: وفضَّل اللهُ المجاهدين بأموالهم وأنفُسِهم على القاعِدينَ جزاءً كبيرًا، وثوابًا جزيلًا(٢).

# ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

#### ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾.

أي: إنَّ هذا الأَجْرَ العظيمَ يَشملُ رَفْعَهُم دَرجاتٍ في الجِنان العالياتِ، وسَتْرًا للذنوب، وتجاوزًا عن الزلَّاتِ، وحلولَ الرَّحَماتِ والبركات؛ إحسانًا منه سبحانه وتكريمًا، وفضلًا منه وتشريفًا (٣).

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُلُكُو عَلَى تِجَرَّقٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* نُوَّمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنُمُ نَعْلَوُنَ \* يَغْفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَرَسُولِهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنُمُ نَعْلَوُنَ \* يَغْفِر لَكُو دُنُوبَكُو وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَمُسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الصف: وَيُدَخِلُكُو جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الصف: 10 - 10].

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى هو الغفورُ الَّذي يَستُّرُ ذُنوبَ عِبادِه، ويَتجاوزُ عن مُؤاخذتِهِم بها، وهو الَّذي يَرحَمُهم، فيتفضَّلُ عليهم بنِعَمِه سبحانه(١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۷۸-۳۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۸۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ١٠٨-١٠٨).



#### الغُوائد التربويَّة:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّررِ وَاللَّجَهِدُونَ
 في سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ فيه التَّرغيبُ في الجِهاد، والحثُّ عليه (١).

٢ - فَضْلُ الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى بالمالِ والنَّفس؛ ووجهُه: أَنَّهم أعْلى درجةً من القاعدين الَّذين لا يُجاهدون، قال تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ ... ﴾(١).

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف:

1 - في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ ﴾ نفْيُ التَّساوي بين النَّاس، والعَجَبُ أَنَّنا نسمع مَن يُدندِنُ كثيرًا فيقول: إنَّ دينَ الإسلام دينُ المساواة، وهذا غلطٌ على دينِ الإسلام، فدينُ الإسلام، فدينُ الإسلام ليس دينَ المساواة، ولكنَّه دينُ العدلِ، والعدلُ هو: إعطاءُ كلِّ أحدٍ ما يستحقُّه؛ ولذلك تجد أكثرَ ما في القرآنِ نفيَ المساواة، وليس إثباتها؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴾ (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ فيه حِكمةُ الشَّريعة؛ حيث لا تُسَاوِي بين المفترقَيْنِ، كما أنَّها لا تُفَرِّق بين المتساويين؛ فالشَّريعة الإسلامية من لدُنْ حكيم خبير، فلا يمكن أنْ تجد فيها حُكمينِ متناقضينِ، ولا يمكن أنْ تجد فيها شيئينِ متساويينِ ثمَّ يختلفانِ في الحكم أبدًا، بل إذا تراءى لك أنَّ هذين الشيئين متساويانِ، وقد اختلفا في الحكم شرعًا، فأعِدِ النَّظَرَ مرَّةً بعد أخرى حتَّى يتبيَّنَ لك، فإنْ لم يتبينْ لك فاتَّهِمْ فَهْمَك، ولا تَتَّهِم الأحكامَ الشَّرعيَّة (٤).

٣- نفيُ التساوي أيضًا في قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹۳، ۱۹٤)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٠٤).



يُفيدُ التَّذكيرَ بما بينهما مِن التفاوُتِ العَظيم، والبَوْنِ البَعيد؛ ليَأنفَ القاعد، ويَرغَبَ فيه وفي ارتفاع ويَرفَعَ بنَفْسِه عن انحطاطِ منزلتِه، فيهتزَّ للجِهاد، ويَرغَبَ فيه وفي ارتفاع طبقتِه (۱)، كذلك فهذا النفي للتساوي يقتضي العموم، فالقاعدون والمجاهدون لا يستوون مِن كلِّ وجه (۱).

٤- أنَّ مَن قعَد عن الجِهاد لضَرَرٍ، فإنَّه كالذي أتى بالجهاد؛ لقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ثمَّ استثنى فقال: ﴿ غَيْرُ أُولِى ٱلظَّرَرِ ﴾، فأولو الضَّررِ مُساوُون للمجاهدين، فالمعذورَ يُكتَبُ له مِثلُ ثوابِ الصَّحيحِ إذا كانتْ نِيَّتُه أَنْ يَفْعلَ، وقدْ عمِلَ ما يَقدِرُ عليه (٣).

٥- البِشارةُ بالحُسنَى لعامَّة المؤمنينَ من القاعدين والمجاهدين؛ لقوله: ﴿ وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (٤).

7 - عِظَم منَّةِ الله سبحانه على العِباد؛ حيثُ جَعَل إثابتَهُم على الأعمالِ مثلَ الأُجرة الَّتي استحقَّها الإنسان فَرْضًا على الْمُسْتَأْجِر؛ لقوله: ﴿أَجُرًا عَظِيمًا ﴾، فسمَّاه ﴿أَجُرًا ﴾، كأُجرة الأجير، مع أنَّ الفضلَ للهِ تعالى أولًا وآخِرًا؛ فهو الَّذي وفَّق للعمل، وهو الَّذي منَّ بالجزاء عليه(٥).

٧- قوله: ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾، هذا بيانٌ لمفهوم عدم استواء المجاهِدين والقاعِدين غيرِ أُولي الضّرر، وهو أنَّ الله تعالى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ٥٦٩، ٥٧٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ ۷۳۱) و(۲۳۱/۲۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٢٠١).



رَفَعَ المجاهدين عليهم درجة، وهي درجةُ العمل الَّذي يترتَّبُ عليه دفعُ شرِّ الأعداءِ عن الْمِلَّة والأمَّة والبلاد، وكُلَّل وَعَدَ الله الحُسني(١).

٨- ذكر تعالى في الآيةِ فَضْلَ المجاهدينَ في سبيلِ اللهِ على القاعِدين لغيرِ عَجزٍ؛ فعُلِمَ أَنَّ العاجِزَ معذورٌ، قال تعالى: ﴿فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجُهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِمِمْ...﴾(١).

9 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ فرضَ الجِهاد على الكِفايةِ، وليس على كلِّ واحدٍ بعينه؛ لأنَّه تعالى وَعَدَ القاعدين الحُسنى كما وعَد المجاهدينَ، ولو كان الجِهادُ واجبًا على التَّعيينِ لَمَا كان القاعدُ أهلًا لوعْدِ الله تعالى إيَّاه الحُسْنى (٣).

• ١ - عِظَم دَرجاتِ المجاهدين في سَبيلِ الله، وجْهُ ذلك قولُه: ﴿ دَرَجَنتِ مِنهُ ﴾، فأضافَها إلى نَفسِهِ، ومعلومٌ أنَّ العطاءَ يعظُم بعِظَم المُعطِي (٤).

11 - رفعةُ الدَّرَجات تعود إلى العِلْمِ والجهادِ اللَّذَيْنِ بهما قِوامُ الدِّينِ، قال تعالى: ﴿ وَفَضَّلُ اللهُ المُكِهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا \* دَرَجَنتٍ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾، وقال: ﴿ يَرُفِعُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾ [المجادلة: 11]، وقال: ﴿ يَرُفِعُ اللهُ الدَّرِجاتِ في أربعةِ مواضِعَ؛ ثلاثة منها لأَهْلِ الإيمانِ الذي هو العِمْلُ الصَّالِحُ، والرَّابِعُ الرِّفْعَةُ بالجهادِ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٥٠ - ٥١).





١٢ - إثباتُ الرَّحمةِ للهِ، والرَّحمةُ الَّتي أضافَها اللهُ تعالى إلى نفْسه نوعانِ: منها صِفةٌ لله، ومنها مخلوقٌ مِن مخلوقاتِ الله سَمَّاه اللهُ تعالى (رحمةً)(١).

17 - لَمَّا وعَد المجاهدِينَ بالمغفرةِ والرَّحمةِ الصَّادرَتَيْنِ عن اسْمَيهِ الكريمينِ ﴿ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾، ختَم هذه الآيةَ بهما، فقال: ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٢).

#### بَلاغةُ الآيتين:

القوله: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبَحِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فِأَمُولِهِمْ وَالْفُسِمِمْ ﴾: فيه تعريضُ بالقاعدين، وتشنيعٌ بحالِهم؛ حيثُ بيَّن أنَّ القاعدَ عن الجِهاد لا يُساوي المجاهِدَ في فَضيلةِ نُصْرة الدِّين، وبهذا يَظهرُ موقعُ الاستثناءِ بقوله: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾؛ كيلا يَحسبَ أصحابُ الضررِ أَنَّهم مقصودونَ بالتَّحريض؛ فيَخرجوا مع المسلمين، فيُكلِّفوهم مَؤونة نقْلِهم وحفظهم بلا جَدُوى، أو يَظنُّوا أَنَّهم مقصودونَ بالتعريض، فتنكسِرَ لذلك نفوسُهم، زيادةً على انكسارِها بعَجزِهم، ولأنَّ في استثنائِهم إنصافًا لهم وعُذرًا بنقوسُهم، زيادةً على انكسارِها بعَجزِهم، ولأنَّ في استثنائِهم إنصافًا لهم وعُذرًا موقعٌ من البلاغةِ لا يُضاعُ، ولو لم يُذكر الاستثناءُ هنا، لكان تجاوزُ التَّعريضِ أصحابَ الضررِ معلومًا في سياقِ الكلامِ؛ فالاستثناءُ عُدولٌ عن الاعتمادِ على القَرينةِ إلى التَّصريحِ باللَّفْظِ، وهو عدولٌ عن حِراسةِ المقامِ إلى صَراحةِ الكلامِ، وهو مِن البلاغةِ ومِن مراعاةِ مقتضى الحال أيضًا؛ لأنَّ السامعينَ أصنافٌ كثيرةٌ منهم الذَّكيُّ الذي يَفْهَم بالقَرينةِ، ومنهم غيرُه الذي لا يَفْهَم إلَّا بالتَّصريحِ (").

- وفيه: تقديمُ المفضولِ ﴿ ٱلْقَعِدُونَ ﴾ في الذِّكرِ على الفاضِلِ ﴿ الْمُجَاهِدُونَ ﴾؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٠).



للإيذانِ مِن أوَّل الأمرِ بأنَّ القصورَ الذي يُنبئ عنه عدمُ الاستواءِ مِن جِهة القاعِدين، وليس مِن جِهةِ المجاهِدِين؛ فإنَّ مفهومَ عدمِ الاستواءِ بين الشَّيئين المتفاوتينِ زيادةً ونقصانًا، وإنْ جاز اعتبارُه بحسَب زيادةِ الزائد، لكن المتبادِر اعتبارُه بحسَب قُصورِ القاصِر، كقولِه تعالى: ﴿ هَلۡ يَسۡتَوِى الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ ﴾ (١٠ [الرعد: ١٦]، وبيانُ ذلك المُعَنى وَٱلبَصِيرُ أَمْ هَلۡ شَـتَوِى ٱلظُّلُمَتُ وَالنَّوسِ، يُمكن اعتبارُ التفاوتِ بالنسبةِ إلى النوق بين المتفاوتين في الزِّيادة والنَّقصِ، يُمكن اعتبارُ التفاوتِ بالنسبةِ إلى النيادةِ في الزَّائد؛ فقد لله النقصِ في الناقِص، ويمكن اعتبارُه بالنسبةِ إلى الزيادةِ في الزَّائد؛ فقد بسببِ البيانينَ أنَّ التفاوتَ الذي حصل بينهما، إنَّما هو بسببِ النقصِ الذي جاءَ منهم لا بسببِ الزيادةِ في الفريقِ الثاني، وفيه زيادةُ تأنيبٍ لجانبِ النقص (١٠). وقدْ حَسُنَ هذا الانتقالُ مِن حالةٍ إلى أعلى منها؛ لأنَّ هذا الانتقالُ مِن حالةٍ إلى أعلى منها؛ لأنَّ هذا الانتقالَ مِن حالةٍ إلى أعلى منها عندَ التفضيل والمدْح، أو النُّولِ مِن حالة إلى ما دونها عندَ القدح والذم - أحسنُ لفظًا، وأوقعُ في النَّفْس (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان- تتمة الشيخ عطية سالم)) (٨/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٠).



الاستواء يَحتمِلُ الزِّيادة ويَحتملُ النُّقصانَ، وكان نَفيُ المساواةِ سببًا لترقُّبِ كُلِّ مِن الحِزبَينِ الأفضلية؛ لأنَّ القاعدَ وإنْ فاتَه الجهادُ، فقدْ تخلَّفَ الغازي في أهلِه؛ إذ يُحيي الدِّينَ بالاشتغالِ بالعِلمِ ونحوِه - لا جرَمَ كشَفَ اللهُ سُبحانَه عن التَّفضيلِ فقال: ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّفضيلِ فقال: ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَاعِقِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

- وفيه مناسبة حسنة ، حيث جاء هنا تقديم الأموالِ على الأنفس، بَيْنما في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ اَشَتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسهُمْ وَأَمُولَهُم ﴾ [التوبة: ١١١] قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مِن المالِ ، وذلك لأنّ النّفْسَ أشرفُ مِن المالِ ، وقد تَبايَن الغَرضانِ في الآيتينِ ، ولَمّا كان الكلامُ هنا في سورةِ النّساءِ عن المجاهِدِ وهو بائعٌ ، أخّر ذِكرَ الأَنفُس ؛ تنبيهًا على أنّ المضايقة فيها أشدُّ ؛ فلا يَرضَى بَبذلِها إلّا في آخِرِ المراتِبِ ، وأمّا في سورةِ التوبةِ فالكلامُ عن الذي يَشتري - وهو اللهُ سبحانه وتعالى - فقدًم ذِكْرَ النّفسِ ؛ تنبيهًا على أنّ الرّغبة فيها أشدُّ ، وإنّما يرغَب أولًا في الأنفسِ الغالِي (٢).

٣- قوله: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْنَى ﴾: جُملة معترِضة؛ جيء بها لبيانِ سَعة فضلِ الله عزَّ وجلَّ، ولكي يَطمئنَّ الأقلُّ درجةً أنَّ له نصيبًا من الأجرِ<sup>(۱)</sup>، وفيها حُسْنُ احتراسٍ أو احتراز؛ فإنَّه سبحانه إذا فضَّلَ شيئًا على شَيءٍ وكلُّ منهما له فضلٌ، احترز بذِكرِ الفَضلِ الجامعِ للأمرينِ؛ لئلَّا يتوهَّم أحدٌ ذمَّ المُفضَّلِ عليه، أو القَدْح فيه (١٠).

- وقوله: ﴿ وَكُلَّا ﴾ مفعولٌ أوَّلُ لـ ﴿ وَعَدَ ﴾، قُدِّم الإفادةِ القَصرِ؛ تأكيدًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦ - ٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٣٨،١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٠٥).



للوعدِ، أي: كلُّ واحدٍ من المجاهِدين والقاعِدين(١١).

٤ - قوله: ﴿أَجُرًا عَظِيمًا ﴾: فيه التعبيرُ بالمصدر المؤكِّد لـ ﴿فَضَّلَ ﴾ على أنَّه بمعنى (أَجَرَ)، وإيثارٌ على ما هو مصدرٌ من فِعله؛ للإشعارِ بكون ذلك التفضيلِ أجرًا لأعمالهم(٢).

٥- قوله: ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾: جَمَعَ ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾؛ لإفادة تعظيم الدَّرجة؛ لأنَّ الجَمْع - لِمَا فيه من معنى الكثرة - تُجعل صِيغتُه لمعنى القُوَّة (٣).

- وفي قولِه في الآيةِ السَّابقةِ: ﴿ دَرَجَةً ﴾ بالإفرادِ، ثم قولِه في هذه الآيةِ: ﴿ دَرَجَتٍ ﴾ بالجمْع، مناسبةٌ حَسنةٌ؛ وذلك مِنْ وجوهِ (١٠):

الوجه الأوّلُ: أنَّ قوله: ﴿ دَرَجَةً ﴾ جِيءَ به بصِيغةِ الإفراد، وليسَ إفرادُها للوَحْدة؛ لأنَّ ﴿ دَرَجَةً ﴾ هنا جِنسٌ معنويٌّ لا أفرادَ له، فالمرادُ بالدرجة ليس هو الدَّرجة الواحدة بالعَدَد، بل بالجنس، والواحد بالجِنْسِ يدخل تحته الكثيرُ بالنوع، وذلك هو الأجرُ العظيم، والدَّرجاتُ الرفيعةُ في الجنَّة المغفرةُ والرَّحمة؛ ولذلك أُعيد التعبيرُ عنها في الجُملة، التي جاءتْ بعدَها؛ تأكيدًا لها بصِيغة الجَمْع بقولِه: ﴿ دَرَجَتٍ مِّنَهُ ﴾؛ لأنَّ الجَمْع أقوى مِن المفرد، وتنوين بصِيغة الجَمْع بقولِه: ﴿ دَرَجَتٍ مِّنَهُ ﴾؛

الوجهُ الثاني: أنَّ المرادَ بالتفضيلِ بالدرجةِ تَفضيلُهم على القاعِدينَ بعُذر؛ لأنَّ لهم أجرًا لكونهم من الغُزاة بالهمَّة والقَصْد؛ ولهذا قال ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲۱- ۲۲۲)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ۱۷۲).





أي الجنَّة. والمرادَ بالتفضيلِ بالدَّرجات تفضيلُهم على القاعِدينَ بلا عذرٍ؛ لأنهم مُقصِّرون ومُسيئونَ؛ فكان فضلُ الغزاةِ عليهم دَرجاتٍ؛ لانتفاءِ الفضلِ لهم.

الوجه الثالث: أنَّ هذا من قبيل أُسلوبِ الإبهامِ ثمَّ التَّفسيرِ، والغَرَضُ منه مزيدُ التَّحقيقِ والتقريرِ، فكأنَّه قيل: فضَّلَ اللهُ المجاهدينَ على القاعِدينَ ﴿ دَرَجَةً ﴾ لا يُقادَر قَدرُها، ولا يُبلَغُ كُنهُها، ولَمَّا كانتْ معرفةُ هذا الفَرْقِ الواسعِ بين الفريقين تُوهِمُ حِرمانَ القاعدينَ، قيل: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ ثم أُريدَ تفسيرُ ما أفادَه التنكيرُ بطريقِ الإبهامِ بحيث يقطعُ احتمالَ كونِه للوَحْدة، فجيءَ بالجمع في قوْلِه تعالى: ﴿ دَرَجَتِ مِّنَهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً ﴾.

الوجه الرابع: أنَّ التفضيلَ بالدَّرجةِ هو ما فضَّلَ الله المجاهدين في الدُّنيا بدَرجةٍ واحدةٍ، وهي الغنيمةُ، وأما الجَمْعُ فتفضيلُهم في الآخِرَةِ بدرجاتٍ كثيرةٍ في الجنَّة؛ بالفضل والرَّحمة والمغفرة.

الوجه الخامس: أنَّ المقصودَ بالمجاهِدِ الأُوَّلِ غيرُ المقصود به في الموضِعِ الثاني؛ لئلَّا يحصُلَ التَّكرارُ، فالمفضَّلون درجةً هم المجاهِدون بأموالِهم وأنفُسِهم كما نصَّت الآية، وأمَّا المرادُ بالثاني وهو المفضَّلُ بالدرجات مَن كان مجاهدًا على الإطلاقِ في كُلِّ الأمور، وهو الجهادُ بالنَّفْس والمال والقلب، وهو أشرفُ أنواعِ المجاهدةِ، وحاصِلُ هذا الجهادِ صَرْفُ القلب من الالتفاتِ إلى غير الله إلى الاستغراقِ في طاعة الله، ولَمَّا كان هذا المقامُ أعلى مما قبله؛ لا جَرَمَ جَعَل فضيلةَ الأول درجةً، وفضيلة هذا الثاني درجاتٍ.

- وقد جاءتِ اللَّفظتان: ﴿مَغْفِرَةً﴾، و﴿رَحْمَةً﴾ على المَصدرِ بإضمارِ فِعلَيْهِما (غَفَر-رَحِم)؛ تَرغيبًا في الجِهاد(١١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩٢).





٦ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾: تذييلٌ مقرِّرٌ لِمَا وعَد مِن المغفرةِ والرحمةِ (١).

- وجاء لفظ ﴿غَفُورًا ﴾ على هيئة صِيغة المبالغة (فعول)؛ مبالغة في وصْفِه تعالى بالمغفرة؛ لإفادة أنَّه يَغفِر له ما فرَط منه من الذُّنوب، التي مِن جملتِها القعودُ عن الهجرة إلى وقتِ الخروج، وكذَا جاءَ لفْظُ ﴿رَّحِيمًا ﴾ على هَيئةِ صِيغةِ المبالغةِ (فعيل) أيضًا؛ ليدلَّ على المبالغةِ في وصْفِه تعالى بالرَّحمة؛ في رحمه بإكمالِ ثَواب هِجرتِه (۲).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٠)





#### الآيات (٩٧ - ١٠٠)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ حِيلَةً ﴾: الحِيلةُ ما يُتوصَّلُ به إلى حالةٍ ما، في خُفيةٍ، وأكثرُ استعمالِها فيما في تَعاطِيه خُبثٌ، وقد تُستعملُ فيما فيه حِكمةٌ، وأصل (حول): تغيَّرُ الشَّيءِ وانفصالُه عن غيرِه، والتحرُّك في دَورٍ؛ ومنه الحِيلةُ؛ لأَنَّه يُدارُ فيها حوالي الشَّيءِ ليُدْرَكَ ().

﴿ مُرَغَمًا ﴾: أي: مُتزَحْزَحًا عمَّا يَكرَهُه، أو مُتَحوَّلًا، والمُراغَم والمُهاجَر واحدٌ، وأصل (رغم): المَذهبُ والمهرَبُ('').

## المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِر اللهُ تعالى أنَّ الَّذين تَقبِض الملائكةُ أرواحَهم، وهم ظالِمو أنفسِهم بمعصيةِ الله؛ حيثُ أقاموا في دار الكُفر، ولم يُهاجِروا فرارًا بدِينهم، مع أنَّهم لا يَستطيعون إقامتَه في تلك الدَّار، وهم قادِرونَ على الهِجرة، تقولُ لهم الملائكةُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٩٠، ٣٩٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦ - ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤١٤)، ((رمقاييس اللغة)) لابن البوزي (ص: ٧١). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٢).



حين قَبْض أرواحِهم موبخةً لهم: لِمَ بقِيتُم في هذا المكانِ، وتركتُم الهِجرة؟ فأجابوا أنَّهم كانوا ضُعفاء، مقهورِين، ليس لهم القُدرةُ على الهجرةِ، فتقول لهم الملائكةُ حِينَها: قد كانتْ أرضُ اللهِ واسعةً فسيحةً، وقد كان بوُسعِكم الانتقالُ إلى أيِّ مكانٍ منها تستطيعونَ فيه عِبادةَ الله. ثمَّ يُبيِّن اللهُ تعالى أنَّ هؤلاء الَّذين ظلَموا أنفسَهم مَصيرُهم نارُ جهنَّم، وقَبُحتْ جهنَّمُ مابًا ومرجعًا لهم.

واستَشْنَى اللهُ تعالى الَّذين استُضعِفوا حقًّا وقُهِروا، رِجالًا ونساءً وولدانًا، فلمْ يَقدِروا على الهِجرة؛ لعجزِهم عن تدبير حِيلةٍ تخلِّصُهم من المشركين، ولا يعرِفون الطَّريقَ الَّتي يَنبغي المرورُ فيها للخروجِ من دار الكُفرِ إلى دارِ الإسلام، فأولئك وعَدَهم اللهُ بأنْ يعفوَ عنهم، ويتجاوزَ عن مؤاخذتِهم بترُكِ الهجرة، وكان اللهُ عفوًا غفورًا.

ثمَّ حثَّ اللهُ على الهِجرة ورغَّبَ بها؛ حيثُ أخبَرَ أنَّ مَن يهاجرُ في سبيلِ الله فإنَّه يجدُ في الأرض مكانًا يَتزحْزَحُ فيه عمَّا يكرَهُ، وموضعًا فيه سَعةٌ في الدِّين، يمكِنُه إظهارُه فيه، وفيه سَعةٌ في الصَّدرِ، والرِّزق، وكلِّ شيء، وأخبر تعالى أنَّ مَن يَخرج من بَيتِه مُهاجرًا قاصدًا رضَا الله، واتباعًا وحبًّا لرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ يموتُ قبلَ أنْ يَبلُغَ دارَ الإسلام الَّتي هاجَر إليها، فقد ثبَت أجرُهُ على اللهِ، وكان اللهُ غفورًا رحيمًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:





لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى ثوابَ مَن أقدَمَ على الجِهاد، أَتْبَعَه بعِقابِ مَن قعَدَ عن الجِهاد، وسكَن في بلادِ الكُفرِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذكر اللهُ تعالى القاعدِينَ عن الجِهادِ من المؤمنين بعُذْرٍ وبدونه، كان حالُ القاعِدِين عن إظهارِ إسلامِهم مِن الَّذين عَزَموا عليه بمكَّة، أو اتَّبعوه ثمَّ صَدَّهم أهلُ مكَّة عنه، وفتنوهم حتَّى أرجَعوهم إلى عِبادةِ الأصنام بعُذرٍ وبدونه، بحيثُ يخطُرُ ببالِ السَّامع أنْ يَتساءلَ عن مَصيرِهم إنْ هم استمرُّوا على ذلك حتَّى ماتوا، فجاءتْ هذه الآيةُ مجيبةً عمَّا يَجيش بنفوسِ السَّامعين من التَساؤلِ عن مَصير أولئك(٢).

## سببُ النُّزول:

عن ابن عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أَنَّ أَنَاسًا من المسلِمين كانوا مع المُشرِكين يُكثِّرون سوادَ المُشرِكين على رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيأتي السَّهمُ يُكثِّرون سوادَ المُشرِكين على رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيأتي السَّهمُ يُرمى به، فيُصيبُ أحدَهم فيقتُلُه، أو يُضرَبُ فيُقتَلُ، فأنزَل الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ اللهَ عَلَيْهِمَ ﴾)(٣).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ ﴾

أي: إنَّ الَّذين تَقبِضُ الملائكةُ أرواحَهم، والحالُ أنَّهم اكتَسبوا غضَبَ اللهِ تعالى؛ بسببِ مَعصيتِه بإقامتِهم بينَ ظَهْرَاني المشرِكين، مع عدمِ تمكُّنِهم من إقامةِ الدِّين، وهم قادِرونَ على الهِجرةِ، فلم يُهاجِروا حتَّى ماتوا(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٠٩).



# ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنَّكُمْ ﴾.

أي: قالتِ الملائكةُ توبيخًا لهم: لماذا بقِيتُم في هذا المكانِ، وترَكتُم الهِجرةَ (١٠)؟

## ﴿ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قال الَّذين توقَّاهم الملائكةُ ظالِمي أنفسِهم، مُعتذِرين عن تَركِ الهجرةِ: كنَّا ضُعَفاءَ مَقهورينَ، ليس لنا قُدرةٌ على الخُروجِ مِن بين ظَهْرانَيِ المُشركين(٢).

## ﴿ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾.

أي: قالتْ لهم الملائكةُ: إنَّ أرضَ اللهِ تعالى واسعةٌ، فإذا كان العبدُ في مَكانٍ لا يتمكَّنُ فيه من إظهارِ دِينِه، فإنَّ له متَّسعًا وفُسحةً من الأرضِ، بحيث ينتقلُ إلى الأرض الَّتي يتمكَّنُ فيها من عبادةِ اللهِ تعالى (٣).

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةُ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

# ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ﴾.

أي: فهؤلاء الَّذين تقدَّم ذِكرُهم، ووصْفُ حالِهم، مصيرُهم في الآخرةِ جهنَّمُ، وهي مسكَنُهم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ۱۹۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۰۹ – ۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۵-۱۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٧٩-٣٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١١٠-١١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١١١/). قال السعديُّ: (قال اللهُ عن هؤلاء الذين لا عُذرَ لهم: ﴿ فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾، وهذا- كما تقدم- فيه ذِكرُ بيان السَّبب الموجِب؛ فقد يترتَّب عليه مقتضاه، مع اجتماع شُروطِه





#### ﴿ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾.

أي: وساءتْ جهنَّمُ لأهلِها الَّذين صاروا إليها مرجعًا ومرَدًّا(١).

# ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أي: أمَّا الَّذين استضعفَهم المشركون من الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلدانِ وقهروهم، فلم يقدِروا على الهجرةِ من بينِ أظهُرِهم؛ بسبب قلَّةِ الحِيلةِ في التخلُّص من أيدي المشركين، وعدم المعرفةِ بالطَّريق الَّتي ينبغي سلوكُها، للخروجِ من أرضِ الشِّرك إلى أرضِ الإسلام(٢).

عن أبي هُريرةَ رضِي اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا قال: سمِع اللهُ لِمَن حمِدَهُ. في الرَّكعةِ الآخِرَةِ من صلاةِ العِشاءِ قنَت: اللَّهمَّ أنجِ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعَةَ، اللَّهمَّ أنجِ الوليدَ بنَ الوليدِ، اللَّهمَّ أنجِ سلَمَةَ بنَ هِشامٍ، اللَّهمَّ أنجِ المستضعَفِينَ من المؤمِنينِ، اللَّهمَّ اشدُدْ وَطْأتَك على مُضَرَّ (")، اللَّهمَّ اجعَلْها المستضعَفِينَ من المؤمِنينِ، اللَّهمَّ اشدُدْ وَطْأتَك على مُضَرَّ (")، اللَّهمَّ اجعَلْها

وانتفاءِ موانعِه، وقد يَمنعُ من ذلك مانعٌ) ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۸۰، ۳۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) اشْدُدْ وَطْأَتَك على مُضَر: أي: اشْدُدْ بأسَك وعقوبتَك، وهو ما أصابَهم من الجوع والشِّدَّة. أو خُدْهم أخذًا شديدًا. ومُضَر: هُم أهلُ مَكَّة وما وَالَاها، وهذا إشارةٌ إلى قُريش؛ لأنَّهم مِن أولادِ مُضَر. ينظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (٣/ ٣٥٢)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (٨/ ٢٢٩)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٢٠٠).



عليهم سِنينَ كسِنِي يوسُفَ (١))(٢).

﴿ فَأُولَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ

﴿ فَأُوْلَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾.

أي: فهؤلاء مَوْعُودون بأن يصفَحَ اللهُ تعالى عنهم، ويتجاوَزَ عن مؤاخذتِهم بترك الهجرة؛ وذلك بمقتضى كرَمِه وإحسانِه سبحانه (٣).

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ قال: كانت أُمِّي ممَّن عذَر اللهُ(١٠).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

أي: يصفَحُ عن عبادِه، ويستُرُ عليهم ذنوبَهم، ويتجاوزُ عن مؤاخذتِهم بها(٥).

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَلَهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا رهَّبِ اللهُ تعالى مِن تركِ الهجرة، رغَّبِ فيها بما يُسلِّي عمَّا قد يُوسوِسُ

<sup>(</sup>۱) سِنين كسِنِي يُوسَفَ: أي: سِنينَ شِدادًا ذواتَ قَحْطٍ وجَدْبٍ وغَلاءِ، كالسِّبعِ السِّنين الشِّدادِ التي أصابَتْ أهلَ مِصرَ في عَهدِ يُوسُفَ عليه السَّلام، والسَّنَةُ: الجَدْبُ؛ يُقالُ: أَخَذَتْهم السَّنةُ إِذَا أَجْدبوا وأَقْحطوا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٣ ٤ - ٤١٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (٥/ ١٧٧)، ((شرح المشكاة)) للطيبي (٤/ ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٩٣)، واللفظ له، ومسلم (٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨٠).





به الشَّيطانُ مِن أَنَّه لو فارَق رفاهيةَ الوطنِ، وقَع في شدَّةِ الغُربة، وأَنَّه ربَّما تجشَّمَ المشقَّة، فاختُرِمَ قبل بلوغ القصدِ، فذكر ما يترتَّب عليها من وجودِ السَّعةِ، والمذاهبِ الكثيرة؛ ليذهَبَ عنه ما يتوهَّمُ (۱)، فقال تعالى:

## ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ومن يُفارِقْ أرضَ الشِّركِ؛ هربًا بدِينِه إلى أرض الإسلامِ؛ لإقامة دِينِ الله تعالى، ابتغاءَ مرضاتِه سبحانه (٢).

# ﴿ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا ﴾.

أي: فإنَّه يجدُ في الأرض مكانًا ومتزحزَحًا كثيرًا يمتنعُ فيه، ويتحصَّنُ ممَّا يكرَهُ، ويغلِبُ فيه أهلَ الشِّرك؛ بابتعادِه عنهم، ويتمكَّنُ فيه من إغاظتِهم وجهادِهم (٣).

## ﴿ وَسَعَةً ﴾.

أي: ويجد سَعةً في الدِّين بإظهارِ دِينه وعبادةِ ربِّه سبحانه، وسَعةً في الصَّدرِ، وفي الرِّزقِ، وفي كلِّ شيءٍ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٣/٤)، وينظر ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۲۳ – ۱۲۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩٠-٣٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٤). قال ابن عثمين: (قوله: ﴿ مُرَغَمًا كَثِيرًا ﴾ قد تشير إلى تجمُّع القوم؛ لأنّه كان المتبادّرُ أن يقال: «مراغَمًا عاصمًا»، لكنّه قال: ﴿ كَثِيرًا ﴾، ولعلّ ذلك - والله أعلم - إشارةٌ إلى أنّه سيجتمع إليه من يكثّرُ بهم) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٠-١٨١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))



## ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا وعَد تعالى مَن يُهاجِرُ فيَصِلُ إلى دار الهجرةِ بالظَّفرِ بما ينبغي من وُجدانِ المراغمِ والسَّعةِ، وعَد مَن يموتُ في الطَّريق قبل بلوغها بأجرٍ عظيمٍ يضمَنُه-عزَّ وجلَّ-له(١).

#### سبب النُّزول:

عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ((خرَج ضَمْرَةُ بنُ جُنْدُبٍ مِن بيتِهِ مهاجِرًا فقال لأهلِهِ: احْمِلُوني فأخرِجُوني مِن أرضِ المشرِكينَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمات في الطَّريقِ قبل أنْ يصلَ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنزَل الوحيُ: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا ... ﴾ الآيةَ))(٢).

## ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

أي: ومَن خرَج من منزلِه وموطنِه فرارًا بدِينه؛ ليُقيمَه، ابتغاءَ مرضاةِ الله تعالى، واتِّباعًا لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونصرًا له (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٩٣).

<sup>(7/071-771).</sup> 

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٢٦٧٩) والطبراني ١١/ ٢٧٢ (١١٧٠٩).

ورواه الطبري (٧/ ٣٩٨) وابن أبي حاتم (٣/ ١٠٥٠) بنحوه من حديث عبد الله بن عباس قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( ٧/ ١٣): رجاله ثقات، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٥٦٢)،

وذكر الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٧/ ٦٦٦): أن فيه أشعثَ بنَ سوار مختلفٌ فيه، ثم قال: لكن لعلَّه يتقوَّى بروايةِ شَريكِ، وقال الوادعيُّ في ((صحيح أسباب النزول)) (٨٩): رجالهُ ثقاتٌ، وشريكٌ هو ابنُ عبدِ اللهِ القاضي النخعي وفي حفظه ضعفٌ، لكن الحديث له طريقٌ أحرى.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦)، (( تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٢٦).





# ﴿ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوْتُ ﴾.

أي: فمات في أثناء الطَّريق بقتلٍ أو غيرِه، قبل بلوغه أرضَ الإسلامِ، ودارَ الهجرةِ(١).

## ﴿ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: فقد ثبّت له عند اللهِ تعالى ثواب من هاجَر، وبلّغ دارَ هجرتِه (٢).

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى غفورٌ يستُرُ ذنوبَ عبادِه، ويتجاوزُ عن مؤاخذتِهم بها، رحيمٌ بهم، ومِن رحمته أنْ أعطاهم أجرَهم كاملًا، ولو لم يُكمِلوا العملَ، وغفر لهم ما حصَلَ منهم مِن التَّقصيرِ في الهجرةِ وغيرِها(٣).

#### الغوائد التَّربويَّة:

1 - أنَّ العبرة في الأعمالِ بالخواتيم؛ لقوله: ﴿ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍمْ ﴾، يعني: أنَّهم في وقتِ الوفاة ظالِمون لأنفُسِهم؛ فالعبرةُ بالخواتيم؛ ولهذا يجبُ على الإنسانِ أن يكونَ خائفًا من سوءِ الخاتمةِ، وأن يسألَ اللهَ سبحانه دائمًا حُسنَ الخاتمةِ، وألَّا يموتَ إلَّا وهو مسلِمٌ (٤).

٢- أنَّ مَن ترَك شيئًا للهِ عوَّضه اللهُ خيرًا منه، وتُؤخَذُ مِن قوله: ﴿ يَجِدُ فِي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۹۲–۳۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١١٣).



ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾؛ فقد خرَج مِن الضِّيق فو جَد السَّعة (١).

٣- أنَّ مَن أُذِلَّ بطاعةِ الله صار العِزُّ له في النِّهايةِ، وتُؤخَذُ مِن قوله: ﴿مُرَغَمًا كَثِيرًا ﴾؛ فهذا الَّذي أُذِلَّ هو الآن يُذِلُّ أنوفَ الَّذين أذَلُّوه بالأمسِ(٢).

٤- الحثُّ على الهجرةِ والتَّرغيبُ فيها، وبيان ما فيها من المصالح، فوعَد الصَّادقُ في وعدِه أنَّ من هاجَر في سبيلِه ابتغاءَ مرضاتِه، أنَّه يجِدُ مُراغَمًا في الأرضِ وسَعةً؛ فالمُراغَمُ مشتمِلُ على مصالحِ الدِّين، والسَّعةُ على مصالحِ الدُّنيا: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وسَعةً ﴾ (٣).

٥- كلُّ مَن نوى خيرًا ولم يُدرِكُه، فالله تعالى موفِّيه إِيَّاه؛ نستفيدُ ذلك مِن قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللَّهُ ثَقَدُ وَقَعَ قُول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللَّهُ له ثوابَ تمامِ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِلَى اللهُ له ثوابَ تمامِ تلك الطَّاعة (٤).

## الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١- أنَّ للملائكةِ ذواتًا حقيقيَّةً تقبِضُ الأرواحَ، وتُخاطِب وتتكلَّم، وكلامُها مفهومٌ، خلافًا لِمن يقول: إنَّ الملائكةَ هي القُوى الخيِّرةُ، وإنَّ الشَّياطينَ هي القُوَى الخيِّرةُ، وإنَّ الشَّياطينَ هي القُوَى الشِّرِّةُ، فإنَّ هذا قولُ باطلُ يكذِّبُه القرآنُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ... ﴾(٥).

٢ - مِن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ ... ﴾ الآية،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٨٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١١٣).



نستفيدُ وجوبَ الهجرةِ من المَوْضِع الَّذي لا يتمكَّنُ المسلمُ فيه من إقامةِ دِينِه، وأنَّ مَن لم يهاجِرْ فإنَّه يموت وقد ظلَم نفسَه، ولكنَّ وجوبَ الهجرةِ مشروطُ بشروطٍ؛ منها: القُدرة؛ لقوله في الآية الكريمة الَّتي بعد هذه الآيةِ: ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ ﴾؛ ولأنَّ القاعدةَ العامَّةَ العظيمةَ العميقةَ في الشَّريعة الإسلاميَّة: أَنَّهُ لا واجبَ مع العجزِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللهَ مَا السَّطَعُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، فيُشترط لوجوب الهجرةِ القدرةُ(۱).

٣- أن الظَّالم يحتبُّ بأيِّ حُجَّةٍ كانت؛ لقول هؤلاء: ﴿ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾، والواقع أنَّهم غيرُ مستضعفين؛ لأنَّ الملائكة قالت لهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا ﴾ (٢).

٤- أنَّ الشَّريعة إن منعَتْ بابًا ضيِّقًا فتَحت بابًا أوسعَ، ويؤخَذُ هذا من قوله:
 ﴿ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا ﴾؛ فاللهُ تعالى لم يحجُرْ عليهم الأرضَ،
 بل جعَلها واسعةً، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسُرًا \* إِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسُرًا ﴾ [نَّ مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسُرًا ﴾ [نَّ مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسُرًا ﴾ [نَا مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسُرًا ﴾ [الشرح: ٥- ٦].

٥- أَنَّ التَّخلُّفَ عن الهجرة الواجبة من كبائرِ الذُّنوبِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾، ووجهُ الدَّلالة: أنَّه ترتَّب عليها عقوبةٌ خاصَّةٌ (٤).

7 - نستفيدُ مِن قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ أنَّ مِن الرِّجالِ البالغين مَن لا تجبُ عليهم الهجرةُ؛ وذلك لكونهم مستضعفين (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۱۱۶) وينظر ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٢٠).



٧- قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾، أدخل الولدانَ في جملة المُستثنَيْنَ مِن أهل الوعيد، مع أنَّ الاستثناءَ إنَّما يحسُنُ لو كانوا مستحقِّين للوعيد؛ وذلك لأنَّ سقوطَ الوعيدِ بسبب العجز، والعجزُ تارةً يحصُل بسبب عدم الأُهْبةِ، وتارةً بسبب الصِّبا، فلا جرمَ حسُنَ هذا(١)، وقيل أيضًا: لَمَّا توعَد اللهُ تعالى على ترك الهجرة، أتبعَ ذلك بما زاد القاعدَ عنها تخويفًا بذِكْرِ مَن لم يدخل في المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء، تنبيهًا على أنَّهم جديرون بالتَّسويةِ في الحُكم لولا فضلُ الله عليهم (١).

٨- أنَّ الدِّين الإسلاميَّ دِينُ اليُسر والسُّهولة، وأنَّه مع وجود المشقَّة ينتفي الحرَجُ؛ قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾(٣).

9 - ليس كلُّ ما يُسمَّى حِيلةً حرامًا؛ ففي قولِ الله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ أراد بالحِيلةِ التَّحيُّلَ على التخلُّصِ من بين الكفَّارِ؛ وهذِه حِيلةٌ محمودةٌ يُثابُ عليها(٤).

٠١٠ أنَّ الواجبَ الوصولُ إلى القيامِ بالواجب بأيِّ حِيلةٍ تكونُ؛ لقوله: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً ﴾(٥).

١١ - في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ ...
 وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ الإيمانُ بالملائكة ومدحُهم؛ لأنَّ اللهَ ساق ذلك الخطابَ لهم
 على وجهِ التَّقرير والاستحسانِ منهم، وموافقتِه لمحلِّه(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٦).





١٢ - أنَّه تجبُ الهجرةُ على مَن يقدر عليها من أيِّ سبيلٍ؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلٍ؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾، وسبيلًا: نكرةُ في سياقِ النَّفي فتعمُّ (١).

19 - في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلَدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ عِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ أنّه يُرجَى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم؛ لقوله: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُم ﴾؛ فالرَّجاءُ هنا باعتبارِ ما يكونُ في قلبِ المخاطَبِ، أمّا باعتبارِه منسوبًا إلى الله فقال بعضُ السَّلفِ: ﴿ عَسَى ﴾ مِن الله واجبةٌ، يعني: أنَّ الله وعَدهم أن يعفو عنهم أن يعفو عنهم وذلك لفظة (عسى) ها هنا مع أنَّ الله تعالى هو فاعلُ العفوِ، وهو عالمٌ بأنَّه يعفو عنهم، وذلك لفائدةِ الدَّلالة على أنَّ تركَ الهجرة أمرٌ مضيَّقُ لا توسِعةَ فيه، فمثَّل حالَ العفوِ عنهم بحالِ مَن لا يقطعُ بحصولِ العفوِ عنه، والمقصودُ من ذلك تضييقُ تحقُّقِ عُذرِهم؛ لئلَّا يتساهلوا في شروطِه اعتمادًا على عفو الله (٣).

14 - في قوله: ﴿ عَفُورًا ﴾ إثباتُ اسمينِ مِن أسماء اللهِ، هما: العفوُّ، والعفورُ، وإثباتُ الصِّفتينِ الدَّالِ عليهما هذانِ الاسمانِ، والعفوُّ هو: المتجاوزُ عن السَّيِّئات، والغفورُ: هو الماحي لها، لكن إذا اجتمع العفوُّ والغفورُ، صار المرادُ بالعفوِّ ما يقابل تركَ الواجب، والغفورِ ما يقابِلُ فِعلَ المحرَّمِ، أي: عفوُّ عن التَّفريط في الواجب، غفورٌ عن فِعل المحرَّم (٤).

١٥ - قوله: ﴿ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فيه عطفُ الرَّسولِ على اسم الجلالةِ ؛ للإشارةِ إلى خصوصِ الهجرة إلى المدينةِ ؛ للالتحاقِ بالرَّسولِ وتعزيزِ جانبِه ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ١٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٢٢).



لأنَّ الَّذي يُهاجِرُ إلى غير المدينة قد سلِم من إرهاقِ الكُفْر، ولم يحصُلْ على نُصرةِ الرَّسولِ؛ ولذلك بادر أهلُ هجرةِ الحبَشةِ إلى اللَّحاقِ بالرَّسولِ حين بلَغَهم مُهاجَرُه إلى المدينةِ(۱).

17 - أنَّ مَن سعى في الهجرةِ وأدرَكه الموتُ، فإنَّ أجره ثابتٌ كاملٌ، وتؤخذ من قوله: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱللَّوَتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ مَن قوله: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱللَّوَتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ وَكَاللَّهُ عَلَى المسجد يُريدُ الصَّلاة فمات في أثناء الطَّريق، يُكتَب له أجرُ الصَّلاة (٢).

1٧ - قال تعالى: ﴿ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾، ولم يقُلْ: وقَع أجرُه على الله ورسولِه ؛ لأنَّ الهجرةَ إلى الرَّسولِ وسيلةٌ، والغايةُ هي: الهجرةُ إلى الله عزَّ وجل ؛ فلهذا كان الَّذي يُثِيب على الهجرةِ ليس الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بل هو اللهُ عزَّ وجلَّ (٣).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ﴾: جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا لسائل متردِّدٍ؛ ولذلك فُصِلت - أي: لم تُعطَف بالواو -، وصُدِّرتْ بحرفِ التَّأكيد (إِنَّ)؛ فإنَّ حالَهم يوجِبُ شكًّا في أن يكونوا مُلحَقِينَ بالكفَّار (٤).

٢ - قوله: ﴿ قَالُوا فِيمَ كُننُمُ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: استئنافٌ مبنيٌ على سُؤالٍ نشأ مِن حِكايةِ سُؤالِ الملائكةِ؛ كأنَّه قيل: فماذا قالوا في الجوابِ؟ فقيل: قالوا - مُتجانِفينَ عن الإقرارِ الصَّريح بما هُم فيه مِن التَّقصيرِ، مُتعلِّلين بما يوجِبُه قالوا - مُتجانِفينَ عن الإقرارِ الصَّريح بما هُم فيه مِن التَّقصيرِ، مُتعلِّلين بما يوجِبُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٠)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٢٦ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٣).





على زَعْمِهم-: إنَّهم كانوا مُستضعَفين في الأرضِ (١).

- قوله: ﴿ فِيمَ كُنُّهُم ﴾: استفهامٌ يرادُ منه التَّوبيخُ والتَّقريعُ، والتَّقرير (٢).
- وقوله: ﴿ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وقَعَ جوابًا عن قولهم: ﴿ فِيمَ كُنْنُمُ ﴾ لأنَّ معنى قوله: ﴿ فِيمَ كُنْنُمُ ﴾ للتّوبيخ بأنَّهم لم يكونوا في شيءٍ مِن الدّين؛ حيث قدروا على المهاجَرةِ ولم يهاجِروا، فقالوا: ﴿ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ ﴾ اعتذارًا ممّّا وُبِّخوا به، واعتلالًا بالاستضعاف، وأنَّهم لم يتمكّنوا من الهجرةِ حتّى يكونوا في شيءٍ، فبكّتتهم الملائكةُ بقولهم: ﴿ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ يَكُونُ أَيْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَنُهُا حِرُوا فِيهَا ﴾ (٣).
- ٣- قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ اسمُ الإشارة ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ فيه تنبيهٌ على أنَّهم جَديرونَ بالحُكمِ الواردِ بعْد اسمِ الإشارةِ مِن أجلِ الصِّفاتِ المذكورة قَبْلَه؛ لأَنَهم كانوا قادرينَ على التَّخلُّصِ مِن فتنةِ الشِّركِ بالخروج من أرضِه (١).
  - ٤ قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾:
- الإتيانُ باسم الإشارة ﴿ فَأُولَكِكَ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم جَديرونَ بالحُكمِ المَذكور من المغفرة (٥٠).
- وقوله: ﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾: الجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ مقرِّر لِمَا قبلها (٢)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٢-٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٦/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٥/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤٦/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٠).





مِن مقدرةِ الله عزَّ وجلَّ على العفوِ عنهم، ومغفرةِ ذنوبهم، مع ما فيها من التَّأْكيدِ، والمبالغةِ في الوَصْفِ.

٥ - قوله: ﴿ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ ﴾ كلمة ﴿ يُدُرِكُهُ ﴾ فيها إشعارٌ بأنَّ المهاجِرَ كالفارِّ الَّذي يريد أن يصِلَ إلى مُهاجَرِه، لكنَّ الموتَ لحِقَه فأدرَكه (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٦).





#### الآيات (١٠١ - ١٠٤)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ نَقُصُرُوا ﴾: قَصرُ الصَّلاةِ: جَعْلُها قصيرةً بتركِ بعضِ أركانها تَرخيصًا، وأصلُ (قصر): النَّقصُ، وعدمُ بلوغ الشَّيء مَدَاهُ ونهايتَه (١).

﴿ يَغْلِنَكُمُ ﴾: أي: يَقْتُلَكُمْ أو يَأْسِرَكُم، وتُطلَق الفِتْنةُ كذلك على: الشِّرْك والكُفر، والشَّرِّ والعذاب، وهي في الأصل: الاختبارُ والابتلاء والامتحان، مأخوذةٌ من الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهب النَّارَ؛ لتظهَرَ جَودتُه من رداءتِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٢ - ٦٧٣)، ((الدكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۱، ۱۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٠٤)،



﴿ وَأَمْتِعَتِكُم ﴾: جَمْع مَتَاع، وهو كلُّ ما حصَل التَّمتُّع والانتفاعُ به على وجهٍ ما، وأصلُ المتاع والمُتعةِ ما يُنتَفَعُ به انتفاعًا قليلًا غيرَ باقٍ، بل ينقضي عن قريبٍ، وأيضًا: منفعةٌ، وامتدادُ مدَّة في خيرٍ (١).

﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ﴾: أي: يتحامَلون عليكم، والمَيْل: العدولُ عن الوسَطِ إلى أحد الجانبين، وأصل (ميل): انحرافٌ في الشّيء إلى جانبِ منه (٢).

﴿ مَّوْقُوتَ اللهُ عليهم ووَقَتَهُ، وَقَلَ اللهُ عليهم ووَقَتَهُ، اللهُ عليهم ووَقَتَهُ، أي: جعَله لأوقاتٍ، والوقتُ: نهايةُ الزَّمانِ المفروض للعمل، وأصل (وقت): يدلُّ على حدِّ شيءٍ، وكُنْهِه في زمانٍ وغيره (٣).

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى لعباده: إنَّهم إذا سافروا فلا حرَجَ عليهم ولا إثمَ في قَصْرِ صلاة الفرضِ، إذا ما خافوا أن يصُدَّهم الكفَّارُ عن دِينهم؛ بحَمْلِهم عليهم وهم في الصَّلاة؛ فإنَّ الكفَّارَ ذوُو عداوةٍ واضحةٍ لهم.

ثمَّ يخاطبُ الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إذا كان في أصحابِه، وشهِد معهم القتالَ، وأراد أن يُقِيمَ لهم الصَّلاة، فليقسِمْ أصحابه قسمينِ، وبعد ذلك فلتقُمْ طائفةٌ منهم معه في الصَّلاةِ، والطَّائفةُ الأخرى تقفُ في وجه العدوِّ، وليًا خذوا أسلحتَهم، فإذا فرغت الطَّائفةُ التَّتي معه من صلاتِها، فلْيكونوا مِن

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٩، ١٩٠- ١٤٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٩٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٧٥، ٩٤٥).



ورائِه ووراء الطَّائفةِ الَّتي لم تكُنْ صلَّتْ معه الرَّكعةَ الأولى، وكانتْ في مقابِلِ العدوِّ، فإذا ما انصرَفَتِ الطَّائفةُ الأولى للحِراسَةِ، فلتأتِ الطَّائفةُ الَّتي كانت قبلَ ذلك في الحِراسةِ، والَّتي لم تُصلِّ بعدُ، فَليُصلُّوا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما تبقَّى له من ركعة، ﴿ وَلَيُأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتَهُمْ ﴾؛ فقد تمنَّى الكفَّارُ لو غفل المسلمون عن أسلحتِهم وأمتعتِهم، فيَحمِلون عليهم، ويَستأصلونَهم بضَربةٍ واحدةٍ.

ثمَّ رخَّص اللهُ لعباده أَنْ يَضَعوا أسلحتَهم، نافيًا عنهم الحَرَجَ والإِثمَ، إذا ما تأذَّوْا بمطَرٍ، أو كانوا مَرْضَى، لكن لا بدَّ أن يكونوا حَذِرينَ، ثمَّ أخبر تعالى أنَّه أعدَّ للكفَّار عذابًا مُخزيًا في الدَّارينِ.

ثمَّ أَمَر اللهُ المسلِمين إذا ما انتهَوْا مِن أداء صلاةِ الخوفِ أَنْ يَذَكُروه قِيامًا أَو قُعودًا أو مُضْطَجِعين على جنوبِهم، فإذا زال الخوفُ عنهم وأمِنوا فليُقِيموا الصَّلاة كاملةً، إنَّ الصَّلاة كانت على المؤمنينَ فريضةً محدَّدةً بوقتٍ.

ثمَّ يوجِّهُ الله الخِطابَ إلى المسلمين ألَّا يكونوا ضُعفاءَ ولا كُسالى في طلبِهم للعدوِّ؛ فإنَّهم وإنْ كانوا يصيبُهم الألمُ، فإنَّ عدوَّهم أيضًا يتألَّمُ، فلا ينبغي أن يكونوا أضعفَ منهم، وهم مع ذلك يَرْجُون من الله ما لا يَرجو أولئك الكفَّارُ مِن النَّصرِ والثَّوابِ، وكان اللهُ عليمًا حكيمًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْئِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينَا ﴿ اللَّهِ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أُوجِبِ اللهُ تعالى السَّفرَ للجهادِ والهجرة، وكان مُطلَقُ السَّفر مظِنَّةَ



المشقّة، فكيف بسفرِ هما مع ما ينضمُّ إلى المشقَّة فيهما من خوفِ الأعداء، ولَمَّا كانت الصَّلاةُ فرضًا لازمًا في كلِّ حالٍ، لا يسقُطُ في وقتِ القتال، ولا في أثناءِ الهجرةِ، ولا غيرِ الهجرةِ من أيَّام السَّفرِ، ولكن قد تتعذَّرُ أو تتعسَّرُ في السَّفرِ وحالِ الحرب إقامتُها فرادَى وجماعةً، كما أمر اللهُ— ناسَب في هذا المقام أن يبيِّنَ اللهُ تعالى ما يريد أن يرخِّصَ لعباده فيه من القَصْرِ من الصَّلاةِ في هاتينِ الحالَتين (۱)، فقال:

## ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وإذا سافَرْتُم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ ... ﴾ الآية [المزمل: ٢٠].

# ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾.

أي: فلا حرَجَ ولا إثمَ عليكم (٦) في قَصْرِ كيفيَّةِ الصَّلاةِ المفروضةِ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۱۹۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٩٣)، ((تفسير السعدي)) (حر.: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) قال السعديُّ: (قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ ﴾؛ أي: لا حرَج ولا إثمَ عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كونَ القصر هو الأفضل؛ لأنَّ نفي الحرج إزالةٌ لبعض الوهم الواقع في كثير من النُّفوس، بل ولا يُنافي الوجوبَ؛ كما تقدَّم ذلك في سورة البقرة في قوله: ﴿ إِنَّ اَلصَّفَا وَالمَّرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ... ﴾ إلى آخر الآية، وإزالةِ الوهم في هذا الموضع ظاهرةٌ؛ لأنَّ الصَّلاة قد تقرَّر عند المسلمين وجوبُها على هذه الصَّفة التَّامَّة، ولا يُزيل هذا عن نفوسِ أكثرِهم إلا بذِكرِ ما ينافيه) ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٤٨، ٣٥٣).



# ﴿ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾.

أي: إنْ خشِيتُم أنْ يصُدَّكم الكفَّارُ عن دِينكم، بقتالِهم إيَّاكم، وبحملِهم عليكم وأنتم في صلاتِكم، فيصدُّوكم عن إقامتِها وأدائِها، ويحُولوا بينكم وبين عبادةِ الله تعالى (۱).

# ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾.

أي: إنَّ عداوةَ جميع الكفَّارِ لكم- أيُّها المؤمنون- بيِّنةٌ واضحةٌ، قد أظهَروها لكم (٢).

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ لَيَحَاتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ لَوَ لَيْ لَيْكُمُ لُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَمَ لَكُونُواْ فَوَ لَتَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللّ

قال الشِّنقيطيُّ: (ومعنى قصر كيفيَّتها أن يجوزَ فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن؛ كأن يصلِّي بعضُهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعضُ الآخر، فيصلِّي معهم الرَّكعة الأخرى، وكصلاتهم إيماءً رِجالًا وركبًانا وغيرَ متوجِّهين إلى القِبلة؛ فكلُّ هذا من قَصْرِ كيفيَّتِها). ((أضواء البيان)) (١/ ٢٤٨).

وممَّن قال من السلف: إنَّ المقصود بالقصر هنا قصر كيفيَّة الصَّلاة: مجاهد، والضَّحاك، والسُّدِّيُّ؛ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٠٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ١٣١، ١٤٠).

وقيل: إنَّ قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلنَّينَ كَفَرُوا ﴾ متَّصل بما بعدَه مِن صلاةِ الخوفِ، منفصلٌ عمَّا قبلَه... ومثلُه في القرآنِ كثيرٌ؛ أن يجيءَ الخبرُ بتمامِه، ثم ينسَّق عليه خبرٌ آخرُ، وهو في الظَّاهر كالمتَّصل به، وهو منفصلٌ عنه. ينظر: ((تفسير البغوي)) (١/ ٢٨٩)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (١/ ٣٠٩ وما بعدها)، قال الطبريُّ: (وهذا تأويلٌ في الآيةِ حسنٌ لو لم يكنْ في الكلام ﴿إِذَا ﴾). ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٠٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٠٤-٥٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٠).



تَغَفُلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا أَسُلِحَتَكُمُ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ اللّٰ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ حُكمَ القَصرِ في السَّفرِ عندَ الخوفِ، عقَّبه ببيانِ كيفيَّةِ صلاةِ الخوف(١). سببُ النُّزول:

عن أبي عيَّاشِ الزُّرَقِيِّ قال: ((كنَّا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعُسْفانَ، فاستقبَلَنا المشرِكون، عليهم خالدُ بن الوليد، وهم بيننا وبين القِبْلة، فصلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الظُّهر، فقالوا: قد كانوا على حالٍ لو أصَبْنا غِرَّتَهم (۱)، ثمَّ قالوا: تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحبُّ إليهم من أبنائِهم وأنفُسِهم، قال: فنزل جبريلُ عليه السَّلام بهذه الآياتِ بين الظُّهرِ والعصرِ ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَالَّذَ فَيهُمُ الصَّكَوَة ﴾، قال: فحضَرَتْ فأمَرهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخذوا السِّلاح، قال: فحضَرَتْ فأمَرهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخذوا السِّلاح، قال: فصفَفْنا خَلْفَه صفَّيْنِ، قال: ثمَّ ركع فركع فركعنا جميعًا، ثمَّ رفع فرفع فرفع فرفع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّفَ الَّذي يلِيه، والآخرون قيامٌ يحرُسُونهم، فلمَّا سجَدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثمَّ تقدَّم هؤلاء إلى مصافً هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافً هؤلاء، قال: ثمَّ ركع فركعوا جميعًا، ثمَّ رفع فرفعوا جميعًا، ثمَّ سجد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّفُ الَّذي يليه، والآخرون قيامٌ يحرُسونهم، فلمَّا جلس جلس عليه وسلَّمَ والصَّفُ الَّذي يليه، والآخرون قيامٌ يحرُسونهم، فلمَّا جلس جلس عليه وسلَّمَ والصَّفُ الَّذي يليه، والآخرون قيامٌ يحرُسونهم، فلمَّا جلس جلس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) أَصَبْنا غِرَّتَهم: الغِرَّةُ: الغفلةُ، والمعنى: أصبْناهُم في حالِ كَونِهم غَافِلِينَ عَن حِفْظِ مَقامِهم، وما هُم فيه مِن مُقابلةِ العَدُوِّ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٢/ ٧٦٨)، ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٥٥٨).



الآخَرون، فسجدوا ثمَّ سلَّم عليهم ثمَّ انصرَف، قال: فصلَّاها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّتينِ: مرَّةً بعُسْفانَ، ومرَّةً بأرضِ بني سُلَيم))(١).

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَلَقِي المشركين بعُسْفانَ، فلمَّا صلَّى رسولُ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الظُّهرَ، فرَأَوْه يَركعُ ويَسجُدُ هو وأصحابُه، قال بعضُهم لبعضٍ: كان هذا فُرصةً لكم، لو أَغَرْتُم عليهم ما عَلِموا بكم حتَّى تُواقِعُوهم، فقال قائلُ منهم: فإنَّ لهم صلاةً أخرى هي أحبُّ إليهم مِن أهْلِيهم وأموالِهم، فاستَعِدُّوا حتَّى تُغِيروا عليهم فيها، فأنزلَ اللهُ تبارَكُ وتعالى على نبيه: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكُوةَ ... ﴾ فيها، فأنزلَ اللهُ تبارَكُ وتعالى على نبيه: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكُوةَ ... ﴾ إلى آخِر الآيةِ، وأعْلَمَ ما ائتَمَرَ به المشرِكون، وذَكرَ صَلاةَ الخَوفِ))(٢).

# ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلُوةَ ﴾.

أي: وإذا كنتَ في أصحابِك - يا محمَّدُ - وأردتَ أن تُصلِّيَ بهم صلاةً كاملةً، تُقِيمُها بحدودِها ورُكوعِها وسُجودِها، وتُتمُّ ما يجبُ فيها(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ٥٩) (١٦٦٣٠)، وعبد الرزَّاق في ((المصنف)) (٤٢٣٧)، وابنُ أبي حاتم في ((اتفسيره)) (٥٨٩٩)، والطبراني (٥/ ٢١٣) (٥١٣٢).

صحَّحه الدارقطنيُّ في ((سننه)) (٢/ ٢٠٠)، وصحَّح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في ((تفسيره)) (٩/ ١٥٦)، والحاكم (٣/ ٣٢).

صحَّحه الطبريُّ، وقال ابنُ حجر في ((الكافي الشاف)) (٩٢): أصله في مسلم.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/٤٢٤-٤٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٤٢).

قال ابنُ عطيَّة: (قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ... ﴾ الآية، قال جمهور الأمَّة: الآية خطاب للنبيِّ عليه السلام، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٠٥). وقال ابنُ كثير: (وأما مَن استدلَّ بهذه الآية على أنَّ صلاة الخوف منسوخةٌ بعد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾، فبَعْدَه تفُوتُ هذه الصِّفة - فإنَّه استدلالٌ ضعيف، ويُردُّ عليه مِثلَ قول مانعي الزَّكاة الذين احتجُّوا بقوله: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةٌ تُطُهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكُ سَكَنٌ لَمُمْ ﴾ [التوبة: ٣٠١]، قالوا: فنحن لا ندفع زكاتَنا بعده صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أحدٍ، بل نخرجها نحن بأيدينا على مَن نراه، ولا ندفعها [إلا] إلى مَن صلاتُه، عليه وسلَّم إلى أحدٍ، بل نخرجها نحن بأيدينا على مَن نراه، ولا ندفعها [إلا] إلى مَن صلاتُه،



# ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّينَهُم مَّعَكَ ﴾.

أي: فلتقُمْ فِرقةٌ مِن أصحابك معك في صلاتك، وليكنْ بقيَّتُهم في وجه العدوِّ(١). ﴿ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾.

قيل: المأمورُ بأخْذِ الأسلحةِ هنا: الطَّائفةُ المُصلِّية (٢)، وقيل: بل الطَّائفةُ الأخرى الَّتي في وجه العدوِّ (٣).

# ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾.

أي: فإذا فرغَتِ الطَّائفةُ الَّتي قامت معك- يا محمَّدُ- في الصَّلاة من صلاتها، فليتَّخِذْ أفرادُها موضعهم خلفَك، وخلفَ الطَّائفةِ الأخرى الَّتي ستدخُلُ معك

قال ابنُ عطية: (اختلف مَن المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل: الطائفة المُصلِّية، وقيل: بل الحارسة، قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكلَّ، ولكن سلاح المصلِّين ما خفَّ) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٠٥)، ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٤).

وممَّن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عباس رضي الله عنهما، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٢٤).

أي: دعاؤه، سكَنٌ لنا، ومع هذا ردَّ عليهم الصحابةُ، وأَبُوْا عليهم هذا الاستدلالَ، وأجبروهم على أداِء الزَّكاة، وقاتلوا مَن منَعها منهم) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (م/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٤٣).

قال ابن عثيمين: (قوله: ﴿ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾: السِّلاح هو ما يقاتل به دفاعًا أو طلبًا، وينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل، وخفيف، ومتوسط، وسلاح يكونُ من بعيدٍ، وسلاح يكون من قريب، والآية عامةٌ، فيكون المرادُ: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدِّفاع عن أنفسِهم، والتي لا تشغَلُهم عن الصلاةِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ١١٠).





## في صلاتِك، ممَّن لم يُصَلِّ معك الرَّكعةَ الأولى(١).

## ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾.

أي: ولْتأتِ الطَّائفةُ الَّتي كانت في مقابلِ العدوِّ، ممَّن لم يُصلِّ معك الرَّكعةَ الأُولى، وليُصلُّوا معك الرَّكعةَ الَّتي بقِيَتْ عليك (٢).

#### بعضُ الأحاديثِ الواردة في صلاة الخوف:

عن ابن عمرَ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((صلَّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوفِ بإحدى الطَّائفتينِ ركعة ، والطَّائفة الأخرى مواجهة العدوِّ، ثمَّ انصَرَفوا وقاموا في مقامِ أصحابهم، مُقبِلين على العدوِّ، وجاء أولئك، ثمَّ صلَّى بهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركعة ، ثمَّ سلَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة )(").

وعن صالحِ بنِ حوَّاتِ بن جُبيرٍ، عمَّن صلَّى مع النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ ذَاتِ الرِّقاعِ صلاةَ الخوفِ: ((أنَّ طائفةً صفَّت معه، وطائفةٌ وجاهَ العدوِّ، فصلَّى بالَّتي معه ركعةً، ثمَّ ثبَتَ قائمًا، وأتَمُّوا لأنفسِهم، ثمَّ انصَرَفوا فَصفُّوا وِجاهَ العدوِّ، وجاءتِ الطَّائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الرَّكعةَ الَّتي بقِيَت مِن صَلاتِه، ثمَّ العدوِّ، وجاءتِ الطَّائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الرَّكعةَ الَّتي بقِيَت مِن صَلاتِه، ثمَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٤٤).

قال ابنُ عاشور: (وقد أجمَلتِ الآيةُ ما تَصنَعُه كلُّ طائفةٍ في بقيَّة الصَّلاة، ولكنَّها أشارتْ إلى أنَّ صلاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم واحدة؛ لأنَّه قال: ﴿فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ ﴾، فجعَلهم تابعين لصلاته، وذلك مؤذِنٌ بأنَّ صلاتَه واحدةٌ، ولو كان يُصلِّي بكلِّ طائفة صلاةً مستقلَّة، لقال تعالى: فلتصلِّ بهم) ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).



ثبَت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثُمَّ سلَّمَ بهم))(١).

وعن جابرٍ رضِي اللهُ عنه، قال: ((شَهدتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلاةَ الخوف، فصَفَّنا خَلْفَه صفَّين، والعدوُّ خَلْفَه بيننا وبين القِبْلة، فكبَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكبَّرْنا جميعًا، ثمَّ ركَع وركعْنا، ثمَّ رفع رأسَه من الركوع، ورفَعْنا جميعًا، ثمَّ انحدر بالسُّجود والصَّفُّ الَّذي يليه، وقام الصَّفُّ المؤخَّرُ في نَحْر العدوِّ، فلمَّا قضَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّجودَ والصَّفُّ الَّذي يليه، انحدَرَ المؤخَّرُ بِالشُّجود، وقاموا، ثمَّ تقدَّم الصَّفُّ المؤخَّر، وتأخَّر الصَّفُّ المقدَّم، ثمَّ ركَع وركَعْنا جميعًا، ثمَّ رفع رأسه من الرُّكوع ورفعنا جميعًا، ثمَّ انحدر بالسُّجود والصَّفُّ الَّذي يليه، وقام الصَّفُّ المؤخَّر في نحر العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّجودَ والصَّفُّ الَّذي يليه، انحدَر المؤخَّرُ بالسُّجود وقاموا، ثمَّ تقدَّم الصَّفُّ المؤخَّر، وتأخَّر الصَّفُّ المقدَّم، ثمَّ ركع وركعنا جميعًا، ثمَّ رفع رأسَه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثمَّ انحدَر بالسُّجودِ والصَّفُّ الَّذي يليه الَّذي كان مؤخَّرًا في الرَّكعةِ الأُولي، وقام الصَّفُّ المؤخَّر في نحرِ العدوِّ، فلمَّا قضي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقام الصَّفُّ الَّذي يليه، انحدر الصَّفُّ المؤخَّرُ بالسُّجود، وسجد، ثمَّ سلَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وسلَّمْنا جميعًا))(٢).

## ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾.

قيل: المأمورُ بأخْذ الأسلحةِ هنا: الطَّائفةُ المُصلِّيَة (٢)، وقيل: بل الطَّائفةُ الأخرى الَّتي في وجْهِ العدوِّ الَّتي صلَّتْ أوَّ للا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (٧/ ٤٤٠)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ١٩٨)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>١) وهذا اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٢٨٥).



## ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ ﴾.

أي: تمنَّى الَّذين كفروا بالله لو تَنشغِلون بصلاتِكم عن أسلحتِكم الَّتي تُقاتلونهم بها، وعن أمتعتِكم الَّتي بها بَلاغُكم في أسفارِكم، فتَسهُون عنها؛ حرصًا منهم على الإيقاع بكم (١).

## ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾.

أي: فيَحملون عليكم جميعًا، حالَ غَفلتِكم، وانشغالِكم بصلاتِكم عن أسلحتِكم وأمتعتِكم، فيُصيبون منكم غِرَّةً بذلك، ويُجهزون عليكم بضربةٍ واحدة (٢٠).

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى آن تَضَعُوٓ أَن مُّلْكِمَ أَن مُكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى آن تَضَعُوٓ أَنسُلِحَتَكُمْ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

ولَمَّا كان الخطابُ عامًّا لجميع المحارِبين، وكان يعرِضُ لبعض الناسِ مِن العُذرِ ما يشُقُّ معه حملُ السِّلاح، عقَّبَ على العزيمةِ بالرُّخصةِ لصاحب العُذرِ فقال: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى آن تَضَعُوا أَسَلِحَتَكُم أَوْ كُنتُم مَّرْضَى آن تَضَعُوا أَسَلِحَتَكُم أَوْ وَخُذُوا حِذَرَكُم ﴾ (٣).

## سببُ النُّزول:

عن سعيدِ بن جُبَير، عن ابن عبَّاسِ رضِي اللهُ عنه قال: نزلت ﴿إِن كَانَ بِكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ١٤٥ – ١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٠٥).



أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَيَ ﴾ في عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وكان جريحًا(١).

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن يَضُعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ ﴾.

أي: ولا حرجَ عليكم ولا إثمَ- إن نالكم أذًى بسبب مطرٍ تُمطَرُونه، أو أصابكم مرضٌ - في تركِ حملِ أسلحتكم، إن ضعُفْتُم عن حملِها(٢).

## ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾.

أي: ولكنْ إن وَضَعتُم أسلحتكم من أذَى مطرٍ أو مرضٍ، فكونوا متيقِّظينَ، واحترِسوا مِن عدوِّكم أن يميلَ عليكم، وأنتم عنه غافلون<sup>(٣)</sup>.

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

أي: إِنَّ الله تعالى قد هيَّأ للكفَّارِ عذابًا مذِلًّا في الدُّنيا والآخرة(١).

لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى بعضَ أحكام صلاة الخوفِ، وكان يقعُ فيها من التَّخفيفِ في أركانها، وغيرِ ذلك ممَّا لا يوجَد في غيرها، أعقَبَه بالأمرِ بذِكره؛ لشدَّةِ تأكُّدِه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٤٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٥).



في هذا الموطنِ، كذلك فإنَّ ما هُم عليه من الخوف والحَذَر مع العدوِّ جديرٌ بالمواظَبةِ على ذِكر الله والتَّضرُّع إليه (١) فقال:

## ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾.

أي: فإذا فرَغْتم - أيُّها المؤمنون - من أداءِ صلاةِ الخوفِ، فاذكُروا اللهَ تعالى في جميعِ أحوالِكم وهيئاتكم؛ من قيامٍ وقعودٍ واضطجاعٍ على جنوبِكم (٢).

## ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

أي: فإذا أمِنْتم - أَيُّها المؤمنون - وزال خوفُكم من عدوِّكم، فأتِمُّوا الصَّلاةَ على الوَجْهِ الأكملِ كما أُمِرْتُم، ظاهرًا وباطنًا، بحدودِها وأركانِها وشروطها، وجميع شؤونها(٣).

## ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴾.

أي: إنَّ الصَّلاةَ على المؤمنين فرضٌ مؤقَّتُ بوقتٍ (٤).

## ﴿ وَلَا تَهِ نُواْفِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٣)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۴۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۸).

قال ابن كثير: (يأمر الله تعالى بكثرة الذّكر عَقِيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعًا مرغّبًا فيه أيضًا بعد غيرها، ولكن هاهنا آكَدُ؛ لِما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في النهاب فيها والإياب وغير ذلك، مما ليس يوجد في غيرها؛ كما قال تعالى في الأشهر الحرم: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمُ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وإن كان هذا منهيًّا عنه في غيرها، ولكن فيها آكدُ؛ لشدَّة حُرمتها وعِظَمها) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٥٥).



## وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ قَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله الله الله الله عَلَيمًا عَلِيمًا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كانت آياتُ الجهادِ في هذه السُّورة معلِّمةً للحَذَرِ خوفَ الضَّررِ، مُرشِدةً إلى إتقان المكائد للتَّخلُّصِ من الخطرِ، وكان ذلك مَظِنَّةً لمتابعة النَّفس والمبالغةِ فيها، وهو مظنَّةٌ للتَّواني في أمرِ الجهاد- أتبَع ذلك بما ينبِّهُ على الجِدِّ في أمرِ الجهاد- أتبَع ذلك بما ينبِّهُ على الجِدِّ في أمرِ الجهاد-

## ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾.

أي: ولا تضعُفُوا ولا تَكسَلوا في طلب عدوِّكم، بل جِدُّوا في جهادِهم، وانشَطوا لقتالهم(٢).

ثمَّ ذكر سبحانه ما يُقوِّي قلوبَ المؤمنينَ (٣)، وبيَّن أنَّه لا وجهَ للوَهَنِ والضَّعفِ في تركِ طلبِهم (١)، فقال تعالى:

## ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾.

أي: إنْ كنتم - أيُّها المؤمنون - تتوجَّعون ممَّا ينالُكم من عدوِّكم من جِراحٍ وأذًى، وأذًى في الدُّنيا، فإنَّهم مِثلُكم؛ يتوجَّعون أيضًا ممَّا ينالُهم منكم من جِراحٍ وأذًى، فليس من المعقولِ أن تكونوا أضعفَ منهم، وأنتم وهُم قد تساوَيْتُم في ذلك (٥٠).

كما قال تعالى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلَهُ ﴾ [آل عمران:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٥-٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٦٠).





.[18.

## ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾.

أي: وأنتم - أيُّها المؤمنونَ - تطمَعون فيما عند الله تعالى من الثَّوابِ والنَّصرِ للهِ يعالى من الثَّوابِ والنَّصرِ للدِينه، وهم لا يطمعونَ في شيء من ذلك؛ فأنتم أولى بالقتالِ منهم، والصَّبرِ على حربِهم، وأشدُّ رغبةً في إعلاءِ كلمة الله عزَّ وجلَّ (١٠).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى له كمالُ العِلم، فلا يخفى عليه شيءٌ مطلَقًا، ومن ذلك عِلمُه بمصالحِ عباده؛ فعرَّ فهم عند حضورِ صلاتِهم، ومواجَهةِ عدوِّهم كيفيَّة أداء فرضِ الله عليهم، مع السَّلامةِ من عدوِّهم، وله سبحانه كمالُ الحِكمة والحُكم؛ فهو الَّذي يُقدِّر ويُدبِّر كلَّ شيءٍ من أحكامه الكونيَّةِ والشَّرعيَّة، ويضعُ كلَّ شيءٍ منها في موضعه اللَّائقِ به (٢).

#### الغَوائد التربويَّة:

١ - التَّنبيةُ على عظيم قدرِ الصَّلاة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّمَ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ ﴾؛ فالسِّياقُ يُشير إلى شدَّة الاهتمامِ بشأن الصَّلاة، وأنَّه لا يُسقِطها عن المكلَّف شيءٌ، فلو أن فيها رخصة بوجهٍ لوضَعَها اللهُ تعالى عن المسلمين في مثل هذه الحالة (٣).

٢ - قول الله تعالى: ﴿ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ ﴾ فيه تعليمُ المسلمين أنْ يطلبوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٤ – ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٦ - ٤٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ١٦١ - ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٧٨).



المسبَّباتِ مِن أسبابها، أي: إن أخَذْتم حِذركم أمِنتُم مِن عدوِّكم (١).

٣- الأمرُ بذِكر الله بعد انتهاء الصَّلاة؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوَةَ فَأَذُكُرُواْ
 ٱللَّهَ ﴾ (٢).

٤- إذا كنّا مأمورين بالذّكرِ على كلّ حال نكونُ عليها في الحرب، كما يُعطيه السّياقُ، فأجدَرُ بنا أن نؤمَرَ بذلك في كلّ حالٍ مِن أحوالِ السّلم، كما يُعطيه الإطلاقُ على أنّ المؤمنَ في حربٍ دائمةٍ وجهاد مستمرّ، تارةً يجاهدُ الأعداءَ، وتارةً يجاهدُ الأهواءَ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذَ كُرُوا ٱللّهَ قِيكماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ﴾ (٣).

٥- قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ من فوائدِ تخصيصِ الذِّكر بعد صلاة الخوفِ: أَنَّ الخوفَ يوجِبُ مِن قلقِ القلبِ وخوفِه ما هو مَظِنَّةٌ لضَعفِه، وإذا ضعُفَ القلبُ ضعُفَ البدنُ عن مقاومة العدوِّ، والذِّكرُ لله والإكثارُ منه مِن أعظم مقوِّيات القلبِ، ومنها: أن الذِّكرَ لله تعالى مع الصَّبرِ والثَّباتِ سببُ للفلاح والظَّفَرِ بالأعداء؛ كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَذِينَ الصَّبرِ وَالثَّبَوُ وَاذَ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ أَفُلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٤]، فأمر بالإكثارِ منه في هذه الحالِ، إلى غيرِ ذلك من الحِكم (٤٠).

٦- ما يُصيبُ المؤمنين في الله تعالى مَقْرونٌ بالرِّضا والاحتسابِ، فإنْ فاتَهم الرِّضا فمُعَوَّلُهم على الصَّبْر، وعلى الاحتسابِ، وذلك يخفِّفُ عنهم ثِقلَ البلاء ومُؤْنتَه؛ فإنَّهم كُلَّما شاهدوا العِوض هان عليهم تحمُّلُ المشاقِّ والبلاء،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨، ١٩٨).



والكُفَّار لا رِضَا عندهم ولا احتِسابَ، وإن صَبَروا فصَبْرُهم كَصَبْرِ البهائِم، وقد نَبَّه تعالى على ذلك بِقَوْله: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمَ لَنَّهُ مَا يَأْلُمُونَ كَا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمَ عَالَمُونَ كَا تَأْلُمُونَ كَوا في الألم، وامتازَ المؤمنونَ برجاءِ الأَجْرِ والزُّلْفي من اللهِ تعالى (۱).

٧- المؤمنون أولى بالمصابرة على القتالِ من المُشركين؛ لأنَّ المؤمنين مُقرُّون بالثَّوابِ والعقابِ، والحشرِ والنَّشر، والمشركين لا يقرُّون بذلك، نستفيدُ ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِ نُواْفِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ (١).

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَٱلْمُونَ فَإِنَّهُمْ مَ يَأْلَمُونَ كَمَا تَٱلْمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ فيه إرشادٌ للمَرءِ أَنْ يَرُدَّ كَمَا تَٱلْمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ فيه إرشادٌ للمَرءِ أَنْ يَرُدَّ حَرَّ المصيبةِ برَوْحِ التأسِّي بِمَن لَقِيَ مِثلَ ما لَقِي (٣).

9- أنَّه ينبغي للإنسان إذا عمِل العملَ الصَّالحَ أن يكون راجيًا؛ لقوله: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾، ويكون هذا الرَّجاءُ عند ابتغاء القوم وطلَبِهم، وهكذا ينبغي للإنسانِ إذا وفَّقه اللهُ للعبادةِ أن يكون راجيًا، أي: راجيًا ثوابَها؛ لأنَّ مِن بشرى الإنسان أن يُوفَّق للعبادةِ؛ فمَن وُفِّق للعبادة على ما يُرضي اللهَ، فهي بُشرى بالقبولِ، كما أنَّ مَن وُفِّق للدُّعاءِ فهو بشرى بالإجابة (٤).

١٠ - أنَّ بني آدمَ في الأمور البشريَّة على حدٍّ سواءٍ، فإذا كان الكافرُ يتألَّم

<sup>(</sup>١) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ٥٠٥)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٦٥).



فالمؤمنُ يتألَّم، حتَّى الأنبياءُ في الأمور البشريَّة كغيرِهم من النَّاسِ، لكنَّهم يختلفونَ عنهم في الصِّفات المعنويَّة؛ كالصَّبرِ، والتَّحمُّلِ، والإقدامِ، والعزيمةِ، وغيرِ ذلك، قال تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ وَنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (١).

١١ - أنَّه يجب علينا التَّفويضُ التَّامُّ فيما لا نعلم حكمتَه مِن أحكام الله الكونيَّة أو الشَّرعيَّة؛ وجهُ ذلك: أنَّ الله عز وجل عليمٌ، وحكمتُه صادرةٌ عن علم، وقد يخفى علينا وجهُ الحكمةِ، لقلةِ علمِنا(٢).

١٢ - قوله تعالى: ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ ذكر اللهُ تعالى في هذه الآية شيئينِ يُقوِّيانِ قلوبَ المؤمنين:

الأول: أنَّ ما يُصيبُهم من الألم والتَّعبِ والجراح ونحوِ ذلك؛ فإنَّه يصيبُ أعداءَهم، فليس من المروءة الإنسانيَّة والشَّهامةِ الإسلاميَّة أن يكونوا أضعفَ منهم، قد تساوَوْا هم وإيَّاهم فيما يوجِبُ ذلك؛ لأنَّ العادة الجارية ألَّا يضعُفَ إلَّا مَن توالَتْ عليه الآلامُ، وانتصر عليه الأعداءُ على الدَّوامِ، لا مَن يُدالُ مَرَّة، ويُدالُ عليه أخرى.

الثَّاني: أنَّهم يرجُون من الله ما لا يرجو الكَفَرةُ، فيرجون الفوزَ بثوابِه، والنَّجاةَ من عقابِه، بل خواصُّ المؤمنين لهم مقاصدُ عاليَة، وآمالٌ رفيعةٌ من نصر دِين الله، وإقامةِ شرعِه، واتِّساعِ دائرةِ الإسلام، وهدايةِ الضَّالِّين، وقمعِ أعداء الدِّين؛ فهذه الأمورُ توجِبُ للمؤمن المصدِّق زيادةَ القوة، وتضاعُفَ النَّشاطِ، والشَّجاعةَ التَّامَّة؛ لأنَّ مَن يُقاتِلُ ويصبِرُ على نيل عِزِّه الدُّنيويِّ إن ناله، ليس كمَن يُقاتِلُ لنيل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٠).





السَّعادةِ الدُّنيويَّة والأُخرويَّة، والفوزِ برضوانِ الله وجنَّتِه(١).

#### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - الآيتان من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: في السَّفرِ، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ أصلٌ في رخصة القَصْرِ، وصلاةِ الخوف(٢).

7 – قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يدلُّ على أنَّه تعالى جعل الضَّربَ في الأرضِ اسمًا في الأرض شرطًا لحصولِ هذه الرُّخصة، فلو كان الضَّربُ في الأرضِ اسمًا لمُطلَق الانتقالِ، لكان ذلك حاصلًا دائمًا؛ لأنَّ الإنسانَ لا ينفكُ طولَ عمره من الانتقالِ من الدَّار إلى المسجدِ، ومِن المسجد إلى السُّوقِ، وإذا كان حاصلًا دائمًا، امتنع جعلُه شرطًا لثُبوتِ هذا الحُكم، فلمَّا جعَل الله الضَّرب في الأرض شرطًا لثُبوت هذا الحُكم علِمْنا أنَّه في مطلق السَّفرِ (٣).

٣- أنَّ الخوفَ له أثرٌ في تغيير الأحكام؛ لقوله: ﴿ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ
 أَن يَفْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١).

٤ - حِرصُ الكفَّار على فَتْنِ المُؤمنينَ حتَّى في العبادات؛ لقوله: ﴿إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٥).

٥- أنَّ جميعَ الكفَّار أعداءٌ لنا؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وأنَّ عداوتَهم لنا بيِّنةٌ ظاهرةٌ(١).

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّنْهُم
 مَعَكَ ... ﴾ هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ صلاةَ الجماعة فرضٌ عينِ مِن وجهينِ:

أحدهما: أنَّ اللهَ تعالى أمَر بها في هذه الحالة الشَّديدةِ، وقتَ اشتدادِ الخوفِ من الأعداءِ، وحَذَرِ مهاجمتِهم، فإذا أوجَبَها في هذه الحالة الشَّديدةِ، فإيجابُها في حالة الطُّمأنينَة والأمن مِن باب أَوْلَى وأحرى.

والثَّاني: أنَّ المصلِّين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشُّروط واللَّوازم، ويُعفَى فيها عن كثيرٍ من الأفعال المُبطِلة في غيرها، وما ذاك إلَّا لتأكُّدِ وجوبِ الجماعة؛ لأنَّه لا تعارُضَ بين واجبٍ ومستحبًّ، فلولا وجوبُ الجماعة لم تُترَكُ هذه الأمورُ اللَّازمةُ لأجلِها(٢).

٧- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ... ﴾: تدلُّ الآيةُ الكريمة على أنَّ الأولى والأفضل أن يصلُّوا بإمام واحدٍ، ولو تضمَّن ذلك الإخلال بشيءٍ لا يُخلُّ به لو صلَّوْها بعدَّةِ أئمَّةٍ؛ وذلك لأجلِ اجتماع كلمةِ المسلِمين، واتِّفاقِهم، وعدمِ تفرُّقِ كلمتِهم، وليكون ذلك أوقع هيبةً في قلوبِ أعدائِهم (٣).

٨ قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ مَحمَلُ هذا الشَّرطِ جارٍ على غالب أحوالهم يومَئذٍ من ملازمةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشَّرطِ جارٍ على غالب أحوالهم يومَئذٍ من ملازمةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ١٩٨).

قال ابن كثير: (وما أحسَنَ ما استدل به مَن ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة؛ حيث اغتُفِرَت أفعالٌ كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبةٌ لَمَا ساغ ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨).





لغزواتهم وسراياهم إلَّا للضَّرورة، فليس المرادُ الاحترازَ عن كونِ غيرِه فيهم، ولكن التَّنويه بكون النَّبيِّ فيهم (١).

9 - أنَّ الإمامَ مسؤولٌ عن صلاةِ المأموم، وتؤخَذُ من قوله: ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ﴾، كأنَّه يُقِيمُها لهم، وهذا يعني أنَّه يجبُ على الإمام أن يتَبعَ السُّنَّة في صلاتِه، بينما لو كان يصلِّي وحده فله أن يخفِّفَ، وله أن يُثقِلَ حسَبَ ما يريد؛ لقول النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وإذا صلَّى أحدُكم لنفسِه فليُطوِّلُ ما شاء))(٢).

• ١- وجوبُ صلاة الجماعةِ على الأعيانِ؛ لقوله: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنَهُم مَا يَفِكُ مِّنَهُم مَا يَفِكُ مَّ مَا لَوْ لَكُ اللَّهُ الله الله وقوله: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَك ﴾؛ لأنّها لو كانت فرضَ كفايةٍ لاكتَفَى بالطَّائفةِ الأُولى، فلمَّا أُمِرَتِ الطَّائفةُ الثَّانية بالصَّلاة جماعةً، دلَّ هذا على أنَّها واجبةٌ على الأعيانِ (٣).

11 - قول الله تعالى: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآبِكُمْ وَلْيَأْخُدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآبِكُمْ فَالْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾، وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخُدروا لَمْ يُصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾، خصَّ آخر الصَّلاة قلَّما يَفْطِنون خصَّ آخر الصَّلاة قلَّما يَفْطِنون لكونِهم في الصَّلاة، بخلاف الآخر؛ فلهذا خُصَّ بمزيد الحذر (٤٠).

١٢ - في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ أنَّ السُّجودَ ركنٌ من أركانِ الصَّلاة؛ لأنَّه عبَّر به عن إتمام الصَّلاة (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٤٧).

والحديث رواه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٠٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٩).



17 - في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيكُوْنُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ الْخَرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ جوازُ انفرادِ الإنسانِ عن الإمام لعُذرٍ، وجهه: أنَّ الطَّائِفة الأولى انفردَت وأتمَّت صلاتَها، فإذا حصل للإنسان عذرٌ لا يستطيعُ معه إتمامَ صلاته؛ مِثلُ أن يطرأ عليه حَقنٌ أو ما أشبة ذلك، فله أن ينفردَ ويُكمِلَ صلاتَه - إن كان يستفيدُ مِن هذا الانفرادِ - بحيث لا تكونُ صلاتُه مع الإمام أفضلَ من صلاتِه إذا انفردَ (1).

14 - في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيكُوْنُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلُتَأْتِ طَآبِفَةُ الْمَحَدُواْ فَلْيكُوْنُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلُتَأْتِ طَآبِفَةُ الْحَاجة، أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصُلُواْ مَعَكَ ﴾ جوازُ إقامة جماعتينِ في مكان واحدٍ للحاجة، ومثال الحاجة: أن يكون المسجدُ ضيِّقًا؛ كالمساجدِ الَّتي تكون في السُّوقِ السُّوقِ المنزدَحِم بالباعة والمشترِين، فلا يسَعُهم أن يُصلُّوا، ولا يتمكَّنونَ من المتابعة في السُّوقِ، فنقول: لا بأسَ أن تصلي جماعةٌ أُولى، ثمَّ تأتي جماعةٌ أخرى (٢).

١٥ - وجوبُ أَخْذ الأسلحةِ في هذه الصَّلاة؛ فقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ أمرٌ، وظاهِرُ الأمر للوجوب، فيقتضي أن يكون أخذُ السِّلاحِ واجبًا(٣).

17 - في قوله تعالى: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ أمر سبحانه بأخذِ السّلاحِ، والحذرِ في صلاة الخوفِ، وهذا وإن كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض أحوال الصّلاةِ، فإنَّ فيه مصلحةً راجحةً، وهي الجمعُ بين الصَّلاةِ والجهادِ، والحَذَرُ من الأعداء الحريصينِ غاية الحِرص على الإيقاعِ بالمسلمينَ، والميلِ عليهم وعلى أمتعتِهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَدَّ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغَفُلُونَ عَنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰۷/۱۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۶/ ٥٠). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (١٤٨/٢).





## أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴿(١).

١٧ - قول الله تعالى: ﴿ وَلْمَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمْ ﴾ يُرشدُ إلى وجوبِ الحَذَرِ مِن العدوِّ، وعن جميع المضارِّ المظنونةِ، ويُرشِد إلى إتقانِ المكائِد للتَّخلُّص مِن الخطر (٢).

١٨ - قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِذَرَهُم وَأَسَلِحَتُهُم ﴾ فيه الرخصة في حملِ النَّجاسةِ إذا دعت الحاجة لذلك؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماء، وهذا بناءً على القولِ بأنَّ الدم نجسٌ (٣).

19 - يؤخذُ من قوله تعالى: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنَّ أَسَلِحَتِكُمْ ... ﴾ أنَّ الكفَّار يحرصونَ على عدم تسلُّحِ المسلمين، وهذا صحيحٌ؛ فالكفَّار يودُّون أن نغفُل عن أسلحتِنا، فكيف يُعْطوننا؟! وتدلُّ على شدَّةِ حَنقِ الكفَّار بالنَّسبة للإغارةِ علينا؛ فإنَّ قوله: ﴿ مَّيْلَةٌ وَاحِدَةً ﴾ يدلُّ على الحَنقِ وشدَّةِ الغيظ، وأنَّهم مقبلون بقوَّةٍ (٤).

• ٢- أنَّ أعداءَ المسلمين يحبُّون الإجهازَ على المسلمينَ بسُرعة، وتؤخذُ من قوله: ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً ﴾؛ فسياسةُ الكفَّار واحدةٌ مِن أوَّلِ الأمر إلى آخره، يريدونَ القضاءَ على المسلمينَ بسرعة، مرَّةً واحدة؛ لأنَّ التَّباطُؤَ يؤدِّي إلى فواتِ الفرصة عندهم، فيقولون: لا نفوِّتُ الفرصة (٥٠).

٢١ - قول الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِّن مَّطَرٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٠٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسَلِحَتَكُم ﴿ حَصَّ رَفَعَ الجُناحِ فِي وَضْعِ السِّلاحِ بِهاتينِ الحالتين؛ وذلك يُوجِب أنَّ فيما وراء هاتين الحالتين يكونُ الإثمُ والجُناحُ حاصلًا بسبب وضع السِّلاح، وهذا يُفيد إيجابَ حملِها عند عدم العُذر(١).

٢٢ - قول الله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى آن تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمْ أَوَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ رخصةٌ لهم في وضع الأسلحة عند المشقّة، وقد صار ما هو أكملُ في أداء الصّلاة رخصةً هنا؛ لأنّ الأمورَ بمقاصدها، وما يحصُلُ عنها من المصالح والمفاسد؛ ولذلك قيّد الرُّخصة مع أخذِ الحَذَرِ (٢).

٢٣ - قول الله تعالى: ﴿ أَوَ كُنتُم مَّرْضَى ﴾، أي: متَّصفين بالمَرَض، وكأنَّ التَّعبيرَ بالوصف إشارةٌ إلى أنَّ أدنى شيءٍ منه لا يرخِّصُ في وضع السِّلاحِ (٣).

٢٤ - التَّحذيرُ من الاغترار بما يُبديه الكافرُ من الموالاةِ، وجهه: أنَّ العالِمَ بما في الصُّدورِ، والعالِمَ بكلِّ حالٍ - سبحانه وتعالى - أخبرنا بأنَّ الكافرين كانوا لنا عدوًّا مُبينًا، ولا أحدَ أعلمُ مِن الله بعبادِ الله: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ (٤).

٢٥ - قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾، إنَّما قال (عدوًّا) ولم يقُلْ (أعداء)؛ لأنَّ لفظ العدوِّ يستوي فيه الواحدُ والجمعُ(٥٠).

٢٦ - أنَّ الذِّكرَ بعد الصَّلاة لا يُشترط فيه أن يجلس الإنسانُ حتَّى ينهيه، بل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۰۷)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٠٤).





له أن يذكُرَ ولو كان قد انصرَفَ؛ لقوله: ﴿ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾، أي: على أيّ حال(١).

٢٧ - في قوله تعالى: ﴿ فَأَذَ كُرُواْ اللّهَ قِيكُما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ أنَّ اللّه ويكما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ أنَّ القائم إذا قعد الإنسانُ من قيام، أو قام من قعودٍ أو اضطجع، وهذا هو الأصلُ؛ أنَّه لا ينقُصُ بكون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، اللَّهمَّ إلَّا أن يترتَّب على ذلك أنَّه إذا كان قائمًا فهو أنشَطُ له، لكنَّ الغالب أن القاعدَ أخشَعُ؛ لأنَّ القائمَ لا يقوم ليقفَ، وإنَّما ليمشى (٢).

٢٨ - الصَّلواتُ الخمسُ إنَّما كانت مَوْقُوتةً؛ لتكون مذكِّرةً لجميعِ أفراد المؤمنين بربِّهم في الأوقاتِ المختلفة؛ لئلَّا تحمِلَهم الغفلةُ على الشَّرِّ، أو التَّقصيرِ في الخيرِ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾(").

79 – قوله سبحانه: ﴿ مَّوْقُوتًا ﴾ فيه الإشارةُ إلى أنَّ الوقتَ مقدَّمٌ على جميع الشُّروط، وجهه: أنَّ الله تعالى لَمَّا ذكر صلاةَ الخوف، ثمَّ صلاةَ الأمنِ – بيَّن أنَّ هذا مِن أجل مراعاةِ الوقت؛ ولهذا مَن لم يجدْ ماءً تيمَّم، حتَّى يصلِّي في الوقت، وإذا لم يجدْ ماءً ولا ترابًا صلِّى على حسب حالِه، وإذا لم يجدْ ثوبًا يستُرُ به العورةَ صلِّى على حسب حاله، ولا ينتظر حتَّى يحصُلَ على ثوبٍ؛ لأنَّ الوقت مقدَّمٌ على كلِّ شيءٍ (٤٠).

• ٣- قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِ نُواْفِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾، الابتغاءُ مصدرُ (ابتغى) بمعنى (بغى) المتعدِّي، أي: الطَّلَب، والمرادبه هنا: المبادأةُ بالغزو، وألَّا يتقاعَسوا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٥٨).



حتَّى يكونَ المشركونَ هم المبتدئينَ بالغزو، والمُبادِئُ بالغزوِ له رعبٌ في قلوبِ أعدائه(١).

٣١- الإشارةُ إلى أنَّه لا يُشهَدُ للشَّهيدِ بأنَّه في الجنَّة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾؛ فالرَّجاءُ قد يتحقَّقُ وقد لا يتحقَّق؛ ولهذا نُهِيَ أن نقولَ عن شخص معيَّنٍ بأنَّه شهيد، إلَّا مَن شهد له الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فمن شهِد له الرَّسولُ بالشَّهادة شهِدنا له، وكذلك مَن شهِد له القرآنُ؛ كما في غزوة أُحُدٍ (٢).

٣٢ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لا يدلُّ على أنَّه كان فمضى؛ لأنَّ ﴿ كَانَ ﴾ هنا مسلوبةُ الزَّمان، وإنَّما أُتِيَ بها لتحقيقِ هذين الاسمينِ وما تضمَّناه من صفةٍ (٣).

٣٣- إثباتُ كمالِ الله عزَّ وجلَّ في حكمته تعالى؛ حيث قرَنَ بين العِلم والحكمة إشارةً إلى أنَّ حكمتَه صادرةٌ عن عِلم، وليست عن صُدفة؛ لأنَّ الإنسانَ قد يفعل الفِعلَ ويكون مُحكَمًا مُتقَنًا، لكن على غيرِ علم، بل صدفةً؛ كما يقال: (رُبَّ رميةٍ مِن غير رامٍ)، لكنَّ حكمةَ الله عزَّ وجلَّ مقرونةٌ بالعِلْم، مبنيَّةٌ عليه (٤٠).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْطِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ جملة مستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا، مسُوقة لبيان أحكام قَصْرِ الصَّلاة(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٣٠٨).





وفيه انتقالٌ إلى تشريع آخَرَ بمناسبةِ ذِكْرِ السَّفرِ للخروجِ مِن سُلطةِ الكفر،
 على عادةِ القرآنِ في تَفنينِ أغراضِه، والتماسِ مُناسباتِها(١).

٢ - قوله: ﴿إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا ﴾: تعليلٌ لِمَا قَبْله، باعتبارِ تعلُّلِه بما ذُكر، أو لِمَا يُفهَم مِن الكلامِ من كونِ فِتنتِهم متوقَّعةً؛ فإنَّ كمالَ عداوتِهم للمؤمنين من موجِبات التعرُّض لهم بسوء (٢).

٣- قوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآ بِفَكُ مِّنَهُم مَعَكَ وَلَيَأُخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا ... ﴾ الآية، فيها بيانٌ لِمَا قَبْلَها من النَّصِّ المُجمَلِ الواردِ في مَشروعيَّة قَصرِ الصَّلاةِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ الواردِ في مَشروعيَّة قصرِ الصَّلاةِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ الواردِ في مَشروعيَّة قصرِ الصَّلاةِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ الواردِ في مَشروعيَّة هذا القصرِ عند الضَّرورةِ التَّامَّةِ، وتخصيصُ بيانِ القُرآنِ بهذه الصُّورةِ مع الاكتفاءِ فيما عَداها من الصُّورِ بالبيانِ بطَريقِ السُّنَّةِ؛ لمزيدِ حاجتِها إليه؛ لِمَا فيها مِن كثرةِ التَّغييرِ عن الهيئةِ الأصليَّة (٣).

- وفي الآية إيجازُ بالحذفِ؛ فإنّه لَمّا قال: ﴿ فَلَنْقُمْ طَآمِهُمْ مَّعَكَ ﴾ علم أنّ ثمة طائفة أخرى؛ فالضمير في قوله: ﴿ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ ﴾ للطّائفة باعتبار أفرادها، وكذلك ضميرُ قوله: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ للطّائفة الّتي مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (٤).

- قوله: ﴿ فَلَنَقُمْ طَآبِفَ أَنَّ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ ﴾: فيه تَكرار (٥)، وهو يُفيدُ التَّأْكيدَ.

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٥/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٦٣).



- قوله: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمْ ﴾: لعلَّ زِيادةَ الأَمْرِ بالحذرِ في هذِه المرَّةِ؛ لكونِها مظِنَّةً لوقوفِ الكَفَرة على كونِ الطائفةِ القائمةِ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في شُغلٍ شاغلٍ، وأمَّا قبْلَها فربَّما يَظنُّونَهم قائِمينَ للحربِ، وتكليفُ كلِّ مِن الطائفتينَ بما ذُكِر؛ لأنَّ الاشتغالَ بالصَّلاة مظنَّةٌ لإلقاءِ السِّلاحِ والإعراضِ عن غيرِها، ومظنَّةٌ كذلك لهجوم العدوِّ(۱).

3- قوله: ﴿ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلُةَ وَحِدَةً ﴾ الجملة استئنافيَّةُ، مسُوقةٌ لتعليل الأمرِ المذكورِ، وهو قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسَلِحَتَهُمْ ﴾، وفيها: التفاتُ؛ إذ إنَّ الخِطابَ للفريقين بطريق الالتفاتِ، أي: تمنَّوْا أنْ ينالوا غِرَّةً، ويَنتهزوا فرصةً، فيشدُّوا عليكم شَدَّةً واحدةً (٢).

- قوله: ﴿مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾: استُعمِلتْ صِيغة (المرَّة) هنا للكِناية عن القوَّة والشِّدَّة؛ وذلك أنَّ الفعل الشَّديدَ القويَّ يأتي بالغرَضِ منه سريعًا دون معاودة علاج، فلا يتكرَّر الفعل لتَحصيلِ الغرض، وأكَّد معنى المرَّة المستفادَ من صِيغة (فَعْلة) بقوله: ﴿وَحِدَةً ﴾؛ تنبيهًا على قصْدِ معنى الكناية؛ لئلَّا يُتوهَّمَ أَنَّ المصدرَ لمجرَّد التَّاكيدِ لقوله: ﴿فَيَمِيلُونَ ﴾ (٣).

- قوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾: فيه تَكرارٌ (١٠)، وهو يُفيدُ تأكيدَ نفْي الجُناح.

٥ - قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾: الجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٢/٤).



مُقرِّر لِمَا قبلها؛ من أَجْل تشجيعِ المسلمين؛ لأنَّه لَمَّا كرَّر الأَمْرَ بأُخْذِ السِّلاحِ والحَذَر، خِيفَ أَن تثُورَ في نفوسِ المسلمين مَخافةٌ من العدوِّ؛ من شدَّةِ التَّحذيرِ منه، فعقَّب ذلك بأنَّ اللهَ أعدَّ للكافرين عذابًا مُهِينًا، وهو عذابُ الهزيمةِ والقتلِ والأَسْر، ولِيعلموا أَنَّ الأمرَ بالحَذرِ ليس لذلك، وإنَّما هو تعبُّد من اللهِ تعالى بتَعاطي الأسبابِ المشروعةِ(۱).

- وقيل: هو تعليلٌ للأمْر بأخْذِ الحذرِ؛ فإنَّه أعدَّ لهم عذابًا مُهِينًا بأنْ يخذُلَهم وينصُرَكم عليهم، فاهتمُّوا بأموركم، ولا تُهمِلوا في مباشرة الأسباب؛ كي يحُلَّ بهم عذابُه بأيديكم، وليعلموا أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفِهم، وغلَبةِ عدوِّهم، بل لأنَّ الواجبَ أن يُحافِظوا في الأمورِ على مراسم التَّيقُّظ والتَّدبُّر فيتوكَّلوا على الله سبحانه وتعالى (٢).

٦ - قوله تعالى: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ تذييلٌ مسُوقٌ مساقَ التَّعليلِ؛ لوجوبِ المحافظةِ على الصَّلاة في أوقاتها حتَّى في وقتِ الخوفِ؛ ولو مع القَصْرِ منها(٣).

- وقوله: ﴿ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوَةَ ﴾ فيه إظهارٌ لِمَا كان الأصل فيه الإضمارُ - حيث قال: ﴿ إِنَّ الصَّلَوْةَ ﴾ ولم يَقُل: (إِنَّها) - ؛ تَنبيهًا على عَظيمِ قَدْر الصَّلاةِ (١٠).

٧- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۹۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٨٥).



كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ هذا تشجيعٌ لنفوسِ المُؤْمنين، وتحقيرٌ لأمْرِ الكَفَرة، ثم تأكَّد التشجيعُ بقوله: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ وهذا برهانٌ بَيِّنٌ، ينبغي بحَسَبِهِ أَنْ تقوى نفوسُ المؤمنينَ (١).

٨- قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ جاءتْ لفظة (عليمًا) و(حَكيمًا) على صيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصْف الله تعالى بالعِلم والحكمة؛ فإنّه سبحانه يعلم كلَّ شيء، ويعلم الأعمال، ويعلمُ ما في الضمائر(٢)، وكذلك متّصفٌ بالحِكمة في كلِّ أفعاله سبحانه، مع ما تُفِيدُه الجملةُ الاسميَّةُ من التَّاكيد.



<sup>(</sup>١) ((تفسير الثعالبي)) (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٨).





#### الآيات (١٠٥ - ١٠٩)

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسۡتَغُفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا لَلْهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ وَلَا يَمُبُمُ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْيطًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْقَيْلَةُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلَةُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَم مّن يكُونُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُمُ ال

#### غُريبُ الكُلِمات:

﴿ وَلَا تَكُن لِلنَّخَ آبِنِينَ خَصِيمًا ﴾: أي: مُخاصِمًا تُخاصِمُ عن الخائِنين، وتَدْفَعُ عنهُم مَن طَلَبَهم بِحَقِّه الَّذي خَانوه فيه، فالخَصِيمُ هنا بمعنى المنتَصِر المدافِع، والخَصيمُ: المبالِغ في الخِصام، وأصل (خصم): المنازَعة (١).

﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾: أي يجعلونها خائنةً بارتكابِ الخِيانةِ، ويختانون: يخُونونَ، والاختيانُ: مراودةُ الخيانةِ، وكذلك: تحرُّكُ شهوةِ الإنسانِ لتحرِّي الخيانةِ(٢).

﴿ خَوَّانًا ﴾: أي: مُبالِغًا في الخيانةِ، مُصِرًّا عليها(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۰۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٣، ١٧٣).



﴿ أَشِيمًا ﴾: أي: مبالغًا في إثمه، لا يُقلِع عنه، والإثم والآثام: اسمٌ للأفعال المُبَطِّئة عن النَّواب، أو الذَّنبُ الَّذي يستحقُّ العقوبةَ عليه، وأصل الإثم: البُطء والتَّأخُّر (١١).

﴿ يُكِيِّتُونَ ﴾: يُدبِّرون ليلًا، يقال لكلِّ فعل دُبِّر فيه بالليل: بُيِّتَ، وأصل البيت: مأوى الإنسان باللَّيل؛ لأنَّه يقال: بات: أقام باللَّيل، ويُطلق أيضًا على المآب، ومجمع الشَّمل (٢).

﴿ عُيطًا ﴾: أي: مُحْصِيًا وعالِمًا، لا يَخْفَى عَليهِ شَيْءٌ من أعمالِهم، وحَافِظًا لذلكَ عليهم، والإحاطة بالشَّيء هي العِلْم بوجودِه، وجنسِه، وقَدْره، وكيفيَّته، وغرَضه المقصود به، وبإيجاده، وما يكونُ به ومِنه؛ وذلك ليس إلَّا للهِ تعالى، وأصل (حوط) هو الشَّيْءُ يُطِيفُ بالشَّيْء، ومنه الحائِط؛ لإحاطتِه بما يدورُ عليه، واستُعمِلَ في القُدرة والعِلم والإهلاكِ(٣).

﴿ وَكِيلًا ﴾: أي: مانعًا وحافظًا وكفيلًا، ووكيل الرجل في مالِه هو الَّذي كفَله له، وقام به، وأصل (وَكَلَ): يدلُّ على اعتماد غيرِك في أمرِك (٤).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يخبِرُ الله نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه هو مَن أنزل إليه الكتاب بالحقِّ، ومشتملًا على الحقِّ، ليحكُمَ بين النَّاس بما علَّمه الله تعالى ممَّا أنزله في كتابه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٧٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥١ - ١٥٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٥ - ٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٣،١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٦).





ناهيًا إيَّاه عن المخاصَمة والمدافعة عمَّن علِم خيانتَه، وأمَره تعالى أن يستغفر اللهَ؛ فإنَّه سبحانه غفورٌ رحيم.

ثمَّ نهاه تعالى عن المجادلة والدِّفاع عن الَّذين يخُونون أنفسَهم؛ فإنَّ الله تعالى لا يحبُّ مَن اتَّصف بالخيانةِ، وارتكابِ الإثم.

ثمَّ ذكر الله عن هؤلاء الخائنين أنَّهم يستترونَ عن النَّاس عند ارتكابِهم سيِّعَ العملِ، ولا يستترون من الله، وهو معهم أينما كانوا، مُطَّلِعٌ على كلِّ ما يفعلونه، خصوصًا حين يُدبِّرون ليلًا ما لا يرضاه من القول، والله قد أحاط عِلمًا بجميع أعمالِهم.

ثمَّ يخاطبُ الله عباده قائلًا لهم: هَبْكُم جادلتُم عن هؤلاء الخَوَنة في الحياة الدُّنيا، ونفَعهم جدالُكم عند الخَلْق، فمن الَّذي سيخاصم اللهَ عنهم يومَ القيامةِ حين تقومُ عليهم الحُجَّة، أمَّن سيكون وكيلًا عنهم؟

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَر الله تعالى بمجاهدة الكفَّار بيَّن أَنَّ الأَمرَ وإن كان كذلك، فإنَّه لا تجوزُ الخيانةُ معهم، ولا إلحاقُ ما لم يفعَلوا بهم، بل الواجبُ في الدِّين أن يُحكَمَ للكافرِ أوْ عليهِ بما أنزَل على رسولِه، وألَّا يلحَقَ الكافرَ حَيْفٌ لأجلِ كُفْره، أو إرضاءً لطرفٍ آخر ينتسب إلى الإسلام(۱).

وأيضًا لَمَّا أمَر المؤمنينَ بأن يأخذوا حِذرَهم من الأعداءِ، ويستعدُّوا لمجاهدَتِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١١).



حفظًا للحقِّ أن يُؤتَى من الخارج- أمرهم بأن يقوموا بما يحفَظُه في نفسِه، فلا يؤتى من الدَّاخل، وأن يُقِيموه على وجهِه كما أمر اللهُ تعالى، ولا يُحَابُوا فيه أحدًا(١)، فقال تعالى:

## ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: إنَّا أَنزَلْنا إليك - يا محمَّدُ - القرآنَ، وهو حقٌّ مِن الله تعالى، نزل نزولًا متلبِّسًا بالحقِّ، ومشتملًا أيضًا على الحقِّ؛ فأخباره صِدْقٌ، وأوامرُه ونواهيه عَدْلٌ(٢).

## ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: لتقضيَ بين النَّاس، فتفصِلَ بينهم لا بهواكَ، بل بما علَّمك اللهُ ممَّا أَنزَلَه إليك من كتابه (٢٠).

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٢١).

وقال عن وجه مناسبة هذه الآية لمجموع الآياتِ التي سبقتْها: (وأمًّا اتِّصالها بمجموع ما قبلها فقد علِمْنا مما مرَّ أن أول السُّورة في أحكام النساء والبيوت إلى قوله -تعالى-: ﴿وَاعْبُدُواْ فَقَدَ عَلِمْنا مما مرَّ أن أول السُّورة في أحكام النساء والبيوت إلى هنا تنوَّعت الآياتُ بالانتقال من الأحكام العامة إلى مجادلة اليهود، وبيان حالهم مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والمؤمنين، وتخلَّل ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله، والنَّعي على المنافقين الذين يُريدون أن يَتحاكموا إلى الطاغوت، كاليهود، وتأكيد الأمر بطاعة الرَّسول، وبيان أنه تعالى لم يبعَثْ رسولًا إلَّا ليُطاع، والترغيب في هذه الطَّاعة، ثم انتقل من ذلك إلى أحكام القتال وبيان حال المؤمنين والكافرين والمنافقين فيها، وقد عاد في هذا السياق أيضًا إلى تأكيد طاعة الرَّسول وحال المنافقين فيها، فناسَب أن ينتقل الكلام من هذا السياق إلى بيان ما يجب على الرَّسول نفسِه أن يحكُم به بعدما حتَّم الله التَّحاكم إليه وأمره بطاعته فيما يحكم ويأمر به).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۵۷٪)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۹٪)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٩٩-٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٧٢).

وقيل: يحتمل قوله تعالى: ﴿ لِتَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أيضًا معنى الحُكم على أعمال الناس، فكما





## ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾.

#### مناسبتها لما قبلها:

لَمَّا أَمَر اللهُ بالحُكم بين النَّاس المتضمِّنِ للعدلِ والقِسط، نهاه عن الجَوْرِ والظُّلم الَّذي هو ضدُّ العدل، فقال(١):

## ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِينِ خَصِيمًا ﴾.

أي: ولا تخاصِمْ وتحاجِجْ عمَّن عرفتَ خيانتَه، من مدَّعٍ ما ليس له، أو منكرٍ حقًّا عليه، ولا تدافِعْ عنه (٢).

## ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

## ﴿ وَٱسْتَغُفِرِ ٱللَّهَ ﴾.

أي: واطلُبْ مغفرتَه، وهي سترُ الذَّنب، والتَّجاوُزُ عن المؤاخَذة به(٣).

## ﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: فإنَّ الله تعالى هو الَّذي يغفِرُ الذُّنوب، ويرحم كلَّ مَن استَغْفره وطلَب رحمتَه (٤).

يحكُمُ بينهم في فصل الخصومات، يحكُم بينهم أيضًا في أحكام أعمالهم، فيقول: هذا حقٌ، وهذا باطلٌ، وهذا واجبٌ، وهذا محرَّم، وما أشبه ذلك، وقيل: يحتمل قوله تعالى: ﴿ عِمَا آرَكُ كَ اللَّهُ ﴾ أيضًا معنى الحُكم بالاجتهاد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٥٠، ٤٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۷۲ – ۱۷۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱۸۰/۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



# ﴿ وَلَا يَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا اللَّهُ اللهِ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا اللَّهُ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نهى الله تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الخِصام لكلِّ من وقَعَت منه خيانةٌ ما، أَتبَعَه النَّهيَ عن المجادلة عمَّن تعمَّد الخيانة، فقال سبحانه وتعالى (١):

## ﴿ وَلَا يُحْكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: ولا تُدافِعْ - يا محمَّدُ - عمَّن يخُونون أنفسَهم، فيجعلونها خائنةً بارتكابهم الخيانة، فلا تُحاجِجْ وتخاصِمْ عنهم مَن يطالبُهم بحقوقه، وما خانُوه فيه (٢).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى يُبغِضُ مَن كان من صفاتِه خيانةُ النَّاس، وركوبُ الإثم في ذلك، وفي غيره، ممَّا حرَّمه اللهُ عزَّ وجلَّ عليه (٣).

﴿ يَسۡـتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذْ يُبَيِّـتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

# ﴿ يَسۡتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: إنَّهم حريصونَ على إخفاءِ قبائحهم عن النَّاس، فيتوارَوْنَ منهم تجنُّبًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۰-٤۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۸۲ –۱۸۳).





للفضيحة بينهم، إمَّا حياءً منهم، أو خوفًا منهم، أو لئلَّا يُنكِروا عليهم سوءَ أعمالهم(١).

## ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم ﴾.

أي: إنَّهم لا يُبالون بنظرِ الله تعالى إليهم، واطِّلاعِه على قبائحِهم الَّتي يبارزونه بها، وهو الَّذي لا يخفى عليه شيءٌ مِن أعمالهم، وبيدِه العقابُ وتعجيلُ العذاب؛ فهو أحقُّ أن يُخافَ ويُستحيا منه جلَّ وعلا(٢).

## ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

أي: حيث إنَّهم يُهيِّئون ويدبِّرون ليلًا ما لا يرضاه سبحانه من القولِ؛ كتبرئةِ الجاني، ورمي البريءِ بالجناية (٣).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى قد أحاط علمًا بأعمالِهم، وأحصاها عليهم، حتَّى يجازيَهم عليها(٤).

﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآ مِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ ﴾.

## ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُكُآءِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٢-٤٧٩)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۱۱۳/۲)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ١٨٩).



أي: هَبْ أَنَّكم جادَلْتم عنهم في هذه الحياةِ الدُّنيا، ودفَعَ عنهم جدالُكم العارَ والفضيحة عند الخَلْق(١).

## ﴿ فَ مَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ ﴾.

أي: فمَن هذا الَّذي سيخاصم اللهَ عنهم يومَ القيامةِ، حين تتوجَّه عليهم الحُجَّةُ، ويُقامُ عليهم من الشُّهودِ ما لا يُمكِنُ معه الإنكارُ؟ فيومئذٍ لا يدافعُ عنهم عنده سبحانه أحدٌ فيما يحُلُّ بهم من العذاب(٢).

## ﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾.

أي: لا أحدَ يكونُ نائبًا لهؤلاء الخائنينَ في ترويجِ دعواهم عندَ الله تعالى يومَ القيامةِ (٣).

#### الغَوائد التربويَّة:

١- يُستفادُ مِن قول الله تعالى: ﴿لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ أنَّ الأحكام كلَّها من الله تعالى، وأنَّه ليس لأحدٍ أن يحيد عن شيءٍ منها طلبًا لرضا أحدٍ أ).

٢ - قوله: ﴿ وَلَا يُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ فيه النَّهيُ عن معاونة الآثِم، وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (٥) [المائدة:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۰ - ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۱۹۲/۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۹۲ – ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٤)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١١٣/٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٣).





٦٦.

٣- ترهيبُ المسلِم مِن أن يعلَم مِن الظَّالم كونَه ظالِمًا، ثمَّ يُعِينَه على ذلك الظُّلم، ويحمِلَه عليه ويرغبَه فيه؛ يُستفادُ ذلك من قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴾ (١).

٤- النّهيُ في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْكِدِلْ عَنِ ٱلّذِينَ يَخْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ لم يكُنْ موجّها إلى النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاصَّةً، وإنَّما هو تشريعٌ وُجِّه إلى المكلَّفينَ كافَّةً؛ فهؤلاء الخائنونَ يوجَدون في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، وفي جعلِ النَّهيِ بصيغة الخطابِ له- وهو أعدلُ النَّاسِ وأكمَلُهم- مبالغةٌ في التَّحذيرِ مِن هذه الخَلَّةِ المعهودةِ من الحُكَّام (٢).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجُكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ ٱنفُسَهُمْ ﴾ (الاختيانُ) و(الخيانة) بمعنى الجِناية والظُّلم والإثم، وهذا يشمَلُ النَّهيَ عن المجادَلةِ عمَّن أذنَب، وتوجَّه عليه عقوبةٌ مِن حدٍّ أو تعزيرٍ، فإنَّه لا يجادَلُ عنه بدفعِ ما صدَر منه من الخيانةِ، أو بدفع ما ترتَّبَ على ذلك مِن العقوبةِ الشَّرعيَّة (٣).

7- أنَّ الخائن لغيرِه خائنٌ في الحقيقة لنفسِه؛ حيث أوقَعها في المآثِم والخيانةِ، فلا يظُنَّ الخائنُ الَّذي يكتسب بخيانتِه ما يكتسِبُ أنَّه رابحٌ، بل هو خائنٌ لنفسِه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ (١).

٧- أنَّ الخيانةَ مِن كبائر الذُّنوب، يؤخذُ مِن قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٨٣).



مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾؛ لأنَّه إذا رُتِّب على العملِ عقوبةٌ خاصَّة فهو من الكبائرِ(١).

٨- في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾ التَّحذيرُ من الخيانة؛
 لكونِ الله تعالى نفى محبَّته للخائن الأثيم، وفيه أيضًا التَّرغيبُ في أداءِ الأمانة؛
 لأنَّه إذا وقع الذَّمُّ على وصفٍ لزِم أن يكونَ المدحُ في ضدِّه(٢).

9- قول الله تعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَ هُمُ اللهِ تعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ ﴾ تضمَّنَ الوعيدَ الشَّديدَ والتَّقريعَ البالغ؛ حيث يرتكبون المعاصي مستترينَ بها، مع علمِهم-إن كانوا مؤمنين- أنَّهم في حضرتِه لا سُترةَ ولا غفلة ولا غَيبة، وكفى بهذا زاجرًا للإنسانِ عن المعاصى (٣).

• ١ - أنَّ اللهَ سبحانه لا يخفى عليه شيءٌ، وأنَّ مَن حاوَل أن يُخفِي عن اللهِ شيئًا فإنَّه قد ظنَّ بربِّه ظنَّ السَّوء، ومع ذلك لن ينفَعَه هذا الظَّنُّ؛ لقوله: ﴿فَمَن يُجُدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾(١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - علوُّ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿أَنزَلْنَا ﴾، والنُّزولُ لا يكون إلَّا من عُلْوٍ، والقرآنُ كلامُ اللهِ، فإذا كان القرآنُ نازلًا لزم أن يكونَ المتكلِّمُ به عاليًا(٥).

٢ - في قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ جوازُ كتابةِ القرآنِ، وهذا أمرٌ متَّفقٌ
 عليه بين الأمَّة، بل قد تكون كتابتُه واجبةً (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٥).





٣ - قولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ فيه دليلُ جوازِ اجتهاد النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم، وأنَّ اجتهاده كالنّصِّ؛ لأنَّ الله تعالى أخبَر أنَّه يُريه ذلك (١).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرْنكَ ٱللَّهُ ﴾ استُدلَّ به على وجوب الاجتهادِ في فهم الشّريعةِ (١).

٥- إثباتُ العِلَل في أفعالِ الله الشَّرعيَّة والكونيَّة، وتؤخَذ من قوله: ﴿ لِتَحْكُمَ ﴾؛ لأنَّ اللَّامَ للتَّعليل، ولا شكَّ أنَّ تعليلَ أحكام الله عزَّ وجلَّ ثابتُ ثبوتًا قطعيًّا لا إشكالَ فيه، والحكمةُ من تمام صفاتِه سبحانه (٣).

7 - قول الله تعالى: ﴿ مِمَا آَرَكُ ٱللَّهُ ﴾ (أراك) أي عرَّفك وأوحَى إليك، وأصل (رأى) للرُّؤية البَصريَّة، فأُطلِقت على ما يُدرَكُ بوجه اليقينِ؛ لمشابَهته الشَّيءَ المُشاهَدَ؛ لكونِها جاريةً مجرَى الرُّؤية في القوَّة والظهورِ، والخُلوص مِن وُجوهِ الريب (٤).

٧- إذا ذكرَ اللهُ تعالى لِفِعْلٍ حكمةً لم يَلْزَمْ ألَّا تكونَ له حكمةٌ أخرى - ومثل ذلك كثيرٌ في كلامِ الله عزَّ وجلَّ - لكِنْ لا بدَّ لتخصيصِ تلك الحِكْمة بالذِّكر في ذلك الموْضِع من مناسبةٍ؛ ومنه قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ مَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾، وفي إنزالِه أيضًا تبشيرٌ وإنذارٌ، وأمرٌ ونهيٌ، ووعْدٌ ووعيدٌ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١/ ٤٣٧ - ٤٣٩).



٨- في قوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ دليلٌ على تحريم الخصومة في باطلٍ، والنّيابة عن المبطلِ في الخصوماتِ الدِّينيَّة والحقوقِ الدُّنيويةِ (١). وهو بابٌ في غاية الأهمية للمُحامين وغيرهم.

٩ ـ يدُلُّ مفهومُ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ على جواز الدُّخولِ في نيابةِ الخصومة لِمَن لم يُعرَفْ منه ظُلْم (٢).

١١ - أنَّه يجبُ على الحاكمِ أن يتأنَّى في حُكمِه، وألَّا يتعجَّل، بل يتريَّثُ، لا سيَّما مع وجودِ قرائنَ، فمجرد هَمِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومَيلِه إلى هؤلاء فيه شيءٌ من التَّقصير؛ ولهذا قال الله له: ﴿ وَٱسۡتَغْفِرِ ٱللّهَ ﴾ (١٠).

١٢ - استنبَط بعضُ العلماء: أنَّه ينبغي لمن استُفتِي أن يقدِّمَ بين يدَيْ فتواه الاستغفار؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَٱسۡـتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ﴾؛ ولأنَّ الذُّنوب تحُولُ بين الإنسانِ وبين معرفةِ الصَّواب (٥٠).

١٣ - قول الله تعالى: ﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ (يختانون) بمعنى يخُونون،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ٤٤٤-٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨١).





وهو افتعالٌ دالُّ على التَّكلُّف والمحاولةِ لقصد المبالغةِ في الخيانة(١).

١٤ - إثبات الرِّضا لله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾، ووجهه: أنَّ نفي الرِّضا عن هؤلاء يدلُّ على ثبوتِه لغيرِهم؛ إذ لو كان منتفيًا عن الجميعِ ما حسُنَ أن يُنفى عن هؤلاء (٢).

٥١ - أنَّ النَّاسَ قد يتناصَرون بالباطلِ؛ قال تعالى: ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلتُمُ
 عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾(١).

17 - في قوله تعالى: ﴿ هَنَا نَتُم هَتُولاً عِ جَدَلَتُم عَنَهُم فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾ تحريمُ المحاماة إذا علِم المحامي أنَّ صاحبَه مُبطِلٌ، وجهُ ذلك: أنَّ الله أنكرَ على هؤلاءِ أن يجادلوا عن صاحِبِهم، أمَّا إذا كان المحامي يريدُ أن يدافعَ عن الحقِّ بإثباتِه، فهذا جائزٌ، بل قد يكون واجبًا، كما لو وكَّلك شخصٌ لا يعرفُ ولا يكاد يُبينُ، أن تدافعَ عنه، فهذا لا بأسَ به (٤).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ الإتيانُ بلفظةِ ﴿ خَصِيمًا ﴾ على صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة مِن خَصَم (٥).

٢ - قوله: ﴿إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أتى باللَّفظتين ﴿ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ على صيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصْفه سبحانه بالمغفرة والرحمة لمن يستغفره (١٠)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٦)، وفيه قال أبو حيَّان: (خصيمًا أي: مخاصمًا، كجليسٍ بمعنى مجالس، ويحتمل أن يكونَ للمبالغة من خصم).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٢٩).



وفيه تأكيدُ الخبر بـ: (إنَّ)، واسميَّةِ الجملة.

٣- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾: الإتيانُ بصِيغة المبالغة (فعَّال) في الخِيانة، و(فعيل) في الإثم؛ للمبالَغة في شَناعة الاتِّصافِ بهذه الأوصافِ؛ فإنَّ قوله: ﴿خَوَّانًا ﴾ يعني أنَّه كثيرُ الخيانة، مُفرِطٌ فيها، و﴿أَشِمًا ﴾ يعني أنَّه مُنهمِكٌ في الإثم، وتعليقُ عدمِ المحبَّة المرادُ منه البُغضُ والسَّخَط بصِيغة المبالغة (١)، مع ما فيه مِن تَأكيدِ الخبر بـ: (إنَّ)، واسميَّة الجملة.

- وتَقدَّمت صِفةُ الخيانةِ على صِفةِ الإثم؛ لأنَّها سببٌ للإثم، ولمراعاة تواخِي الفواصِل (٢).

٤ - قوله: ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾.

- فيه: توبيخٌ عظيمٌ وتقريعٌ؛ حيثُ يَرتكِبون المعاصِيَ مُستترِينَ بها عنِ الناسِ إِنِ اطَّلعوا عليها(٣).

- وقوله: ﴿ وَهُوَ مَعَهُمُ ﴾: فيه ما يُعرَف في البَلاغة بـ (التَّتميم)؛ للإنكارِ عليهم والتَّغليظِ لقُبْحِ فِعلهم؛ لأنَّ حياءَ الإنسانِ ممَّن يَصحبُه أكثرُ مِن حيائِه وحُدَه (٤).

٥ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾: فيه كنايةٌ عن المبالغةِ في الاتّصافِ بالعلم، وفيه: وعيدٌ من حيث إنّهم وإنْ كانوا يُخفُون كيفيَّةَ المكرِ والخِداع عن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٦٢)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ٢١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ٦٢).





النَّاس، فإنَّها ظاهرةٌ في عِلْم الله(١).

٦ - قوله: ﴿ هَاَأَنتُمْ هَاوُلآء جَادَلُتُمْ عَنْهُمْ ﴾ فيه: التفاتُ؛ فقد انتقل مِن ضميرِ الغَيبةِ إلى الخِطاب؛ وفيه إيذانٌ بأنَّ تَعديدَ جِنايتِهم يُوجبُ مشافهتَهم بالتَّوبيخ والتَّقريع (٢).

٧- قَوْله: ﴿ فَمَن يُجَدِلُ ٱللّهَ عَنْهُمْ ﴾: استفهامٌ معناه النَّفيُ، أي: لا أحدَ يُجادلُ الله يعلَمُ الله عنهم يوم القيامةِ إذا حَلَّ بهم عذابُه (٣)، وهو وعيدٌ محْضُ، أي: إنَّ الله يعلَمُ حقيقةَ الأمرِ ؛ فلا يُمكِن أن يُلبَّسَ عليه بجدالٍ ولا غيره (١).

٨- قوله: ﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا ﴾: ﴿ أَم ﴾ منقطعةٌ للإضرابِ الانتقاليِّ، و مَنْ ﴾ استفهامٌ مُستعمَلٌ في الإنكار (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٠)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٥/ ١٦٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٥).



#### الآيات (۱۱۰ - ۱۱۲)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ خَطِيَّعَةً ﴾: الخَطيئة: فعيلةٌ من الخطأ، وهو العدولُ عن القصدِ والجِهةِ، يقال: خَطِئَ الرَّجلُ يَخْطَأُ خِطْأً-: إذا تعمَّد الذَّنب(١).

﴿ ثُمُتَنَا ﴾: أي: ظُلمًا، والبُهْتَانُ كذلك الكذِبُ، أو كلُّ فِعل مستبشَعٍ يُتعاطَى باليدِ والرِّجل مِن تناوُل ما لا يجوزُ، والمَشْي إلى ما يقبُحُ (١).

﴿ لَمَ مَّت ﴾: الهمُّ: جرَيان الشَّيءِ في القلب، وأصل (هَمَم): يدلُّ على ذَوبٍ وجريانٍ ودبيبِ (٣).

# المَعنَى الإجماليُّ:

يخبِرُ تعالى أنَّه مَن يعملْ عملًا يُسيءُ به إلى غيره، أو يكتسِبْ ما يجعلُه يستحقُّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠٧)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٧).





العقوبة من الله، ثمَّ يستغفرِ اللهَ تعالى عمَّا اقترَف؛ فإنَّه سيجدُ مِن الله مغفرةً لذنوبه، ورحمةً به، ومَن يقترفْ ذنبًا متعمِّدًا فإنَّما يجني بذلك على نفسِه وبالَ الذَّنب وعاقبتَه، وكان الله عليمًا حكيمًا.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّه مَن يصدُرْ منه ذنبٌ غيرَ متعمَّدٍ له، أو يرتكِبُه عامدًا ثمَّ يتَّهِمْ بهذا الذَّنبِ الَّذي اقترفه مَن هو بَريءٌ منه، فقد تحمَّلَ بعَمَله القبيحِ هذا فِرْيَةً على ذلك البريء، وإثمًا ظاهرًا بيِّنًا.

ثمَّ يخاطبُ الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّه لولا أَنَّ الله تفضَّل عليه فحفِظَه وعصَمه، لهمَّتْ طائفةٌ مِن الَّذين يختانون أنفسَهم أن يُضلُّوه عن طريق الحقِّ، وما يُضلُّون في الحقيقة إلَّا أنفسَهم، ولا يمكن أن يضرُّوه عليه الصَّلاة والسَّلام بشيءٍ، ثمَّ ذكَّره تعالى بنعمتِه عليه وفضلِه حين أنزل عليه القرآن، والسنَّة، ومعرفة أسرار الشَّريعة، وعلَّمه سبحانه وتعالى ما لم يكُنْ يعلَمُه مِن قبلِ تعليم الله سبحانه وتعالى الله عليه عظيمًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا الله عُن مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نهى اللهُ تعالى عن نُصْرةِ الخائن، وحذَّر منها، ندَب إلى التَّوبة مِن كلِّ سُوءِ (١) فقال:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ﴾.

أي: ومَن يعمَلْ ما يُسيءُ به إلى غيرِه، أو يظلِمْ نفسَه بإكسابه إيَّاها ما يستحقُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٩٦).



به عقوبة الله من شِركٍ ومعاصٍ (١).

## ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ﴾.

أي: ثمَّ يطلُبْ مِن الله تعالى أن يستُر ما عمِلَ مِن ذنوبٍ، ويتجاوزَ عن مؤاخَذتِه بها(٢).

# ﴿ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: فإنَّه يجدُ اللهَ تعالى غفورًا لذنوبِه، رحيمًا به (٣).

# ﴿ وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَ عَلَى نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نَدَبَ الله تعالى إلى التَّوبة ورغَّب فيها، بيَّن أَنَّ ضررَ إثمِ الآثِم لا يتعدَّى نفسه، حثًّا على التَّوبةِ، وتهييجًا إليها؛ لِمَا جُبِل عليه كلُّ أحدٍ مِن محبَّة نَفْع نفسِه، ودَفْع الضُّرِّ عنها(٤)، فقال:

#### ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ

أي: ومَن يَأْتِ ذَنبًا عامدًا له، فإنَّما يَجترحُ وبالَ ذلك الذَّنبِ وضُرَّه وخِزيَه وعارَه في الدُّنيا والآخرة على نفسِه دون غيرِه، فلا يَجني أحدٌ على أحدٍ، وإنَّما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱۹٦/۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٩٧).





على كلِّ نفسِ ما عمِلَتْ، لا يَحمِلُه عنها غيرُ ها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَيْ ﴾ [فاطر: ١٨].

# ﴿ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى له العلمُ الكاملُ، والحِكمةُ التَّامَّة، ومِن عِلْمه وحِكمتِه أَنَّه يَعلمُ الذَّنبَ وما صدر منه، والسَّببَ الدَّاعي لفِعلِه، والعقوبةَ المترتِّبةَ على فِعلِه، ويَعلمُ حالةَ المُذنِب، فيوفِّقُ للتوبةِ مَن غلبتْه نفسُه الأمَّارة بالسُّوء، مع إنابتِه إلى ربِّه في كثيرٍ مِن أوقاتِه، ويخذلُ مَن تجرَّأ على المحارمِ تهاونًا، ولا يُوفِّقه للتوبةِ (٢).

# ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا الله ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذكر سبحانه وتعالى ما يخصُّ الإنسانَ مِن إثمِه، أتبَعَه ما يُعدِّيه إلى غيرِه (٣)، فقال:

# ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٦-٤٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٢٠٠-٢٠١).

قال السعديُّ: (لكن إذا ظهرت السيِّئات فلم تُنكَرْ، عمَّت عقوبتُها، وشمِل إثمُها، فلا تخرج أيضًا عن حُكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ مَن ترَك الإنكارَ الواجب فقد كسب سيِّئةً) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٩٨).



أي: ومَن يَرتكِبْ ذنبًا غيرَ عامدٍ له، أو يرتكبْ ذنبًا متعمِّدًا له(١١).

## ﴿ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبِرَيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

أي: ثم يُلصِقْ ذَنبَه الَّذي ارتكبَه بشخصِ آخرَ بريءٍ من هذا الذَّنبِ(٢).

# ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ مُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾.

أي: فقد تحمَّل بهذا الفِعلِ الشَّنيعِ فِريةً وكذبًا على ذلك البَريءِ، وإثمًا ظاهرًا بينًا، يُبِينُ عن أمْرِ مُتحمِّلِه، وجَراءتِه على ربِّه سبحانه وتعالى (٣).

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَهَمَّت ظَآبِفَتُهُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَكُنْ مَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ مُناسَبَةُ الآية لِمَا قَبِلَها:

لمَّا وعَظ سُبحانه وتعالى في هذه النَّازلةِ، وحذَّر ونهى وأمَر - بَيَّن نِعمَتَه على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عِصمتِه عمَّا أرادوه مِن مُجادلتِه عن الخائنِ

 <sup>(</sup>۱) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (۷/ ٤٧٧)، والراغب الأصفهاني في ((تفسيره))
 (۳/ ۱٤٣٣). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۱٥).

قال العسكريُّ: (الفرقُ بينَ الخطيئةِ وَالإِثمِ: أنَّ الخطيئةَ قد تكونُ مِن غيرِ تعمُّدٍ، ولا يكونُ الإِثمُ إلَّا تعمدًا، ثم كثُر ذلك حتى شُمِّيت الذُّنوب كلُّها خطايا). ((الفروق اللغوية)) (١/ ٢٢٢).

وقيل: الخطيئةُ هي الذنبُ الكبير، والإثمُ ما دون ذلك. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١). وقيل بعكس ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/۳/۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠٣).





#### بقوله تعالى(١):

#### ﴿ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. ﴾.

أي: ولو لا أنَّ اللهَ تعالى تَفضَّل عليك- يا محمَّدُ- فحفِظَكَ وعصَمك بتوفيقِه وتبيانِه لك أَمْرَ هذا الخائن(٢).

# ﴿ لَمَنَت طَّآبِفَ أُمِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾.

أي: لعزَمَتْ فِرقةٌ من أولئك الَّذين يختانونَ أنفسَهم أن يَحْرِفوكَ عن طريق الحقِّ (٣).

# ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: إنَّ كيدَهم ومكرَهم يعودُ على أنفسِهم، فما يُضلُّونَ بذلك في الحقيقةِ إلَّا أنفسَهم (٤).

# ﴿ وَمَا يَضُمُّ وَنَكَ مِن شَيْءٍ ﴾.

أي: ولا يمكِنُ أن يُضرُّوك بأيٍّ شيءٍ من الأشياءِ(٥).

# ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾.

أي: ومِن فَضْل اللهِ تعالى عليك - يا محمَّدُ - مع سائرِ ما تفضَّلَ به عليك مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠٨).



نِعَمِه، أَنَّه أَنزَل عليك الكتابَ: وهو القرآنُ، والحِكمةَ: وهي السُّنَّة ومعرفةُ أسرارِ أحكام الشَّريعة (١).

# ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ ﴾.

أي: ومِن فَضْله تعالى عليك - يا محمَّدُ - أنْ علَّمَك ما لم تكُنْ تعلَمُه من قبلِ نزولِ الوحي عليك (٢).

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾ [القصص: ٨٦].

وقال جلَّ وعلا: ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِك ﴾ [العنكبوت:

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحي: ٧].

## ﴿ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.

أي: إنَّ ما منَحَك اللهُ تعالى إيَّاه من نِعَمٍ وعطايا- يا محمَّدُ- أمرٌ عظيمٌ من لَدُنِ العظيم الكريم سبحانه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۰۸ - ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٠-٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١-٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٠٩).





#### الغَوائد التربويَّة:

١ – أنَّ المعاصيَ ظُلْمٌ للنَّفسِ؛ لقوله: ﴿ أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ. ﴾، وهذا شيءٌ ثابتٌ مُكرَّرٌ في القرآنِ (١).

٢ - أنَّ الإنسانَ تصحُّ توبتُه من الذَّنبِ ولو تكرَّر، ووجهه: العمومُ في قوله:
 ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُ. ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ﴾، وهذا عامٌ فيمَّن تكرَّر منه ذلك،
 أو لم يتكرَّرْ (٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴿ أَنَّ الإنسانَ قد يكون عدوًّا لنفسِه ، كما أَنَّ أقرَبَ النَّاسِ قد يكون عدوًّا له؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَئِدِكُمْ عَدُوًّا لَبَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤]، فلْيَحذَرْ كلُّ إنسانٍ نَفْسَه؛ فإنَّها عدوُّه (٣).

٤ - تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسانُ من خطيئةٍ، والتَّحذيرُ منه؛ قال تعالى:
 ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾(١).

٥ - الحذرُ من شَهادة الزُّورِ والبُهتان؛ فصاحبُ البهتان مذمومٌ في الدُّنيا أشدَّ النَّم، ومعاقَبٌ في الآخرةِ أشدَّ العقابِ؛ يُستفادُ ذلك من قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمِينَا ﴾ (٥).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ﴾ عملُ السُّوءِ عند الإطلاقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/٤٠، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/٢١٦).



يشمَلُ سائرَ المعاصي، الصَّغيرة والكبيرة، وسُمِّي (سوءًا)؛ لكونه يسُوءُ عاملَه بعقوبَتِه، ولكونِه في نفْسِه سيِّئًا غيرَ حسَنٍ، وكذلك ظُلمُ النَّفسِ عند الإطلاقِ يشمَلُ ظُلمَ الشَّرك فما دونه، ولكنْ عند اقترانِ أحدِهما بالآخرِ قد يُفسَّرُ كلُّ واحدٍ منهما بالسَّرة فما يُناسِبُه، فيُفسَّرُ عملُ السُّوءِ هنا بالظُّلم الَّذي يسُوء النَّاسَ، وهو ظُلمُهم في دمائِهم وأموالِهم وأعراضِهم، ويُفسَّرُ ظُلمُ النَّفس بالظُّلم والمعاصي التَّي بين اللهِ وبين عبده (۱).

٧- قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ﴾ سُمِّي ظُلْمُ النَّفْسِ «ظُلْمًا»؛ لأنَّ نَفْسَ العبد ليست مِلْكًا له يتصرَّفُ فيها بما يشاء، وإنَّما هي مِلْكُ لله تعالى، قد جَعَلَها أمانةً عند العبد، وأَمَرَه أن يُقِيمَها على طريقِ العَدْلِ؛ بإلزامِها للصِّراطِ المستقيمِ عِلْمًا وعمَلًا، فيسعى في تعليمِها ما أُمِرَ به، ويسعى في العَمَل بما يجب؛ فسَعْيُه في غير هذا الطَّريقِ ظُلمٌ لنَفْسِه، وخيانةٌ وعدولٌ بها عن العدل، الذي ضِدُّه الجَوْر والظُّلْم (٢).

٣- قول الله تعالى: ﴿ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، أي: يتحقَّقُ ذلك، فاستُعِيرَ فعل (يجد) للتَّحقُّق؛ لأنَّ فعل (وَجَد) حقيقتُه الظَّفَرُ بالشَّيءِ ومشاهدتُه، فأُطلِقَ على تحقيق العفْو والمغفرة (٣).

٤ - بيان عَدْلِ الله وحَكْمتِه؛ أنَّه لا يعاقِبُ أحدًا بذَنبِ أحدٍ، ولا يعاقِبُ أحدًا أكثر من العقوبة النَّاشئة عن ذَنبه؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، أي: له العِلمُ الكاملُ والحكمة التَّامَّةُ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۵/ ۱۹۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١).



٥ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَرِيّعًا فَقَدِ أَحْتَمَلَ عُمْتَنَا وَإِثْمًا ﴾ قدَّم البُهت؛ لقُربه من قوله: ﴿ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبَرِيّاً ﴾، ولأنَّه ذنبُ أفظعُ مِن كَسْبِ الخطيئةِ أو الإثمِ (١).

7 - أنَّ السَّيِّاتِ تتضاعَفُ بتعدُّدِ أوصافِها؛ لقوله: ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾، وهذا هو الواقعُ، وهو العدلُ؛ فمَن قذَف قريبًا له، ومَن قذَف أجنبيًّا عنه، كلاهما قد قذَف، لكنِ انضَمَّ إلى قذفِ القريبِ قطيعةُ الرَّحِم، فتكونُ هذه السَّيِّئةُ متضاعِفةً، فلا جرمَ أن يتضاعَفَ إثمُها؛ لأنَّ الأحكامَ مرتَّبةٌ على أوصافِها(٢).

٧- إثباتُ الرَّحمة الخاصَّة، فإنَّ قوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ ﴾ رحمةٌ خاصَّةٌ لم تكُنْ لغيرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣).

٨- بيانُ فضلِ اللهِ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَنَّه محتاجٌ لفضلِ اللهِ ورحمتِه، ولو لا فضلُ الله عليه ورحمتُه لحصَل له ما يحصُلُ لغيره؛ لقوله:
 ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَمَ مَّت طَّارَفِكَةٌ مِّنْهُمْ مَ... ﴿ (1).

9- أنَّ مَن أراد إضلالَ الخَلْقِ، فإنَّه لا يضُرُّ إلَّا نفسَه؛ لقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ النَّاسَ إلى الباطل، إلَّا أَنفُسَهُمُ ﴾؛ لأنَّهم عَمُوا في الواقع عن الحقِّ، ودَعَوُا النَّاسَ إلى الباطل، فاكتسبوا إثمًا إلى آثامِهم، فأضَلُّوا أنفسَهم بذلك (٥٠).

١٠ ليسَ كلُّ ظُلْم يضرُّ المظلومَ، بل قدْ لا يَضرُّه ظُلمُه شيئًا وإنْ قصدَ الظالمُ إضرارَه؛ يُبيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهَمَّت طَّآبِفَ قُـ إضرارَه؛ يُبيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهَمَّت طَّآبِفَ قُـ إن اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهَمَّت طَآبِفَ قُـ إن اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهَ مَا إِنْ قَصَدَ الظالمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهُ مَا إِنْ قَصَدَ الظالمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَهُ مَا إِنْ قَصَدَ الظالمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/٤٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢١٠).



مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾، ومعلومٌ أَنَّ ذلِك مِنْ ظُلمِهم، ومع هذا فلا يَضرُّونَه، وكقوله: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ظُلمِهم، ومع هذا فلا يَضرُّونَه، وكقوله: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن يَتُكُمُ مَ شَيْعًا ﴾ (١).

١١- إثباتُ علوِّ الله؛ لقوله: ﴿ أَنْزَلَ ﴾، والنُّزولُ يكون مِن أعلى (٢).

17 - أنَّ القرآنَ (كتابٌ)، على وزن (فِعَال) بمعنى (مفعول)، وهو مكتوبٌ في اللَّوحِ المحفوظ، ومكتوبٌ في الصُّحُف الَّتي بأيدي الملائكةِ الكِرام البَررة، ومكتوبٌ في المصاحف الَّتي بأيدينا، قال جلَّ وعلا: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنَبَ وَالْحِكَمُةَ ﴾ (٣).

17 - فضيلةُ العِلم؛ لأنَّ الله امتَنَّ به على رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث قال: ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعُلُمُ ﴾، فَذَكَر سبحانه فضْلَه ونعْمَتَه على خَاتَمِ أنبيائه وَرُسُلِه بما آتاه مِن العِلْم، ولا شكَّ أنَّ العِلمَ أشرفُ ما يُلقَّاهُ الإنسانُ بعد الإسلام؛ فهو خيرٌ مِن المال، وخيرٌ من الأولادِ، وخيرٌ من الأزواج، وخيرٌ من الدُّنيا كلِّها(٤).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْوُرًا رَحِيمًا ﴾: فيه مبالغةٌ في الغُفرانِ، كأنَّ المغفرة والرَّحمة مُعدَّانِ لطالبِهما، مُهيَّآن له، متى طلَبهما وجَدَهما، فلا يتخلَّفُ عنه شمولُ مَغفرتِه ورحمتِه زمَنًا. وصِيغةُ ﴿ عَنْفُورًا رَحِيمًا ﴾ فيها مبالغةٌ، أي: كثيرَ الغُفران، وكثيرَ الرَّحمةِ؛ وذلك كِناية عن العُمومِ والتَّعجيل؛ فهو عامُّ المغفرةِ

<sup>(</sup>١) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ١٣٣).





والرَّحمة، فلا يخرج منها أحدُّ استغفَره وتابَ إليه (١).

- ٢ قوله: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَرِيمًا ﴾.
- في لفظة (على) في قولِه: ﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى استعلاءِ اللهُ على استعلاءِ الإثم على فاعلِه، واستيلائِه وقَهْرِه له (٢).
- قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾: التَّعبيرُ بصيغةِ المبالغةِ (فعيل)؛ للدَّلالةِ على المبالغةِ في الوصْف").
- ٣ قوله: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ عَبَرِيَّكَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُمُتَنَا وَإِثْمًا مُبْيِئَا ﴾.
- لفظ (احتَمَل) في قوله: ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمًا ﴾ أبلغُ من (حمَل)؛ لأنَّ افتَعل فيه للتَّسبُّب، كاعْتَمَل (٤٠)، وأيضًا في (احتمل) تمثيلٌ لحالِ فاعلِه بحالِ عَناءِ الحاملِ ثِقلًا (٥٠).
- وفي قوله: ﴿ مُهَتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾ ﴿ مُبِينًا ﴾ صفةٌ لقولِه ﴿ إِثْمًا ﴾ أي: بيّنًا فاحشًا، وقد اكتُفِي في بيانِ عِظَمِ البُهتانِ بالتنكيرِ التفخيميِّ (١).
- ٤ قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ (مِنْ) تذُلُّ على العمومِ نصًّا،
   أي: لا يضرُّ ونَك قَليلًا ولا كثيرًا (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢١/٤).



#### الآيات (١١٤ - ١٢٢)

﴿ الله عَرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَلَيْمَ الله وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِه عَهَمَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ مَا دُوبَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا اللهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً اللهُ مَعْفِيدًا اللهِ اللهُ وَيَعْفِرُ مَا دُوبَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمِن يُشْرِكَ بِللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مَعْمُوكَ بِلِهِ اللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً اللهُ مَعْمُونَ إِلّا اللهُ مَعْمُونَ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ وَقَالَ لَا أَعْفِيدًا اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُمْ وَلاَ مُعْلَىنا مَعْرُونَ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ مَعْمُونَ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ وَقَالَ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ نَجُولُهُمْ ﴾: أي: المُتَناجِينَ مِن النَّاسِ، وَتَكُون نَجْوَى خَرَجَت مَخْرَجَ جَرْحَى وَمَرْضَى، أو يكون المراد بـ ﴿ نَجُولُهُمْ ﴾ تَناجِيهم، وأصل النَّجاءِ: الانفصالُ مِنَ الشَّيءِ؛ يُقال: ناجيتُه، أي: سَارَرْتُه، وأصلُه: أنْ تخلو به في نَجوةٍ مِن الأرض (۱۱).

﴿ مَعْرُونٍ ﴾: المعروفُ كلُّ ما كان معروفًا فِعْلُه، جميلًا مستحسَنًا غيرَ مستقبَح

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٧ – ٧٩٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩١٧).



عند أهل الإيمان، و(عَرَف) في الأصل يدلُّ على السُّكونِ والطُّمأنينةِ، ومنه العُرف والمعروف؛ سُمِّي بذلك؛ لأنَّ النُّفوسَ تسكُنُ إليه(١).

﴿ يُشَاقِقِ ﴾: يخالِفْ، أو صار في شقِّ غيرِ شقِّ أوليائه، والشِّقاقُ: المخالَفة، وأصل (شق): يدلُّ على انصداع في الشَّيءِ (٢).

﴿ وَنُصَٰ لِهِ عَ ﴾: أي: نَشْوِهِ بها، وصَلَى النارَ: أي: دَخَل فيها، وأصل الصَّلْيِ: الإيقادُ بالنَّار، ويُقال: صَلِيَ بالنَّار وبكذا، أي: بَلِيَ بها (٣).

﴿ مَرِيدًا ﴾ : أي: ماردًا، يعني: عاتبًا، قد عرِيَ من الخيرِ وظَهَر شرُّه، من قولهم: شجرة مَرْدَاء، إذا سقَط ورقها، فظهَرَتْ عِيدانُها، ومنه غلامٌ أمردُ: إذا لم يكُنْ في وجهه شَعَرٌ، والماردُ والمَريدِ: كلُّ عاتٍ مِن شَياطينِ الجِنِّ والإنسِ، وأصل (مرد): يدلُّ على تَجريدِ الشَّيءِ مِن قِشْره، أو ما يَعْلوه من شَعرِه (٤).

﴿ فَلَكُبَتِّكُنَّ ﴾: أي: يُقطِّعُونها ويَشقُّونها، والبَتْكُ: القَطْعُ، ويُستعملُ في قَطْع الأعضاءِ والشَّعرِ؛ يُقال: بتَك شَعرَه وأُذنَه (٥٠).

﴿ فَلَيُ غَيِّرُنَ خُلُقَ ٱللَّهِ ﴾: يُشوِّهون خَلْقَه بالخِصاءِ، وقطع الآذانِ، وفَقْءِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۰۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٨١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٩ - ٤٦٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣٤)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العين)) للخليل (٥/ ٣٤٢)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٨).



العيون، ونَتْفِ اللِّحيةِ، أو: يُبدِّلون حُكمَه ودِينَه، وأصل (غير): اختلافُ شيئينِ، والخَلْقُ أصله: التَّقديرُ المستقيم، ويُستعمَلُ في إبداعِ الشَّيء من غير أصلٍ والاحتذاء (١٠).

﴿ عُرُولًا ﴾: الغرورُ: الباطل، والغِرَّةُ: غفلةٌ في اليقظةِ، يقال: غَررْتُ فلانًا: أصبتُ غِرَّتَهُ، ونِلتُ منه ما أريدُه، وأصل ذلك من الغَرِّ، وهو الأثَرُ الظَّاهر من الشَّيء، والغَرور: كلُّ ما يغُرُّ الإنسانَ من مالٍ وجاهٍ وشهوةٍ وشيطانٍ (٢).

﴿ كِي صَالَ ﴾: أي: مَعْدلًا ومهربًا، وحاص عن الشَّيء: أي: عدَل، وأصل (المَحْص): تخليص الشَّيء، وتنقيتُه ممَّا فيه من عيب (٣).

﴿ قِيلًا ﴾: قولًا ومقالًا، وأصل القول من النُّطق، ويستعمل على أوجهٍ كثيرة (١٠). مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾

﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ ﴾: في هذا الاستثناءِ قولانِ، أحدُهما: أنَّه متَّصلٌ (٥)، على أنَّ

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢١٣/٢) و(٤/ ٤٠٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٩٦ – ٢٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٣- ٢٠٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٠٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٤، ٣٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٦٠، ٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) أي: أنَّ ما بعدَ أداةِ الاستثناءِ (المستثنى) مِن جنسِ ما قَبْلَها (المستثنى منه)، مثال ذلك حضر الطلابُ إلَّا محمدً - ومحمَّدًا.





المرادَ بالنَّجْوَى: القومُ الَّذين يَتناجَون؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾ [الإسراء: ٤٧]، أي: مُتناجُون، وهو مِن إطلاقِ المصدرِ على الَّذي صدرَ منه، نحو: رجلٌ عَدْلُ، أي: عادِل. أو على أنَّ في الكلامِ حذْفَ مُضافٍ، تقديرُه: إلَّا نَجْوَى مَنْ أَمَر؛ فعلَى هذا يَجوزُ أنْ تكونَ ﴿ مِن ﴾ في موضعِ جرِّ بدلًا مِن ﴿ نَجُونَهُمْ ﴾، وأنْ تكونَ في مَوضعِ نَصْبِ على أصلِ بابِ الاستثناءِ. والثَّاني: وَلَيْ الاستثناءَ مُنقطعٌ (١٠)، وعليه فالمرادُ بالنَّجْوَى هنا المصدرُ فقط كالدَّعوى، وهِ مَنْ ﴾ للأشخاص، وليستْ مِن جِنسِ التَّناجِي، وعليه ف ﴿ مَنْ ﴾ في موضع نصْبِ على الاستثناءِ ...

#### المُعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه لا خيرَ في كثيرٍ ممَّا يُسِرُّه النَّاسُ بينهم من الكلامِ، إلَّا ما كان مِن أمرٍ بالتَّصدُّق، أو أمرٍ بمعروف، أو إصلاحٍ بين النَّاس، ومَن يفعلْ ذلك مخلِصًا لله فسوف يُعطيه اللهُ ثوابًا عظيمًا.

ثمَّ توعَّد سبحانه وتعالى مَن يخالفُ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويعاندُه مِن بعدِ ظهور الحقِّ له، ويتَبعُ خلافَ طريق المؤمنين، وينهَجُ غيرَ نهجِهم؛ توعَّده سبحانه بأن يَكِلَه إلى ما اختار لنفسِه، ويُحسِّنَه له استدراجًا له، ويُحرِقَه بنارِ جهنَّم، وقبُحَتْ جهنَّمُ مصيرًا.

ثمَّ أخبَر تعالى أنَّه لا يغفِرُ لمن أشرَك به، ومات على ذلك، ويغفِرُ ما دون الشِّرك لمن يشاءُ سبحانه وتعالى، ومَن يُشرِكْ بالله فقد ضلَّ عن الحقِّ ضلالًا بعيدًا.

ثمَّ بيَّن أنَّ الذين يُشْرِكونَ بالله ما يَدْعُون إلَّا أصنامًا بمسمَّيَاتٍ مؤنَّةٍ، وما

<sup>(</sup>١) أي: أنَّ ما بعدَ أداة الاستثناءِ (المستثنى) ليس مِن جنس ما قَبْلَها (المستثنى منه)، نحو: ما وصل المسافرون إلا سفينةً- بالنصب فقط عند غير بني تميم.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢٠٨/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢٨٩/١).



يَدْعون في حقيقةِ الأمر إلَّا شيطانًا رجيمًا، متمرِّدًا على خالقِه جلَّ وعلا، قد طرَده اللهُ مِن رحمتِه، فقال لربِّه حينها معزِّزًا قولَه بالقَسَمِ: إنَّه سيتَّخذُ مِن عباده جزءًا معلومًا مقدَّرًا، يكونون أولياءَه، وسيُضِلُّهم عن الطَّريقِ المستقيم، ويقذِفُ في أنفسِهم أمانيَّ يعِدُهم بها، تكونُ سببًا في ابتعادِهم عن التَّوحيدِ والطَّاعة، وسيأمُرُهم بتقطيعِ آذانِ الأنعامِ، وتغييرِ خَلْقِ الله وفِطرتِه، ثمَّ أخبَر تعالى محذِّرًا أنَّ مَن يتَّخذ الشَّيطانَ وليًّا مِن دون الله فقد خسِر خسرانًا ظاهرًا واضحًا؛ فإنَّ الشَّيطانَ يعِدُ أولياءَه، ويقذِفُ في نفوسهم الأمانيَّ، وما وعودُه وأمانيُّه إلَّا باطلٌ وخداعٌ، أولئك الَّذين يتَّخذونه أولياءَ مصيرُهم جهنَّمُ، ولا يجِدون عنها مَهربًا.

وأمَّا الَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ، فسيُدخِلُهم اللهُ جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهارُ، ماكثين فيها أبدًا، وَعْدَ اللهِ الَّذي وعدهم به، ووعدُه الحقُّ، ولا أحدَ أصْدَقُ منه جلَّ وعلا قولًا وخبرًا.

#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْكَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِعَآ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا لَم تَخُلُ الحوادثُ الَّتِي أشارت إليها الآيُ السَّابقةُ، ولا الأحوالُ الَّتِي حَذَّرَت منها؛ مِن تناج وتحاورٍ، سرَّا وجهرًا، لتدبيرِ الخيانات وإخفائها وتبييتها؛ لذلك كان المقامُ حقيقًا بتعقيبِ جميعِ ذلك بذِكْرِ النَّجوى وما تشتملُ عليه؛ لأنَّ في ذلك تعليمًا وتربيةً وتشريعًا(١)، فقال تعالى:

# ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٩٨).





أي: لا خيرَ في كثيرٍ من الكلام الَّذي يُسِرُّه النَّاس بينهم؛ إمَّا لأَنَّه لا فائدةَ فيه؛ كفضولِ الكلام المباح، وإمَّا لكونِه شرَّا ومَضرَّةً محضةً؛ كالكلام المُحرَّمِ بجميع أنواعه (۱).

## ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾.

أي: عَدَا الأَمْرَ بالتَّصدُّقِ، سواءٌ كان بالمال أو بالعِلم، أو بأيِّ نفع كان(٢).

#### ﴿ أَوْ مَعْرُونٍ ﴾.

أي: وعَدَا الأَمْرَ بالمعروفِ، وهو كلُّ ما أمَر الله تعالى به، أو ندَب إليه من أعمالِ البِرِّ والخيرِ والإحسانِ والطَّاعة، وكلُّ ما عُرِف في الشَّرع والعَقلِ حُسْنُه (٣).

## ﴿ أَوْ إِصْلَاجِ بَايْنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: وعَدَا الأمرَ بالإصلاحِ بين المتنازعَيْنِ والمتخاصمَيْنِ؛ ليزولَ ما بينهما من عداوة وبغضاء، ويتراجعا إلى ما فيه الأُلفةُ، واجتماعُ الكلمة على ما أذِن اللهُ تعالى وأمر به(٤).

#### ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ومَن يأمُّر بصدقةٍ أو معروف، أو يُصلِحْ بين النَّاس؛ طلبًا لرضَا الله تعالى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢١٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۱۷).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۱۷ – ۲۱۸).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢ / ٢١٨).



بفعله هذا، مخلصًا له فيه، ومحتسبًا ثوابَه عند الله عزَّ وجلَّ (١١).

#### ﴿ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: فسوف يُعطيه اللهُ تعالى - جزاءً لِمَا فعَل من ذلك - ثوابًا كثيرًا واسعًا، لا يعلَمُ قدرَه سواه (٢٠).

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَوَلَى وَنُصُـلِهِ عَجَهَ نَمَّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا رَتَّبِ الله تعالى الثَّوابَ العظيم على الموافقةِ، وبيَّن وعدَه بالجزاء الحسَنِ للَّذين يتناجَوْن بالخيرِ، ويبتغونَ بنفعِ النَّاس مرضاةَ الله عزَّ وجلَّ - رتَّب العقابَ الشَّديدَ على المخالَفة والمشاقَقَة، ووكَل المخالِفَ إلى نفسِه (٣) فقال تعالى:

# ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾.

أي: ومَن يُخالِفِ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويعانِدْه فيما جاء به، سالكًا غيرَ طريقِ الشَّريعةِ الَّتي جاء بها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فصار في جانبٍ، والشَّرعُ في جانبِ آخرَ<sup>(٤)</sup>.

#### ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨١-٤٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٢٦).





أي: وحَصَلتْ منه تِلك المُشاقَّةُ عن عَمْدٍ، بعدَما ظهَر له الحقُّ واتَّضَح (١).

## ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ومَن يتَبع طريقًا غير طريقِ المؤمنين في عَقائدِهم وأعمالهِم، ويَسلُكُ منهجًا غيرَ منهجِهم (٢).

# ﴿ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾.

أي: إذا سلَك هذه الطَّريقَ نَتخلَّى عنه، ونتركُه إلى ما اختاره لنفْسِه، ونُحسِّنُه له في صدره استدراجًا له (۳).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَ هِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

#### ﴿ وَنُصَلِهِ عَهَنَّمَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٣ – ٤٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۲٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢٢٦/٢).

قال ابنُ كثير: (قوله: ﴿ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا ملازِمٌ للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنصِّ الشارع، وقد تكون لِما أجمعت عليه الأمَّة المحمَّدية، فيما علم اتفاقُهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمةُ في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم، وتعظيمًا لنبيهم صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد وردت في ذلك أحاديثُ صحيحة كثيرة، ... ومن العلماء مَن ادَّعى تواتر معناها، والذي عوَّل عليه الشافعيُّ رحمه الله، في الاحتجاج على كونِ الإجماع حجَّة تحرُمُ مخالفتُه: هذه الآيةُ الكريمة، بعد التروِّي والفكر الطويل، وهو مِن أحسنِ الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك، واستبعد الدلالةَ منها على ذلك). ((تفسير ابن

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٣))، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٢٦ – ٢٢٧).



أي: ونُدخِلْهُ نارَ جهنَّمَ، ونُحرِقْه بها(١).

#### ﴿ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾.

أي: وما أسوَأُها مِن مرجعِ ومآلٍ يصيرُ إليه (٢)!

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآعُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا (١١١)﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا توعَّد اللهُ تعالى على مُشاقَقةِ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واتِّباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنينَ، وكان فاعلُ ذلك بعد بيانِ الهدى هم أهلَ الكتابِ، ومَن أضلُّوه من المنافقينَ، فردُّوهم إلى ظلامِ الشِّرك والشَّكِ حسُنَ إيلاؤُه ببيانِ خطورةِ الشِّرك؛ تعظيمًا لأهلِ الإسلام، وحثًّا على لزوم هديهم، وذمَّا لِمَن نابَذهم، وتوعُّدًا له (٣)، فقال تعالى:

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى لا يغفِرُ لِمَن أشرَك به، ومات على شِرْكِه(٤).

#### ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾.

أي: وما دونَ الشِّرك من الذُّنوبِ والمعاصي فهو تحت المشيئةِ؛ إن شاء اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣).





غَفَرَه برحمتِه وحِكمتِه، وإنْ شاء عذَّبَ عليه بعَدلِه وحكمتِه (١).

#### ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِأُللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾.

أي: ومَن يجعَلْ لله تعالى شريكًا، فقد سلَك غيرَ طريقِ الحقِّ، وانحرَف عن سواءِ السَّبيل، وبَعُدَ عن الصَّوابِ بُعدًا شديدًا(٢).

# ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا الله ﴾.

## ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْكُ ﴾.

أي: ما يَدْعو هؤ لاء المشرِكون مِن دونِ الله تعالى إلّا أوثانًا وأصنامًا مسمَّياتٍ بأسماءِ الإناثِ؛ كاللَّات والعُزَّى ومَنَاةَ، والمؤنَّثُ دون المذكَّرِ في قوَّتِه ومرتبتِه ومقامِه؛ ممَّا يدلُّ على نقصِ المسمَّيات بتلك الأسماءِ، وفَقْدِها لصفات الكمال، فكيف تُتَّخذُ آلهةً تُعبدُ (٣)؟!

## ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُنُنَا مَّرِيدًا ﴾.

أي: وما يعبُدُ هؤلاء الَّذين يعبُدون هذه الأوثانَ مِن دونِ الله تعالى - في حقيقةِ الأمر - إلَّا شيطانًا متمرِّدًا على الله سبحانه، هو الَّذي أمَرهم بذلك، وزيَّنه لهم فأطاعوه، مع أنَّه عدوُّهم الَّذي يريدُ إهلاكَهم، ويسعى في ذلك بكلِّ ما يقدِرُ عليه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤١٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٩٠-٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣-٢٠٤)،
 ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٢٣٥).

وقيل المعنى: إن يَدْعون إلا شيئًا مثلَ الإناث، لا يدفع عن نفسِه، فكيف يدفع عن غيره، وعلى هذا القول يدخلُ في ذلك الأصنامُ المُذكَّرة، مثل: هُبَلُ؛ فهُبَلُ مُذكَّر، ومع ذلك يُعبد من دون الله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٥)، ((تفسير السعدي))



## ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾.

أي: قد أَقصاه اللهُ تعالى وأبعَدَه، وطرَدَه مِن رحمتِه'').

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ص: ٧٧-٧٧].

وكما أبعَدَه اللهُ تعالى من رحمتِه، يسعى في إبعاد العبادِ عن رحمة الله عزَّ وجلَّ؛ ولهذا أخبَر اللهُ عن سعيه في إغواءِ العباد، وتزيينِ الشَّرِّ لهم والفسادِ (٢)؛ فقال تعالى:

# ﴿ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴾.

أي: وقال الشَّيطانُ لربِّه حين لَعَنَه: واللهِ لأَتَّخذَنَّ مِن عبادِك جزءًا معلومًا مقدَّرًا، أجعَلُهم أولياءَ لي، أتولَّاهم ويتولَّوْنني، فيكونون من حزبِي أصحابِ السَّعيرِ (٣).

كما قال الله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٨].

<sup>(</sup>ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٩١-٤٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤١٥)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٣٧ – ٢٣٨).

قال ابن جرير: (وإنَّما أخبر جلَّ ثناؤُه في هذه الآية بما أخبَر به عن الَّشيطان من قِيلِه: ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴾؛ ليعلَمَ الذين شاقُّوا الرَّسول من بعد ما تبيَّن لهم الهدى أَنهم من نصيبِ الشَّيطان الَّذي لَعنه اللهُ المفروضِ، وأنَّه ممَّن صدَّق عليهم ظنَّه). ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٩٢).





وقال أيضًا: ﴿ إِنَّمَا يَدَّعُوا حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأَمُنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلِيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

بعد أن أقسَمَ الشَّيطانُ أنَّه سيتَّخذُ نصيبًا مفروضًا من العِباد، ذكر ما يعتزمُ فعلَه بهم بقوله (١):

# ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ﴾.

أي: واللهِ لأَصُدَّنَهم عن طريق الحقِّ إلى سُبُلِ الضَّلالِ؛ ضلالٍ في العِلمِ، وضلالٍ في العمل<sup>(٢)</sup>.

# ﴿ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ ﴾.

أي: واللهِ لأجعَلَنَّ في نفوسِهم من الأمانيِّ الَّتي أعِدُهم بها، ما يُزيغُهم عن توحيدِك وطاعتِك؛ كأن يُزيِّنَ لهم ما هم فيه من الضَّلالِ، مع تمنيهم أن ينالوا ما ناله المهتدونَ، وكأن يُمنيهم بطولِ العمرِ، مع أمرِهم بالتَّسويفِ والتَّأخيرِ في التَّوبةِ حتَّى يَبغَتَهم الموتُ (٣).

## ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٣٨).



أي: واللهِ لآمُرَنَّهم بأن يُقطِّعوا آذانَ الأنعامِ من الإبلِ والبقرِ والغَنَم علامةً على أنَّها محرَّمةٌ -قيل: يُقطِّعونها نُشُكًا في عبادةِ الأوثانِ - وهذا يقتضي تحريمَ ما أَحَلَّ اللهُ، أو تحليلَ ما حرَّمه(١).

## ﴿ وَلَا مُنَ نَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ولآمُرَنَّهم بتغييرِ خِلقتِهم الظَّاهرةِ بالوَشْمِ، والنَّمْصِ، والتَّفلُّجِ للحُسنِ، وغير ذلك (٢)، وتغيير خِلقتِهم الباطنة، فتتغيَّرُ فِطرتُهم الَّتي فُطِروا عليها من التَّوحيدِ إلى الشَّركِ، ومِن اليقينِ إلى الشَّكِّ، ومِن قَبولِ الحقِّ والعملِ به إلى تركِه، والإعراضِ عنه، والتَّمرُّدِ عليه (٣).

عن عبدِ اللهِ بن مسعود رضِي اللهُ عنه، قالَ: ((لعنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُتَوشِّماتِ<sup>(1)</sup>، والمُتَنَمِّصَات<sup>(0)</sup>.....

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۲ ع-۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۶)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲ ۰ ۲۶).

قال الواحدي: (قوله: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ البَتْك: القطع، والتبتيك: التقطيع، وهو في هذا الموضع: قطعُ آذانِ البَحِيرة عند جميع أهل التَّفسير). ((التفسير الوسيط)) (١١٨/٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۰۲-۰۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲٤٠-۲٤).

قال السعديُّ: (وذلك يتضمَّن التَّسخُّطَ من خِلقتِه، والقدحَ في حكمته، واعتقاد أنَّ ما يَصنعون بأيديهم أحسنُ مِن خِلقةِ الرَّحمن، وعدم الرِّضا بتقديره وتدبيره) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٢-٥٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٤٠-٢٤).
- (٤) الوَشْم: أَن يُغرَزَ الجِلدُ بإبرة، ثم يُحشَى بكُحل أو نيل، فيَزرقَ أثرُه أو يخضرً. وقد وَشَمَتْ تَشِمُ وَشْمًا فهي واشمةٌ. والمستوشِمة والموتشِمة: التي يُفعَل بها ذلِك. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١٨٩).
- (٥) النَّمْص: نتفُ الشَّعر. والنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِف الشَّعَر مِن وجهِها. والمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ٢٠٠١)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١١٩).



والمُتَفَلِّجَاتِ للحُسْنِ (۱)، المُغيِّراتِ خَلْق اللهِ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسدٍ يُقالُ لها: أمُّ يعقوب، فجاءَت فقالت: إنَّهُ بلغني أنَّكَ لعَنْت كيْتَ وكيْتَ، فقالَ: وما لي لا ألعن من لعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَنْ هوَ في كتابِ اللهِ، فقالت: لقدْ قرأتُ ما بين اللَّوحينِ، فمَا وجدْتُ فيه ما تقولُ، قالَ: لئنْ كنتِ قرأتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ، أمَا قرأتِ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنّهُواْ ﴾، قالتْ: بلى، قالَ: فإنَّه قدْ نهى عنه، قالت: فإنِّي أرى أهلك يفعلونَهُ، قالَ: لو كانتْ قالَ: فاذْهبي فانْظُرِي، فَذَهبتْ فَنَظرتْ، فلمْ تَرَ مِن حاجَتِها شيئًا، فقال: لو كانتْ كذَلِك مَا جَامَعَتْنا))(٢).

# ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا حكَى عن الشَّيطانِ دَعاويَه في الإغواءِ والضَّلالِ، حذَّر النَّاسَ عن متابعتِه (٣)، فقال:

# ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ومَن يجعَلِ الشَّيطانَ وليًّا لنفسِه، ونصيرًا دون الله تعالى، فيتَّبِعْه ويُطِعْه (٤).

# ﴿ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾.

أي: فقد هلَك في الدُّنيا والآخِرةِ هلاكًا ظاهرًا، يُبيِنُ عن عطَبِه وهلاكِه،

<sup>(</sup>١) التفلَّج: التشقَّق، والفَلَج بالتحريك: فُرْجة ما بين الثنايا والرَّبَاعيات، والفرق: فُرجة بين الثنيتين. و(المتفلِّجات للحسن)، أي: النِّساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن؛ رغبةً في التحسين. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: ٢٠٢)، ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٨٦)، واللفظ له، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤١).



فيحصُلُ له الشَّقاءُ الأبديُّ، ويفُوتُه النَّعيمُ السَّرمديُّ(١).

# ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠٠ ﴾.

#### ﴿يَعِدُهُمُ ﴾.

أي: يعِدُ الشَّيطانُ أولياءَه بوعودٍ باطلةٍ لإضلالِهم؛ كأنْ يعِدَهم بأن يكونَ لهم نصيرًا ممَّن أرادهم بسوءٍ، وكأن يعِدَهم بأنَّهم إذا أنفقوا في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ افتقروا، وإن جاهَدوا في سبيل الله تعالى قُتِلوا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

#### ﴿ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾.

أي: ويُرجِّيهم، ويَفتَحُ أمامَهم الآمالَ الكاذبة، والأمانيَّ الباطلة؛ كأنْ يُمنيَّهم بالظَّفَرِ على أعدائِهم، وكأن يُمنيَّهم بأنَّهم هم الفائزونَ في الدُّنيا والآخرةِ<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّا غُورًا ﴾.

أي: وما يعِدُ الشَّيطانُ أولياءَه إلَّا باطلًا، وأوهامًا خادعةً لا حقيقةَ لها(٤).

فإنَّه إذا حَصْحَصَ الحقُّ، وصاروا إلى الحاجةِ إليه، قال لهم عدقُ الله: ﴿ إِنَ اللَّهَ وَعَدَالُمُ وَوَعَدَتُكُم وَاللَّهِ اللهَ اللَّهِ وَعَدَالُكُم مِّن سُلطَنٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۰۳–۰۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲٤۱–۲٤۲).

قال ابنُ جرير: (لأنَّ الشَّيطان لا يملِكُ له نصرًا من الله إذا عاقبه على معصيته إيَّاه في خلافِه أمرَه، بل يخذُلُه عند حاجتِه إليه) ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).





إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وكما قال للمُشركين ببدر، وقد زيَّن لهم أعمالَهم: ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ وَكَمَا قَالَ اللهُ بِحَرِبِهِ الْفِئْتَانِ ﴾ [الأنفال: ٤٨]، وحَصْحَصَ الحقُّ، وعايَن جِدَّ الأمر، ونزولَ عذابِ الله بحزبِه، ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي الحَقُّ، وعايَن جِدَّ الأمر، ونزولَ عذابِ الله بحزبِه، ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي الحَقَّ، وَعايَن جِدَّ الأمرِ، ونزولَ عذابِ الله بحزبِه، ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي اللهُ بَرِيّ أَمِن اللهُ اللهُ أَلَا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨]، فصارَتْ عِداتُه إيَّاهم عند حاجتِهم إليه غرورًا، ﴿ كَمَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَا وَحَبَدَ اللهُ عِندَهُ، فَوَقَىلُهُ حِسَابُهُ، ﴾ (١) [النور: ١٤٨].

# ﴿ أَوْلَتِهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا اللهِ ﴾.

# ﴿ أُوْلَيْهِ كَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾.

أي: إِنَّ هؤلاء الَّذين اتَّخَذوا الشَّيطانَ وليًّا مِن دونِ الله تعالى، مصيرُهم الَّذي يَصِيرون إليه، ومآلُهم ومستقَرُّهم يومَ حسابهم: نارُ جهنَّمَ (٢).

## ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا يَحِيصًا ﴾.

أي: ولا يَجِدون عن جَهنَّمَ ملجاً ولا مفرَّا، ولا خَلاصًا منها، بل هم خالِدون فيها (٣).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلَّهُمْ جَنَّتٍ يَجِرِى مِن تَحْتِهَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۰٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱3)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٤٦).



# ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا الله الله عَلَى

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى ما للكفَّار ترهيبًا، أتبَعَه ما لغيرِهم ترغيبًا، فكما رتَّبَ تعالى مصيرَ مَن كان تابعًا لإبليس إلى النَّار؛ لإشراكِه وكفرِه، وتغييرِ أحكامِ الله تعالى، رتَّب هنا دخولَ الجنَّةِ على الإيمانِ وعمل الصَّالحاتِ(١١)، فقال:

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ ﴾.

أي: إنَّ المؤمنين باللهِ تعالى وملائكتِه وكُتُبِه ورسُلِه واليومِ الآخِرِ، والقَدَرِ خيرِه وشرِّه، على الوجهِ الَّذي أُمِروا به؛ عِلمًا وتصديقًا وإقرارًا، الَّذين يعمَلون الأعمال الصَّالحة مِن واجباتٍ ومستحبَّاتٍ على القلب، واللِّسانِ، وبقيَّةِ الجوارحِ، يعمَلونها خالصةً لله عزَّ وجلَّ، وعلى هَدْي رسولِه عليه الصَّلاة والسَّلامُ(٢).

# ﴿ سَنُدُ خِلُهُ مُ جَنَّاتٍ بَجِرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

أي: سوف يُدخِلُهم اللهُ تعالى يومَ القيامةِ - جزاءً لهم - دارَ النَّعيمِ، الَّتي فيها ما لا عينٌ رأَتْ، ولا أُذنٌ سمِعَتْ، ولا خطرَ على قلبِ بشَرٍ، تَجري من تحت أشجارِها وقُصورِها أنهارٌ متنوِّعة (٣).

# ﴿ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبُدًا ﴾.

أي: ماكثين فيها أبدًا، بلا زوالٍ ولا انتقالٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤-٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤-٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٥-٥٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤١٦)، ((تفسير





#### ﴿ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴾.

أي: هذا وعدٌ مِن الله تعالى واقعٌ لا محالة، لا كعِدَةِ الشَّيطانِ الكاذبةِ الَّتي وعَدَها أولياءَه(١).

# ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾.

أي: لا أحدَ أصدَقُ مِن الله تعالى قو لًا وخبرًا (٢).

#### الغَوائد التربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ ﴾ فضيلة الصَّدَقةِ، وجهُ ذلك: أنَّه إذا
 كان الآمِرُ بالصَّدقةِ في أمرِه خيرٌ، ففاعلُ الصَّدقةِ مِن بابِ أَوْلى (٣).

٢ - فضيلةُ الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه اللهُ تعالى بالأمر بالصَّدقة؛ لقوله:
 ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ ﴾(١).

٣- فضيلةُ الأمرِ بالإصلاحِ بين النَّاس؛ قال سبحانه: ﴿ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٥).

٤- الإصلاحُ لا يكونُ إلَّا بين مُتنازعَيْنِ مُتخاصمَيْنِ، والنِّراعُ والخِصامُ والتَّغاضُبُ يوجِبُ مِن الشَّرِّ والفُرقةِ ما لا يمكِنُ حصرُه؛ فلذلك حثَّ الشَّارعُ على الإصلاحِ بين النَّاسِ في الدِّماءِ والأموالِ والأعراضِ، بل وفي الأديانِ فقال على الإصلاحِ بين النَّاسِ في الدِّماءِ والأموالِ والأعراضِ، بل وفي الأديانِ فقال

السعدي)) (ص: ۲۰۵).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٢٥١–٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٠٦-٥٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الله تعالى: ﴿ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾(١).

٥- وجوبُ العناية بالإخلاصِ؛ فمع أنَّ هذه المذكوراتِ في قوله: ﴿ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أعمالُ في غاية الشَّرفِ والجلالةِ، والخير وصفُّ ثابتُ لها؛ لِمَا فيها من المنافع؛ ولأنَّها مأمورٌ بها في الشَّرعِ - إلَّا أن الثَّوابَ لا يحصُلُ إلَّا عن فعلِها ابتغاءَ مرضاةِ اللهِ، ولا ينتفعُ بها المرءُ إلَّا إذا أتى بها لوجه الله؛ فقال: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوَّنيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾، فأمَّا إذا أتى بها للرِّياءِ والسُّمعةِ انقلَبَتْ فصارت مِن أعظمِ المفاسدِ. وأيضًا فكمالُ الأجرِ وتمامُه بحسب النَّيَّةِ والإخلاص؛ فلهذا ينبغي للعبدِ أن يقصِدَ وجهَ الله تعالى، ويُخلِصَ العملَ لله؛ ليحصُلَ له بذلك الأجرُ العظيمُ (٢).

7- أنَّ الإيمانَ وحده لا يكفي، بل لا بدَّ من عملٍ، وأنَّ العمَلَ وحده لا يكفي، بل لا بدَّ من إيمانٍ، فلا يستحقُّ الجنَّة إلَّا مَن جمَع بين الإيمانِ والعملِ الصَّالح، وإذا ذُكِرَ ثوابُ الجنَّة مقيَّدًا أو معلَّقًا بالإيمانِ وحده، فالمرادُ بذلك الإيمانُ المتضمِّنُ للعملِ الصَّالِحِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (٣).

٧- أنَّ العملَ لا ينفَعُ صاحبَه إلَّا إذا كان صالحًا، والعملُ الصَّالحُ هو: الخالصُ الصَّوابُ، أي: ما ابتُغِيَ به وجهُ الله، وكان على شريعةِ الله؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٠). ((تفسير الرازي)) (١٠/ ٢١٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- في قول الله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُولُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ الصَّدقة، والمعروف، والإصلاح بين النَّاس، هذه الثَّلاثة لو لم تُذكَرْ، لدخلَتْ في القليلِ من نجواهم، الثَّابتِ له الخيرُ، فلمَّا ذُكِرَتْ بطريقِ الاستثناءِ علِمْنا أَنَّ نَظْمَ الكلام جرى على أسلوبٍ بديع، فأخرج ما فيه الخيرُ مِن نجواهم ابتداءً بمفهومِ الصِّفة، ثمَّ أُريدَ الاهتمامُ ببعض هذا القليلِ مِن نجواهم، فأخرِجَ مِن كثيرِ نجواهم بطريقِ الاستثناء، فبقي ما عدا ذلك مِن نجواهم وهو الكثيرُ - موصوفًا بأنْ لا خيرَ فيه (۱).

٢- المعروفُ يَندرجُ تحته الصَّدقةُ والإصلاحُ، لكنَّهما جُرِّدا منه في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾، واختصَّا بالذِّكر؛ لعِظَم أهميَّتِهما(٢).

٣- الحِكمةُ في كونِ النَّجوى مظِنَّةَ الشَّرِّ في الأكثرِ، هي أنَّ العادةَ الغالبةَ وسُنَّةَ الفِطرةِ المتبَّعة هي استحبابُ إظهارِ الخيرِ، والتَّحدُّثِ به في الملاِ، وأنَّ الشَّرَ والاَتْمَ هو الَّذي يخفى، ويُذكَرُ في السِّرِّ والنَّجوى؛ لذا قال تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي السِّرِّ والنَّجوى؛ لذا قال تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي صَيْمِ مِن نَجُونهُمُ ﴾(٣).

٤ - قوله: ﴿مَعَرُونٍ ﴾ المعروفُ هو الإحسانُ والطَّاعةُ، وكلُ ما عُرِف في الشَّرعِ والعقلِ حُسْنُه، وإذا أُطلِق الأمرُ بالمعروف من غيرِ أن يُقرَنَ بالنَّهي عن المُنكرِ، دخل فيه النَّهيُ عن المُنكر؛ وذلك لأنَّ تَرْك المنهيَّاتِ مِن المعروفِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٣١).



وأيضًا لا يتمُّ فعلُ الخيرِ إلَّا بترك الشَّرِّ، وأمَّا عند الاقترانِ فيُفسَّرُ المعروفُ بفعل المأمورِ، والمُنكرُ بترك المَنْهيِّ (١).

٥- في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ بيانُ أَنَّ هذه الأمور الثَّلاثة فيها خيرٌ، وإن فعَلها الإنسانُ مِن غيرِ استحضارِ نيَّةٍ، وجهُه: أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا نفى الخيرَ في كثيرٍ من النَّجوى استثنى هذه الثَّلاثة، ثمَّ قال: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَآ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوِّنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (١).

٦- أنَّه يصحُّ إطلاقُ الفعلِ على القولِ، وتؤخذُ مِن قوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾، مع أنَّ الَّذي حصَل أمرٌ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح (٣).

٧- في قوله: ﴿ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ أنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أنْ يستعجِلَ التَّسويفِ، التَّوابَ؛ إذ قد يؤخِّرُ اللهُ التَّوابَ لحكمةٍ؛ ﴿ فَسَوْفَ ﴾ دَّالَّةٌ على التَّسويفِ، وهي تدلُّ أيضًا على التَّحقيقِ؛ ولهذا لا ينبغي استعجالُ ثوابِ اللهِ، وإجابةِ اللهِ تعالى للدُّعاء (٤).

٨- عِظَمُ ثوابِ مَن فعَل ذلك ابتغاءَ وجهِ الله؛ لقوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾؛ لأنَّ تعظيمَ الشَّيءِ مِن العظيم يدلُّ على عظَمتِه (٥).

٩ تحريمُ مُشاقَّةِ الرَّسولِ، وأنَّها مِن كبائر الذُّنوب، وجهُه: أنَّه رتَّب عليها العقوبة، وهي: التَّخلِّي عنه، وصَلْيُه جهنَّمَ فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/٠٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٢٤).





الرَّسُولَ... ﴾(١).

• ١ - العُذْرُ بالجهل؛ لقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾، فلو أنكر الإنسانُ شيئًا ممَّا جاء به الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسَّلام، وصار يُحاجُّ عليه، لكنَّ جاهلٌ، فإنَّه معذورٌ؛ لأنَّ الآيةَ صريحةٌ: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾، ودلَّت الآيةُ أيضًا على أنَّه مع التَّردُّدِ لا تقومُ الحُجَّةُ، لكنْ على الإنسانِ أن يتبيَّنَ، فالذين لا يطلُبون التَّبيُّنَ، هم مُفرِّطون بلا شكِّ، ولا يُعذَرون بجهلِهم (٢).

11- أنَّ ما جاء به النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو هُدًى ونورٌ، ويتبيَّنُ بأنْ يتأمَّلَ الإنسانُ ما جاء به الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسَّلام من العباداتِ والأخلاقِ والمعاملاتِ وغيرِ هذا، فإذا تأمَّله بعِلمٍ وعدلٍ - يعني: كان مُنصِفًا - تبيَّن له الحتُّ، وعرَفَ أنَّ ما جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو الحتُّ؛ قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ (٣).

17 - قول الله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولَّى وَنُصَّلِهِ عَهَ نَّمَ ﴾ فيه دَلالةٌ على أَنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ ولأنَّه لا يُتوعَّدُ إلَّا على مخالَفةِ الحقِّ (٤) وفا فيه دَلالةٌ على أَنْ الإجماعَ حُجَّةٌ ولأنَّه وَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ مَضافٌ، يشمَلُ إِذَا أَجمَعَتْ على شيءٍ فإنَّه حقُّ (٥) و ﴿ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مفردٌ مضافٌ، يشمَلُ سائرَ ما المؤمنونَ عليه من العقائدِ والأعمالِ، فإذا اتَّفقوا على إيجابِ شيءٍ أو استحبابِه، أو تحريمِه أو كراهتِه، أو إباحتِه - فهذا سبيلُهم؛ فمن خالفهم في شيءٍ من ذلك بعد انعقادِ إجماعِهم عليه، فقد اتَّبَع غيرَ سبيلِهم (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣).



17 - مَن لم يُشاقِقِ الرَّسولَ، واتَّبَعَ سبيلَ المؤمِنين، بأن كان قصدُه وجهَ اللهِ، واتِّباعَ رسولِه، ولزومَ جماعةِ المسلمين، ثمَّ صدر منه مِن النُّنوبِ أو الهمِّ بها ما هو من مقتضياتِ النُّفوس، وغَلَبات الطِّباع، فإنَّ اللهَ لا يُولِّيه نفسَه وشيطانه، بل يتدارَكُه بلُطفِه، ويمُنُّ عليه بحفظِه، ويعصِمُه من السُّوء، دلَّ على ذلك مفهومُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ وَلَهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

14 - قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِه مَا تَوَلَّى وَنُصَلِه عَهَدَّمَ ﴾، يدلُّ على أنَّه يجبُ الاقتداءُ بالرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام في أفعالِه؛ إذ لو كان فعلُ الأمَّةِ غيرَ فعلِ الرَّسول لزِم كونُ كلِّ واحدٍ منهما في شقِّ آخرَ مِن العمل، فتحصُلُ المُشاقَّةُ، لكنَّ المُشاقَّة محرَّمةٌ، فيلزَمُ وجوبُ الاقتداءِ به في أفعاله (٢).

10- أنَّ سبيلَ المؤمنين طاعةُ الرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنه قال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ﴾، ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، إذًا: سبيلُ المؤمنين هي عدمُ المُشاقَّة، وهو كذلك، وكلَّما كان الإنسانُ أقوى إيمانًا، كان أقوى اتِّباعًا لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٣).

17 - في قول اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْر سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَى ﴾ علَّق سبحانه الوعيدَ بمُشاقَّةِ الرسولِ واتِّباعِ غير سَبيلِ المؤمنينَ، مع العِلم بأنَّ مُجرَّد مُشاقَّةِ الرسولِ تُوجِبُ الوعيدَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٣١).





ولكنْ هما متلازمانِ؛ فلهذا علَّقَه بهما، كما يُعلِّقُه بمعصيةِ اللهِ ورسولِه، وهما متلازمانِ أيضًا(١).

١٧ - كرَّر اللهُ تعالى قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ مرَّتينِ في هذه السُّورة، وكان بين الآيتين ذِكرُ قتلِ النَّفس، وقد قال أهلُ العلم: إنَّ قاتلَ النَّفس له توبةٌ، واستدلُّوا لذلك بأنَّ الله ذكر قَتْلَ النَّفس بين آيتين كلتاهما تدلُّ على أنَّ ما سوى الشِّرك فاللهُ تعالى يغفِرُه (٢).

١٨ - قوله: ﴿ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾، وفي الآية الأولى: ﴿ فَقَدِ الْفَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾، فيؤخذُ مِن مجموعِ الآيتينِ أنَّ المشركَ مُفتَرٍ ضالٌ، وهو كذلك؛ لأنَّ دَعُواه أنَّ لله شريكًا كذِبٌ وافتراءٌ عظيمٌ، وكونُه يَبني على هذه الدَّعوى أن يُشرِكَ بالله ويطبق ذلك في عمله يكونُ هذا ضلالًا (٣).

19 - قول الله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا مِن دُونِهِ ۗ إِلّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَكُنا مَرِيدًا ﴾، كنى بالدُّعاءِ عن العبادة؛ لأنَّ مَن عبَد شيئًا دعاه عند حوائجِه ومصالحه، وما أنسَبَ التَّعبيرَ لعبَّاد الأوثانِ عن العبادة بالدُّعاءِ، إشارة إلى أنَّ كلَّ معبودٍ لا يُدعى في الضَّروراتِ فيسمَع، فعابدُه أجهلُ الجَهَلةِ (٤).

٢٠- أَنَّ الطَّاعةَ تُسمَّى دُعاءً وعِبادةً؛ لقوله: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكنَا مَرْيدًا ﴾ (٥).

٢١ - التَّحذيرُ مِن الانصياعِ لأوامرِ مَن لَعَنَه اللهُ؛ لأنَّ هذه الجملة في قوله:

<sup>(</sup>١) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٨/ ٣٤٥-٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/17)، ((نظم الدرر)) للبقاعي  $(0/2\cdot 2)$ .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٣).



# ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ كالتَّعليل لذَمِّهم حينما عبَدوا الشَّيطانَ(١).

٢٢ - إثباتُ القولِ للشَّيطان، وأنَّه يقولُ كما أنَّه يفعَلُ أيضًا، وقد أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يأكل ويشربُ بشِماله؛ فهو يقولُ ويفعلُ ويُمنِّى ويعِدُ ويضُرُّ (٢).

٢٣- أنَّ نصيبَ الشَّيطانِ من عباد الله مفروضٌ، أي: مُقدَّرٌ لا بدَّ أن يكونَ؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾(٣).

٢٤ - أنَّ الشَّيطانَ أقسَم قَسَمًا مؤكَّدًا أن يُضِلَّ هؤلاء النَّصيبَ الَّذين فُرِضوا له، وهذا القَسَمُ له مدلوله، فيتفرَّعُ عليه أنَّه يجبُ علينا أن نحذَر مِن وساوسِ الشَّيطانِ؛ لأَنَها كلَّها ضلالُ؛ لقوله: ﴿ وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلأَمُنِيَّنَهُمْ وَلاَّمُنِيَّنَهُمْ وَلاَّمُنِيَّنَهُمْ وَلاَمُنِيَّنَهُمْ وَلاَمُنَيِّنَهُمْ وَلاَمُنِينَ وساوسِ الشَّيطانِ؛ لأَنْها كلَها ضلالُ؛ لقوله: ﴿ وَلاَ أَضِلَتُهُمْ وَلاَمُنِينَةُهُمْ وَلاَمُنَيِّيَةُهُمْ وَلاَ مُنْ وساوسِ عَلَيْ اللهُ وَلاَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلاَهُ مُنْ اللهُ وَلَا مُنْ وَلاَهُ مَنْ وَلاَهُ وَلَا مُنْ وَلاَهُ وَلَا مُرَالِقُهُمْ وَلاَهُ وَلَا أَمْنِينَا أَلْهُ مِنْ وَلَا أَنْ فَاللَّهُ وَلَا أَنْ فَاللَّهُ وَلَا أَمْنِينَا أَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا أَنْ فَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أُمْنِينَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَا أَنْ فَعَلَّا لَا أَنْ فَعَلَيْ مِنْ فَا لَهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُولِهُ وَلَا أُسْلَعُهُمْ وَلَا أُمْنِينَا لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

٢٥ - أنَّ هذا الإضلالَ الَّذي يقعُ مِن الشَّيطانِ لبني آدمَ مصحوبٌ بالأمنيَّاتِ، بمعنى أنَّه يُدخِلُ عليهم الأمانيَّ، وأنَّهم ينالون خيرًا، وأنَّ المعاصيَ لا تضُرُّهم، وأنَّ التَّوبةَ قريبةٌ، وما أشبَهَ ذلك<sup>(٥)</sup>.

٢٦ - قول الله تعالى: ﴿ وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمُنِيّنَهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَمْرِ بِالتّبتيكِ، وإن كان مندرجًا الْأَنْعَيْمِ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْق الله؛ ليكونَ ذلك استدراجًا لِمَا يكونُ بعده من التّغييرِ الحَلقِ الله؛ ليكونَ ذلك استدراجًا لِمَا يكونُ بعده من التّغيير العامّ، واستيضاحًا من إبليسَ طواعيتَهم في أوَّلِ شيءٍ يُلقيه إليهم، فيَعلَمَ بذلك قَبولَهم له، فإذا قبِلوا ذلك أمرَهم بجميع التّغييراتِ الّتي يُريدُها منهم؛ كما يفعلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٤).





الإنسانُ بمن يقصِدُ خداعَه: يأمُرُه أوَّلًا بشيءٍ سهلٍ، فإذا رآه قد قبِل ما ألقاه إليه من ذلك، أمَره بجميع ما يُريدُ منه(١).

٧٧ - قوله: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ بتقطيع آذانِها كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبَّه ببعض ذلك على جميعه، وهو نوعٌ من الإضلالِ يقتضي تحريمَ ما أحلَّ الله، أو تحليلَ ما حرَّم الله، ويلتحقُ بذلك من الاعتقاداتِ الفاسدة، والأحكام الجائرة، ما هو مِن أكبرِ الضَّلال(٢).

٢٨ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ
 خَلْق ٱللّهِ ﴾ أنَّ الأصلَ في تغيير خَلْقِ الله المنعُ؛ لأنَّه من أوامرِ الشَّيطانِ (٣).

٢٩ - أنَّه لولا وعودُ الشَّيطانِ لَمَا عُنِيَ أولياؤُه بنَشْرِ مذاهبِهم الفاسدةِ وآرائِهم وأضاليلِهم، الَّتي يَبتغون بها الرِّفعة والجاه والمال، وهؤلاء موجودون في كلِّ زمان، ويُعرَفون بمقاصدِهم، وقد دلَّ على هذا ما قبله، ولكنَّه ذكرَه ليصِلَ به قولَه: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُونُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٤).

• ٣- الأقوالُ الباطلةُ مَصدرُها وعْدُ الشَّيطانِ وتَمنِّيه؛ فإنَّ الشيطانَ يُمنِّي أصحابَها الظَّفَرَ بالحقِّ وإدراكَه، ويَعِدُهم الوصولَ إليه مِن غيرِ طريقِه؛ فكلُّ مبطلٍ له نصيبٌ من قول اللهِ تعالى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيمٍ مَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٥).

٣١- في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ مَأُولَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَهَا مَجيصًا ﴾ أنَّ مرجعَ الطَّائعينَ للشَّيطانِ جهنَّمُ، وأنَّه لا يمكِنُ أن يخرُجوا منها، ويكونُ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٢-٧٧).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/١٠٧).



على مَن أطاعوه طاعةً مُطلَقةً، أمَّا مَن أطاعوه في بعضِ المعاصي فإنَّ مذهبَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ أنَّهم لا يُخلّدون في النَّار، وإنَّما يُعذَّبون بقدر أعمالِهم، ثمَّ يُخرَجون من النَّارِ(۱).

٣٢ - جوازُ الشَّهادة لكلِّ مؤمنٍ عمِل الصَّالحات بأنَّه يدخُلُ الجنَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ سَكنُدُ خِلُهُمْ ﴾، ثمَّ قال: ﴿ وَعُدَاللَّهِ حَقًا ﴾، وهذا على سبيلِ العموم، فإنَّنا نشهَدُ لكلِّ مؤمنٍ عاملٍ للصَّالحاتِ أنَّه سيدخُلُ الجنَّة، لكن لا نُطبِّقُ الشَّهادةَ هذه على جميع أفراد العموم (٢).

٣٣ - قول الله تعالى: ﴿ وَعُدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ أكثر مِن اللَّهِ قِيلًا ﴾ أكثر مِن النَّاكيدِ هنا؛ لأنَّه في مقابلةِ وعدِ الشَّيطان، ووعدُ الشَّيطان موافِقُ للهوى الَّذي طُبِعَتْ عليه النُّفُوسُ، فلا تنصرِ فُ عنه إلَّا بعُسرِ شديدٍ (٣).

٣٤ – قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾، فصدَق اللهُ العظيمُ الَّذي بلَغ قولُه وحديثُه في الصِّدق أعلى ما يكونُ؛ ولهذا لَمَّا كان كلامُه صِدقًا، وخبرُه حقًّا، كان ما يدلُّ عليه مطابَقةً وتضمُّنًا وملازمةً كلُّ ذلك مرادًا مِن كلامه، وكذلك كلامُ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لكونه لا يُخبِر إلَّا بأمرِه، ولا ينطِقُ إلَّا عن وحيه (٤).

## بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ نُؤُرنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ فيه: التفاتُ من الغيبة في قوله: ﴿ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).



الله ﴿ إلى التَّكلُّم بقوله: ﴿ نُوَلِيهِ ﴾ -على قِراءة الجُمهورِ بالنُّونِ - ؛ ليُناسِبَ ما بَعدَه من قولِه: ﴿ نُوَلِمِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِمِهِ ﴾ ، فيكون إسنادُ الثوابِ والعِقابِ إلى ضميرِ المتكلِّم العَظيم، وهو أبلغُ مِن إسنادِه إلى ضميرِ الغائبِ(١).

٢ - قوله: ﴿ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: فيه عَطْفُ اتّباعِ غَيْرِ سبيلِ المُؤمنينَ على مُشاقَّةِ الرَّسولِ في قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ على مُشاقَّةِ الرَّسولِ هو متّبعٌ غيرَ سبيلِ على سبيلِ التَّوكيدِ والتَّشنيع، وإلَّا فمن يُشاقِقُ الرَّسولَ هو متّبعٌ غيرَ سبيلِ المؤمنين ضرورة، ولكنَّه بدأ بالأعظم في الإثم، وأثبَعَ بلازمِه توكيدًا، وفائدتُه أيضًا الحَيْطَة لحفِظِ الجامِعةِ الإسلاميَّة بعدَ الرسولِ؛ فقد ارتدَّ بعضُ العَربِ بعد الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فكانوا ممَّن اتَّبعَ غيرَ سبيلِ المؤمنينَ ولم يُشاقُوا الرَّسولَ (٢).

٣- قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ع وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَاءً وَمَن يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾: استئناف ابتدائيٌّ، جُعِل تمهيدًا لِمَا بعده مِن وصفِ أحوال شِركِهم (٣).

<sup>-</sup> وقوله: ﴿ لَا يَغْفِرُ ﴾، و﴿ يَغْفِرُ ... لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ فيه: تكرارٌ للتَّأْكيدِ، والتَّشديدِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>-</sup> وقوله: ﴿ يُشْرِكُ ﴾، و﴿ وَمَن يُشْرِكُ ﴾ فيه: تكرارٌ (٥)، وهو يُفيدُ التَّأكيدَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۳/ ۷۲۲) و (۶/ ٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٦٧) ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٨/٤).



- وقوله: ﴿ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا ﴾: فيه تأكيدُ الخبرِ بحرف (قد)؛ اهتمامًا به؛ لأنَّ المواجَهَ بالكلام هنا المؤمِنون، وهم لا يَشكُّون في تحقُّقِ ذلك (١).
- ٤ قوله: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴾
   بيانٌ وتفصيلٌ بعدَ الإجمال في قوله: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (٢).
- قوله: ﴿ إِلَّا إِنْكًا ﴾ إيرادُها بهذا الاسم؛ للتَّنبيهِ على فَرْطِ حماقةِ عَبَدتِها، وتَنَاهِي جهلِهم (٣).
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُنَا مَّرِيدًا ﴾ عبَّر بصيغةِ «فعيل» ﴿ مَّرِيدًا ﴾ عبَّر بصيغةِ «فعيل» ﴿ مَّرِيدًا ﴾ أي: عاتيًا صُلْبًا عاصيًا ملازمًا للعِصيان الَّتي هي للمُبالغةِ في سياقِ ذمِّهم؛ تنبيهًا على أنَّهم تَعبَّدوا لِمَا لا إلباسَ في شَرِّه (١٠).
- ٥- قوله: ﴿ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطِانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾: الجملةُ اعتراضٌ تذييليٌّ مقرِّر لِمَا قبلها؛ فقد دلَّ على أنَّ ما دعاهم إليه الشَّيطانُ: مِن تَبْتِيكِ أي: تَقطيع آذانِ الأنعامِ، وتغييرِ خَلْقِ الله، إنَّما دعاهم إليه؛ لِمَا يقتضيه من الدَّلالةِ على استشعارِهم بشِعاره، والتَّديُّنِ بدعوتِه (٥).
- ٦ قوله: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيمٍ مُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا ﴾ استئناف لبيانِ أنَّه أنجَز عزمَه، فوعَد ومنَّى وهو لا يزالُ يعِدُ ويُمنِّي؛ فلذلك جِيءَ بالمضارع (٢).
- وجملة: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ تأكيدٌ لقوله: ﴿ وَلَأَمُنِّينَةُهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴿(١).

- وفيه تَكرارُ فِعْل ﴿ يَعِدُهُمُ ﴾ (٢)، وهو يُفيد التَّأْكيدَ على كثرةِ وعودِه الكاذبةِ.
- وقوله: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطُانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾: فيه إظهارٌ لِلَفْظة ﴿ ٱلشَّيَطُانُ ﴾ في موضع الإضمار، وكان مُقتضى السِّياقِ أن يقولَ: (وما يعِدُهم إلَّا غرورًا)، لكنَّه أظهرَ في مقام الإضمار؛ لإظهارِ عداوتِه؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرُ عَدُوُ فَأَغَيْذُوهُ عَدُوًّا ﴾ (") [فاطر: ٦].
- ٧- قوله: ﴿أُولَتِهِكَ مَأُونِهُ مُ جَهَنَّمُ ﴾: جِيءَ باسم الإشارة ﴿أُولَتِهِكَ ﴾؛ لتنبيه السَّامعين إلى ما يرِدُ بعدَ اسمِ الإشارةِ من الخبرِ، وأنَّ المشارَ إليهم جَديرونَ به عقِبَ ما تَقدَّم مِن ذِكرِ صِفاتهم (٤).
- ٨- قوله تعالى: ﴿ سَنُدُ خِلُهُ مُ جَنَّنتِ ﴾ فيه إسنادُ الفِعلِ إلى نونِ العظَمةِ؛
   اعتناءً بأنَّه تعالى هو الَّذي يتولَّى إدخالَهم الجنَّة، وتشريفًا لهم (٥).
- 9 قوله: ﴿ وَعُدَا لَلَّهِ حَقّاً ﴾: كلمة ﴿ حَقّاً ﴾ مصدرٌ مؤكّد لمضمونِ جملة: ﴿ سَنُدُ خِلُهُ مُ جَنَّت ِ يَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾؛ إذ هذا في معنى الوَعدِ، أي: هذا الوعدُ أُحقَّهُ حقًّا، أي: لا يتخلَّفُ (١).
- ١ قوله: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾: الاستفهامُ فيه غَرضُه الإنكارُ ، أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٢-٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٧٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٧).





لا أحدَ أصدقُ قولًا من اللهِ تعالى(١).

- والجملةُ تذييلُ للوعدِ، وتحقيقُ له، وهي جملةٌ مؤكِّدةٌ بليغةٌ، وفائدةُ هذه التَّوكيداتِ معارَضَةُ مواعيدِ الشَّيطانِ الكاذبةِ لقُرنائِه بوعدِ اللهِ الصَّادقِ لأوليائِه، والمبالغةُ في تأكيدِه؛ ترغيبًا للعبادِ في تَحصيلِه(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٦٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧٤/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٧).





#### الآيات (۱۲۲ - ۱۲۱)

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾: الأمانيُّ: الأكاذيبُ، ومَا يتمنَّاه الإنسانُ ويَشتهيه أيضًا، والأُمْنِيَّة - وهي التَّلَاوةُ المُجرَّدة عن المعرفة - تَجري عند صاحبِها مَجرَى أمنيَّةٍ متمنَّاة على التَّخمينِ (۱).

﴿ وَلِيًّا ﴾: أي: نصيرًا، وأصل (وَلِيَ) يدلُّ على القُرْب، سواءٌ من حيث: المكانُ، أو النِّسبة، أو الدِّين، أو الصَّداقة، أو النُّصرة، أو الاعتقاد، وكلُّ مَن وَلِيَ أَمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (٢).

﴿ نَقِيرًا ﴾: النَّقير: النَّقرة الَّتي في ظَهرِ النَّواة، ويُضرَبُ به المَثَلُ في الشَّيء الطَّفِيف، والنَّقر: قرعُ الشَّيء المُفضِي إلى النَّقب (٣).

﴿ مِلَّةً ﴾: المِلَّة: الدِّين، والطَّريقة، ويعبَّر بها عن أُصولِ الشَّرائع، مشتقَّة مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۷ – ۶۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٦٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٠).



أملَلْت (أي أملَيْت)؛ لأنَّها تُبنَى على مَسموعٍ ومتلوِّ، فإذا أُرِيد الدِّينُ باعتبارِ الدُّعاءِ إليه قِيل: مِلَّة، وإذا أُريد باعتبارِ الطَّاعةِ والانقيادِ له قيل: (دِين)(۱).

﴿ كَلِيلًا ﴾: أي وليًّا، والخُلَّةُ: المودَّةُ، ونهايةُ المحبةِ التي تخلَّلتْ روحَ المحبِّ وقلبَه، حتى لم يبقَ فيه موضعٌ لغيرِ المحبوبِ، فلا تدعُ فيه خللًا إلَّا ملأتْه، وأصل (خلل): دِقَّة أو فُرْجَة (٢).

﴿ تُحِيطًا ﴾: أي: عالِمًا، والإحاطةُ بالشَّيء هي العِلْم بوجودِه، وجِنسه، وقَدْره، وكيفيَّته، وغرَضِه المقصودِ به، وبإيجاده، وما يكون به ومِنه؛ وذلك ليس إلَّا لله تعالى (٣).

## مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾

﴿ بِأَمَانِيِّكُمُ ﴾ الجارُ والمجرورُ في محلِّ نصْبِ خبَرُ ﴿ لَيْسَ ﴾ واسم ﴿ لَيْسَ ﴾ مُضمَر، تقديرُه: (ذلِك)، يَعودُ على الجزاءِ المفهومِ مِن قَوْلِهِ: ﴿ يُجَرَزُ بِهِ عِ ﴾ أي: ليس الجزاءُ تابعًا لأمانيِّ النَّاسِ ومُشتهاهم، بل هو أَمْرٌ مُقَدَّرٌ مِن الله تعالى تقديرًا بِحَسَبِ الأعمالِ، وقيل: يعودُ المُضمَر على ﴿ وَعَدَاللّهِ ﴾ أي: ليس يُنالُ ما وعدَ اللّه من الثَّوابِ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا بأَمانِيٍّ أَهْلِ الْكِتابِ، وقيل غيرُ ذلك (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٣–٧٧٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹ه)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۵۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۵/ ۶۰۰)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳/ ۳۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۳۹، ۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٦٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٩٥-٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٨).





# المُعنَى الإجماليُّ:

يُخاطب اللهُ المسلمين قائلًا لهم: إنَّ حصولَ النَّجاة والظَّفَرِ ليس بمجرَّدِ تمنِّيكم لها، ولا هي حاصلةُ لأهل الكتابِ بمجرَّدِ أمانيِّهم، فإنَّ مَن يعمَلُ سوءًا يُجازى عليه، ولا يجدُ له أحدًا مِن دون الله يواليه، أو ينصُرُه.

ومَن يعمَل الأعمالَ الصَّالحة، سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى، وهو مؤمنٌ بالله ورسولِه، فأولئك يدخلون الجنَّة، ولا يُظلَمون شيئًا ولو قلَّ، حتَّى ولو مقدارَ النُّقرةِ الَّتي تكونُ على ظهر نواةِ التَّمرِ.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّه لا أحدَ أحسنُ دِينًا ممَّن أخلَص لله عزَّ وجلَّ، وهو متَّبعٌ شرعَ الله تعالى، واتَّبعَ دِينَ وطريقة إبراهيمَ عليه السَّلام، مائلًا عن الشِّركِ، مستقيمًا على التَّوحيدِ، واتَّخَذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا.

وللهِ جميع ما في السَّموات والأرضِ، وقد أحاط عِلمُه بكلِّ شيءٍ سبحانه وتعالى.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ, مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾

# ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾.

أي: لا يَحصُلُ لكم- أيُّها المسلِمون ولا لليهود والنَّصاري- النَّجاةُ والظَّفَرُ بمجرَّدِ تمنِّى ذلك(١).

ومِن أمانيِّ أهلِ الكتابِ الَّتي أخبَر اللهُ تعالى عنها، قولُهم: ﴿ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱ ٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۲۰۷-۲۰۸).



# إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ [البقرة: ١١١].

## ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ عَهُ.

أي: إنَّ كلَّ مَن يعملُ منكم - أيُّها المسلمون أو مِن أهلِ الكتاب - سوءًا صغيرًا أو كبيرًا، فإنَّه يُجازى به، سواءٌ كان جزاءً قليلًا أم كثيرًا، دُنيويًّا، أم أُخرويًّا(١).

قال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَهُ, \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَهُ, \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

وعن أبي هُريرةَ رضِي اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا نزلتْ: ﴿مَن يَعُمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ عَهِ بلغتْ مِن المسلمين مَبلغًا شديدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قارِبوا وسدِّدوا؛ ففي كلِّ ما يصابُ به المسلمُ كفَّارةٌ، حتَّى النَّكبةِ (٢) يُنكَبُها، أو الشَّوكةِ يُشاكُها))(٣).

## ﴿ وَلَا يَعِيدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۵۸).

قال السعدي: (والناسُ في هذا المقام درجاتٌ لا يعلَمُها إلا اللهُ، فمستقلٌ ومستكثِرٌ، فمن كان عملُه كلُّه سوءًا، وذلك لا يكون إلا كافرًا، فإذا مات من دون توبةٍ جُوزِيَ بالخلود في العذاب الأليم.

ومَن كان عملُه صالحًا، وهو مُستقيمٌ في غالبِ أحواله، وإنما يصدُرُ منه بعضَ الأحيانِ بعضُ الذُّنوب الصِّغارِ؛ فما يُصيبه من الهمِّ والغمِّ والأذَى وبعضِ الآلام في بدنِه أو قلبِه أو حبيبه أو مالِه ونحو ذلك - فإنَّها مُكفِّراتٌ للذُّنوب، وهي ممَّا يُجزَى به على عملِه، قيَّضها اللهُ لُطفًا بعباده، وبَيْنَ هذين الحالين مراتبُ كثيرةٌ.

وهذا الجزاءُ على عملِ السُّوء العامِّ مخصوصٌ في غير التَّائبين؛ فإنَّ التَّائبَ مِن الذَّنبِ كمَن لا ذنبَ له؛ كما دلَّت على ذلك النصوصُ) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).

(٢) النَّكْبةُ: هي ما يُصِيبُ الإنسانَ مِنَ الحوادثِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١١٣).

(٣) رواه مسلم (٢٥٧٤).





أي: ولا يَجِد الَّذي يَعمل سوءًا أحدًا سوى الله تعالى يَلِي أمرَه، ويُحصِّل له ما يطلبُه، ولا يجِد ناصرًا سوى الله تعالى ينصُرُه، ويدفَعُ عنه ما يحذَرُه (١٠).

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ آَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى الجَزاءَ على السَّيِّئاتِ، وأنَّه لا بدَّ أن يأخُذَ مستحَقَّها مِن العبدِ، إمَّا في الدُّنيا، وهو الأجود له، وإمَّا في الآخرة – شرَعَ في بيان إحسانِه وكرَمِه ورحمتِه في قَبولِ الأعمالِ الصَّالحة من عبادِه (٢)، فقال:

# ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾.

أي: ومَن يعمَلِ الأعمالَ الصَّالحة، قلبيَّةً كانت أو بدنيَّةً، مِن ذُكور العِبادِ وإناثهم، وهو مؤمنٌ بي وبرَسولي محمَّد (٣).

# ﴿ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ يَدُخُلُونَ ﴾ قِراءتان(١٠):

١ - قِراءة ﴿ يُدْخَلُونَ ﴾ على البِناءِ لـما لم يُسمَّ فاعلُه؛ لأنَّهم لا يَدخُلون الجنَّة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٢٥-٥٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن زنجلة: (اعلمْ أنَّ المعنيينِ متداخِلان؛ لأنهم إذا أُدخِلوا دَخَلوا، وإذا دخَلوا فبإدخالِ الله إيَّاهم يَدخُلون) ((حجة القراءات)) (ص: ٢١٣).



حتَّى يُدخِلَهم اللهُ تعالى(١).

 ٢ - قراءة ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ بجَعْلِ الفِعل للدَّاخلين؛ لأَنَّهم هم الدَّاخلون بأمرِ الله هم (٢).

# ﴿ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾.

أي: فإنَّ أصحاب هذه المنزلة العالية الَّذين جمَعوا بين الإيمانِ والعمل الصَّالح إنَّما يدخُلون الجنَّة بإذنِ الله تعالى، ويُنعَّمون فيها (٣).

# ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾.

أي: ولا يَنقُصُ اللهُ تعالى هؤلاء الَّذين يعمَلون الصَّالحاتِ من ثوابِ عملِهم ولا مقدارَ النُّقرةِ الَّتي تكونُ في ظَهر النَّواة؛ فكيف بما هو أعظمُ من ذلك وأكثرُ؟! فهو سبحانه إنَّما يُوفِيهم أجورَهم كما وعَدَهم (١٠).

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) ﴾.

مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

<sup>(</sup>۱) قرأ بها أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ۲۱۹). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۳۱۸/۱)، ((الكشف)) لمكي (۷/۷۳).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢١٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٣١٨/١). ((الكشف)) لمكي (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥-٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٦٥ – ٥٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).





لَمَّا بيَّن الله تعالى أنَّ أمرَ النَّجاة - بل السَّعادة - منُوطٌ بالعملِ والإيمان معًا، وذكرَ ثواب المؤمنين - أعقَبه بتفضيلِ دِينهم، وبيانِ أنَّ صفوةَ الأديانِ الَّتي ينتحلُها النَّاسُ هي مِلَّةُ إبراهيمَ في إخلاصِ التَّوحيدِ، وإحسانِ العملِ، وهو الدِّين القيِّمُ، ودرجةُ الكمالِ في ذلك(١)، فقال:

# ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ ﴾.

أي: لا أحدَ أصوبُ طريقًا، وأصلحُ عملًا ممَّن أخلَص للهِ عزَّ وجلَّ، وانْقادَ له بالطَّاعةِ (٢).

# ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾.

أي: وهو مع هذا الإخلاصِ في العملِ، متَّبعٌ شَرْعَ اللهِ تعالى فيه (٣).

# ﴿ وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾.

أي: واتَّبَع دِينَ وشرْعَ إبراهيمَ عليه السَّلام، مائلًا عن الشِّركِ، وعن التَّوجُّهِ للخَلْق، مستقيمًا على التَّوحيدِ، مقبلًا بكُلِّيَّتِه على الخالقِ جلَّ وعلا<sup>(3)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواُۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۲۸-۲۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

# ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

أي: واتَّخَذ اللهُ إبراهيمَ وليَّا قد وصَل إلى غايةِ ما يتقرَّبُ به العبادُ له، وانتهى إلى درجة الخُلَّةِ، الَّتي هي أرفعُ مقاماتِ المحبَّةِ الخالِصةِ لله تعالى(١).

# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحْجِيطًا اللهِ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۷۰).

قال ابن كثير: (وإنَّمَا سُمِّي خليلَ الله لشدَّةِ محبَّةِ ربِّه عزَّ وجلَّ له؛ لِما قام به من الطَّاعةِ التي يحبُّها ويرضاها) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٢٣).

وقال السعديُّ: (وإنَّما اتَّخذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا؛ لأنَّه وفَّى بما أُمِر به، وقام بما ابتُلِي به؛ فجعَله الله إمامًا للناس) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

وقال ابنُ عثيمين: (الخليل هو ذو المحبَّة الخالصة، وسُمي بذلك؛ لأنَّ المحبَّة شمِلت جميعَ جسده حتى تخلَّلَت عروقَه، وفي ذلك يقول الشاعر:

قَدْ تخلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ منِّي = وبِذَا شُمِّي الخَليلُ خَليلًا).

((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٠)، وينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٣٠). قال ابن جرير: (فإن قال قائلٌ: وما معنى الخلَّةُ الَّتي أُعْطِيَها إبر اهيمُ؟ قِيل: ذلك مِن إبر اهيمَ عليه السَّلام العداوَةُ في اللَّهِ والبغضُ فيه، والولايَةُ في اللَّهِ والحُبُّ فيه، على ما يُعْرَفُ مِن معاني الخلَّةِ. وأمَّا مِن اللَّه لإبر اهِيمَ، فنصرتُه عَلى مَن حاوَله بسُوءٍ، كالَّذي فعَل به إذ أراده نمرُوذُ بما أرادَه به مِن الإحراقِ بالنَّارِ، فأنقذَه منها، وأعْلى حجَّته عليه إذ حاجَّه، وكما فعل ملكُ مِصرَ إِذ أرادَه عن أهْلِه، وتمكينُه مِمَّا أَحَبَّ، وَتَصْييرُه إِمامًا لمَن بعدَه مِن عِبادِه وقُدُوةً لمَن خَلَقه في طاعتِه وعِبادِة ، فذلك مَعْني مُخالَّتِه إيَّاه). ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٥).

قال ابن تيمية: (والخلةُ هي كمالُ المحبَّة المستلزمةِ مِن العَبْدِ كَمالَ العُبودِيَّة لله، ومن الربِّ سبحانَه كمالَ الربوبيةِ لعِبادِه الَّذين يُحِبُّهم ويُحِبُّونه). ((العبودية)) (ص: ١٠٧).





لَمَّا ذَكَر الله تعالى الخُلَّة لإبراهيم، ذكر أنَّه مع الخُلَّةِ عبدُ الله، وأنَّ الخُلَّة ليست لاحتياج، كما تكون خُلَّةُ الآدميِّينَ، وكيف يُعقَلُ ذلك وله مُلكُ السَّمواتِ والأرض؟! وما كان كذلك، فكيف يُعقَل أن يكونَ محتاجًا إلى البشر الضَّعيفِ؟! وإنما هي خُلَّةُ تشريفٍ منه تعالى لإبراهيمَ عليه السَّلام، مع بقائِه على العبوديَّة (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر الله تعالى الوعد والوعيد، ولا يُمكنُ الوفاءُ بهما إلَّا عند حصولِ أمرين: أحدهما: القدرةُ التَّامَّة المتعلِّقة بجميع الكائنات والمُمكِنات، والثَّاني: العِلم التَّامُّ المتعلِّق بجميع الجزئيَّات والكلِّيَّات حتَّى لا يشتبهَ عليه المُطيعُ والعاصي، والمُحسنُ والمسيءُ - دلَّ على كمال قدرتِه بقولِه: ﴿ وَلِلهِ مَا فِي ٱلشَّمُورَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾، وعلى كمالِ عِلمِه بقولِه: ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنْ عِلْمَه بقولِه: ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنْ عِلْمَه بقولِه: ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنْ عِلْمِه بقولِه: ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ مَنْ عِلْمِه بقولِه : ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ مَنْ عِلْمِه بقولِه : ﴿ وَكَانَ اللهُ يَكُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وأيضًا لَمَّا تقدَّم ذِكرُ عامل السُّوء وعامِل الصَّالحات، أخبَر بعظيمٍ مُلكه، وأنه المالكُ لجميع ما في السَّموات، وما في الأرض، والعالَمُ مملوكٌ له، وعلى المملوكِ طاعةُ مالكِه (٣)، فقال تعالى:

# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى هو الَّذي يملِكُ وحْدَه جميعَ ما في السَّمواتِ، وجميعَ ما في السَّمواتِ، وجميعَ ما في الأرضِ؛ فالجميعُ عبيدُه وخلْقُه، وهو المُتصرِّفُ فيهم، المُتفرِّدُ بتدبيرِ هم (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

قال ابن جرير: (يعني بذلك جلَّ ثناؤُه: واتَّخذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا لطاعتِه ربَّه، وإخلاصِه العبادةَ له، والمسارعة إلى رِضاه ومحبَّته، لا من حاجةٍ به إليه وإلى خُلَّته، وكيف يحتاج إليه وإلى خُلَّته، وله ما في السَّمواتِ وما في الأرض من قليلِ وكثير مُلكًا، والمالك الذي إليه حاجةُ مُلكِه



# ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجْعِطًا ﴾.

أي: لا تَخفى عليه خافيةٌ، ولا يغِيبُ عن عِلمِه مثقالُ ذرَّةٍ في السَّمواتِ ولا في الأرضِ، ولا أصغرُ مِن ذلك ولا أكبرُ، قد أحاط بكلِّ شيءٍ عِلمًا وقُدرةً، وسمعًا وبصرًا، وتدبيرًا وغيرَ ذلك(١).

## الغُوائد التربويَّة:

1 - أبطَل اللهُ الأمانيَّ، وأثبَت أنَّ الأمرَ كلَّه معقودٌ بالعملِ الصَّالح، وأنَّ مَن أصلَح عملَه فهو الهالك؛ قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ أَمَانِيّ كُمْ وَلا آَمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِّزَ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آَمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِزَ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن المَّكِدِ مَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرًا \* وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِ لَكَ يَدْخُلُونَ ٱلبَجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾، فوجَب قطعُ الأمانيِّ، وحسمُ المطامع، والإقبالُ على العملِ الصَّالح (٢).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾، الأعمالُ بدون الإيمان كأغصانِ شجرةٍ قُطِع أصلُها، وكبناءٍ بُنِي على موج الماء؛ فالإيمانُ هو الأصل والأساسُ والقاعدةُ الَّتي يُبنَى عليها كلُّ شيء، وهذا القيدُ ينبغي التَّفطُّنُ له في كلِّ عملٍ أُطلِقَ؛ فإنَّه مُقيَّدٌ به (٣).

٣- أنَّ التَّمنِّي لا يُجدي شيئًا؛ لقوله: ﴿ لِّيسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ

دون حاجتِه إليه، فكذلك حاجةُ إبراهيم إليه، لا حاجته إليه، فيتَّخِذه من أجلِ حاجته إليه خليلًا، ولكنه اتخذه خليلًا؛ لمسارعتِه إلى رِضاه ومحبَّتِه، يقول: فكذلك فسارِعوا إلى رِضاي ومحبَّتي لأَتَّخِذَكم لى أولياءً) ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).





#### ٱلْكِتَٰبِ ﴾''.

٤ - الحذرُ مِن عقوبةِ الذُّنوبِ؛ فمِن النَّاسِ مَن يُعاقَبُ بذُنوبِه؛ إمَّا في الدُّنيا، وإمَّا في الآخِرَة؛ يُبيِّن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ عَهُ (٢).

٥- كلُّ ظالم مُعاقَبٌ في العاجِلِ على ظُلْمِه قبل الآجِلِ، وكذلك كلُّ مُذنِبٍ ذنبًا، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجَرَّز بِهِ عَهُ، وربما رأى العاصي سلامة بَدَنِه ومالِه، فظَنَّ أَنْ لا عقوبة، وغَفْلَتُه عمَّا عُوقِبَ به عقوبةٌ (٣).

7- أنَّ المصائبَ في الدُّنيا كفَّارات؛ لأَنَّها نوعٌ من الجزاء، وقد أخبر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه ما من غمِّ ولا همٍّ ولا حزنٍ يُصيب العبدَ إلَّا كُفِّر به عنه، حتَّى الشوكةُ إذا أصابَتْه فإنَّ اللهَ يُكفِّرُ بها عنه (٤)؛ قال تعالى: ﴿ مَن يَعَمَلُ سُوٓءًا يُجُنَرُ بِهِ عِنه (٥).

٧- أنّه لا بدّ لقبولِ العمل أن يكونَ صالحًا؛ لقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ ﴾، فإن كان فيه شِرْكٌ لم يُقبَلُ؛ لفواتِ الشَّرطِ، وهو الإخلاص، ومَن عمِل عملًا مبتدَعًا بإخلاص تامِّ، لكن ليس على شريعةِ الرسولِ، فإنّه لا يُقبلُ منه؛ لأنّه على غيرِ الاتّباعِ، فالله تعالى لا يَقبَلُ مِن العَملِ إلّا ما كان خالصًا لوَجْهِه، مع متابَعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه، وما عدَا ذلك فهو مردودٌ على عامِلِه؛ يُرَدُّ عليه أحوَجَ ما هو إليه هباءً منثورًا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ عَلَيْهِ وَهُو مُحْسِنُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٣١٥- ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما رواه البخاري (٥٦٤١) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٠٥) و (٢/ ٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة



٨- يُرشِدُ قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ, لِللهِ ﴾، إلى أنَّ كمالَ الإيمانِ لا يحصُلُ إلَّا عند تفويضِ جميع الأمورِ إلى الخالقِ، وإظهارِ التَّبرِّي مِن الحَولِ والقوَّة، ويُنبِّهُ على فساد طريقةِ مَن استعان بغيرِ الله تعالى (١).

٩- الحثُّ على الإخلاص؛ لقوله: ﴿مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾(١).

١٠ - الحثُّ على المتابعة للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُو وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (٣).

11 - دلَّ قولُ الله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ على أنَّ إبراهيمَ - عليه السَّلام - إنَّما كان بهذا المنصبِ العالي، وهو كونه خليلًا لله تعالى، بسبب أنَّه كان عاملًا بتلك الشَّريعة، وذلك يُفيد التَّرغيبَ العظيم في هذا الدِّين، والعملَ بهذا الشَّرع للفوز بأعظم المناصِبِ في الدِّين (٤).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

1 - قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا آَمَانِيّ آَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ ذكر المسلمين في الأمانيِّ؛ لقَصدِ التَّعميمِ في تفويضِ الأمورِ إلى ما حكم اللهُ ووعَد، وأنَّ ما كان خلافَ ذلك لا يُعتَدُّبه، وما وافقه هو الحقُّ، والمَقْصِد المهِمُّ هو قوله: ﴿ وَلاَ آَمَانِيّ آَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ على نحو: ﴿ وَإِنَّا آَوُ لِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٥) [سبأ: ٢٤].

النساء)) (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٩).





٢ - مجرَّ دُالانتسابِ إلى أيِّ دينٍ كان، لا يُفيد شيئًا إن لم يأتِ الإنسانُ ببرهانٍ على صحَّة دعواه؛ فالأعمالُ تُصدِّقُ الدَّعوى أو تُكذِّبُها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرِز بِهِ عَهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

٣- أَنَّ في هاتينِ الآيتينِ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ ﴾ و﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ صَبِ مَن العِبرة والموعظةِ ما يدُكُّ صروحَ الأمانيِّ ومعاقلَ الغرورِ، الَّتي يأوي إليها ويتحصَّنُ فيها الكُسالي والجُهَّال والفُسَّاق من المسلمينَ، الَّذين جعلوا الدِّين كالجنسيَّةِ السِّياسيَّة، وظنُّوا أَنَّ الله العزيزَ الحكيمَ يحابي مَن يسمِّي نفسَه مسلِمًا، ويفضِّلُه على مَن يسمِّيها يهوديًّا أو نصرانيًّا بمجرَّد اللَّقب، وأنَّ العبرةَ بالأسماءِ والألقابِ لا بالعِلم والعَمَل (٢).

3- يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلَا أَمَانِيّ ... ﴾ العَدْلُ بين المتخاصمينِ، حتَّى وإنْ كان أحدُهما على حقِّ، والثَّاني على باطلٍ؛ فالواجبُ العدلُ، وأنْ يُحكَمَ لكلِّ واحدٍ بما يستحقُّ، وجه ذلك: نفيُ كونِ الشَّيء بالأمانيِّ بالنِّسبة للمُسلمين واليهود والنَّصارى، ثمَّ إثبات أنَّ مَن عمل سوءًا جُوزيَ به، وهذا غايةُ العدلِ(٣).

٥- الباء في قوله: ﴿ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ للملابَسة، وليستْ للسَّببيَّة، أي: ليس الجزاءُ حاصلًا حصولًا على حسَبِ أمانيِّكم (١٠).

٦ - دلَّ قولُه تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجِّزَ بِهِ على أَنَّ مَن عمِل سوءًا سيُجزَى
 به، ولكنَّ اللهَ تعالى قال في كتابه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٩).



لِمَن يَشَآءُ ﴾، وهذا يدلُّ على أنَّ مَن عمِل سوءًا قد يغفِرُ اللهُ له. ويُجاب عن ذلك بأنَّ قوله ﴿مَن يَعُمَلُ شُوّءًا يُجُنَ بِهِ عَ المرادُ به التَّهديدُ، وهو مِن بابِ الوعيدِ، والعفوُ عن الوعيدِ مِن بابِ الكرم، وهو مدحٌ وليس بذمِّ (۱).

٧- أنَّ الإنسانَ لا يُجازى بأكثرَ ممَّا عمِل من السُّوء؛ لقوله: ﴿ يُجْزَ بِهِ ﴾،
 والباءُ هنا للعِوَضِ، أو للبدل، بخلاف مَن عمل حسنًا، فإنَّه يعطى أكثرَ؛ كما في
 آياتٍ أخرى(٢).

٨- أنَّ القرآنَ الكريم- كما وصَفه اللهُ عزَّ وجلَّ - مثاني، أي: تُتَنَّى فيه الأمورُ، فإذا ذُكِر المؤمنُ ذُكِر الكافرُ، وإذا ذُكِر جزاءُ الكافر ذُكِر جزاءُ المؤمن، وهكذا، قال تعالى ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾، وذلك بعد قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾، وذلك بعد قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾، وذلك بعد قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ مُنَ وَهَكُ رَبِهِ عَهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

9 - أنَّه لا فرقَ بين الرِّجالِ والنِّساءِ فيما يستحقُّون مِن الجزاء، ووجهُ الدَّلالة: قولُه: ﴿ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ ﴾، ثمَّ ذكر الجزاء فقال: ﴿ فَأُولَكِمْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ (١٠).

• ١ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى ﴾ (مِن) الأُولى للتَّبعيض؛ لأنَّ كلَّ واحد لا يتمكَّنُ من عمل كلِّ الصَّالحات، وليس مُكلَّفًا بها(٥)، وقيل «مِن» لبيان جنس العمل المبهَم، في قوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٢٨)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>فإنْ قال لنا قائلٌ: وما وجهُ دخول «مِن» في قوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَدِتِ ﴾ [النساء: ١٢٤]، ولم يقُل: (ومَن يعمل الصالحات)؟ قيل: لدخولها وجهانِ: أحدهما: أن يكونَ اللهُ قد علم أن عبادَه المؤمنين لن يُطِيقوا أن يعمَلوا جميعَ الأعمال الصَّالحات، فأوجب وعدَه لِمَن





ف «من» هنا بيانيَّة (١).

11- في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ جواز الشهادة لكلِّ مَن عمل صالحًا وهو مؤمن أنَّه في الجنَّة؛ لأنَّ هذا خبر من الله، والله تعالى لا يُخلِف وعدَه (٢) لكن الشَّهادة على سبيل العموم لا التَّعيينِ.

17 - قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ. لِلَهِ ﴾، لَمَّا كان المرادُ الإخلاصَ الَّذي هو أشرفُ الأشياء؛ عبَّر عنه بالوجه الَّذي هو أشرفُ الأعضاء (٣).

١٣ - فضيلة إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ حيث أُمِرْنا باتِّباعِه، وهذا يعني:
 أنَّه إمامٌ؛ ولهذا يُطلِق عليه العلماءُ اسمَ أو لقبَ: إمام الحُنفاءِ(٤).

١٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ الإشارةُ إلى أنَّ الخُلَّة أعلى رتبةً من المحبَّة؛ لاختصاص إبراهيمَ ومحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهما وسلَّمَ بها، ولو كانت بمعنى المحبَّة، أو في مرتبتِها، لكانت ثابتةً لجميع مَن يستحقُّ المحبَّة،

عمِل ما أطاق منها، ولم يحرِمْه مِن فضله بسبب ما عجَزَتْ عن عملِه منها قواه، والآخرُ منهما: أَنْ يكونَ تعالى ذِكرُه أُوجبَ وعدَه لِمَن اجتنَب الكبائر وأدَّى الفرائض، وإن قصَّر في بعض الواجب له عليه؛ تفضُّلًا منه على عبادِه المؤمنين؛ إذ كان الفضلُ به أُولى، والصَّفحُ عن أهلِ الإيمان به أحرى، وقد تقوَّل قومٌ مِن أهل العربية أنَّها أُدخِلَتْ في هذا الموضع بمعنى الحذف، ويتأوَّله: ومَن يعمل الصالحاتِ مِن ذكرٍ أو أُنثى وهو مؤمن، وذلك عندي غيرُ جائز؛ لأن دخولَها لمعنى، فغيرُ جائز أنْ يكون معناها الحَذْف). ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٢٧-٢٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧١).



ومِن المعلوم أنَّه لا يصحُّ أن تقول: إنَّ الله اتَّخذ المؤمنين أخلَّاء؛ لأنَّ الخُلَّة خاصَّة، ومن ثَمَّ نعلم خطأً من يقول: إبراهيمُ الخليلُ ومحمَّدُ الحبيب؛ لأنَّ هذا تنقُّصُ للرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام؛ حيث أنزل مرتبتَه من الخُلَّة إلى المحبَّة الَّتي يشتركُ فيها حتَّى المؤمنُ المتَّقي المقسِط الصَّابر(۱).

١٥ - إثباتُ أفعالِ الله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿وَالَّغَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، والاتخاذ حادثٌ بعد وجودِ سببِه، فهو تبارَك وتعالى يفعَلُ ما يريدُ، ومتى شاء(٢).

17 - خَتْمُ هذا السِّياقِ بهذه الآية: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي اَلاَّرْضِ وَكَاتَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطاً ﴾ لفوائد: (إحداها): التَّذكير بقدرتِه تعالى على إنجاز وعدِه ووعيدِه في الآيات الَّتي قبلها؛ فإنَّ له ما في السَّموات والأرض خَلقًا ومُلكًا، وهو أكرم مَن وعَد، وأقدرُ مَن أوعد، (ثانيها): بيان الدَّليل على أنَّه المستحِقُّ وحده لإسلام الوجهِ له، والتَّوجُّهِ إليه في كلِّ حال، وهذا هو رُوحُ الدِّين وجوهرُه؛ لأنَّه هو المالكُ لكلِّ شيء، وغيرُه لا يملِكُ بنفسِه شيئًا، فكيف يتوجَّهُ العاقلُ إلى مَن لا يملِكُ شيئًا، ويترك التَّوجُّه إلى مالكِ كلِّ شيءٍ، أو يُشرِكُ به غيرَه في التَّوجُّهِ ولو لأجلِ قُربِه منه؟! (ثالثها): نفيُ ما قد يَسبِقُ إلى بعضِ الأذهان مِن اللَّوازم العاديَّة في اتِّخاذِ اللهِ إبراهيمَ خليلًا، كأن يتوهَمَ أحدٌ أنَّ الأذهان مِن المناسَبة أو المقارَبة في حقيقةِ الذَّات أو الصِّفات، فبيَّن تعالى أنَّ ما في السَّموات والأرض مِلكُ له، ومِن خَلقِه، مهما اختلفتْ صفاتُ تلك المخلوقات ومراتبُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "المخلوقات ومراتبُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "المخلوقات ومراتبُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "الله عض "المخلوقات ومراتبُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "الله عض "الله عراتهُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "المخلوقات ومراتبُها في أنفُسِها، وبنسبة بعضِها إلى بعض "".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٥٩).





١٧ - عمومُ مُلكِ الله، ويؤخَذُ ذلك من ﴿ مَا ﴾ الموصولة في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا ﴾ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الله، ويؤخَذُ ذلك من ﴿ مَا ﴾ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللهُ العمومَ (١١).

# بَلاغَةُ الآيات:

- ١ قوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾: استئناف ابتدائي التَّنويهِ بفضائلِ الأعمال، والتَّشويهِ بمساويها(٢).
- وقوله: ﴿ إِلَّهُ مَانِيِّكُمْ ﴾ و: ﴿ وَلَا آَمَانِيِّ ﴾ فيه: تَكرازٌ (٣)، وهو يُفيد التَّأكيدَ.
- ٢ قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

قوله: ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ زيادةُ تأكيدٍ؛ لردِّ عقيدةِ مَن يتوهَّم أنَّ أحدًا يُغني عن عذابِ الله(٤)، مع ما يُفيده تكرارُ حرفِ النَّفي (لا) من التَّأكيدِ، وما تفيده صيغة فعيل (نصيرًا) من المبالغة.

- قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ فيه: تَكرار (٥)، وهو يفيد التَّأْكيد.
- ٣- قوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾.
- وبين قوله: ﴿ ذَكَرٍ ﴾، وقوله: ﴿ أُنثَىٰ ﴾ طِباقٌ يُفيدُ التَّعميمَ، أي: إنَّ المقصودَ البشرُ كلُّهم، بدون تحديد جِنسٍ معيَّنٍ<sup>(١)</sup>، كما أنَّه يُبرِزُ المعنى ويوضِّحه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٠).



- قوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ فيه: اختصاصٌ بذِكْر الإيمانِ (١)؛ إذ الإيمانُ من الشُّروطِ الأساسيَّة لقَبول العمل.
- ٤ قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾
   إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾
- قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ... ﴾ الاستفهامُ إنكاريٌّ، أي: لا أحَدَ أحسنُ دِينًا ممَّن دِينًا ممَّن فعل ذلك؛ فهو إنكارٌ واستبعادٌ لأنْ يكونَ أحدٌ أحسنَ دِينًا ممَّن فعَلَ ذلك أو مُساويًا له (٢). وفي هذا الاستفهامِ تنبيهٌ على أنَّ ذلك مُنتهى ما تَبْلُغُه القُوَّةُ البشريَّةُ (٣).
- وقوله: ﴿ أَسُلَمَ وَجُهَهُ اللَّهِ ﴾: يُفيد الحصرَ ، في أنَّه أسلَمَ نفْسَه لله سبحانه، وما أسلَمَ لغيره (٤٠).
- وفيه كنايةٌ عن تمامِ الطَّاعةِ والاعترافِ بالعبوديَّة، وهو أحسنُ الكنايات؛ لأنَّ الوجه أشرفُ الأعضاء (٥).
- قوله: ﴿ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ فيه: اختصاصٌ (١)؛ حيث خَصَّ مِلَّة إبراهيمَ بالاتِّباع؛ للدَّلالةِ على أحقِّيَتِها بالاتِّباع مِن كلِّ ملَّة.
- وقوله: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾: جُملةٌ معترِضةٌ، لا محلَّ لها من الإعرابِ؛ فائدتُها تأكيدُ وجوبِ اتِّباع ملَّةِ إبراهيمَ عليه السَّلام؛ لأنَّ مَن بلَغَ مِن الزُّلْفَي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٨).





عند اللهِ أنِ اتَّخذه خليلًا، كان جديرًا بأنْ تُتَّبعَ مِلَّتُه وطريقتُه (١).

وقيل: إنَّ هذه الجملة ليستْ اعتراضيَّة (٢)، بل هي معطوفة على الجُملة الاستفهامية ﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجُههُ لِللّهِ ... ﴾ التي معناها الخبرُ للله المتنفهامية ﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ دِينًا مِمَّن أَسلمَ وجهه لله - نَبَّهَتْ على شرفِ المتبوع، وأنَّه جديرٌ بأنْ يُتَبع؛ لاصطفاء الله له بالخُلَّة، وعلى فوزِ المتبع له (٣).

- وفيه: إظهارُ اسمِ إبراهيمَ عليه السَّلام في موقِع الإضمار؛ لتفخيمِ شأنِه، والتَّنصيصِ على أنَّه الممدوحُ، وتأكيدِ استقلالِ الجملةِ الاعتراضيَّة (٤).
- ٥- قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: جملةٌ تذييليَّةٌ مبتداًةٌ، سِيقَت لتقرير وجوبِ طاعةِ الله تعالى على أهلِ السَّموات والأرض(٥).
- وإنَّما قال: ﴿ مَا ﴾، ولم يقُل (مَن)؛ لأنَّه ذَهَب مَذَهَبَ الجنسِ، والَّذي يعقِلُ إذا ذُكِر وأُريد به الجنسُ ذُكر بـ: (ما)(١٠).
- وفيه اختصاصُ مُلك ما في السَّموات والأرض باللهِ عزَّ وجلَّ، ويُؤخَذ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٦٩)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ٢٣٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (۲/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) قالوا: لأنَّ الاعتراضَ المصطلحَ عليه في النَّحو لا يُعترض بِه إلاَّ بَين مُفتقرينِ كصلةٍ وموصول، وشرطٍ وجزاءٍ، وقَسَم ومُقسَمٍ عليه، وتابع ومتبوع، وعامل ومعمول. وهذه الجملة ليستْ كذلك.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (ع / ٧٧ - ٧٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٩٨ - ٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>ويحتمل أنَّه أتى بـ ﴿مَا ﴾؛ ليعمَّ بذلك الأشخاصَ والأوصاف؛ لأنَّ تَعيينَ «مَن» للعقلاء و﴿مَا ﴾ لغير العقلاء إنَّما هو في الأعيانِ، لكنَّ ﴿مَا ﴾ للأعيانِ والأوصاف). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٢٧٢-٢٧٣).



ذلك مِن تقديمِ الخَبر ﴿ وَلِلَّهِ ﴾؛ لأنَّ تقديمَ ما حقُّه التَّأخيرُ، يفيدُ الحصرَ (١).

- وهو كالاحتراسِ على أنَّ الخُلَّة ليستْ كخُلَّة النَّاسِ المقتضيةِ المساواةَ أو التَّفضيلَ<sup>(٢)</sup>، أو التي تقتضي الحاجة؛ فإنَّ لِلَّهِ ما في السَّموات وما في الأرض، فالكلُّ خَلْقُه وعبيدُه ومُلكه.

7 - قوله: ﴿وَكَانَ ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ﴾: تذييلٌ مقرِّرٌ لمضمونِ ما قبله على الوجوهِ المذكورةِ (٣)، مع ما فيه مِن المبالغةِ في الاتِّصافِ بالعِلمِ بِالشَّيْءِ مِن جميعِ جِهاته (٤)، وما تَضمَّنه من التَّهديدِ والوعيد لِمَن خالَف أَمْرَ المحيطِ بكلِّ شيءٍ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧٨/٤).





#### الآية (۱۲۷)

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءِ ٱلنِّي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْكِتَابِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلنِّي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْكِتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْمِلْدُونِ وَآنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِن اللهِ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَيَسَتَفُتُونَكَ ﴾: يَسأَلُونَكَ الفُتيا وبيانَ الحُكم؛ يُقال: استفتيتُ عن كذا، إذا سألتَ عن الحُكْم، وأفتى الفقيهُ في المسألةِ، إذا بَيَّن حُكمَها، والفُتيا والفَتوى: الجوابُ عمَّا يُشكِلُ من الأحكام، وأصل (فتي): تبيينُ حُكم (١).

﴿ بِالْقِسَطِ ﴾: أي: بالعدلِ، وأصل القِسِط يَدلُّ على مَعنيينِ مُتضادَّيْنِ: العَدلِ، والجَوْرِ؛ يُقال: أَقْسَط: إذا عدَل، وقَسَط: إذا جارَ (٢).

# مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ النَّهِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَمَا يُتَلَىٰ ﴾: ﴿ ما ﴾ اسمُ موصولُ بمعنى الذي، وهو مبنيٌ في محلِّ رفْع، على أنَّه معطوفٌ على ضَميرِ الفاعِل في ﴿ يُفَتِيكُمْ ﴾ العائدِ على اللهِ تعالى، والتقديرُ: اللهُ يُفتيكم فِيهنَّ والمتلوُّ في الكِتاب. وقيل غيرُ ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٣، ٤٧٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) وممَّا قيل في محلِّ إعراب ﴿مَا ﴾: إنَّه عطفٌ على الضميرِ المجرور بـ ﴿ فِي ﴾، أي: يُفْتيكم



﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾: مجرورٌ على أنّه مَعطوفٌ على ﴿ يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾، أي: ما يُتلى عليكم في يَتامَى النّساء وفي المستضعَفين. وقيل: إنّه في موضع جرِّ، لكنّه معْطوفٌ على المجرور في ﴿ فِيهِنَ ﴾، وهذا مِن بابِ العَطفِ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجارِّ. وقيل: إنّه في مَوضِع نصبٍ عَطفًا على مَوضِع المُمجرور من غير إعادة الجارِّ. وقيل: إنّه في مَوضِع نصبٍ عَطفًا على مَوضِع ﴿ فِيهِنَ ﴾، والتّقدير: ويُبيّن لكم حالَ المُستضعَفين، وقيل غيرُ ذلك (۱).

﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَىٰ بِالْقِسَطِ ﴾ ﴿ وَأَن تَقُومُوا ﴾ مصدرٌ مؤولٌ، وهو معطوفٌ على ﴿ يَتَكَمَى النِّسَاءَ ﴾ والتقدير: ما يُتلى عليكم في يَتامَى النِّسَاء، وفي المستضعفينَ، وفي القيام لليتامَى بالعَدْلِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ وَأَن تَقُومُوا ﴾ منصوبًا بإضمارِ (يأمُرُكم)، أي: ويأمُرُكم أن تَقوموا، وهو خِطابٌ للأئمَّة بأَنْ ينظُروا إليهم، ويَسْتَوفوا لهم حُقوقَهم، ولا يَدَعُوا أحدًا يَهْتَضِمُ جانِبَهم (٢).

# المُعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلًا له: إنَّ أصحابَك يسألونك عن أحكام النِّساء، عن أحكام النِّساء، فقُلْ لهم: إنَّ اللهَ يُفتيهم فيما سألوا عنه من أحكام النِّساء، ويُفتيهم سبحانه وتعالى أيضًا بما يُتلى عليهم في القرآن في شأنِ اليَتيمات اللَّاتي هنَّ تحتَ وِلايتِهم، فيَظلِمونَهنَّ بمَنْعِهنَّ مِن أخذِ ميراثِهنَّ، أو بمَنْعِهنَّ مِن التَّزوُّجِ؛ ليتفِعوا بأموالِهنَّ، أو بالأخذ من مهورهنَّ الَّتي تزوَّجْنَ بها، أو بغير ذلك، وهذا في

فيهنَّ وفيما يُتْلى، اختاره وصحَّح معناه أبو حيَّان، وضَعَّف هذا الوجهَ الزمخشريُّ والسَّمينُ الحلبي وغيرُهما؛ لاختلالِه من حيثُ المعنى؛ لأنَّه ليس المرادُ أنَّ اللهَ يُفتيكم في شأنِ ما يُتْلى عليكم في الكتاب. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٧٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٨٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٠١ - ١٠٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٠٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٣-٣٩٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/ ١٠٠-١٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٥٧٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٠٧)،((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٦/٤).



حالة رَغبتِهم عنهنَّ، أو يرغبون فيهنَّ، ويريدون نِكاحهنَّ لجمالهنَّ ومالهنَّ، مع عدم إعطائهنَّ حقوقهنَّ مِن المهرِ كاملةً، كما يُفتيهم جلَّ وعلا في شأن المستضعفين من الولدان الصِّغار، ومنه أن يعطوهم حقَّهم من الميراث وغيرِه، وألَّا يستولُوا على أموالهم ظُلمًا وعدوانًا، وأن يعدِلوا مع اليتامي عدلًا تامًّا، ثمَّ أخبر سبحانه أنَّ ما يفعلونه من خير فإنَّ اللهَ كان به عليمًا، وسيَجزيهم عليه أتمَّ الجزاءِ.

#### تغسير الآية:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءٌ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَاكُمُ فِ النِّسَآءِ ٱلنِّسَآءِ ٱلنَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَى ٱلنِّسَآءِ ٱلنَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْكِتَكَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَآنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِلَّا اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ ﴾.

# سببُ النُّزول:

عن عُرُوةَ بنِ الزُّبيرِ، أَنَّه سَأَلَ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عنها، عن قولِ اللهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهِ لَكُمْ مِنَ اللِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبِعَ ﴾، قالت: يا ابن أَختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكه في مالِه، فيُعجبه مالُها وجمالُها، فيُريد وليُّها أَنْ يَتزوَّجها بغيرِ أَنْ يُقسِطوا في صَدَاقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غيرُه، فيُريد وليُّها أَنْ يَتزوَّجها بغيرِ أَنْ يُقسِطوا لهنَّ، ويَبْلُغوا بهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهنَّ مِن الصَّدَاق، وأَمروا أَنْ يَنكحوهنَّ إلَّا أَنْ يُقسِطوا لهنَّ، ويَبْلُغوا بهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهنَّ مِن الصَّدَاق، وأُمروا أَنْ يَنكحوا ما طابَ لهم مِن النِّساء، سواهنَّ، قال عُروةُ: قالتْ عائشةُ: ثمَّ إِنَّ النَاسَ استَفْتُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد هذه الآيةِ فيهنَّ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءِ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيكُم في النِسَآءِ أَلَّ يُقَوِّنَهُ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيكُم في النِسَآءِ اللهُ تعالَى أَنَّه يُتْلَى عليكم في الكِتابِ: الآيةُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقَسِطُوا فِ ٱلْيَنَهَى فَانكِمُ مَا طَابَ للهُ مَا اللهُ فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لَهُ يَتْلَى عليكم في الكِتابِ: الآيةُ اللهُ وَلَى اللّهُ فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُهُ اللهُ وَالْهَانُكَى فَالْكِمُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ اللّهُ وَلَا اللهُ فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلًا لُقُسُطُوا فِ ٱلْيَنَهَى فَانكِمُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ اللهُ اللهُ فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَابُ لَكُمُ مِنَ



ٱلنِّسَآء ﴾، قالتْ عائِشَةُ: وقَوْلُ اللهِ في الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾، رغْبة أحَدِكم عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تكونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تكونُ قَليلَةَ المالِ والجَمالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِنْ يَتامَى النِّساءِ إلَّا بِالقِسطِ؛ مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِم عنهُنَ (۱).

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ سبحانه في أوَّلِ هذه السُّورة أنواعًا كثيرةً من الشَّرائع والتَّكاليف، ثمَّ أتبَعها بشرحِ أحوالِ الكافرين والمنافقين، واستقْصَى في ذلك، ثمَّ ختَم تلك الآياتِ الدَّالَة على عظمةِ جلالِ اللهِ وكمالِ كِبريائِه- عاد بعد ذلك إلى بيانِ الأحكام(٢)، فقال:

# ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾.

أي: ويسألُك أصحابُك -يا محمَّدُ- أنْ تُفتيَهم في أحكام النِّساءِ(٣).

# ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾.

قُلْ لهم - يا محمَّدُ -: اللهُ يفتيكم في النِّساء (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤۹٤)، ومسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٣)، وقال في (١١/ ٢٣٢): (اعلَمْ أنَّ عادةَ الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقَعَ على أحسنِ الوجوه، وهو أنه يذكُرُ شيئًا من الأحكام، ثم يذكُرُ عَقِيبه آياتٍ كثيرةً في الوعد والوعيد، والتَّرغيب والتَّرهيب، ويخلط بها آياتٍ دالَّةً على كبرياء الله وجلالِ قدرتِه، وعظَمة إلهيَّته، ثم يعود مرةً أخرى إلى بيان الأحكام، وهذا أحسنُ أنواع التَّرتيب، وأقربها إلى التَّأثير في القلوبِ؛ لأنَّ التَّكليفَ بالأعمال الشَّاقَةِ لا يقعُ في موقع القبولِ إلا إذا كان مقرونًا بالوعدِ والوعيد، والوعدُ والوعيد لا يؤثِّر في القلب إلا عند القطع بغاية كمالِ مَن صدَر عنه الوعدُ والوعيد، فظهَر أن هذا التَّرتيب أحسنُ التَّرتيبات اللَّائقةِ بالدَّعوةِ إلى الدِّين الحقِّ).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) ((م/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عاشور))





ثمَّ خَصَّ سبحانه بعد التَّعميم، الوصيَّةَ بالضِّعاف من اليتامي والولدان؛ اهتمامًا بهم، وزجرًا عن التَّفريط في حقوقِهم، فقال(١):

# ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا تُؤَثُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾.

أي: ويُفتيكم أيضًا بِما يُتلَى عليكم في القُرآنِ(٢) في شأنِ اليتامى مِن النِّساءِ اللَّاتي تحت ولايتِكم، فتبخسونهنَّ حقَّهنَّ، وتَظلِمونهنَّ بمَنْعِهنَّ مِن أُخْذِ ميراثِهنَّ، أو بمَنْعِهنَّ مِن التَّزَوُّجِ؛ لتنتفِعوا بأموالِهنَّ خوفًا من استخراجِها من أيديكم إنْ تزوَّجْنَ، أو بالأخذ من مهورهنَّ الَّتي تزوَّجْنَ بها، أو بغير ذلك، وهذا في حالةِ رَغبتِكم عنهنَّ، أو ترغبون فيهنَّ لجمالهنَّ ومالهنَّ، ولكن تُعطونهنَّ مِن المهر دون ما يستحقِقْنَ (٣).

# ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾.

أي: ويُفتيكم اللهُ عزَّ وجلَّ، ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في القُرآنِ، في شأنِ المستضعَفين من الوِلدانِ الصِّغار، ومن ذلك وجوبُ إعطائِهم حقَّهم من الميراث وغيره، وألا تستولُوا على أموالهم ظُلمًا وعُدوانًا(٤٠).

<sup>(0/117).</sup> 

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عاشور: (وقوله: ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ عطفٌ على اسم الجلالة، أي: ويُفتيكم فيهنَّ ما يُتلى ما يُتلى عليكم في الكتاب، أي القرآن، وإسنادُ الإفتاءِ إلى ما يُتلى إسنادٌ مجازيٌّ؛ لأنَّ ما يُتلى دالٌّ على إفتاءِ اللهِ، فهو سببٌ فيه، فآلَ المعنى إلى: قل الله يُفتيكم فيهن بِما يتلى عليكم في الكِتاب) ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٣)، وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٧- ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٧٧ – ٢٧٨).



# ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: ويُفتيكم اللهُ عزَّ وجلَّ، ويُفتيكم ما يُتْلَى عليكم في القُرآن، في أن تقوموا بالعدلِ التَّامِّ مع اليتامَى، ومن ذلك إعطاؤُهم فرائضَهم على ما قَسَم اللهُ تعالى لهم في كتابِه، ومِن ذلك القيامُ عليهم بإلزامِهم بحقوق الله عزَّ وجلَّ على عباده، والقيامُ عليهم في مصالحِهم الدُّنيويَّة (۱).

# ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾.

أي: ومهما يكُنْ منكم- أيُّها المؤمنون- من عدلٍ في أموال اليتامى الَّتي أمركم اللهُ تعالى أنْ تقوموا فيهم بالقِسطِ، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك، وفي غيره- فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عالمٌ به، ومُحصٍ ذلك كلَّه، وحافظٌ له، وسيجزيكم عليه أوفرَ الجزاء وأتمَّه (٢).

## الغوائد التَّربويَّة:

١- أنَّ كلَّ ما عمِلْناه من خيرٍ، قليلًا كان أو كثيرًا، فإنَّ الله يعلَمُه، ويترتَّب على هذه الفائدة: الحذرُ من الإخلالِ بالواجب؛ لأنَّه إذا كان يعلَمُ الخير الَّذي نعمَلُه، فهو يعلَمُ أيضًا ما لا نعمَلُه من الخيرِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (٣).

٢- الحثُّ على الخيرِ؛ لأنَّك إذا علِمْتَ أنَّ الله يعلَمُه، وأنَّه سيجازيك عليه، نشِطَتْ وقوِيَتْ همَّتُك لفعلِه؛ قال جلَّ وعلا: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲۷۸/۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۷ ٥ - ۵٤ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٥ ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۲۷۸ - ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٨٤).





بِهِ عَلِيمًا ﴾(١).

# الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - حِرصُ الصَّحابة رضِي اللهُ عنهم على معرفةِ الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله:
 ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ ﴾(٢).

٢- اعتناء الصَّحابةِ بشأنِ النِّساء، بل واعتناءُ الله عزَّ وجلَّ فوق ذلك بشأنهنَّ؛ لقوله: ﴿ وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفُتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾؛ فالمستفتي الصَّحابةُ، والمفتي هو الرَّسولُ عليه والمفتي هو الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسَّلام<sup>(٣)</sup>.

٣- الرُّجوعُ إلى ما في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ ما في الكتابِ من الفتوى صادرٌ من عند الله؛ لقوله: ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾ وهو كذلك؛ لأنَّ الكتابَ منزَّلُ من الله عزَّ وجلَّ، هو الَّذي تكلَّم به وأنزَله على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَره أن يُبلِّغَه النَّاسَ، وهو نفسُه تبارك وتعالى تكفَّل ببيانِه (١٤).

٤- في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ النَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْلَاسَاء عمومًا، والعناية بالنّساء، وهذا أخصُّ؛ لأنَّ يتيمة النّساء اجتمع في حقِّها الضَّعفُ من حيث البيتامي النّساء، وهذا أضعفُ من الرِّجالِ، والضَّعفُ من حيث الجنسُ؛ فجنسُ النّساء أضعفُ من الرِّجالِ، والضَّعفُ من حيث فَقْدُ العائلِ، وهو الأبُ؛ فلهذا أوصى اللهُ بها بعنايةٍ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٥ - جبروتُ أهل الجاهليَّة؛ وشدة ظُلمهم ليَتامَى النِّساء، بحيث لا يُؤتونهنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، ويتحكَّمونَ فيهنَّ وفي مصيرهنَّ؛ لقوله: ﴿ ٱلَّٰتِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَيَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ (١).

7- أنَّ مهرَ المرأةِ مفروضٌ لها؛ لقوله: ﴿ مَا كُنِبَ لَهُنَّ ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ اللهِ هو المرأةُ، وليس وليَّ المرأةِ، ولو كان أباها، فالمهرُ إليها؛ تقديرُه عددًا، وتعيينُه جنسًا، ولها أن تُبرئ منه إذا كانت عاقلةً رشيدةً (٢).

٧- أنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يتزوَّجَ مَوْلِيَّتَه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾؛ لأنَّ هؤلاء اليتامي تحت ولاية هؤلاء الَّذين يرغَبون أنْ ينكحوهنَّ، وهو أحقُّ النَّاس بتزويجها، لكنْ عليه بتقوى الله، فلا يَظلِمُها، ولا يَهضِمْها حقَّها (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾ العناية بالمستضعفين من الولدان؛ لأنَّ المستضعف من الولدان، سواءٌ كان لصغره، أو لمرضِه أو لجنونه، أو لغير ذلك من الأسباب الَّتي صاربها ضعيفًا، فالعناية به لا شكَّ أنَّها دليلٌ على رحمة الإنسان (٤).

9- وجوبُ القِيامِ لليتامى بالقِسطِ، والقيام بالقسط أمر عام، فيجب على كلِّ إنسان أن يقومَ لله شهيدًا بالقسطِ، لكن اليتامى لهم أمر خاصُّ للعدل بينهم؛ لأنَّ اليتيمَ ليس له مَن يدافعُ عنه، وربَّما يأكُلُه وليُّه من حيث لا يشعُرُ؛ فلهذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨٢).





أُوصِيَ بهم؛ قال تعالى: ﴿ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (١).

### بَلاغَةُ الآية:

١ - قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ وعدٌ باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء، وهو ضربٌ من تَبشيرِ السَّائل المُتحيِّر بأنَّه قد وجَد طَلِبَتَه، وتقديمُ اسمِ الجَلَالةِ للتَّنويهِ بشأنِ هذه الفُتيا(٢).

7 - قوله: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ فيه: إيجازُ بالحذف؛ حيث إنَّ حَذْفَ حرْفِ الجرِّ بعدَ ﴿ وَتَرْغَبُونَ ﴾ -هنا - وقع موقعًا عظيمًا من الإيجازِ، وإكثارِ المعنى، أي: ترغَبون عن نكاح بعضهنَّ، وفي نكاح بعضٍ آخرَ، فإنَّ فِعلَ رَغِبَ يتعدَّى بحرف (عن) للشَّيءِ الَّذي لا يُحَبُّ، وبحرفِ (في) للشَّيء المحبوب، فإذا حُذِفَ حرفُ الجرِّ احتمَل المعنيينِ إن لم يكُنْ بينهما تنافٍ (٣)، وهذا ما يُسمَّى بالكلامِ الموجَّه، وهو الَّذي يحتملُ معنيينِ متضادَّيْنِ؛ فهنَّ إمَّا جميلات أو ذوات مالٍ، فتَرغَبون فيهنَّ، أو دميمات ولا مالَ لهنَّ، فترغَبون عنهن - حسَب تقدير الجارِّ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٢، ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٣٣٣).





#### الآيات (۱۲۸ - ۱۲۸)

﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَالْحَصِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ اللَّهِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ فَكَ تَعِيلُواْ مَنْ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ اللهُ وَإِن تَصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ بَعْلِهَا ﴾: بَعْلُ المرأةِ: زَوجُها، والبَعْل في الأصل: الصَّاحِبُ(١).

﴿ نُشُوزًا ﴾: أي: بُغضًا، والنُّسوز: بُغضُ المرأةِ للزَّوج، أو بُغضُ الزَّوجِ للمَرأة؛ يُقال: نشَزت عليه، أي: ارتفَعَتْ عليه، والنَّشْز: المرتَفِع من الأرض؛ فأصل النَّشْز: الارتفاعُ والعُلوُّ(٢).

﴿ وَأُحْضِرَتِ ﴾: أي: أُلزِمت، وجُعِلتْ حاضرةً له، مطبوعةً عليه، وأصل (حضَر): إيرادُ الشَّيء، ووُرودُه ومشاهدتُه (٣).

﴿ ٱلشُّحَّ ﴾: وهو الإفراطُ في الحِرص، وأيضًا: بُخْلُ مع حِرصٍ، ويُطلَقُ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۷۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٠)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۰۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۱۸)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٧).





الظُّلم، وأصل (شحح): المنْع(١١).

﴿ كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾: المُعَلَّقَةُ هي الَّتي لا تكونُ أيِّمًا، ولا ذاتَ بَعْلٍ، والعَلَقُ: التَّشبُّثُ بالشَّيء، وأصله: أن يُناطَ الشَّيءُ بالشَّيء العالي (٢).

# مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾

قَوْله: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ ﴾

﴿إِنْ ﴾: أداةُ شرطٍ لا يَليها إلَّا الفِعلُ. و﴿ أَمْرَأَةُ ﴾: فاعِل بفِعلٍ محذوفٍ وجوبًا، والتَّقدير: (وإن خافتِ امرأةٌ خافتُ)، واستُغني عن المحذوفِ بـ: ﴿ خَافَتُ ﴾ المذكور، وقيل: هي فاعل مُقدَّم على فِعلِه، أو مَرفوعةٌ بالابتداءِ (٣).

قوله: ﴿ أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٢٥، ١٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٠٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/ ١٠٧).

والتحقيق: أنَّ القولَ بأنَّها فاعلٌ مُقدَّم ارتفَع بما عادَ إليه من الفِعل من غيرِ تقديرِ فِعلٍ هو مذهبُ الكوفيِّين، والقولُ بأنَّها مرفوعةٌ بالابتداءِ محكيٌّ عن أبي الحَسنِ الأخفشِ. ونَسَب السَّمينُ الحلبيُّ جَوازَ وقوعِ المبتدأِ بعدَ (إن) الشرطيَّة للأخفشِ والكوفيِّين معًا، وهذا هو المشهور؛ وهذا لأنَّهم لا يشترطُون أنْ يليَ أداةَ الشرطِ فعلٌ، وإذن فهي مُبتدأٌ على الأصلِ، وأمَّا عندَ جمهور البَصريِّين فإنَّها فاعلٌ، وهي مِن بابِ الاشتغال، ولا يَجوزُ رفعُها بالابتداء؛ لأنَّ أداةَ الشَّرطِ لا يَلها إلَّا الفِعلُ عندهم. ينظر: ((الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين)) للأنباري (٢/ ٤٠٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٠٤).



وصُلْحًا ﴿ : منصوبٌ، وفي نَصْبِهِ أوجهٌ بحسَبِ القِراءاتِ في قوله: ﴿ يُصَلِحًا ﴾ (١) فعلى قِراءة (يُصْلِحًا) مِن أَصْلَح؛ يكونُ في نصبِ ﴿ صُلْحًا ﴾ ثلاثةُ أوجه؛ الأوَّل: فعلى قِراءة (يُصْلِحًا) مِن أَصْلَح؛ يكونُ في نصبِ ﴿ صُلْحًا ﴾ ثلاثةُ أوجه؛ الأوَّل: أنْ يكونَ منصوبًا على أنَّه نائبٌ عن المفعولِ المُطلق للفِعلِ المتقدِّم ﴿ يُصَلِحًا ﴾ لأنَّ ﴿ صُلْحًا ﴾ الشاني: أن يكونَ مفعولًا مُطلقًا منصوبًا بفِعلِ مُقدَّر، أي: فيصلُح حالُهما صُلحًا. والنباتِ. أن يكونَ مفعولًا مُطلقًا منصوبًا بفِعلِ مُقدَّر، أي: فيصلُح حالُهما صُلحًا. والمفعولُ به على هذينِ الوجهينِ قولُه: ﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ اتُسِع في الظَّرفِ فجُعِل اسمًا مفعولًا به. الثالث: أنْ يكونَ نَصْبُ ﴿ صُلْحًا ﴾ على أنّه مفعولٌ به إنْ جُعِل اسمًا للشَّيءِ المصطلح عليه؛ كالعَطاءِ بمعنى المُعطَى، والنبَّاتِ بمعنى المُنبَتِ. وعلى بقيَّةِ القِراءاتِ فيجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ صُلْحًا ﴾ نائبًا عن المفعولِ المطلق، ويكون وعلى واقعًا موقع (تصالُحًا، أو اصطلاحًا، أو مصالحةً)، حسب القِراءات. ويجوزُ أنْ يكونَ ﴿ صُلْحًا ﴾ نائبًا عن المفعولِ به المذكورُ في قِراءة يكون ﴿ صُلْحًا ﴾ مفعولًا مُطلقًا. ويَنتفِي عنه وجهُ المفعولِ به المذكورُ في قِراءة يكون ﴿ مُسْلِحًا ﴾ ، وقيل غيرُ ذلك (٢).

قوله: ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ ﴾: (حَضَر) فِعلٌ يتعدَّى بنَفْسِه إلى مَفعولِ واحد، و(أَحْضَر) يتعدَّى بالهمزة إلى مَفعولَيْنِ، فلمَّا بُني (أُحْضِرَ) هُنا للمفعولِ حُذِفَ الفاعِلُ، وقامَ المفعولُ الأوَّل ﴿ ٱلْأَنفُسُ ﴾؛ مقامَ الفاعِل، فرُفِع على أنَّه

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿أَن يُصُلِحا ﴾ قرأ الكوفيون: ﴿يُصْلِحا ﴾ من أصلح، وباقي السبعة ﴿يَصَّالَحَا ﴾ بتشديد الصاد من غير ألف، الصاد بعدها ألف، وقرأ عثمان البَتِّيُّ والجَحْدَريُّ: ﴿يَصَّلِحَا ﴾ بتشديد الصاد من غير ألف، وعَبِيدة السَّلماني: ﴿يُصَالِحا ﴾ بضم الياء وتخفيف الصاد وبعدها ألف من المفاعلة، وابن مسعود والأعمش: ﴿أَنِ اصَّالَحَا ﴾، فأما قراءة الكوفيين فواضحة، وقراءة باقي السبعة أصلها: ﴿يَتَصالَحَا ﴾ فأريد الإدغام تخفيفًا، فأبدلت التاء صادًا وأدغمت، وأمَّا قراءة عثمان فأصلها: ﴿يَصْطَلِحَا ﴾ فخفِّف بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صادًا وإدغامهما فيما بعدَها. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٠٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٢٥).





نائبُ فاعلٍ، وانتصبَ المفعولُ الآخَرُ ﴿ ٱلشُّحَ ﴾ على أنّه مفعولُ به ثانٍ؛ فإنّ ﴿ ٱلْأَنفُسُ ﴾ هي الفاعلُ في الأصْل؛ إذ الأصلُ: (حضَرتِ الأنفسُ الشحَ)، ثمّ أَحْضَر اللّهُ الأَنفسَ الشَّحَ. وهذا هو المشهورُ من مذاهبِ النُّحاةِ. وقيل: إنّ القائمَ مَقامَ الفاعِل هو المفعولُ الثّاني وهو ﴿ ٱلْأَنفُسُ ﴾ أيضًا، والأصلُ: وحضر الشُّحُ الأنفسَ، فلمَّا بُني الفِعْلُ للمَفعول وحضر الشُّحُ الأنفسَ، فلمَّا بُني الفِعْلُ للمَفعول أقيمَ المفعولُ الثَّاني، وهو ﴿ ٱلْأَنفُسُ ﴾، مقامَ الفاعِل، وأخر المفعولُ الأوَّلُ ﴿ ٱلشَّحَ ﴾، وبقِي منصوبًا (١٠).

# المَعنَى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالى بعضَ الأحكام الَّتي تتعلَّقُ بالزَّوجين، وما يقعُ بينهما من خلافٍ ونُفرةٍ؛ فالمرأةُ إذا خافت ترفُّع زوجِها عنها، وعدمَ رغبتِه فيها، فلا حرجَ ولا إثمَ أن يُصلِحَا بينهما صُلْحًا، بأن تُسقِطَ المرأةُ بعضًا من حقوقِها على أن تبقى مع زوجِها؛ فلا حرجَ عليها في إسقاطِه، ولا حرجَ عليه من قَبولِه، والصُّلحُ ببعضِ التَّنازُلاتِ خيرٌ من الفِراقِ الكُلِّيِّ، وقد جُبِلت النُّفوسُ على الحرصِ على حقوقها، ممَّا قد يتعذَّرُ معه التَّصالُحُ، لكن ينبغي على المرءِ أن يحرصَ على تركِ هذا الشُّحِ جانبًا، والمسامحةِ ببعض الحقِّ، ثمَّ رغَّب اللهُ تعالى في الإحسان عمومًا؛ في عبادتِه، والإحسان إلى الخَلْق، ومنه الإحسانُ إلى الزَّوجات حتَّى ولو كرِهوهنَّ؛ وذلك بالصَّبرِ عليهنَّ، وحُسْنِ العِشرةِ، وإيفائِهنَّ حقَّهنَّ، وأن يتقوا اللهَ، فإن فعَلوا ذلك، فإنَّ اللهَ خبيرٌ بكلِّ ما عمِلوه، وسيُجازيهم عليه.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّ الأزواجَ لا يمكِنُ أن يحقِّقوا العدلَ الكامل بين زوجاتِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١) ١١٠).



ولو اشتَدَّ حرصُهم على ذلك، لكن نهى سبحانه عن الميلِ الكُلِّيِّ إلى واحدةٍ بحيث تظلُّ الأخرى كالمعلَّقة الَّتي ليست مطلَّقة، ولا هي متزوِّجة، وأنَّهم إن يُصلِحوا بينهم وبين زوجاتهم، وبينهم وبين النَّاس، أو بين النَّاس إذا تنازَعوا، ويتَقوا الله؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ، وإن ينفصلِ الزَّوجانِ عن بعضِهما، بعد تعسُّرِ الصُّلح، يُغْنِ اللهُ كلَّ منهما من فضله الواسع، وكان الله واسعًا حكيمًا.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعِّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعِّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحاً بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَالْحَصْرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ صُلْحًا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَمَلُونَ خَيِيرًا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَمَلُونَ خَيِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللْمُعْلَى الللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَ

### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

الآيةُ عَطفٌ لبقيَّةِ إفتاء الله تعالى؛ فهي من جُملة ما أخبَر الله تعالى أنَّه يفتيهم به في النِّساء ممَّا لم يتقدَّمْ ذِكرُه في هذه السُّورة(١).

وأيضًا لَمَّا صاروا يَتزوَّ جون ذواتِ الأموالِ من اليتامي، ويُضاجِرون بعضَهنَّ، عقَبَ ذلك تعالى بالإفتاءِ في أحوالِ المشاقَقَةِ بين الأزواج(٢).

### سببُ النُّزول:

عن عائِشةَ رضِي اللهُ عنها في هذِه الآيةِ ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا وَ اللَّهِ ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠١) واللفظ له، ومسلم (٣٠٢١).



وعن هِشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، قال: قالتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنها: ((يا ابنَ أختي، كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُفضِّلُ بَعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ مِن مُكْثِه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلَّا وهو يَطوفُ علينا جميعًا، فيَدنو مِن كلِّ القَسْمِ مِن مُكْثِه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلَّا وهو يَطوفُ علينا جميعًا، فيَدنو مِن كلِّ المرأةِ مِن غيرِ مسيسٍ، حتى يَبلُغَ إلى التي هو يومُها فيبيت عِندَها، ولقدْ قالتْ سَودةُ بِنتُ زَمْعة حين أسنَتْ وفَرِقَتْ(۱) أنْ يُفارِقَها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا رسولَ اللهِ، يَوْمي لعائشة، فقبلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها، قالتْ: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَنْ مِنْ بَعَلِهَا أَراهُ قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَنْ مِنْ بَعَلِهَا أَراهُ قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَا عَلَيْهِ مَنْ بَعْلِهَا أَراهُ قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَنْ بَعْلِهَا أَراهُ قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَا مَنْ بَعْلِهَا أَراهُ قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَنْ بَعْلِهَا أَراهُ قال: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ مَنْ مِنْ بَعْلِهَا أَرَاهُ قالَ اللهُ تعالى وفي أشباهِها أُراهُ قال: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَاهُ مِنْ بَعْلِهَا لَهُ وَالْ اللهُ تعالى وفي أشباهِها أَراهُ قال: ﴿ وَإِنِ اللهُ عَلَيْهِا فَالَا اللهُ عَلَيْهِا لَهُ مِنْ بَعْلِهَا لَهُ مُؤْلًا ﴾ (٢٠).

وعن عائشة رضِي اللهُ عنها، قالتْ: ((كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذَا أَرادَ سفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نسَائِهِ، فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سَهْمُهَا خرَجَ بهَا معهُ، وكانَ يَقْسِمُ لكلِّ امرأةٍ منْهُنَّ يومَها وليلتَها، غيرَ أَنَّ سَوْدَة بنتَ زَمْعَة وهَبَتْ يَومَها وليلتَها لكلِّ امرأةٍ منْهُنَّ يومَها وليلتَها وسلَّمَ؛ تَبْتَغِي بذلِكَ رِضَا رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ تَبْتَغِي بذلِكَ رِضَا رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ تَبْتَغِي بذلِكَ رِضَا رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ))").

# ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾.

<sup>(</sup>١) أَسَنَّتْ: أي: كَبِرَتْ. وفَرِقَت: أي: خافَتْ. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٥٥)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٩٢) و(٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٣٥)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٣١) (٨١)، والحاكم في ((المستدرك)) (٢٧٦٠)، والبيهقي (٧٤) (١٣٨١).

قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢١٣٥): حسن صحيح. وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (١٦٢٩).

والحديث بدون ذكر قصة سودة جوَّد إسنادَه ابنُ عبد الهادي في ((المحرر)) (٣٦٨)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ١٨٧): إسناده صحيح حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٦٣).



أي: وإذا خشِيَتِ المرأةُ استعلاءً من زوجها عليها، ونفورًا منها، وانصرافًا عنها، وعدمَ رغبتِه فيها (١٠).

# ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾.

أي: فلا حَرَجَ ولا إثمَ عليهما في أن يتَّفِقا على ما يُصلِحُ الأمورَ بينهما؛ فلها أن تُسقِطَ حقَّها أو بعضَه؛ من نفقةٍ أو كسوة، أو مَبِيت، أو غيرِ ذلك من الحقوقِ عليه، على أن تبقى مع زوجها، وله أن يقبَلَ ذلك منها؛ فلا حرجَ ولا إثم عليها في بَذْلِها ذلك له، ولا عليه أيضًا في قبولِه منها(٢).

# ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾.

أي: إنَّ صُلحَهما على ترْكِ بعضِ حَقِّها للزَّوج، وقَبول الزَّوجِ بذلك؛ استدامةً لعقدِ النِّكاح - خيرٌ من المفارَقة بالكُلِّيَةِ (٣).

# ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ﴾.

أي: إنَّ النُّفُوسَ قد جُبِلت على الإفراطِ في الحرصِ على أشيائِها وحقوقِها، وهذا ممَّا يمنَعُ وقوعَ التَّصالُح والاتِّفاقِ؛ فعند النِّزاعِ وطلبِ المصالحة تكونُ الطُّنفسُ حريصةً جدًّا على ما لها من حُقوقٍ، كلُّ نفسٍ تُريد أنْ يكونَ الصُّلحُ في جانبها وفي مصلحتِها، وكأنَّ اللهَ يقول: دعُوا هذا الشُّحَّ الَّذي جُبِلَتْ عليه الأنفسُ، واطلُبوا الخيرَ في المصالَحةِ، والتَّسامُحِ عن بعض حقوقكم (3).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور))





### ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ ﴾.

أي: وإنْ تُحسِنوا - أيُّها الأزواجُ - في أفعالِكم إلى نسائِكم إذا كرِهتموهنَّ؛ بأن تتجشَّموا مشقَّة الصَّبرِ عليهنَّ، مع إيفائِهنَّ حقوقَهنَّ، وعِشرتِهنَّ بالمعروف، وتقسِموا لهنَّ أُسوة أمثالِهنَّ، وتُحسِنوا أيضًا في عبادة الخالق عمومًا، وتُحسِنوا إلى المخلوقين بجميع طُرقِ الإحسانِ، وتتَّقوا اللهَ تعالى في أزواجِكنَّ؛ بتركِ الجَوْرِ عليهنَّ فيما يجب عليكم من حقوقِهنَّ، وتتَّقوا اللهَ عمومًا، بفعلِ جميع المخطورات(۱).

# ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

أي: فإنَّ اللهَ تعالى بما تَعمَلون في أمورِ نِسائِكم - أَيُّها الأزواجُ - من الإحسانِ اليهنَّ، والعِشرةِ بالمعروف، وتَرْكِ الجَوْرِ عليهنَّ فيما يجبُ لهنَّ، وغير ذلك ممَّا تعمَلونه، عالِمٌ بظاهرِه وباطنِه، لا يَخفَى عليه منه شيءٌ، يُحصيه، ويحفَظُه لكم، حتَّى يوفِّيكم جزاءَ ذلك أوفرَ الجزاء(٢).

﴿ وَلَنَ تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمٌ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ فَتَذَرُوهَا كَالَمُعُلُقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ فَيَالَمُهُ اللَّهِ لِمَا قَبِلَها:

لَمَّا ذَكَر سبحانه وتعالى أنَّ الوقوفَ على الحقِّ فضلًا عن الإحسانِ- وإنْ كانت المرأةُ واحدةً- متعسِّرٌ، أتبَعَه أنَّ ذلك عند الجمعِ بين أكثرَ مِن واحدةٍ

<sup>(</sup>٥/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۸۷ –۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).



#### أعسرُ، فقال تعالى (١):

# ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾.

أي: ولنْ تتمكَّنوا- أيُّها الأزواجُ- من إقامة العدلِ التَّامِّ بين زوجاتِكم من جميع الجوانب، ولو كنتم حريصين على ذلك، فإنَّه وإن حصَل القَسمُ الصُّوريُّ بينهنَّ، فلا بدَّ من التَّفاوُتِ في المحبَّةِ والشَّهوةِ والجِماع(٢).

# ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾.

أي: فإذا مِلْتُم إلى واحدةٍ منهنَّ، فلا تبالِغوا في الميل بالكُلِّيَّة، وتميلوا ميلًا كثيرًا، حتَّى يحمِلكم ذلك على أن تجُوروا على صواحبِها في تركِ أداء الواجب لهنَّ مِن حقِّ في القَسْمِ لهنَّ، والنَّفقةِ عليهنَّ، والعِشرةِ بالمعروفِ، فتبقى كالمعلَّقة الَّتي ليست أيِّمًا ولا متزوِّجةً، فليست بالمطلَّقة الَّتي استراحَتْ، ورزَقها الله تعالى غيرَه، ولا هي بالمتزوِّجةِ الَّتي تسعَدُ بالزَّواج كغيرها (٣).

### ﴿ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾.

أي: وإنْ تُصلِحوا أعمالَكم - أيُّها النَّاس - فتعدِلوا في قَسْمِكم بين أزواجِكم، وما فرَض الله لهنَّ عليكم من النَّفقة والعِشرة بالمعروف، فلا تجُوروا في ذلك، وتُصلِحوا أيضًا بين النَّاس فيما تنازعوا وتُصلِحوا أيضًا بين النَّاس فيما تنازعوا فيه، وتتَّقوا الله عزَّ وجلَّ في الميل الَّذي نهاكم عنه - بأن تميلوا لإحدى الزَّوجاتِ على الأخرى، فتظلِموها حقَّها - وتتَّقوا الله تعالى في جميع أمورِكم وأحوالكم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٦٦ - ٥٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٩٧ – ٢٩٨).





بفعل ما أمَر، واجتنابِ ما نهى عنه وزجَر (١).

# ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: فإنَّ اللهَ تعالى يَستُّرُ عليكم ما سلَف منكم مِن مَيْلِكم وجَوْرِكم على زَوجاتِكم، ويتجاوَزُ عمَّا صدر منكم من النُّنوب عمومًا، وكما عطَفْتُم على أزواجِكم ورحمتموهنَّ، فاللهُ تعالى يرحَمُكم، وهو رحيمٌ بكم؛ إذ قبِلَ توبتكم، وتجاوَز عنكم (٢).

# ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللهُ كُلَّامِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِنِ ٱللهُ كَلَّامِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ مُناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبِلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى جواز الصُّلح إن أراد الزَّوجانِ ذلك، ذكر في هذه الآية جوازَ المفارَقةِ إنْ رغِبَا فيها، ووعَد أن يُغنيَ كلَّ واحدٍ منهما من سَعتِه (٣)، فقال:

# ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ع ﴾.

أي: وإذا انفصَل الزَّوجانِ عن بَعضِهما بطَلاقٍ أو فسخٍ أو خُلعٍ أو غير ذلك، فإنَّ اللهَ تعالى يعوِّضُ الزَّوجَ برزقٍ واسعٍ أو بزوجةٍ هي خيرٌ له من زوجته، ويعوِّضُها برزقٍ واسع، أو بزوجٍ هو خيرٌ لها من زوجِها، وذلك مِن فضلِه وإحسانِه الواسع سبحانه(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٧٦ - ٥٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٠٣).



# ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى واسعٌ لهما في إغناء كلِّ واحدٍ من الزوجين وغيرهما مِن فضلِه، فهو سبحانه واسعُ الفضلِ، عظيمُ المَنِّ، وهو ذو سَعَةٍ في جميع صفاتِه؛ كالرَّحمة، والمغفرة، والعِلم، والقدرة، وغير ذلك مِن صفاتِه العُلى، حكيمٌ في جميع أفعالِه وأقداره وشَرْعِه، ومن ذلك أنَّه يعطي بحكمةٍ، ويمنعُ لحكمةٍ، ومن ذلك حكمتُه فيما قضى بين الزَّوجين من الافتراق وغيره (۱).

# الغُوائد التربويَّة:

١ - في قوله: ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ الإشارةُ إلى أنَّ الصُّلحَ قد يكون ثقيلًا على النُّفوس، لكنَّ المؤمِنَ يهُونُ عليه ذلك إذا كان يؤمِنُ بأنَّ الصُّلح خيرٌ، فالإنسانُ بطبيعتِه قد يشقُّ عليه التَّنازلُ عن بعضِ حقِّه، لكنْ في المصالحة الَّتي فالإنسانُ بطبيعتِه قد يشقُّ عليه التَّنازلُ عن بعضِ حقِّه، لكنْ في المصالحة الَّتي هي خيرٌ لا بدَّ مِنْ ملاحظةِ هذا المعنى حتى يسهلَ على النَّفس الَّتي أُحضِرتِ الشُّحَ الموافقةُ على الصُّلح (٢).

٢- في قوله: ﴿ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ ندَب تعالى إلى إحسانِ عِشرة النِّساء حتى مع الكراهة لهن وعدم الرغبة فيهن؛ وأمر بالتَّقوى؛ لأنَّ الزَّوجَ قد تحمله الكراهةُ للزَّوجة على أذيَّتها وخصومتِها (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ يُستفادُ منه أنّه ينبغي للإنسانِ أن يستعمل في خطابه ما يناسبُ المقامَ، فيستعمل أسلوبَ التنفيرِ فيما يُنفّرُ منه، ويستعمل أسلوب الجّكمة (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٩).





٤ - في قوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ الاستعطاف في المقام الَّذي ينبغي فيه العطفُ؛ لأنَّه إذا تصوَّر الإنسانُ أنَّ هذه الزَّوجةَ الَّتي مال عنها كالمعلَّقةِ بين السَّماء والأرض؛ فإنَّ هذا يوجب العطفَ عليها، والرَّأفةَ بها ورحمتَها(١).

٥- أنَّ الإصلاح والتَّقوى سببٌ للمغفرة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَا الْمِصَلَاحَ وَالتَّقوى سببٌ للمغفرة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، ووجهه ظاهرٌ؛ لأنَّ الإصلاحَ خيرٌ، والحسناتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئاتِ، ويجلُبْنَ الرَّحمةَ (٢).

٦ - سدُّ باب اليأسِ مِن رحمة الله؛ حيث قال: ﴿ يُغَنِ الله كُلُّ مِن سَعَتِهِ عَلَى الله واسع (٣).
 ولم يقُلْ: (يُغن كلَّا) فقط، بل قال: ﴿ مِن سَعَتِهِ عَلَى إشارةً إلى أنَّ فضلَ الله واسع (٣).

٧- في قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرَكِهُمًا ﴾ إثباتُ الحكمةِ لله عزَّ وجلَّ، ويتفرَّعُ على هذا فائدةٌ عظيمةٌ مسلكيَّةٌ منهجيَّةٌ، وهي الرِّضا بقضاء الله وشرعِه، إذا علِم العبدُ أنَّ هذا صادرٌ عن حكمةٍ، حتَّى وإن كان فيه فواتُ مالٍ أو ولدٍ، فالله عزَّ وجلَّ ذو حكمةٍ عظيمةٍ فيما يُقدِّرُ (١٤).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قال تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾، عناية الله عزّ وجلَّ بما يكون بين الزَّوجين، وجهه: أنَّ الله ذكر هنا نشوزَ الزَّوج، وفي أوَّلِ السُّورة ذكر نشوز الزَّوجة، ممَّا يدلُّ على عناية الله تعالى بما يكون بين الزَّوجين؛ لأنَّ الزَّوجين هما الرَّابطةُ الَّتي تربطُ بين الأولاد، وتربط أيضًا بين الصِّهرِ وصِهرِه، وهي أحدُ النَّوعينِ في الرَّبط؛ كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَذِى خَلَقَ الصَّهرِ وصِهرِه، وهي أحدُ النَّوعينِ في الرَّبط؛ كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَذِى خَلَقَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٠٧).



مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُنسَبًا وَصِهْرًا ﴾(١) [الفرقان: ٥٥].

٢- العملُ بالقرائن، ويؤخذ من قوله: ﴿خَافَتْ ﴾ ولم يقُلْ: رأَتْ نشوزًا، بل خافت، ومِن المعلومِ أنَّها لم تخف مِن النُّشوز والإعراض إلَّا بوجودِ القرائنِ، والعملُ بالقرائنِ ثابتُ بالقرآن(٢).

٣- أفاد قولُه تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا ... ﴾ أنَّ عروضَ الخلافِ والكراهة، وما يترتَّب عليها من النَّشوزِ والإعراض، وسوءِ المعاشرة لِمَن يقِفُ عند حدودِ الله، من الأمور الطَّبيعيَّة الَّتي لا يمكِنُ زوالُها من بين البشَرِ، والشَّريعةُ العادلة الرَّحيمة هي الَّتي تُراعَى فيها السُّنَنُ الطَّبيعيَّةُ، والوقائعُ الفِعليَّةُ بين النَّاس، ولا يُتصوَّرُ في ذلك أكملُ ممَّا جاء به الإسلامُ (٣).

3- أنَّه يجوزُ أنْ يصطلحَ الزَّوجان فيما بينهما على ما شاءًا- بما لا يخالفُ الشرعَ-؛ لقوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصِّلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾، ويتفرَّعُ عليها أنَّه يجوز للزَّوجةِ عند المصالحةِ أن تُسقِطَ حقَّها من القَسْمِ، وأنَّه لا حرجَ على الزوج في أنْ تَبقَى عنده، ويُسقِطَ بعضَ الحقّ، إذا صالحها على إسقاطِه (٤).

٥- في قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصِّلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحاً وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ ذكر الله أوَّلًا قولَه: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما آَن يُصِّلِحا ﴾ فقولُه: ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ يوهِمُ أَنَه رخصةٌ، والغايةُ فيه ارتفاعُ الإثم، فبيَّن تعالى أنَّ هذا الصُّلح كما أنَّه لا جُناحَ فيه ولا إثمَ، فكذلك فيه خيرٌ عظيمٌ، ومنفعةٌ كثيرة؛ فإنهما إذا تصالحا على شيء، فذاك خيرٌ من أن يتفرَّقا، أو يُقِيما على النُّشوز والإعراض (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٦).





7- ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾: هذه قاعدةٌ عظيمةٌ من الرَّبِّ سبحانه، وقد يظُنُّ بعضُ النَّاسِ أَنَّه إذا تَنازَلَ عن الحقِّ أَنَّ في ذلك غضاضةً وهضمًا لحقِّه، وأنَّ العاقبة غيرُ حميدةٍ، لكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ الَّذي بيده ملكوتُ السَّمواتِ والأرضِ يقول: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (١).

٧- قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾: يُؤخذُ مِن عمومِ هذا اللَّفظِ والمعنى: أنَّ الصُّلحَ بين مَن بينهما حقٌ أو منازَعةٌ في جميع الأشياء أنَّه خيرٌ مِن استقصاءِ كلِّ منهما على كلِّ حقّه؛ لِمَا في ذلك من الإصلاح، وبقاءِ الأُلفة، والاتِّصاف بصفة السَّماح، والصلحُ جائزٌ في جميعِ الأشياء إلَّا إذا أحَلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا، فإنَّه لا يكونُ صُلحًا، وإنَّما يكونُ جَوْرًا(٢).

٨- كلُّ حُكمٍ مِن الأحكام لا يتمُّ ولا يكمُلُ إلَّا بوجودِ مقتضِيه وانتفاءِ موانعِه؛ فمن ذلك هذا الحُكمُ الكبير الَّذي هو الصُّلح، قال سبحانه: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾، فذكر المقتضي لذلك، ونبَّه على أنَّه خيرٌ، والخيرُ كلُّ عاقلٍ يطلبُه ويرغَبُ فيه، فإن كان – مع ذلك – قد أَمَر اللهُ به وحثَّ عليه، ازداد المؤمنُ طلبًا له ورغبةً فيه (٣).

9 – قال تعالى: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ التَّعريفُ في قوله: ﴿وَٱلصُّلَحُ ﴾ تعريفُ الجنسِ، وليس تعريفَ العهدِ؛ لأنَّ المقصودَ إثباتُ أنَّ ماهيَّةَ الصُّلح خيرٌ للنَّاس؛ فهو تذييلُ للأمرِ بالصُّلحِ والتَّرغيبِ فيه، وليس المقصودُ أنَّ الصُّلحَ المذكور آنفًا – وهو الخُلعُ – خيرٌ من النِّزاعِ بين الزَّوجين؛ لأنَّ هذا – وإن صحَّ معناه – إلَّا أن فائدةَ الوجهِ الأوَّلِ أوفرُ، ولأنَّ فيه التَّفاديَ عن إشكالِ تفضيل الصُّلح على أن فائدةَ الوجهِ الأوَّلِ أوفرُ، ولأنَّ فيه التَّفاديَ عن إشكالِ تفضيل الصُّلح على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



النِّزاع في الخيريَّةِ، مع أنَّ النِّزاعَ لا خيرَ فيه أصلًا(١).

•١٠ - الإحسان والتَّقوى والبِرُّ وما أشبه ذلك، إذا أُفرِد أحدهما عن الآخرِ شمِل الآخَر، وإن اقترنا فُسِّر كلُّ منهما بما يليق به. ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ﴾ الإحسانُ بفعل الأوامر، والتَّقوى بترك النَّواهي، أمَّا إذا أُفرد الإحسانُ فإنَّه يشملُ فعلَ الأوامر، وترك النَّواهي، وكذلك التَّقوى إذا أُفرِدَت فإنَّها تشمَلُ هذا وهذا، وهذا يوجد كثيرًا في القرآنِ الكريم، فالمسكين والفقير إذا أُفرِد أحدُهما عن الآخرِ صار أحدُهما شاملًا للآخر، وإن قُرِنا صار الفقيرُ له معنى، والمسكينُ له معنى؛ فهما ممَّا إذا اجتَمَعا افترَقا، وإذا افترَقا اجتمعاً ''.

11- القاعدةَ الشَّرعيَّة: أنَّ ما لا يُستطاعُ لا يُلزَمُ به العبدُ. قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسَّ تَطِيعُوٓا أَن تَعَّدِلُواْ...﴾(٣).

17 - في قوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ نبَّه تعالى على انتفاء استطاعة العدلِ بين النِّساء فيما لا يملكُه الزوجُ، وفي ذلك عُذْرٌ للرِّجال فيما يقعُ من التَّفاوتِ في الميل القَلْبِيِّ، والتَّعهُّدِ، والنَّظر، والتَّانيس، والمُفاكَهة؛ فإنَّ العدل بينهنَّ في ذلك محالُ، خارجٌ عن حدِّ الاستطاعة، وعلَّق انتفاء الاستطاعة في ذلك الأمر، على تقديرِ وجودِ الحِرص من الإنسانِ على ذلك فلذلك قال: ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ وأقام الله ميزانَ العدلِ بقولِه: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ حُلُ الْمَيْلِ ﴾ (١٠).

١٣ - قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٩٨).





نهى سبحانه عن الجَوْرِ على المرغوبِ عنها، بمنعِ قسمتِها من غيرِ رضًا منها، واجتنابُ كلِّ الميلِ داخلٌ في الوُسعِ؛ ولذلك وقَع النَّهيُ عنه، أي: إنْ وقَع منكم التَّفريطُ في شيءٍ مِن المساواة، فلا تجُوروا كلَّ الجورِ(١).

١٤ - يقرنُ اللهُ تعالى بين الغفور والرَّحيم في مواضعَ كثيرةٍ؛ وذلك لأنَّ بالمغفرة يزول المكروهُ، وبالرحمة يحصلُ المطلوبُ (٢).

01- إن قيل: ما وجهُ قولِه تعالى في الآية الأُولى: ﴿ وَإِن تُحُسِنُوا وَتَتَقُوا ﴾ وفي الثانية ﴿ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا ﴾ فالجوابُ عن الأُولى: أنَّ معناها: إنْ خافَت امرأةٌ مِن زوجِها ترفُّعًا أو إعراضًا، فلا إثمَ في أن يتصالحا على أن تترك له مِن مهرِها، أو بعضِ أيامِها ما يتراضيان به، والصلحُ خيرٌ مِن أن يُقيما على التباعدِ، أو يصيرا إلى القطيعةِ، ونفسُ كلِّ واحدٍ منهما تشحُّ بما لها قِبَلَ صاحبِها. وقيل: المرادُ: شحُّهنَّ على النُّقصان مِن أموالهنَّ وأنصبائهنَّ مِن أزواجهنَّ، وهذا المرادُ: مخاطبة الأزواجِ بمجانبةِ القبيحِ، وإيثارِ الحُسنَى في معاملتِهم، فبعَث اللهُ تعالى في هذا المكانِ على فعلِ الإحسانِ.

وأمَّا الثانيةُ فجاءتْ بعدَ قولِه: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ في محبتهنَّ والشهوةِ لهنَّ؛ لأنَّ ذلك ليس إليكم، وإن حرصتُم على التَّسويةِ بينهنَّ ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ بأن تجعلوا كلَّ مبيتكم وخلوتِكم، وجميلَ عشرتِكم، وسعة نفقتِكم عندَ التي تشتهونها دونَ الأُخرى، فتبقَى تلك معلَّقةً لا ذات زوجٍ ولا مطلَّقة، فاقتضَى هذا الموضعُ أن يحثَّ الأزواجَ على إصلاحِ ما كان منهم بالتوبةِ مما سلَف، واستئنافِ ما يقدرون عليه مِن العدلِ، ويملكونه مِن الخلوةِ، وسعةِ النَّفقة، وحُسنِ العِشرةِ، فقال: ﴿ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَقُواْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطيب الإسكافي(١/ ٩٠٤).



17 - في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغُنِ ٱللّهُ كُلّا مِّن سَعَتِهِ عَلَى وحمة الله عزَّ وجلّ بعباده، وأنَّ المرأة والرَّجُل إذا انكسَرا بالفِراق بينهما، جبرَهما الله عزَّ وجلّ بالإغناء، فيُغني كلًّا مِن سَعتِه (١).

١٧ - في قوله تعالى: ﴿ يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ عَ إِشَارةٌ إلى أَنَّ الفِراقَ قد يكون خيرًا لهما؛ لأنَّ الفِراقَ خيرٌ من سوء المعاشَرة (٢).

١٨ - في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾، ناسَب ذِكرُ وصفِ الحكمةِ، وهو وضعُ الشَّيء في موضعِه المناسِب؛ لأنَّ السَّعةَ ما لم تكُنْ معها الحكمةُ كانت إلى فسادٍ أقربَ منها للصَّلاح (٣).

19 - في قوله تعالى: ﴿ يُغُنِ اللّهُ كُلّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَسِعًا حَرَكَ مَا ﴾ أنَّ هذه السَّعة الَّتي وعَد الله تعالى بالإغناء منها مبنيَّةُ على حكمةٍ، وكأنَّ هذا والله أعلم - إشارةٌ إلى أنَّه لو تخلَّف هذا الموعودُ، فإنَّه لن يتخلَّفَ إلَّا لحكمةٍ، فقد يمنَعُ الله سبحانه الإنسانَ ما يحِبُّ لحكمةٍ ومصلحةٍ عظيمةٍ (١٠).

### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾

- فيه دلالةٌ على شِدَّةِ التَّرغيبِ في هذا الصُّلح بمؤكِّداتٍ ثلاثةٍ: وهي المصدرُ المؤكِّدُ في قوله: ﴿ صُلْحًا ﴾، والإظهارُ في مقامِ الإضمار في قوله: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾، والإخبار عنه بالمصدرِ أو بالصِّفة المشبَّهةِ؛ فإنَّها تدلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤٠/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٦).





### على فِعلِ سجيَّةٍ (١١).

- وقوله: ﴿ وَٱلصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ جملة اعتراضيَّة (١)، تُفيد التَّرغيبَ في أمرِ الصُّلح، والحثَّ عليه.

٢ - قوله: ﴿وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ جملةٌ اعتراضيَّةٌ مؤكِّدة للمطلوب، وأفاد هذا التَّعبيرُ أنَّ الشُّحَ حاضرٌ للأنفُس، لا يغيبُ عنها أبدًا، ولا تنفكُ عنه، يعني: أنَّها مطبوعةٌ عليه (٣).

٣- قوله: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيرًا ﴾: فيه كنايةٌ عن وعيدٍ؛ لأنَّ الخبيرَ بفاعلِ السُّوء - وهو قَديرٌ - لا يُعوِزُه أن يُعذِّبه على ذلك، وأُكِّدت الجملةُ بـ: (إنَّ)، و(كان)(٤).

- قوله: ﴿ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴾ فيه: اختصاصٌ؛ حيث خَصَّ العَملَ بالذِّكرِ (٥)؛ إذ هو مناطُ الحساب. وأيضًا فالعَملُ يَشمَلُ الفِعلَ والتَّرك؛ إذ التَّرْكُ فِعلٌ، وأدلَّة ذلك لا تَخفَى من الكِتابِ والسُّنَّة وكَلام العرَب (٢).

٤ - قوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ﴾ التَّعبير بـ: (لن) دون غيرها من حُروفِ النَّفيِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٠١)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٧١)، ((تفسير الرازي)) (٢٣٦/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٦) قال الشنقيطي: (الأفعال الاختياريَّة، وهي باستقراءِ الشرع أربعة أقسام: ... الثالث: الترك والتحقيق أنَّه فِعلٌ، وهو كفُّ النَّفس وصرفُها عن المنهيِّ عنه... والدليلُ على أنَّ الترك فِعلٌ: الكتابُ والسُّنَّة واللُّغة...). ((مذكرة في أصول الفقه)) (ص: ٤٦) مختصرًا، ويُنظر: ((القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لناصر الغامدي (ص ٩٤٧ وما بعدها).





للمبالَغة في النَّفي (١).

٥- قوله: ﴿ كَٱلْمُعَلَقَةِ ﴾ فيه: تشبيه (٢)؛ حيث شَبَّه ما يفعلُه الرَّجُلُ بامرأتِه بعد الزَّواج بأخرى مِن إهمالٍ لها، وعدم المراعاةِ لشؤونِها الواجبةِ عليه، بما هو مُعلَّقُ، فلا هي ذاتُ زوجٍ، ولا هي أيِّمُ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٠٦).





#### الآيات (١٤١ - ١٤٤)

# المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ له وحده جميع ما في السَّموات، وجميع ما في الأرض، ولقد عهد سبحانه إلى أهل الكُتب السَّابقة، وإلى المسلمين أن يتَّقوه؛ بالتزامِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه، وإن يكفُروا فإنَّ الله غنيُّ عنهم، ولن يضرُّ وا اللهَ سبحانه بذلك؛ وإنَّما يضرُّون أنفسَهم؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ له جميعُ ما في السَّموات والأرضِ، وهو الغنيُّ الحميدُ.

وللهِ ما في السَّمواتِ والأرض، وكفى به قائمًا بتدبيرِ شؤونِ خَلْقِه، إنْ يشَأْ جَلَّ وعلا أنْ يُذهِبَ كلَّ النَّاس بإهلاكِهم إذا ما عصَوْه، ويأتيَ بآخرينَ أكثرَ طاعةً له، وكان سبحانه وتعالى على كلِّ شيء قادرًا.

ثمَّ حرَّض اللهُ تعالى النَّاس على أنْ يجعلوا مَقصَدَهم الأعظم: الفوزَ بنعيم الآخرة، مبيِّنًا أنَّ مَن كان يُريد ثواب الدُّنيا- كمن يُريد بجهاده الغنيمة والمنافع الدُّنيويَّة - فعند اللهِ ثوابُ الدُّنيا والآخرة، فلماذا قصر الطَّلب على المنافع الدُّنيويَّة، مع أنَّ ثوابَ الآخرة خيرٌ وأبقى؟! وكان الله سميعًا لكلِّ ما يجهَرُ به النَّاس ويُسرُّونه، بصيرًا بأحوالهم الظَّاهرة والخفيَّة، وسيُجازيهم بما يستحقُّونه من ثواب أو عقاب.



### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ ﴾

#### مناسبة هذه الآية لِمَا قبلها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ وَإِن يَنَفَرَقَا يُغِنِ ٱللَّهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ عَلَى هذه الآية عقد عقبها؛ ليُنبِّه خَلْقه على موضع الرَّغبة عند فراق أحدِهم زوجته؛ ليفزَعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوَحْشة بفِراق سَكَنِه وزوجتِه، وتذكيرًا منه له بأنه النَّذي له الأشياءُ كلُّها، وأنَّ مَن كان له مُلكُ جميع الأشياء فغيرُ مُتعذِّرٍ عليه أن يُغنيَه، ويُؤنِسَ وَحشته (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر سبحانه أنَّه يُغْني كلَّا مِن سَعتِه، وأنَّه واسعٌ، أشار إلى ما هو كالتَّفسيرِ لكونِه واسعًا، فقال: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَـكُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، يعني مَن كان كذلك، فإنَّه لا بدَّ أن يكونَ واسعَ القُدرة والعِلم والجُود والفضل والرَّحمة (٢).

وأيضًا لَمَّا أمر بالعدلِ والإحسانِ إلى اليتامى والمساكينِ، بَيَّن أنَّه ما أمر بهذه الأشياءِ لاحتياجِه إلى أعمال العباد؛ لأنَّ مالكَ السَّمواتِ والأرض كيف يُعقَلُ الأشياءِ لاحتياجِه إلى عملِ الإنسان، مع ما هو عليه من الضَّعفِ والقُصور؟! بل أن يكونَ محتاجًا إلى عملِ الإنسان، مع ما هو عليه من الضَّعفِ والقُصور؟! بل إنَّما أمر بها رعايةً لِمَا هو الأحسنُ لهم في دُنياهم وأخراهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۲۳۸)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>اقتضَتْ حِكمةُ الله في ترتيب كتابِه أنْ يَجيءَ بعد تلك الأحكام العملية في شؤونِ النِّساء واليتامي أو بعدَها وبعد ما قَبلَها من الأحكام المتعلِّقة بأهل الكتاب أيضًا، أن يعقِّبَ عليها





# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وللهِ تعالى وحده مُلكُ جميع ما تَحويه السَّمواتُ السَّبعُ، والأَرَضون السَّبع، وهو الحاكمُ فيها، ومُدبِّرُها بجميع أنواع التَّدبير(١).

# ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

لَمَّا ذَكَر سبحانه ما يتعلَّقُ بالرُّبوبيَّة، وهو مُلكُه الواسعُ العامُّ، ذكر ما يتعلَّقُ بالأُلوهيَّةِ والعبادة، وهي: التَّقوى، فقال(٢):

# ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾.

أي: ولقد عهِدْنا عهدًا مؤكَّدًا إلى أهلِ الكتب السَّابقةِ، كاليهود والنَّصارى، وإليكم - أيُّها المسلِمون - بأنْ تتَّقوا اللهَ تعالى بطاعةِ أوامرِه، واجتنابِ نواهيه (٣).

# ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

أي: وإنْ تترُكوا تقوى اللهِ تعالى، وتُشرِكوا به، فإنَّكم لا تضُرُّون بذلك إلَّا أنفسَكم، ولا تضُرُّونَ اللهَ شيئًا، ولا تنقصون شيئًا من مُلكه، وله عبيدٌ خيرٌ منكم وأعظمُ وأكثرُ، مُطِيعون له، خاضِعون لأمرِه، ولا يمتنعُ عليه شيءٌ أراده؛ من

بآياتٍ في العِلم الإلهيِّ، تُذكِّرُ المخاطبين بتِلك الأحكامِ بعظَمتِه وسَعةِ مُلكِه واستغنائِه عن خَلقِه، وقُدرتِه على ما يشاءُ من التصرُّفِ فيهم، أو إثابتِهم على طاعتِه فيما شرَعَه لهم لخيرهم ومصلحتهم، تُذكِّرهم بذلك؛ ليزدادوا بتدبُّرها إيمانًا يَحمِلهم على العملِ بها، والوقوفِ عندَ حدودها). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٠٨).



إعزازِ مَن أراد إعزازَه، وإذلالِ مَن أراد إذلالَه ومعاقبتَه، وغير ذلك من الأمور كلِّها؛ لأنَّ المُلكَ مُلكُه، والخَلْقَ خَلْقُه، بهم إليه الفاقةُ والحاجةُ، وبه قِوامُهم، وبقاؤُهم وفَناؤُهم (۱).

كما قال تعالى إخبارًا عن موسى عليه السَّلام أنَّه قال لقومه: ﴿إِن تَكُفُرُوٓاْ أَنَّهُمُ وَمُن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨].

وقال جلَّ وعلا: ﴿ فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ قَالَسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [التغابن: ٦].

# ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾.

أي: وهو الغنيُّ الَّذي له الجودُ الكامل، والإحسان الشَّامل، الصَّادر من خزائن رحمتِه، الَّتي لا ينقُصُها الإنفاقُ؛ فلا حاجة به إلى شيءٍ ولا لأحدٍ، ومِن تمامِ غناه كمالُ أوصافِه سبحانه، وهو المحمودُ على غِناهُ وجميعِ صفاتِه، وعلى جميع ما يُقدِّره ويشرَعُه، قد استحقَّ منكم – أيُّها الخلقُ – الحمدَ على صنائعِه الحميدةِ إليكم، وآلائِه الجميلة الَّتي أنعَم بها عليكم، وهو الحامدُ لِمَن يستحقُّ الحمدَ مِن عباده (٢).

# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أعادَ تذكيرَهم بكونِه مالكَ السَّمواتِ والأرضِ؛ أي: العوالمِ كلِّها؛ ليتمثَّلوا عظمتَه، ويستحضروا الدَّليلَ على غناه وحمدِه؛ فيعلَموا أنَّه إذا كان قد توكَّل بإغناءِ كلِّ مِن الزَّوجين إذا أقامًا حدودَه في تفرُّقِهما، فإنَّه قادرٌ على ذلك، كما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۵۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۳۱۰-۳۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۷–۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۱۱–۳۱۲).



أَنَّه قادرٌ على إنجازِ كلِّ ما وعَد وأوعَد به، فيجبُ أن يكتفوا به في التَّوكُّلِ لهم (١١). ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَةِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُونِهِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْ

أي: وللهِ تعالى مُلكُ جميعِ ما تحويه السَّمواتُ والأرض، القيِّمُ بجَميعِه، الحافظُ والمدبِّرُ له بعلمِه وقدرتِه وحكمتِه، الرَّقيبُ الشَّهيدُ على كلِّ شيءٍ سبحانه(٢).

﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّ ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾.

أي: إنْ يشَأِ اللهُ تعالى يُذهِبْكم - أيُّها النَّاس - بإهلاكِكم وإفنائِكم إذا عصَيْتموه، ويأتِ بناسِ آخرينَ غيرِكم، هم أَتْقَى وأطوعُ للهِ عزَّ وجلَّ منكم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَاكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ١٩-٢٠].

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى ذو قُدرةٍ تامَّةٍ على إهلاكِكم وإفنائِكم، واستبدالِ آخرين بكم (١٠).

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۸۰-۵۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۳۱۵).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢٠٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣١٥ – ٣١٦).



### بَصِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ شَأْنُ التَّقُوى عظيمًا على النُّفُوس؛ لأَنَّهَا يَصِرِفُهَا عنها استعجالُ النَّاس لمنافعِ الدُّنيا على خيراتِ الآخرة - نبَّهَهم اللهُ تعالى إلى أنَّ خيرَ الدُّنيا بيده، وخير الآخرة أيضًا، فإنِ اتَّقَوه نالُوا الخَيْرَيْنِ (١) فقال:

# ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: مَن كانت هِمَّتُه وإرادتُه دنيَّةً غيرَ متجاوزةٍ ثوابَ الدُّنيا، الَّتي لا يحصُل له منها سوى ما كتَبَ اللهُ له وليس له إرادةٌ في الآخرة، فليعلَمْ أنَّ عند الله تعالى خيرَ الدُّنيا والآخرة، فإنَّه إذا سأَله مِن هذه وهذه أعطاه وأغناه، فلا يقتصِرَنَّ قاصرُ الهمَّةِ على السَّعيِ للدُّنيا فقط، بل ليطلُبْهما منه، ويَسْتَعِنْ به عليهما، مفتقِرًا إليه على الدَّوام (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ وَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ \* وَمِنْهُ م مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ \* وَمِنْهُ م مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* أُولَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُوأٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* أُولَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُوأٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْخَسَابِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠٠-٢٠].

# ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ تعالى سامعٌ لكلِّ شيء، بصيرٌ مُطَّلِعٌ على كلِّ شيء سبحانه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۹٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤).

ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).





# الغَوائد التربويَّة:

١ - أهميةُ تقوى الله عزَّ وجل؛ لأنَّه أوصى بها الأوَّلِينَ والآخِرينَ؛ لقوله:
 ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ (١).

٣- تكرَّرَ كثيرًا في هذه السُّورة الأمرُ بالاتِّقاء، وبه افتُتِحَتْ: ﴿اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾
 [النساء: ١]، ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١]، ﴿وَلَقَدْ وَصَيْنَا النّبِينَ أُوتُواْ اللَّكِثَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾؛ لكثرةِ ما يعرِضُ مِن رعيِ حظوظِ النَّفوس عند الزّوجية ومع القرابة، ولكونه يدِقُّ ويغمُضُ (٣).

3- قال تبارَك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ اللّهِ اللّهَ اللّهَ التَّقوى المأمورُ بها هنا منظورٌ فيها إلى أساسِها، وهو الإيمانُ بالله ورُسُله؛ ولذلك قُوبِلت بجملة: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الله ورُسُله؛ ولذلك قُوبِلت بجملة: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱللّهُ وَلِيّن بها عدمَ حاجته تعالى إلى تقوى النَّاس، ولكنَّها لصلاح أنفسهم؛ كما قال: ﴿ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ ٱللّهُ غَنِيُّ عَنكُمُ أَولًا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ ﴾ [الزمر: ٧].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٠).



٥- في قوله: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ ﴾ جعَل الأمر بالتَّقوى وصيَّة؛ وهي الأمر المؤكَّد، والشَّانُ في الوصية إيجازُ القول؛ لأنَّها يُقصَد منها وعيُ السَّامع، واستحضارُه كلمةَ الوصيَّة في سائر أحواله، والتَّقوى تجمع الخيراتِ؛ لأنَّها امتثال الأوامر، واجتناب المناهي؛ ولذلك قالوا: ما تكرَّر لفظُ في القرآن ما تكرَّر لفظ التَّقوى (۱).

٦- في هذه الآية كمالُ مراقبةِ الله عزَّ وجلَّ لعباده؛ لقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللَهِ وَلَكُفَىٰ بِأُللَهِ وَأَنَّ فيها الكفايةَ عن كلِّ مراقب (٢).

٧- قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ قوله: ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ تبكيتٌ لمن اقتصر على أحدِ السُّؤالين مع كون المسؤول مالكًا للثَّوابين، وحثُّ على أن يُطلَبَ منه تعالى ما هو أكملُ وأفضل من مطلوبه؛ فمن طلب خسيسًا مع أنَّه يمكنُه أنْ يطلب نفيسًا فهو دَنيءُ الهمَّة (٣).

٨- قال تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ يجوز أن تكونَ الآية تعليمًا للمؤمنين ألا يصد هم الإيمانُ عن طلب ثوابِ الدُّنيا؛ إذ الكلُّ من فضل الله، ويجوز أن تكونَ تذكيرًا للمؤمنين بألَّا يُلهيَهم طلبُ خير الدُّنيا عن طلَب الآخرة؛ إذ الجمعُ بينهما أفضلُ، وكِلاهما من عند الله(٤).

٩ - ترتيبُ الثّوابِ والجزاء على النّيّة؛ لقوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ﴾، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحّح نيّتَه تمامًا، وألّا ينويَ بعمل الآخرة إلّا الآخرة،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٣).





أمًّا عملُ الدُّنيا فهو للدُّنيا(١).

• ١- في قوله تعالى: ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أَنَّ الَّذي يعطي الثَّوابَ هو الله عزَّ وجلَّ لا غيرُه؛ فعند الله ثواب الدُّنيا والآخرة، ويتفرَّعُ على هذه الفائدة: ألَّا نعتمدَ فيما نرجوه من ثواب الدُّنيا والآخرة إلَّا على ربِّنا عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه هو الَّذي بيدِه الأمورُ سبحانه وتعالى (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ
 ٱللَّهَ ﴾ فيه أنَّ الأمر بتقوى الله شريعةٌ عامَّةٌ لجميع الأُمَم، لم يلحَقْها نَسْخٌ ولا تبديلٌ، بل هو وصيَّةُ الله في الأوَّلِين والآخِرين (٣).

٢- قال تبارك وتعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ غَنيًا حَمِيدًا ﴾ ومِن تمامِ غناه أنّه كاملُ الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجهٍ من الوجوه، لكان فيه نوعُ افتقار إلى ذلك الكمالِ، بل له كلُّ صفةِ كمالٍ، ومن تلك الصفةِ كمالُها، ومن تمام غناه أنّه لم يتَّخِذْ صاحبةً ولا ولدًا، ولا شريكًا في مُلكِه ولا ظهيرًا، ولا مُعاونًا له على شيءٍ من تدابير مُلكِه، ومن كمالِ غناه افتقارُ العالَم العُلويِّ والسُّفليِّ في جميع أحوالِهم وشؤونِهم إليه، وسؤالُهم إيَّاه جميع حوائجِهم الدَّقيقةِ والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة، وأغناهم وأقناهم، ومَنَّ عليهم بلُطفِه وهداهم (٤٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ والحميدُ من أسماء الله تعالى الجليلةِ، الدَّالُ على أنَّه هو المستحِقُ لكلِّ حمد ومحبَّةٍ وثناء وإكرام؛ وذلك لِمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).



اتَّصَف به من صفاتِ الحمد، الَّتي هي صفةُ الجمال والجلال، ولِمَا أنعَم به على خَلْقِه من النِّعم الجِزال؛ فهو المحمودُ على كلِّ حال(١).

إثباتُ المشيئةِ لله، وتؤخذُ من قوله: ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ ﴾، والمشيئةُ الثَّابتة لله ليست مشيئةٌ مطلقة مجرَّدة عن الحكمة، بل هي مشيئةٌ مقرونةٌ بالحكمة، فكلُّ شيءٍ علَّقه اللهُ بالمشيئة، فالمراد المشيئةُ الَّتي تقتضيها الحكمةُ، بدليلِ قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ﴿ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ عَلَى والحكمة (٢).

٥- في قوله تعالى: ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الرَّدُّ على الجبريَّة؛ وذلك بإثباتِ الإرادة للعبدِ، والجبريَّةُ يقولون: إنَّ العبدَ ليس له إرادةٌ، وأنَّه مجبَرٌ على عملِه، وهذه الآية وغيرها تردُّ عليهم (٣).

آ - في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيعًا بَصِيرًا ﴾ إثباتُ اسمينِ من أسماء الله، هما (السّميع) و(البصير)، وإثبات ما يترتّب عليهما من وصفِ (السّمع) و(البصر)، وإثبات ما يترتّب عليهما من أثرٍ، وهو أنّه يسمَعُ ويُبصِرُ (٤).

٧- قوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ يدلُّ على أنَّ الإسلامَ يَهدي أهلَه إلى سعادةِ الدَّارينِ (٥).

# بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٧٠).



ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا \* وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا \*.

- قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: جملةٌ مستأنفةٌ منبِّهةٌ على كمالِ سَعتِه، وعِظَم قُدرتِه، وهي كنايةٌ عن عظيم سلطانه واستحقاقِه للتَّقوى (١).

- وتكرَّر قولُه تعالى: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثَلاثَ مرَّاتٍ فِي آيَتِينِ مُتَتالَتَينِ هُما قوله تعالى: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهِ مَا فِي ٱللَّرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَئَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُوا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَئِبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُوا وَلَقَدْ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَ مَوْرَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا \* وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ وَلِيلًا ﴾؛ وفائدةُ هذا التكرار تقريرُ ثلاثةِ أمورٍ:

الأوَّل: أنَّه تعالى قال: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ عَلَى والمرادُ منه كونُه تعالى جوادًا مُتفضِّلًا، فذكر عقيبَه قولَه: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾، والغرضُ تقريرُ كونِه واسعَ الجودِ والكرم؛ ففيه تنبيهٌ على مَوضعِ الرَّجاءِ لهذينِ المفترقين.

الثاني: أنّه قال: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ والمرادُ منه أنّه تعالى مُنزّه عن طَاعاتِ المطيعينَ وعن ذُنوبِ المذنبينَ؛ فلا يَزدادُ جلالُه بالطاعاتِ، ولا يَنقُصُ بالمعاصِي والسيّئات، والغرضُ منه تقريرُ كونِه غَنيًا لذاتِه عن الكلّ ؛ فجاء قولُه: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ تنبيهًا على استغنائِه سبحانَه عن العِباد، ومُقدِّمةً للخبر بكونِه غنيًا حميدًا.

الثَّالَث: أَن قُولُه: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢١٩-٢٢١)



الموضع الثالث مُقدِّمةٌ للوعيدِ الذي بعدَه وهو قوله: ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا الموضع الثالث مُقدِّمةٌ للوعيدِ الذي بعدَه وهو قوله: ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَلِيَّةِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمِيادِ وَالْمَيْتُ وَعلى أَنْ يُوجِدَ قَومًا آخَرين عَصيْتُموه فهو قادرٌ على إعدامِكم وإفنائِكم بالكُليَّةِ ، وعلى أَنْ يُوجِدَ قَومًا آخَرين يَشتخِلُون بعُبوديَّتِه وتعظيمِه ؛ فالغرضُ هاهنا تقريرُ كونِه سبحانه وتعالى قادرًا على جميع المقدوراتِ.

فظهر أنَّ هذا التكريرَ في غايةِ الحُسنِ والكمالِ؛ لأنَّ الدليلَ الواحدَ إذا كان دليلًا على مدلولاتٍ كثيرةٍ؛ فإنَّه يَحسُن ذِكرُ ذلك الدليلِ؛ ليستدلَّ به على أحدِ تلك المدلولات، ثم يَذكُره مرَّةً أخرى ليستدلَّ به على الثاني، ثم يذكره ثالثًا ليستدلَّ به على الثاني، ثم يذكره ثالثًا ليستدلَّ به على المدلولِ الثَّالث، وهذه الإعادةُ أحْسَنُ وأَوْلى مِن الاكتفاءِ بذِكر الدليلِ مَرَّةً واحدة، لأنَّه عند إعادة ذِكر الدليلِ يَخطُر في الذِّهن ما يُوجِبُ العلمَ بالمدلولِ؛ فكان العلمُ الحاصلُ بذلك المدلولِ أقوى وأجْلَى(۱).

٢ - قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾: التَّعبير بصِيغة (فعيل) ﴿ قَدِيرًا ﴾؛ للمبالغةِ، وتبيينِ بليغِ القدرةِ، وأنَّه سبحانه لا يُعجِزُه مرادُ (٢).



<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۲۱–۱۲۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۳۹). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۸۰)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۵۷۶)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ۹۱– ۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۱٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۷۷٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۰۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۶/ ۹۳).





#### الآيات (١٢٥ - ١٢٧)

﴿ هَ يَكُنَّ عَالَمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَو الْوَالَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْمُوكَ أَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْوَلِدَ بَيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَوْنَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْلِلْ اللللللْلِلْمُ اللللللْمُ الللللِّهُ اللللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِمُ الللللللِّهُ اللللللِمُ اللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ قَوَّامِينَ ﴾: جمْع قوَّام، وهو مُبالغةٌ من قائِم، وأصل (قوم): مراعاةُ الشَّيء وحِفظه (۱).

﴿ اللَّهُ وَيَ ﴾: أي: مَيْلَ النَّفسِ إلى الشَّهوةِ، وأصلُ (هَوِيَ): الخُلوُّ والسُّقوط؛ ولذلك يُقال للآراءِ الزائفة: أهواءُ(٢).

﴿ تَلُورُ أَ ﴾: تَقْلِبوا الشَّهادةَ، وهو أَنْ يلويَ الشَّاهدُ لِسانَه بالشَّهادة إلى غير الحقِّ بالتَّحريفِ والزِّيادة، والميلِ إلى أحدِ الخَصْمين، وأصلُ (اللَّيِّ): فتلُ الحبل، وإمالة الشَّيء كذلك (٣٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۱۲٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳۲، ۹۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۱۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۱)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٥٢)، ((تذكرة الأريب))



### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِللهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعَدِلُواْ ﴾

### قوله: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾

﴿ شُهُمَدَآءَ ﴾: منصوبٌ على أنَّه خبرٌ ثانٍ لـ (كان) في قوله: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ ﴾، أو يكون ﴿ شُهُدَآءَ لِللّهِ ﴾ منصوبًا على أنَّه حالٌ من الضَّمير المستكنِّ في ﴿ قَوَّامِينَ ﴾، وقيل: إنَّ ﴿ شُهُدَآءَ ﴾ نعتُ لـ: ﴿ قَوَّامِينَ ﴾، و﴿ لِلّهِ ﴾: جارٌ ومجرورٌ مُتعلِّق بـ ﴿ شُهُدَآءَ ﴾ (١).

# قوله: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَىٰٓ أَن تَعَدِلُواْ ﴾

﴿ أَن تَعَدِلُوا ﴾: مصدرٌ مؤوَّلُ بالصَّريح، أي: (عَدْلَكم)، وهو في محلِّ نصْبٍ على أَنَّه مفعولُ مِن أجلِه، على حَذْف مضاف، والتَّقدير: فلا تتَبِعوا الهوى إرادة أنْ تَعدِلوا عن الحقِّ وتَجورُوا. ويجوزُ أنْ يُعرَبَ على إسقاطِ حرْفِ الجرِّ وحذْف (لا) النَّافية، والأصل: فلا تتَبِعوا الهوى في ألَّا تعدِلوا، أي: في تَرْكِ العدلِ، فحذف (لا)؛ لدلالةِ المعنى عليها، ولَمَّا حُذِفَ حرفُ الجرِّ مِن (أنْ) جرَى القولانِ الشَّهيران في موقع إعرابه (النَّصب والجرُّ)، وقيل غير ذلك (٢).

# المُعنَى الإجماليُّ:

يأمرُ اللهُ المؤمنين أنْ يَعدِلوا في جميعِ أحوالهم؛ في حقوقِ الله تعالى،

لابن الجوزي (ص: ٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۰۹)، (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١١٣ - ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٨-٣٩٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/ ١١٧-١١٨).





وفي حقوق الخَلْق، وأنْ يُؤدُّوا الشَّهادة ابتغاءَ وجه الله، ولو كانتِ الشَّهادةُ على أنفسِهم، أو والديهم، أو قراباتهم، ولا تَستميلهم في أدائها أيُّ دوافع أخرى، فلا يراعوا غنيًا لغناه، ولا فقيرًا شفقةً به فيجوروا بالشَّهادة، بل أمرُ كلِّ مِن الغنيِّ والفقير إلى الله، فهو سبحانه أوْلى بهما، وأعلمُ بما فيه صلاحهما، ونهى الله المؤمنين أنْ يحملهم الهوى على مجانبة العدلِ، فإنْ حصَل منهم تحريفُ أو تغييرٌ متعمَّدٌ للشَّهادة، أو أعرضوا عنها بكتمانها أو ترْكها، فإنَّ الله تعالى خبيرٌ بما عمِلوه، سيحفَظُه ويجازيهم به.

ثمَّ يأمرُ الله المؤمنين بتَحقيقِ الإيمان به سبحانه وتعالى، وبنبيِّه محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبالثَّبات والاستمرار عليه، وإكمال ما نقص من الدِّين، وأن يؤمنوا بالقرآنِ الكريم، وما أنزَله الله من الكتب السَّابقة، ومن يكفُّرْ بالله تعالى وملائكته وكُتبه ورُسله واليومِ الآخِرِ فقد ضلَّ عن الطَّريق المستقيم، وانحرَف عنه انحرافًا بعيدًا.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّ مَن كان مؤمنًا ثمَّ كفر، ثمَّ عاد للإيمان ليرجعَ بعد ذلك إلى الكفر، ويستمرَّ عليه ويزداد كفرًا، لم يكُنِ الله تعالى ليغفرَ له، ولا ليوفِّقه لطريق الحقِّ.

# تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوَ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ الْوَلِلَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ الْمُوكَىٓ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَءُا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:



لَمَّا تقدَّم ذِكر النِّساء والنُّشوزِ، والمصالَحة بينهنَّ وبين الأزواج، عَقَّبه بالأمرِ بالقيام بأداءِ حقوقِ اللهِ تعالى، وبالشَّهادةِ؛ لإحياءِ حقوق الله(١).

وأيضًا لَمَّا ذَكَر تعالى طالِبَ الدُّنيا، وأنَّه سبحانه عندَه ثوابُ الدُّنيا والآخرة، ذكر عَقِيبه هذه الآية، وبيَّن أنَّ كمالَ سعادةِ الإنسانِ في أنْ يكونَ قولُه لله، وفِعلُه لله، وحركتُه لله، وسُكونه لله (٢).

وأيضًا لَمَّا تقدَّم في هذه السُّورة أمرُ النَّاس بالقِسطِ وبالإشهاد عند دفْع أموال اليتامى إليهم، وأمرُهم بعد ذلك ببَذْل النَّفس والمال في سبيل الله، ثمَّ إنَّه تعالى أمر في هذه الآيات بالمصالحة مع الزَّوجة، ومعلومٌ أنَّ ذلك أمرُ من الله لعباده بأن يكونوا قائمينَ بالقِسط، شاهدينَ لله على كلِّ أحد، بل وعلى أنفسهم، فكانت هذه الآيةُ كالمؤكِّد لكلِّ ما جرى ذِكرُه في هذه السُّورة من أنواع التَّكاليفِ(٣).

# ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: ليكُنْ مِن أخلاقِكم وصفاتكم- أيُّها المؤمنون- القيامُ بالعدلِ في كلِّ أحوالكم، في حقوق اللهِ، وفي حقوقِ عباده (٤٠).

# ﴿ شُهُدَآءَ لِلَّهِ ﴾.

أي: ليكُنْ أداءُ الشهادةِ بالعدلِ ابتغاءَ وجهِ الله تعالى، لا يحمِلُكم على ذلك رياءٌ، ولا سُمعةٌ، ولا غيرُ ذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۲٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (۶/ ۹٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (٤/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٢٤–٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٥٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين-





# ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾.

أي: ولو كانت شَهادتُكم على أنفسِكم، أو على والديكم، أو أقربائكم، فقُوموا فيها بالعدل، وقولوا فيها الحقَّ، ولو عاد ضررُها عليكم؛ فإنَّ الحقَّ حاكمٌ على كلِّ أحد، ومُقدَّمُ على كلِّ أحد(١).

# ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾.

أي: فلا تراعوا الغنيَّ لغناه، ولا الفقير لفقرِه؛ شَفقةً عليه، ورحمةً له فتجُوروا؛ فإنَّ أمرَهما إلى خالقِهما ومالكِهما؛ فهو سبحانه أَوْلى وأحقُّ بهما منكم، وأعلمُ بما فيه صلاحُهما(٢).

# ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهُوَىٰۤ أَن تَعَدِلُواْ ﴾.

أي: فلا يَحملَنَكم هوَى أنفُسِكم المعارضُ للحقِّ على ترْكِ العدل؛ فإنَّكم إنِ اتَّبعتم أهواءَكم عدَلْتُم عن الصَّواب، ووقَعتم في الجَوْرِ والظُّلم (٣).

سورة النساء)) (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٣٢٥).

قال الرازي: (شهادةُ الإنسانِ على نفْسِه لها تفسيران:

الأوَّل: أن يُقرَّ على نفْسه؛ لأنَّ الإقرارَ كالشهادة في كونه موجِبًا إلزامَ الحقِّ. والثاني: أنْ يكون المرادُ: وإنْ كانت الشهادة وبالًا على أنفسكم وأقاربكم، وذلك أنْ يَشهَدَ على مَن يتوقَّع ضَرره مِن سُلطان ظالِم أو غيره) (( تفسير الرازي)) ( ١١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٨٤-٥٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٨٥، ٥٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨ – ٢٠٩).

وقولُه: ﴿أَن تَعَدِلُوا ﴾ إمَّا مِن العدلِ، وهو القِسْط، ويكونُ التَّقديرُ على ذلك: فلا تتَّبعوا الهوَى كراهة أن تعدِلوا بينَ النَّاس. أو مِن العُدولِ عن الحقِّ، ويكونُ التَّقْديرُ: فلا تتَّبعوا الهوَى مخافة أن تعدلوا عن الحقِّ، وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير أبي حيان))



كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا أَ اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ [المائدة: ٨].

# ﴿ وَإِن تَلُورُ أَ أَوْ تُعُرِضُواْ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

بعدَ أَنْ أَمَر الله تعالى ونهي وحذَّر، عقَّب ذلك كلَّه بالتَّهديد(١).

وأيضًا لما بيَّن أنَّ الواجبَ القيامُ بالقسطِ نهَى عمَّا يضادُّ ذلك(٢)، فقال:

# ﴿ وَإِن تَلُورُ أَ أَوْ تُعُرِضُوا ﴾.

### القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَلُورُوا ﴾ قراءتان:

١ - قراءة ﴿ تَلُوا ﴾ من الولاية، والمعنى: إنْ وُلِّيتم إقامةَ الشَّهادة أو وُلِّيتُم الأمرَ (٣).

٢ - قراءة ﴿ تَلُوُوا ﴾ من لويتُ فلانًا حقَّه ليًّا، أي: دافَعْتَه وماطَلْتَه، والمعنى:
 وإنْ تَلْووا ألسنتكم عن شَهادةِ الحقِّ، أو حكومةِ العَدْل(٤٠).

#### ﴿ وَإِن تَلُورُ أَ أَوْ تُعُرِضُواْ ﴾.

(٤/ ٩٦)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٤٠٤).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٨).

(۲) تفسير السعدي (ص: ۲۰۸).

(٣) قرأ بها ابن عامر وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٠) ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٢٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢١٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١١٨/٤-١١٩)،

(٤) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٠). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٢٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢١٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/١١٨-١١٩)،





أي: وإنْ تُحرِّفوا الشَّهادة وتُغيِّروها، أو تُعرضوا عنها بكتمانِها وتركِها(١١).

#### ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

أي: فإنَّ الله محيطٌ بما تفعلون، ويعلَمُ ما ظهر وما بطَن؛ مِن إقامتِكم الشَّهادةَ بالباطل، وتحريفِكم إيَّاها أو كِتمانِكم لها، فيَحفظ ذلك عليكم ويُجازيكم به (٢٠).

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكُؤْمِ وَٱلْكَابِ وَمَلَتَهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ اللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ اللَّهِ فَعَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَر الله تعالى المؤمنينَ بالقيامِ بالقِسطِ والشَّهادةِ لله، بيَّن أَنَّه لا يتَّصِفُ بذلك إلَّا مَن كان راسخَ القدَمِ في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية؛ فالإيمانُ هو الحامِلُ على ذلك، وهو الجامعُ لمعاني القيامِ بالقِسط والشَّهادة لله؛ فأمَر بأن يؤمنوا باللهِ والمُبلِّغ والكتابِ النَّاهج لشرائعه، ويدوموا على إيمانهم، ويَحذَروا مساربَ ما يُخلُّ بذلك (٣).

# ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،

أي: حقِّقوا- أيُّها المؤمنون- إيمانكم بالله تعالى وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأكمِلوا ما نقَصَ لدَيكم منه، واثبُتوا واستمرُّوا عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٥٩٢٥، ٥٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٢). ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٩٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٣٤). ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين-



كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَلَى الحديد: ٢٨]. ﴿ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ .

أي: وآمِنوا أيضًا بالقرآن(١).

﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِن قَبَّلُ ﴾.

أي: وآمِنوا أيضًا بالكُتب السَّابقة الَّتي أنزَلها اللهُ تعالى (٢).

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكَهِكَتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالأُ بَعِيدًا ﴾.

أي: ومَن يكفُرْ بالله تعالى، وملائكتِه، وبما أنزله مِن كتبٍ، وبمَن بعَثهم من الرُّسلِ، وباليوم الآخِرِ، فقد خرَج عن الصِّراط المُستقيم، وانحرَف عن طريقِ الحقِّ والهدى انحرافًا بعيدًا (٣).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَر اللهُ تعالى بالإيمانِ، ورغَّب فيه، بيَّن فسادَ طريقةِ مَن يكفُرُ بعد

سورة النساء)) (٢/ ٣٣٠-٣٣١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۶٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصادر السابقة))

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۹،)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۰۹).

قال ابن عثيمين: (الضلالُ البعيد يعودُ على كلِّ من كفَر بالأربع، أو بواحدٍ منها؛ لأن الذي يؤمِنُ ببعضٍ ويكفُرُ ببعضٍ كالذي كفَرَ بالكلِّ) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٥).





الإيمان، وأنَّه لا يغفِرُ له(١) فقال:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾.

أي: مَن تَكرَّر منه الكفرُ بعدَ الإيمان، فدَخل في الإيمان ثمَّ رجع عنه، ثمَّ عاد فيه ثمَّ رجع عنه، ثمَّ عاد فيه ثمَّ رجَع عنه، واستمرَّ على كفرِه، وازداد منه (٢).

# ﴿ لَوْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾.

أي: لم يكُنِ الله تعالى ليستُر عليهم كُفرَهم وذُنوبِهم، ويَتجاوزَ عن عُقوبتِهم؛ فإنَّ مَن كان هذا حالَه فهو بعيدٌ من المغفرة؛ لإتيانِه بأعظم مانعٍ يمنَعُه مِن حُصولها؛ فكُفرُه يكونُ عقوبةً وطبعًا لا يزول حتَّى مماتِه (٣).

# ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾.

أي: ولم يكُنِ اللهُ عزَّ وجلَّ ليُسدِّدَهم لإصابةِ طريق الحقِّ والهدى، فيوفِّقَهم لها(٤).

#### الغوائد التَّربويَّة:

١ - القيامُ بالقِسطِ من أعظم الأمورِ، وأدلَّ على دِينِ القائم به، وورعِه ومقامِه في الإسلام، فيتعيَّنُ على مَن نصح نفسَه، وأراد نجاتَها، أن يهتمَّ له غايةَ الاهتمام،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٣٨).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۳۹).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٣٩).



وأن يجعَلَه نُصْبَ عينيه، ومحَلَّ إرادتِه، وأن يزيلَ عن نفسه كلَّ مانع وعائق يعُوقُه عن إرادة القِسطِ، أو العمل به، قال تعالى: ﴿ كُونُوا فَوَامِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾(١).

٢ - الإشارةُ إلى الإخلاص في أداءِ الشَّهادة؛ لقوله: ﴿شُهَدَآءَ لِللّهِ ﴾، فينبغي أن يُؤدِّيها المسلمُ قُربةً إلى الله عزَّ وجلَّ، مخلِصًا بها لله؛ بامتثال أمرِه بأدائها(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا الْمُوكَى آن تَعَدِلُوا ﴾ فيه تحريمُ اتباع الهوى الذي يُخالِفُ العدل، والهوى لا يُذَمُّ مطلَقًا، ولا يُحمَدُ مطلقًا، فإذا كان الهوى تبعًا لِمَا جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو محمودٌ، وإذا كان مخالِفًا له فهو مذمومٌ (٣).

٤ - وجوبُ الثَّباتِ على الإيمانِ، وتَكميلِه؛ لقوله: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ
 بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَهُ (١٤).

٥- أنّه يجبُ على الإنسان أنْ يَحذَرَ من التَّردُّدِ والتَّقلُّب؛ فإنَّ الغالبَ أنَّ مَن هذه حالُه لا يبارَكُ له في عمره، ولا في عملِه، فكونُه كلَّ يوم له رأيٌ، وكلَّ يوم له عَمَل، هذا لا شكَّ أنَّه يضيعُ عليه الوقتُ، ولا يستفيدُ مِن عُمرِه شيئًا، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَمَ يَكُنِ ٱللهُ لِيغَفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَلِيلًا ﴾ (٥).

#### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - وجوبُ إقامةِ الشَّهادة؛ لقوله: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٣٧).





٢- قال تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ ﴾ مِن أعظم أنواع القِسطِ: القِسطُ في المقالات والقائلين، فلا يَحكُمُ لأحدِ القولين أو أحدِ المتنازعَيْن لانتسابِه أو مَيلِه لأحدِهما، بل يَجعل وِجهتَه العدلَ بينهما، ومن القِسطِ: أداءُ الشَّهادة الَّتي عندك على أيِّ وجهٍ كان، حتَّى على الأحبابِ، بل على النَّفس؛ ولهذا قال: ﴿ شُهُدَاءَ لِللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرُبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَي إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَي إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَي إِنْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ (١).

٣- وجوبُ العدلِ في الشَّهادة، بحيث لا يزيدُ فيها ولا يَنقُص، ولا يأبى أن يؤدِّيها عند الحاجةِ إليها؛ لأنَّ هذا كلَّه داخلٌ في قوله: ﴿ قَوَّامِينَ ﴾(٢).

٥- وجوبُ الإقرار على مَن عليه حتَّ؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾، فيجبُ على الإنسانِ أن يُقرَّ بالحقِّ الَّذي عليه، ولو كان مُرَّا(٤٠).

٦ - وجوبُ الشَّهادة على الوالدَيْنِ والأقربين بما يلزَمُهم؛ لقوله: ﴿أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ
 وَٱلْأَقَرَبِينَ ﴾، وعلى هذا فتُقبَلُ شَهادة الولدِ على والدَيْه (٥).

٧- قوله: ﴿ كُونُوا فَوَامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ جاء هذا التَّرتيبُ في الاستقصاءِ في غايةٍ مِن الحُسنِ والفصاحة، فبدأ بقوله:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢٨).



﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ ﴾؛ لأنه لا شيء أعزُّ على الإنسانِ مِن نفسه، ثمَّ ذكر الوالدَين، وهما أقربُ إلى الإنسان، وسبب وجوده، وقد أمر ببرِّ هما وتعظيمِهما، والحوطة لهما، ثمَّ ذكر الأقربينَ، وهم مَظِنَّة المحبَّة والتَّعصُّب، وإذا كان هؤلاء أُمِر في حقِّهم بالقِسط والشَّهادة عليهم، فالأجنبيُّ أحرى بذلك(١).

٨- في قوله تعالى: ﴿ كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِللّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ﴾ قدَّم الأمْرَ بالقيام بالقِسط على الأمر بالشَّهادة؛ لوجوهٍ:

الأول: أنَّ أكثرَ النَّاس عادتُهم أنَّهم يَأمرون غَيرَهم بالمعروف، فإذا آلَ الأمرُ الله المُولِ النَّاس عادتُهم القبيحِ إذا صدر عنهم كان في مَحلِّ المسامحةِ، وأَحْسَنَ الحُسنِ إذا صدر عن غيرهم كان في محلِّ المنازَعة!

الثاني: أنَّ القيامَ بالقِسط عبارةٌ عن دفعِ ضررِ العقابِ عن الغير، وهو الَّذي عليه الحقُّ، ودفعُ الضَّررِ عن النَّفس مقدَّم على دفع الضَّررِ عن الغير.

الثالث: أنَّ القيام بالقِسط فِعلٌ، والشَّهادةُ قولٌ، والفعلُ أقوى من القول(٢).

9- أنَّ اللهَ سبحانه نهى عن المحاباةِ للغنى أو للفَقْر، وتؤخَذُ من قوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾؛ فاللهُ سبحانه هو الوليُّ على كلِّ أحدٍ، فلا تُحابِ أحدًا لغناه ولا لفقره؛ فالله وليُّ الجميع (٣).

• ١ - قوله تعالى: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَللّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ المقصودُ من ذلك التَّحذيرُ مِن التَّأثُّر بأحوالٍ يلتبس فيها الباطلُ بالحقِّ لِمَا يحفُّ بها من عوارضَ يُتوهَّمُ أَنَّ رعيها ضربٌ مِن إقامةِ المصالح، وحراسةِ العدالة، فلمَّا أبطَلَتِ الآيةُ الَّتِي قبلها وهي قولُه تعالى: ﴿كُونُواْ فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهُدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٩٥)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٨).





عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ ﴾ التَّاثُّر للحمِيَّةِ أُعْقِبت بهذه الآيةِ لإبطالِ التَّأثُّرِ بالمظاهر الَّتِي تستجلبُ النُّفوسَ إلى مراعاتِها، فيتمحَّض نظرُها إليها، وتُغضِي بسببِها عن تمييز الحقِّ من الباطل، وتذهل عنه، فمن النُّفوس مَن يتوهَّمُ أنَّ الغنى يربأُ بصاحبه عن أخلِ حقِّ غيره، يقول في نفسه: هذا في غُنيَةٍ عن أكلِ حقِّ غيره، وقد أنعَم الله عليه بعدم الحاجة، ومِن النَّاس مَن يميل إلى الفقير رقَّةً له، فيحسبه مظلومًا، أو يحسب أنَّ القضاء له بمالِ الغنيِّ لا يضرُّ الغنيَّ شيئًا؛ فنهاهم اللهُ عن هذه التَّأثيراتِ بكلمةٍ جامعة، وهي قوله: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَهِيمًا ﴾ (١٠).

11- في قوله تعالى: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ تحريمُ ما يسمَّى بالاشتراكيَّة؛ لأنَّ دعاة الاشتراكيَّة يقولون: إنَّنا نريد أن نرحَمَ الفقير، فنأخُذ من مالِ الغنيِّ، ونعطيه الفقيرَ رحمةً به، فيقال: إنَّ اللهَ أَوْلى به منكم، والله عزَّ وجلَّ له الحكمةُ في جَعْل النَّاس بعضُهم فقيرٌ وبعضُهم غنيُّ (٢).

17 - بين الله وجوب القيام بالقِسط، ونهى عمّا يضادُّ ذلك في قوله: ﴿ وَإِن تَلُورُ أَ ﴾، وهو ليُّ اللِّسان عن الحقِّ في الشَّهادات وغيرِها، وتحريف النُّطق عن الصَّواب المقصود من كلِّ وجه، أو من بعض الوجوه، ويدخُلُ في ذلك تحريفُ الشَّهادة وعدمُ تكميلِها، أو تأويل الشَّاهد على أمرٍ آخَرَ، فإنَّ هذا مِن اللَّيِّ؛ لأنَّه الانحرافُ عن الحقِّ (٣).

١٣ - الشَّهادةُ لا بدَّ فيها مِن عِلْم الشَّاهدِ وصِدْقِه وبيانِه؛ ولا يَحصُلُ مقصودُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩).



الشَّهادةِ إلَّا بهذه الأمورِ؛ ولهذا ذَمَّ سبحانَه مَن يَكتُمُ ويُحرِّفُ، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الشَّهادةِ إلَّا بهذه الأمورِ؛ ولهذا ذَمَّ سبحانَه مَن يَكتُمُ ويُحرِّفُ، فقال: ﴿ يَكَأَيُنَ اللَّهُ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْمُوكَىٰ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوءَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١).

14 - ذكر الله تعالى في مراتبِ الإيمان أمورًا ثلاثةً: الإيمان بالله وبالرَّسول وبالكتُب، وذكر في مَراتبِ الكفر أمورًا خمسةً: الكفر بالله وبالملائكة وبالكتُب وبالرُّسل وباليومِ الآخِر؛ وذلك أنَّ الإيمانَ بالله وبالرُّسل وبالكتُب متى حصَل فقد حصَل الإيمانُ بالملائكةِ واليومِ الآخِر لا مَحالةً؛ إذ ربَّما ادَّعى الإنسانُ أنَّه يؤمِنُ بالله وبالرُّسل وبالكتب، ثمَّ إنَّه ينكِرُ الملائكة، وينكِرُ اليومَ الآخِر، ويَزعُم أنَّه يَجعل الآياتِ الواردة في الملائكةِ وفي اليوم الآخِرِ محمولةً على التَّأويلِ، فلمَّاكان هذا الاحتمالُ قائمًا، لا جرمَ نَصَّ أنَّ مُنكِرَ الملائكةِ ومُنكِرَ القيامةِ كافرُ بالله (٢).

١٥ - قوله: ﴿ وَٱلْكِئْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ ﴾ فيه أنَّ القرآنَ منزَّل، وأنَّه كلامُ الله؛ لأنَّه نزَل مِن عنده، فيكون كلامَه، وفيه علوُّ الله عزَّ وجلَّ أيضًا؛ لقوله: ﴿ نَزَّلَ ﴾، والتَّنزيلُ يكون مِن أعلى إلى أسفلَ (٣).

17 - أنَّ القرآنَ منزَّلُ على محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لقوله: ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهُ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (١٠).

١٧ - أنَّ القرآنَ الكريمَ نزل مُفرَّقًا؛ لقوله: ﴿ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، ويشهد على

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨٧/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٣٥).





ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾ (١) [الإسراء: المعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾ (١) [الإسراء:

1۸ - وجوبُ الإيمانِ بالكتب السَّابقة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِيّ اللَّوراةَ والإنجيلَ لم أَنزَلَ مِن قَبَلُ ﴾، فلو أنَّ أحدًا قال: أنا أؤمن بالقرآن، لكنَّ التَّوراةَ والإنجيلَ لم تنزِلْ على رسولِنا فلن أؤمنَ بها، قلنا: إنَّك الآن كافرُ مرتَدُّ؛ لأَنَّه لا بدَّ أن تؤمنَ بالكتابِ الَّذِي أُنزِلَ مِن قبلُ كما أمرك الله (٢).

١٩ - أنَّ هذا القرآنَ الكريمَ ختامُ الكتب، وتؤخَذُ من قوله: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ ولم يقُلُ ومن بعدُ؛ إشارةً إلى أنَّه لا كتابَ بعد القرآن الكريم (٣).

• ٢ - الكفرُ بشيءٍ من هذه المذكوراتِ كالكُفرِ بجَميعها؛ لتلازُمِها وامتناعِ وجود الإيمان ببعضِها دون بعضٍ، فلا يصحُّ الإيمانُ المبعَّضُ؛ لقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَهِ وَمَلَيَهِ عَكُنُبِهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

٢١- أَنَّ الضَّلالَ يتفاوتُ، بعضُه أشدُّ من بعضٍ؛ لقوله: ﴿ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ (٥).

٢٢ - أنَّ المتذبذبَ بين الإيمانِ والرِّدَّةِ يكونُ مَالُه أن يزداد كفرًا؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ الْوَدُوا كُفْرًا ﴾، وذلك -والله أعلم- أنَّ الإيمانَ لم يدخُلْ قلبَه(١٠).

٢٣ - قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٣٩).



ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَمُمُ اللَّهِ الآيةُ على أَنَّ الكفر يقبَلُ الزِّيادة والنُّقصانَ، فوجَب أن يكونَ الإيمانُ أيضًا كذلك؛ لأنَّهما ضِدَّانِ مُتنافيان، فإذا قبِل أحدُهما التفاوت فكذلك الآخر().

٢٤ - الرَّدُّ على الجبريَّةِ الَّذين يقولون: إنَّ الإنسانَ مُجبَرُ على عمله، وأن فِعلَه لا يُنسَبُ إليه إلَّا مجازًا؛ فالرَّدُّ عليهم من قوله: ﴿ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ اَلَافعالَ إليهم، ففيه ردُّ على الجبريَّة؛ لأنَّ الجبريَّة؛ لأنَّ الجبريَّة عندهم أنَّ العبد ليس له فِعلُ اختياريُّ، بل هو مجبَرُ على العمل (٢).

٢٥ - الرَّدُّ على القدريَّةِ؛ لقوله: ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾، فدلَّ هذا على أنَّ الهداية بيدِ الله، وليس يستقلُّ بها العبدُ، والقدريَّة يقولون: إنَّ الإنسانَ مستقلُّ بفعله، وليس لله فيه مشيئةٌ ولا خَلْق (٣).

77- أنَّ اللهَ سبحانه إذا علِم من حالِ العبد أنَّه لن يستقيم، فإنَّه لن يغْفِرَ له ولن يهديه؛ لأنَّ هؤ لاء: ﴿ اَمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ اَزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾، ويترتَّب على هذه الفائدةِ الَّتي دلَّتْ عليها هذه الآيةُ، ودلَّ عليها قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥] أنَّ الأعمال الصَّالحة تجلبُ الأعمال الصَّالحة، والأعمال السَّيِّئة تجلب الأعمال السَّيِّئة، فإذا منَّ اللهُ عليك بعملٍ صالح فأبشِرْ أنَّه سيمُنُّ عليك بعمل آخَرَ تُتبِعُه إيَّاه (٤).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾: جاءت كلمة ﴿ قَوَّامِينَ ﴾ على صِيغة (فعَّال)؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٢).





للمبالِغة في لزُوم الاتِّصاف بالعدْلِ، وإقامةِ القسطِ في جميع الأمورِ؛ فصِيغة ﴿ قَوَّامِينَ ﴾ دالَّةُ على الكثرةِ المرادِ لازِمُها، وهو عدمُ الإخلالِ بهذا القيامِ في حالٍ من الأحوال(١).

٢ - قوله: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ مجيء (لو) هنا؛ الستِقْصاءِ جميعِ ما يمكِنُ فيه الشَّهادة (٢).

٣- قوله: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾ استئنافٌ واقعٌ موقعَ العِلَّة (٣).

٤ - قوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ كنايةٌ عن وعيد؛ لأنَّ الخبيرَ بفاعل السُّوء، وهو قديرٌ، لا يُعوِزُه أن يعذِّبه على ذلك(٤).

٥- قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَى اللَّهُ عَقَب به أمرَ المؤمنين بأنْ يكونوا قوَّامين بالقِسطِ شُهداءَ لله، فأمَرَهم الله عقبَ ذلك بما هو جامعٌ لمعانِي القيامِ بالقِسط والشَّهادةِ لله، الَّذي هو الإيمانُ بالله ورسوله والكتُب (٥).

آخوله: ﴿ وَٱلْكِئْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتْكِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ ﴾
 عبَّر في صِلةِ وصْف الكِتابِ الَّذي نزَّل على رَسولِه بصِيغة التَّفعيل ﴿ نَزَّلَ ﴾
 وفي صِلةِ الكتاب الَّذي أنزل من قبلُ بصيغة الإفعال ﴿ أَنزَلَ ﴾ تفنُّنًا، أو لأنَّ القرآنَ حينئذِ بصدد النُّزول نجومًا، والتَّوراة يومئذ قد انقضَى نُزولُها (٢)؛ فقوله:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٠).



﴿ وَٱلْكِنَٰكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ ﴾ المرادُ به هنا: القرآن، وعبَّر عنه بقوله: ﴿ نَزَّلَ ﴾؛ لأَنَّه يَنزِلُ شيئًا فشيئًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُم عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَيْزِلُ شيئًا فشيئًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُم عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَلَّهُ ... فَنزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، وفي قوله: ﴿ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي ٓ ٱلزّلَ مِن قَبّلُ ﴾ ... عبر عن الكتُب السَّابقة بـ ﴿ أَنْزَلَ ﴾؛ لأنَّها تنزِلُ جُملةً واحدة (١٠.

٧- قوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ ﴾ فيه: المبالغة في تأكيدِ النَّفي (٢)؛ فإنَّ النَّفي في قولِه: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرَ لَمُمْ ﴾ أبلغُ مِن لو قال: (لا يغفر الله لهم)؛ لأنَّ أصلَ وضع هذه الصِّيغة للدَّلالة على أنَّ اسمَ كان لم يُجعَلْ ليصدُرَ منه خبرُ ها، ولا شكَّ أنَّ الشَّيء الَّذي لم يُجَعْل لشيء يكون نابيًا عنه؛ لأنَّه ضدُّ طَبْعِه، ولقد أبدَع النُّحاةُ في تسميةِ اللَّام الَّتي بعد كان المنفيَّة (لام الجحود)(٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٣١-٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٢).





#### الآيات (۱۲۸ - ۱٤۳)

﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُّمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ الْعِزَّةَ ﴾: الغَلَبة، وهي حالةٌ مانعة للمُتَّصِفِ بها مِن أَنْ يُغلَبَ، من قولهم: أرض عَزازٌ، أي: صُلْبة، وأصل (عز): يدلُّ على شدَّة وقوة، وغَلَبة وقهر(١).

﴿ وَيُسَنَّهُ رَأُ ﴾: أي: يُسخَر منها، والاستِهزَاءُ: ارتيادُ الهُزْءِ، ويُعبَّر به عن تَعاطِيه، والهُزْء: اللَّعِب والسُّخريَّة، وأصل الهُزْء: مزحٌ في خفية، وقد يقال لِمَا هو كالمزح(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٧٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤١).



﴿ يَخُوضُوا ﴾: أي: يَتحدَّثوا ويَتفاوَضوا، ويتداخَلَ كلامُهم؛ يُقال: تَخاوَضُوا في الحديثِ والأمرِ، والخوض: هو الشُّروع في الماء، والمرورُ فيه؛ يُقال: خُضْتُ الماءَ وغيرَه، وأصل (خوض): توسُّط شيءٍ ودخول(١).

﴿ يَتَرَبُّصُونَ ﴾: يَنتظرون، والتَّربُّص: الانتظارُ والتَّمكُّث (٢).

﴿ فَتُحُ مِن اللهِ ﴾: أي: نصْرٌ وتأييدٌ وظَفَرٌ وغنيمةٌ، وأصلُ الفتْحِ: إزالةُ الإغلاقِ والإشكالِ (٣).

﴿ نَسۡتَحُودُ ﴾: أي: نَعۡلِبْ ونَستولِ؛ يُقال: حاذَ الإبلَ يَحُودُها، أي: ساقَها سَوْقًا عنيفًا، وأصلُه: الخِفَّةُ والسُّرعةُ، وانكماشٌ في الأمر (١٠).

﴿ كُسَالَىٰ ﴾: أي: مُتثاقلين كالمُكرَه على الفِعل، والكَسلُ: التَّثاقُل عمَّا لا ينبغي التَّثاقُل عنه، وأصله: التَّثاقُل عن الشَّيء، والقعودُ عن إتمامِه أو عنه (٥٠).

﴿ يُرَآءُونَ ﴾: أي: يَفعلون الشَّيء ليراه النَّاس، وأصلُه من الرُّ وَيةِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۲۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).





﴿ مُّذَبْذَبِينَ ﴾: أي: مُتردِّدين بين الإسلامِ والكُفر، أو مُضطرِبين مائِلين، وأصل الذَّبذبة: جَعْلُ الشَّيءِ مُضطربًا(١).

### مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ﴾

﴿ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمُ ... ﴾: ﴿ أَنَ ﴾ هي المخفَّفةُ من الثّقيلة، واسمُها ضميرُ الشّان محذوف، أي: أنّه، والجملةُ الشّرطيّةُ ﴿ إِذَا سَمِعَنُمْ ... ﴾ في محلّ رفع خبرُ أنْ، و(أنْ) وما في حيِّزها مصدرٌ مؤوَّلُ في موضِعَ نصْبِ على أنّه مَفعولٌ به على قِراءة ﴿ نَزْلَ ﴾ بفَتْح النُّونِ، والفاعلُ هو الضّميرُ العائدُ على لفظِ الجلّالة الله تعالى، وفي موضِع رفعٍ مفعولٌ لم يُسمَّ فاعلُه على قِراءة مَن قرأ (نُزِّل) بالضَّمِّ، أي: وقد نُزِّل عليكمُ المنعُ من مجالستِهم عند سماعِكم الكفرَ بالآياتِ والاستهزاءَ بها(٢).

# المُعنَى الإجماليّ:

يأمرُ الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يُبشِّرَ المنافقين الَّذين يُظهِرون الإسلام، ويُبطِنون الكُفْرَ بالعذابِ الأليم، هؤلاء المنافقون الَّذين يُوالُون الكفَّارَ من دونِ المؤمنين، فيُحبُّونهم ويَنصرونهم ويُعينونهم، أيُّ شيءٍ حمَلَهم على ذلك؟ أيطلُبون عندَ الكفَّارِ العزَّة؟ فلنْ يَجِدوها عندَهم؛ فالعِزَّة لله وحْدَه.

ثمَّ خاطَب اللهُ المؤمنين أنَّه قد أَنزَل عليهم في القرآنِ أنَّهم إذا سمِعوا استهزاءً وكُفرًا بآياتِ الله، فلا يَقعدوا مع هؤلاءِ المتحدِّثين حتَّى يَتحدَّثوا بحديثٍ غيرِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٠-٢١١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٩٨-٣٩٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٢٠-١٢١)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٢٩).



حديثِ الكُفرِ والاستهزاء، فإذا ما قعدوا معهم في هذه الحالةِ فإنّهم مِثلُهم، ثمّ توعّد اللهُ المنافقين والكفّارَ بأنّه سيجمَعُهم في جَهنّم كلّهم، هؤلاء المنافقون الّذين يترقّبون ما يحلُّ بالمؤمنين من خيرٍ أو شرِّ، فإنْ فتَحَ الله على المؤمنين فتحًا على عدوِّهم بالنّصر أو الظّفر أو الغنيمة، قال هؤلاء المنافقون للمؤمنين: ألم نكُنْ في صفّكم، شاهدينَ معكم القتالَ؛ طالبين منهم نصيبًا من المَغْنَم، وإن كانت الكِفّةُ للكفّار فأصابوا من المؤمنين، قال المنافقون للكفّار: ألمْ نُساعِدْكم وننصُرْكم، ونَحْمِكُم من المؤمنين؛ فاللهُ سبحانه يحكُمُ بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، فيُجازي المؤمنين بالجنّة، والمنافقين بدخولِ نارِ جهنّم، ولن يُمكّن اللهُ تعالى الكفّارَ من التّسلُّطِ التّامِّ على المؤمنينَ في الدُّنيا، كما لم يجعلِ اللهُ للكفّار حُجَّةً على المؤمنينَ يغلِبونهم بها يومَ القيامة.

ثمَّ يُخبِرُ تعالى أنَّ المنافقينَ يخادِعون الله بإظهارهم الإسلام، وإبطانِهم الكفر، فيعصِمون بذلك دماءَهم وأموالهم، ويظنُّون روَاجَ فِعْلِهم هذا عند الله يوم القيامة، كما راج عند النَّاسِ في الدُّنيا، وهو سبحانه وتعالى خادِعُهم بما حكم عليهم في الدُّنيا مِن منعِ دمائِهم وأموالِهم مع عِلمِه بهم؛ وذلك ليستدرجَهم في الدُّنيا حتَّى يلقَوْه في الآخرة، فيُدخِلهم جهنَّمَ وبئس المصيرُ، ثمَّ أخبَر تعالى عن المنافقين أنَّهم إذا قاموا إلى الصَّلاةِ قاموا وهم متثاقِلون، متبرِّمون مِن فعلِها، يؤدُّونها ليراهم المؤمنون فيظنُّون أنَّهم منهم، ولا يذكُرونَ اللهَ فيها إلَّا قليلًا، هؤلاء المنافقون متردِّدون حائرونَ بين الإيمانِ والكُفر، فلا هم مع المؤمنين في الظَّهر، ومع الكفَّار في خلَصٌ، بل مع المؤمنين في الظَّهر، ومع الكفَّار في الباطن، ومنهم مَن يُخالِجُه الشَّكُ فيميل إلى هؤلاء أحيانًا، وإلى هؤلاء أحيانًا أخرى، فلا أخرى، فلن تجد له طريقًا آخرَ لهدايتِه.





#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ بَشِّرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

أي: أخبِرْ - يا محمَّدُ - هؤلاءِ الَّذين أظهَروا الإسلام، وأبطَنوا الكُفر بأقبح بِشارةٍ وأسوئِها، وهي أنَّ لهم عندَ اللهِ تعالى عذابًا مؤلِمًا موجِعًا(١).

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوَلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ﴿ ﴾

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: هؤلاء المنافقونَ الذين صِفتُهم أنَّهم يَجعَلون الكفَّارَ أولياءَ لهم، يُحبُّونهم وينصُرونهم ويُعينونهم لا عبادَ الله المؤمنين(٢).

ثمَّ قال اللهُ تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه مِن موالاةِ الكافرينَ (٣):

# ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ ﴾.

أي: أيُّ شيءٍ حمَلهم على ذلك؟ أيطْلُبون عندَ الكفَّار المنَعَةَ والقوَّة والغَلَبة باتِّخاذهم أولياء من دون المؤمنين(١٤)؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۷/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٣٤٥ - ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٥)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٦).

قال السعدي: (وهذا هو الواقعُ من أحوال المنافقين؛ ساء ظنُّهم بالله، وضعُف يقينُهم بنصر اللهِ لعباده المؤمنين، ولحَظُوا بعضَ الأسباب التي عند الكافرين، وقَصُرَ نظرُهم عمَّا وراءَ ذلك؛ فاتَّخذوا الكافرين أولياءَ يَتعزَّزون بهم ويَستنصِرون) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩-٢١).



#### ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.

أي: فليستِ العِزَّةُ عند الكفَّار، إنَّما العِزَّةُ والمَنعَةُ والنُّصرةُ والقوَّةُ من عند الله تعالى؛ فهو وحده القاهر لكلِّ شيء، الغالب لكلِّ شيء، ذو القَدْرِ العظيم، الَّذي لا يُماثِله شيءٌ، الَّذي يمتنع عليه كلُّ نقص وعيب، يُعِزُّ مَن يشاء، ويُذِلُّ مَن يشاء؛ فالتمسوا العِزَّة منه سبحانه، وانتظِموا في جملةِ عبادِه المؤمنينَ، واتخِذوهم أولياء؛ فإنَّ لهم النَّصرةَ في هذه الحياةِ الدُّنيا، ويومَ يقوم الأشهادُ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال سبحانه: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَللَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَلِلّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ كَ ٱلْأَكْنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* [المنافقون: ٧-٨].

﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مِّثُلُهُمُ ۗ إِذَا مِثْلُهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا ﴾.

أي: وقد بَيَّن اللهُ تعالى لكم في القُرآنِ - أَيُّها المؤمنون - حُكمَه الشَّرعيَّ عند حضورِ مجالسِ الكفرِ والاستهانةِ بآياتِ اللهِ تعالى وأوامرِه ونواهيه (٢).

والآيةُ الَّتِي أشار اللهُ عزَّ وجلَّ إليها هي قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ ءَايَنِنَا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٤٧ -٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۳۵۸–۳۵۰).





فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾(١) [الأنعام: ٦٨].

# ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ،

أي: فلا تَمكتُوا فيها إلَّا أَنْ يأخُذَ المُتحدِّثون في حديثٍ آخَرَ غيرِ حديثِ الكُفْر والاستهزاء (٢٠).

# ﴿ إِنَّكُورُ إِذًا مِّثُلُّهُمْ ﴾.

أي: إنِ ارتكبتُم هذا النَّهيَ بعد بُلوغِه إليكم، ورَضِيتم بالمُكثِ معهم في المكان الَّذي يُكفَرُ فيه بآياتِ الله ويُستهان بها، وأقررتُموهم على ذلك، فقد شاركتُموهم إثمَ ذلك<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى جامعُ الفَريقينِ من الكفَّارِ والمنافقين في نارِ جهنَّمَ يومَ القيامة، فكما أشركوهم في الكُفر، واجتمعوا على عداوة المؤمنين، والتَّخذيلِ عن دِينِ الله، كذلك جمَع اللهُ بينهم في الخلودِ في نار جهنَّمَ (٤).

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنهِ إِن كَانَ لِلْكَنهِ إِن كَانَ لِلْكَنهِ إِن كَانَ لِلْكَنهِ إِن كَانَ لَلْمُ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳٥٠–۳٥۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠).



# يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ ﴾.

#### ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾.

أي: إنَّ المنافِقين ينتظرون ما يحلُّ بكم- أيُّها المؤمنون- من خيرٍ أو شرِّ (١).

### ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فإنْ فتَح الله تعالى عليكم فتحًا مِن عَدوِّكم بالنَّصرِ والظَّفَرِ والغنيمةِ(٢).

#### ﴿ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾.

أي: قال لكم هؤ لاء المنافقون: ألم نشهَدْ معكم قتالَ عدوِّكم؟ فأعطُونا إذًا نصيبَنا من الغنيمةِ (٣).

#### ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾.

أي: وإنْ كان لأعدائِكم من الكافرينَ حَظُّ منكم؛ بإصابتِهم منكم في بَعضِ الأحيان(٤).

# ﴿ قَالُوٓا أَلَدُ نَسۡتَحُوِذْ عَلَيْكُمُ وَنَمۡنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ألم نساعِدْكم، ونُحِطْ بكم إحاطة العناية والنُّصرة، ونَحْمِكُم من المؤمنين، مِن أنْ ينالوكم بسوء، وصرَفْناهم عنكم بتخذيلِهم، أو بالتَّجسُّسِ عليهم؛ لإبلاغِكم أخبارَهم، أو بإلقاء الأراجيف والفِتَن بين جيوشهم؛ لإضعاف

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰٦/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/۳٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٥٦).





بأسِهم، وبغير ذلك من وجوهِ المنع، حتَّى انتصرتم عليهم؟(١).

#### ﴿ فَأُلَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

أي: فإنَّ الله تعالى سيحكُمُ بين المؤمنين والمنافقين، ويفصل بينهم بالقضاء الفصل يوم القيامة؛ وذلك بإدخالِ المؤمنين جنَّتُه، وإدخالِ المنافقين مع أوليائِهم الكفَّار نارَه (٢).

### ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾.

أي: ولن يُمكِّنَ اللهُ تعالى الكفَّارَ في الدُّنيا مِن التَّسلُّط التَّامِّ على المؤمنين، واستئصالهم بالكُلِّيَّة، بل لا تَزالُ طائفةُ من المؤمنين على الحقِّ منصورةً، لا يَضرُّهم مَن خذَلهم ولا مَن خالَفهم إلى يوم القيامة، ولن يَجعلَ اللهُ تعالى للكفَّار حُجَّةً يَعلِبون بها المؤمنين يومَ القيامة، بل يُدخِل عِبادَه المؤمنين الجنَّة، ويُدخل الكفَّارَ وأولياءَهم المنافقين النَّار؛ فالعاقبة في الدُّنيا والآخرة للمؤمنين (").

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرْآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا عَلَيا لَهُ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ ﴾.

أي: إِنَّ المنافقين يُخادِعون الله بإحرازِهم - بما أظهَروه من الإيمان، وأبطنوه من الأيمان، وأبطنوه من الكُفران - دماءَهم وأموالَهم؛ إذ يعتقدون لجَهلِهم وقلَّة عقلهم أنَّ أمرَهم كما راج عند النَّاس، وجَرَتْ عليهم أحكامُ الشَّريعة ظاهرًا في الدُّنيا، يرُوجُ يوم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



القيامة عند اللهِ سبحانه وتعالى(١).

#### ﴿ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى خادِعُهم بما حَكَم فيهم في الدُّنيا مِن منع دمائهم؛ لكونِهم أظهروا الإيمانَ بألسنتِهم، مع علمِه باستبطانِهم الكفرَ؛ وذلك استدراجًا منه لهم في الدُّنيا حتَّى يلقَوْه في الآخرة فيُوردَهم نارَ جهنَّمَ (٢).

#### ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾.

أي: وإذا قاموا لأداءِ الصَّلاةِ قاموا إليها وهم مُتثاقِلون، مُتبرِّمون مِن فِعلها؛ لأَنَّهم لا نيَّةَ لهم فيها، ولا رَغبة، وغيرُ مؤمنين بها، ولا موقِنين بمعادٍ ولا ثوابٍ ولا عقاب (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [التوبة: ٥٤].

ولَمَّا ذكر الله جلَّ وعلا صِفةَ ظواهرِهم، أعقَبَ ذلك بذِكْرِ صفةِ بواطنِهم الفاسدة (٤)، فقال:

# ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾.

أي: إنَّما يُؤدُّون الصَّلاةَ الَّتي يَقومون إليها كُسالى؛ ليراهم المؤمنون فيَحسَبوا أنَّهم منهم؛ وذلك إبقاءً على أنفسهم، وحَذرًا من المؤمنين عليها؛ كيلا يُقتلوا أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٧ – ٤٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦١٢ – ٦١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٨).





تُسلَبَ أموالُهم، ولا إخلاصَ لهم لله تعالى(١).

#### ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: ولا يذكُرون اللهَ تعالى في صلاتِهم بألسنتِهم، وجوارحِهم، وقلوبِهم، ولا يَخشَعون فيها، ولا يَدْرُون ما يقولون، بل هم في صلاتِهم ساهُون لاهونَ؛ وذلك لامتلاءِ قلوبِهم بالرِّياء(٢).

عن أنسِ بنِ مالكٍ رضِي اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: ((تلك صلاةُ المنافق، يجلسُ يَرقُبُ الشمسَ، حتَّى إذا كانتْ بين قَرْنَي الشَّيطانِ قام فنقَرها أربعًا، لا يذكُرُ اللهَ فيها إلَّا قليلًا))(").

﴿ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَى هَتَوُّلَآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### ﴿ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَاكِ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُولَآءِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦١٢-٦١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (۲/ ٣٦٠-٣٦١).

وحمل قولَه تعالى: ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ على أنَّه في الصَّلاة- ابنُ كثير وابنُ عثيمينَ والشنقيطيُّ في ((أضواء البيان)) (١/ ٣٢٠).

قال ابن جرير: (فلعلَّ قائلًا أنْ يقولَ: وهل مِن ذِكر اللهِ شيءٌ قليل؟ قيل له: إنَّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ، إنَّما معناه: ولا يَذكرون اللهَ إلَّا ذِكرًا رياءً؛ ليدفَعوا به عن أنفسهم القتلَ والسِّباءَ وسَلْبَ الأموال، لا ذِكر موقِن مصدِّقِ بتوحيد الله، مخلِصٍ له الرُّبوبيَّة؛ فلذلك سماه الله قليلًا؛ لأنه غيرُ مقصودٍ به اللهُ، ولا مُبتغًى به التقرُّبُ إلى الله، ولا مرادًا به ثوابُ الله وما عنده، فهو - وإن كثر من وجهِ نَصَبِ عاملِه وذاكرِه - في معنى السَّرابِ الذي له ظاهرٌ بغير حقيقةِ ماءٍ). ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٢٢).



أي: إنَّ المنافقينَ مُتردِّدونَ مُتحيِّرونَ بين الإيمانِ والكُفر؛ فلا هُمْ مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا، بل ظواهرُهم مع المؤمنينَ، وبواطنُهم مع الكافرين ظاهرًا وباطنًا، بل ظواهرُهم مع الكومنينَ، ومنهم مَن يَعتريه الشَّكُّ، فتارةً يميل إلى هؤلاء، وتارةً يميل إلى أولئك(۱).

عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَثُلُ المنافقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العائرةِ بين الغنمَيْن، تَعيرُ إلى هذه مرَّةً، وإلى هذه مرَّةً، وفي روايةٍ: ((تكِرُّ في هذه مرَّةً، وفي هذه مرَّةً))(٣).

#### ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ، سَبِيلًا ﴾ .

أي: ومَن يَخذُلْه اللهُ تعالى عن طريقِ الهُدَى والحقِّ فلا يُوفِّقه له، فلن تجِدَ له- يا محمَّدُ- طريقًا لهدايتِه، ولا وسيلةً لتركِ غَوايتِه(٤).

#### الغوائد التَّربويَّة:

١- في قولِه سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴾ ، أنَّه يَنبغي للإنسان أنْ يَقطَعَ العلائقَ عن الخلائق، وأنْ يُعلِّقَ قلبَه بالله عزَّ وجلَّ، يبتغي منه العِزَّة، والنَّصر، ودَفْعَ البلاء، ويبتغى منه تيسيرَ الأمور... وهكذا (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) تَعِيرُ إلى هذه مرةً، وإلى هذِه مَرَّةً: أي: تتردَّد وتذهب، والعائرة هي المتردِّدةُ الحائرةُ لا تَدْري لا يَقري لا يَشْع. والرواية الأخرى (تَكِرُّ) بمعنى تعير أيضًا؛ يُقال: كرَّ على الشيء وإليه: عطَف عليه، وكرَّ عنه: ذهب. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (٨/٣١٣- ٣١٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٢٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٠-٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص.: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٦٨–٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٧).





٢- قول اللهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنتَ ِ ٱنَّ إِذَا سَمِعَنُمْ عَالَتِ ٱللّهِ يُكُفّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ فِرَا مِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنّا كُو إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ يُكُفّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ فَرَا مِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنّا مِثْلُهُمْ ﴾ فيه جعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل؛ ولهذا يُقال: المستمع شريكُ المُغتاب، والمحرَّم هو الاستماعُ لا السَّماعُ؛ فلو سمِع الإنسانُ الكُفْرَ والكَذِبَ والغِيبة والغِناء مِن غير قصد منه؛ بل كان مجتازًا بطريقٍ فسَمِع ذلك لم يأثمْ بذلك باتِّفاقِ المسلمين، ولو جلسَ واستمَع إلى ذلِك ولم يُنكِرْه لا بقَلبِه ولا بلِسانه ولا يَدِه، كان آثمًا باتِّفاقِ المسلمين (۱).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُم حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ فيه وجوبُ مغادرةِ المكان الَّذي يُكفَرُ فيه بآياتِ الله ويُستهزَأُ بها، ولا يجوزُ للإنسانِ أن يبقى ويقولَ: أنا مُنكِرٌ بقلبي (٢).

٤ - قوله: ﴿ فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُم حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ﴾ فيه أنَّ جَليسَ الصَّالحين الَّذين يَعمَلون الصَّالحات مِثلُهم ومنهم، بقياس العكسِ؛ لأنَّه إذا وُزِرَ بالجلوس مع العصاق؛ أُجِرَ بالجلوس مع الطَّائعين (٣).

٥- يُفيدُنا قولُه تعالى: ﴿ فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُم حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ الحذر مِن جُلَساءِ السُّوء، والتَّرغيبَ في جُلساءِ الصَّلاح (٤).

7 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ فيه أنَّه لَمَّا اتَّخَذوهم في الدُّنيا أولياءَ، جمَع بينهم في الآخرة في النَّارِ، والمرءُ مع مَن أَحَبَّ، وهذا توعُّدٌ منه تعالى تأكَّد به التَّحذيرُ من مجالستِهم ومخالَطتِهم (٥).

<sup>(</sup>١) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٠/ ٢١٢ - ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٤).



٧- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوۤا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ فيه أنه يَنبغي للمؤمنِ أَنْ يَتحرَّزَ مِن هذه الخَصْلةِ الَّتي ذُمَّ بها المنافقون، وأنْ يُقبِلَ إلى صلاتِه بنشاطٍ وفراغِ قلب، وتمهُّلٍ في فِعلها، ولا يتقاعَسَ عنها فِعلَ المنافقِ الَّذي يُصلِّي على كُرْهِ، لا عن طيبِ نفسٍ ورغبةٍ (١).

٨- الكسَلُ في الصَّلاة مُؤذِنُ بقلَّةِ اكتراثِ المُصلِّي بها، وزُهدِه في فِعلِها؛ فلذلك كان مِن شِيمِ المنافِقين، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَاكَى ﴾، ومِن أجلِ ذلك حذَّرتِ الشَّريعةُ مِن تجاوزِ حدِّ النَّشاط في العبادةِ خشيةَ السَّامةِ (٢).

9- يُستفادُ مِن وصْفِ اللهِ تعالى للمُنافقين بقولِه: ﴿ يُرَاَّءُونَ النَّاسَ ﴾ أنَّ مَن راءَى النَّاسَ بعمله الصَّالحِ ففيه شَبَهُ بالمنافقين، والرِّياءُ بابه واسعٌ، ليس في الصَّلواتِ أو النَّفقة أو الصَّوم أو الحجِّ فقط، بل هو أوسعُ مِن هذا، حتَّى الإنسان لو أنَّه لِيس ثيابًا رثَّةً؛ ليَظهَرَ للنَّاسِ بمظهَرِ الزَّاهد فهو مُرَاءٍ، فكلُّ شيءٍ تُظهِرُ فيه للنَّاسِ أنَّك تتقرَّبُ به إلى الله؛ ليراكَ النَّاسُ، فإنَّه رياءٌ - والعياذ بالله (٣).

١٠ قولُه: ﴿ مُّذَبِّدُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلآءِ ﴾ فيه أنَّ الطُّمأنينةَ والاستقرار أمرٌ مطلوب؛ ولهذا نجدُ أشدَّ النَّاسِ استقرارًا وطُمأنينةً هم المؤمنون: ﴿ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي ﴾ (١٠ [البقرة: ٢٦٠].

١١ - الإشارةُ إلى اللَّجوء إلى الله عزَّ وجلَّ في طَلَب الهداية؛ لقوله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهَ عَلَى طَلَب الهداية؛ لقوله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٧٠).





17- إنَّ الإيمانَ صِلةٌ بالقوَّة الكبرى، الَّتي لا تضعُفُ ولا تفنى.. وإنَّ الكفر انقطاعٌ عن تلك القوَّة، وانعزالُ عنها، ولن تملِكَ قوَّةٌ محدودةٌ مقطوعةٌ منعزلةٌ فانيةٌ أن تغلِبَ قوَّةً موصولةً بمصدر القوَّة في هذا الكون جميعًا، غيرَ أنَّه يجبُ أن نفرِّقَ دائمًا بين حقيقةِ الإيمان ومظهرِ الإيمان، إنَّ حقيقةَ الإيمان قوَّةٌ حقيقةٌ ثابتةٌ ثبوتَ النَّواميس الكونيَّة، ذاتُ أثرٍ في النَّفس، وفيما يصدُرُ عنها من الحركةِ والعمل، وهي حقيقةٌ ضخمةٌ هائلة كفيلةٌ حين تواجهُ حقيقةَ الكُفرِ المنعزلةَ المبتوتةَ المحدودةَ أن تقهرَها، ولكن حين يتحوَّلُ الإيمانُ إلى مظهرِ فإنَّ «حقيقةَ أيُّ شيءٍ أقوى من «مظهرِ» أيِّ شيء؛ قال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللهَ لِلْكَفِرِينَ صَبِيلًا ﴾ "أ.

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - البِشارة تُستعمَلُ في الخير، وتستعمَلُ في الشَّرِّ بقَيْدٍ، كما في هذه الآية؛
 يقول تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلمُنفِقِينَ ﴾(١).

٢ - لَمَّا كان التَّظاهرُ بالإيمان، ثمَّ تعقيبُه بالكفر ضربًا من التَّهكُم بالإسلام وأهلِه، جِيءَ في جزاء عملِهم بوعيدٍ مناسبٍ لتهكُّمِهم بالمسلمين، فجاء به على طريقةِ التَّهكُم؛ إذ قال: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾؛ فإنَّ البِشارةَ هي الخبَرُ بما يُفرِحُ المُخبَرُ به، وليس العذابُ كذلك(٣).

٣- أنَّه يَنبغي لنا أنْ نصارِحَ المنافقين بأنْ نبشِّرَهم- سواءٌ بلفظ: (أبشِروا)، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٣).



بلفظ: (اعلَموا) - ﴿ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾؛ حتَّى يَرتدِعوا عن نِفاقِهم(١).

٤ - أنَّ المنافقين مُستحقُّون للعذابِ الأليم؛ لقوله: ﴿ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، واللَّام هنا للاستحقاقِ (٢).

٥- في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: نَصَّ مِن صفاتِ المنافقين على أشدِّها ضررًا على المؤمنين، وهي: موالاتُهم الكفَّار، واطِّراحُهم المؤمنين، ونبَّهَ على فَسادِ ذلك؛ ليدَعَه مَن عسى أَنْ يقَعَ في نوعٍ منه من المؤمنين، غفلةً أو جَهالةً أو مُسامَحةً (٣).

7 - في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ التَّرهيبُ العظيمُ من موالاةِ الكافرين، وتَركِ موالاةِ المؤمنين، وأنَّ ذلك مِن صفاتِ المُنافقين، وأنَّ الإيمانَ يقتضي محبَّةَ المؤمنين وموالاتهم، وبُغْضَ الكافرين وعداوتَهم (٤).

٧- لا تَناقُضَ بين قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللّهِ جَمِيعًا ﴾، وقوله: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَكِلُّ مَن سواه وَلِرَسُولِهِ وَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ لأنَّ القدرة الكاملة لله، وكلُّ مَن سواه فبإقدارِه صار قادرًا، وبإعزازِه صار عزيزًا؛ فالعِزَّةُ الحاصلة للرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام وللمؤمنين لم تحصُلْ إلَّا من اللهِ تعالى، فكان الأمرُ عند التَّحقيق أنَّ العِزَّةَ جميعًا للهِ <sup>(٥)</sup>.

٨- ظاهرُ الآية ﴿ فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ١٠ بقَطْعِ النَّظرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٦).



عن آياتٍ أخرى-: أنَّه لا يجبُ الإنكارُ على الكافرِ بآياتِ الله المُستهزئ بها؛ لأنَّه إنَّما نهى عن القعودِ معهم، ولم يأمُرْ بالإنكارِ عليهم، ولكن يُقال: الجوابُ عن هذا: أنَّ اللهَ تعالى إنَّما أراد أن يُبيّنَ حُكمَ المشارِكين، ونهيَهم عن ذلك، أي: إنَّ هذا المُنكَرَ يُفهَمُ مِن نهينا عن الجلوسِ معهم ألّا نُقِرَّ المنكر، فالصّواب: أنَّ هذه الآية لا تدلُّ على ارتفاع النَّهي عن هذا المنكر، سواءٌ دلَّتْ عليه أو سكتت عنه، فلدينا نصوص أخرى تدلُّ على وجوب إنكار المنكر (۱).

9- أنَّ الأحكامَ تدورُ مع عِلَلِها؛ لقوله: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ فلمَّا كانوا يكفُرون بآياتِ الله ويستهزئون بها نُهِي عن القعودِ معهم، ثمَّ أذِن لنا بالقعودِ معهم إذا خاضُوا في حديثٍ غيرِه (٢).

• ١ - أنَّ المشارِكَ لفاعل المنكرِ كفاعل المنكرِ؛ لقوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِّشْلُهُمْ ﴾، والآيةُ وإن كانت لا تدلُّ على المشارِك صراحة، وإنَّما تدلُّ على أنَّ الجالسَ معهم له حُكمُ الفاعل، لكن إذا كان الجالسُ - يعني: القاعد - معهم له حُكمُ الفاعل، فالمشارِكُ مِن باب أولى (٣).

11- قال تعالى: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمُ إِذَا مِتَلُهُمْ ﴾، هذا تعليلٌ للنَّهي، أي: إنَّكم إن قعدتم معهم تكونوا مِثلَهم وشركاء لهم في كفرهم؛ لأنَّكم أقررتموهم عليه، ورضِيتموه لهم، ولا يجتمعُ الإيمانُ بالشَّيء وإقرارُ الكفرِ والاستهزاء به، ويؤخذ من الآيةِ أنَّ إقرارَ الكفر فهو كافرٌ، ويؤخذ منه أنَّ إقرارَ المنكرِ والسُّكوتَ عليه منكرٌ، وأنَّ مَن رضِي بالكفر فهو كافرٌ، ويؤخذُ منه أنَّ إقرارَ المنكرِ والسُّكوتَ عليه منكرٌ، وأنَّ مَن رضِي بالكفر فهو كافرٌ، وخالَط أهلَه وإن لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



يُباشِرْ، كان في الإثم بمنزلة المباشِرِ(١).

١٢ - قوله سبحانه: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾ فيه الدَّلالةُ الواضحةُ على النَّهي عن مجالسةِ أهلِ الباطل من كلِّ نوعٍ من المبتدِعة والفَسقةِ عند خوضِهم في باطلِهم (٢).

17 - قوله تعالى: ﴿ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ ﴾ فيه أنَّ النَّارَ لصِنفَيْنِ من العالَم، المنافقين والكافرين، أمَّا الصِّنفُ الثَّالث وهم المؤمنون فلهم الجنَّةُ، وهؤلاء الأصنافُ الثَّلاثةُ هم المذكورون في أوَّلِ سورةِ البقرة (٣).

14 - بيانُ شدَّةِ عداوةِ المنافقين للمُؤمنين؛ لقوله: ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾، أي: يَنتظرون السَّاعةَ الَّتي يكونُ فيها الضَّررُ على المؤمنين، لكن قال تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (٤) [الفتح: ٦].

١٥ - أنَّ المنافقين لهم حظُّ من الفَيْءِ، ويُؤخذُ مِن قوله: ﴿ ٱلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ ﴾؛ فدلًا على أنَّ المنافِق يُعامَلُ بالظَّاهِرِ، فيُعطَى ما يُعطاه المسلِمُ(٥).

17 - أنَّ المنافقين أشدُّ مِن الكفَّار؛ لأنَّ اللهَ بدأ بهم: ﴿إِنَّ ٱللهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللهَ بين المنافقين والكفَّار يُقدِّمُ اللهُ فيها المنافقين؛ كقوله: ﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللهُ أَلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشَرِكِينَ اللهُ فيها المنافقين؛ كقوله: ﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللهُ أَلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشَرِكِينَ ﴾ [الأحزاب: ٧٣]، إلَّا في آيةٍ واحدة، بسبب، وهي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٧). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٥٨).





ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [التحريم: ٩]؛ وذلك لأنَّ جهادَ الكفَّار يكون بالسِّلاح عَلنًا، وجهادَ المنافقين يكونُ بالعِلمِ والبيانِ، وليس بالقتال(١).

١٧ - إثباتُ الخِداعِ لله عزَّ وجلَّ، أي: إنَّه جلَّ وعلا يَخدَعُ مَن يُخادِعُه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ (٢).

١٨ - اطَّرَدَتْ سُنَّتُه الكونيَّة سبحانه في عبادِه، بأنَّ مَن مَكَرَ بالباطِلِ مُكِرَ به، ومن احتال احْتِيلَ عليه، ومن خادَعَ غيرَه خُدِع. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ الله وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾(٣).

١٩ - في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ أنَّ المنافقين يُصلُّون، لكن لا تُقبَلُ منهم صلاتُهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن يُصلُّون، لكن لا تُقبَلُ منهم صلاتُهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَدُتُهُمْ إِلَّا إَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُفَالُ مِنْهُمْ نَفَعُهُمْ أَن النَّفقة نفعُها مُتعَدِّ، ومع ذلك لا تُقبَل، فكيف بالعبادة الَّتي نفعُها غيرُ مُتعدِّ؟ فإنَّها من بابِ أَوْلى لا تُقبَلُ (٤٠).

• ٢ - مِن صِفاتِ المنافقين أنَّهم إذا أدَّوُا الصَّلاة مراءاةً يؤدُّونها بكسلٍ وبُرودٍ، وعدم نشاط؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ (٥).

٢١ - أنَّ حالَ المنافقين التَّردُّدُ بين الكُفرِ والإيمان، لكن الحُكم عليهم في الآخرة أنَّهم كفَّارٌ، أمَّا في الدُّنيا فيعامَلون على ظَواهرِهم؛ لأنَّ الأحكامَ في الدُّنيا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦٣).



على الظُّواهرِ، قال تعالى: ﴿ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ ﴾(١).

الله عَوْلاَ إِلَى هَتُولاَ عَلَمْ الله عَوْلاَ عِلَمْ الله عَلَى الدَّاعِي، فإذا كان الدَّاعِي إلى هَتُولاَ عَلَى النَّعْراضَ المُتعلِّقة بأحوالِ هذا العالَم كثر التَّذبذُ والاضطراب؛ الفعلِ هو الأغراضَ المُتعلِّقة بأحوالِ هذا العالَم كثر التَّذبذُ وإذا كان الفعلُ تبعًا لأنَّ منافعَ هذا العالَم وأسبابَه متغيِّرةٌ، سريعة التَّبدُّلِ، وإذا كان الفعلُ تبعًا للدَّاعِي، والدَّاعِي تبعًا للمقصود، ثمَّ إنَّ المقصود سريعُ التَّبدُّل والتَّغيُّر ل إلى والتَّغيُّر ل والتَّغيُّر في الميل والرَّغبة، وربَّما تعارَضت الدَّواعي والصَّوارفُ، فيبقى الإنسانُ في الحيرة والتَّردُّد، أمَّا مَن كانَ مَطلوبُه في فِعلِه إنشاءَ الخيرات الباقية، واكتسابَ السَّعاداتِ الرُّوحانيَّة، وعلِم أنَّ تلك المطالبَ أمورٌ باقيةٌ، بريئة عن التَّغيُّرِ والتَّبدُّلِ، لا جرَمَ كان هذا الإنسان ثابتًا راسخًا؛ فلهذا المعنى وصَف اللهُ التَّغيُّرِ والتَّبدُّلِ، لا جرَمَ كان هذا الإنسان ثابتًا راسخًا؛ فلهذا المعنى وصَف اللهُ وقال: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ مَا الْإِيمانِ بالثَباتِ فقال: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ الرَّعِن اللهَ وقال: ﴿ يَثَانَهُ اللّهِ مَا اللهُ وقال: ﴿ يَثَالَهُ اللّهِ مِن اللهُ وقال: ﴿ يَثَالَهُ اللّهِ مِن اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾: الجملة استئناف ابتدائيُّ، مَسُوقٌ للتَّنديدِ بالمنافقين (٣).

- وقوله: ﴿ بَشِّرِ ٱلمُنَفِقِينَ ﴾ فيه إظهارٌ في موضِعِ الإضمارِ - حيث لم يقل:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٣٥٢/٢).





(بَشِّرْهم)-؛ تَعميمًا، وتَعليقًا للحُكم بالوصفِ(١).

٢ - قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه مجيء صفتِهم بطريقة الموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾؛ لإفادة تعليلِ استحقاقِهم العذابَ الأليم، أي: لأنَّهم اتَّخذوا الكافرينَ أولياءَ مِن دون المؤمنينَ، أي: اتَّخذوهم أولياءَ لأجْلِ مُضادَّةِ المؤمنينَ (٢).

- وأتت ﴿ مِن ﴾ الدَّالَّة على بُعدِ الصِّلةِ بينهم وبين المؤمنينَ (٣).
- ٣- قوله: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾: الاستفهامُ غرَضُه إنكارُ رأيهم وإبطالُه، وبيانٌ لخيبةِ رجائِهم، وقطعٌ لأطماعِهم الفارغةِ (١٠).
  - والجملةُ معترضةٌ، مقرِّرةٌ لِمَا قبلها(٥).
- ٤ قوله: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾: فيه التفاتُ؛ حيث خَاطَب المنافقين قبلُ بخِطابِ الغيبةِ في قوله: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ ... ﴾ و: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ... ﴾ و ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ﴾؛ لإفادةِ تشديدِ التّوبيخِ الّذي يَستدعيه تَعْدَادُ جناياتهم (٢)، ثمّ خاطَب المؤمنين بضميرِ الخِطاب: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ لإفادةِ القُربِ، وليكونَ أسرعَ للقبولِ.
  - ٥ قوله: ﴿ إِنَّ أُلَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ ﴾:

عبَّر في قولِه: ﴿ فَكَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ بالضَّميرِ في ﴿ مَعَهُمْ ﴾، ثمَّ تلاه قولُه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠٦/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٤٤).



﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾، وهو التفاتُ، فعبَّر بالاسمِ الظَّاهر، والإظهارُ في موضع الإضمارِ له فوائدُ، منها: إرادةُ العموم(١١).

7 - قوله: ﴿ الّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ اللّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسۡتَحُودٌ عَلَيْكُمْ وَنَمۡنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : تَضمَّنتْ هذه الآية بلاغة في اختيار الألفاظ؛ إذ سُمِّي ظَفَرُ المسلمين (فتحًا)، وظَفَرُ الكافرين لخسّة الكافرين (نصيبًا)؛ لتعظيم شأنِ المسلمين، وتَخسيسِ حظّ الكافرين لخسّة حظّهم؛ لأنَّ ظَفَرَ المسلمين أمرٌ عَظيمٌ، تبتهجُ له النَّفُوسُ، وتَطمئنُ إليه القلوبُ، وتُفتَحُ لهم أبوابُ السَّماءِ حتَّى ينزِلَ على أوليائِه، وأمَّا ظَفَرُ الكافرين، فما هو إلَّا حظٌ دَنيُّ، ولَمْظَةٌ مِن الدُّنيا يُصيبونها (۱)، وكذلك لأنَّه لا يَحصُلُ لهم فَتْحُ يكونُ مَبدأً لنُصرتهم المستمرَّةِ، بل غايةُ ما يكونُ أن يكونَ لهم نصيبٌ غيرُ مستقرِّ، عكمةً مِن الله (۱).

- والاستفهامُ في قوله: ﴿ أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ ﴾ تَقريريٌّ، أي: إنَّا قدِ استحوذْنا؛ لأنَّ الاستفهامَ إذا دخَل على نفي قَرَّره (١٤).

٧- قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾: استئناف ابتدائيً، فيه: زيادة بيانٍ لمساويهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۵۷۸)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲٤۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۲٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٣٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٣٦١).





#### الآيات (١٤٤ - ١٤٧)

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ أَوْلِيَا آَهَ ﴾: جمْع وليِّ، وهو النَّصيرُ، وأصل (وَلِيَ) يدلُّ على القُرْب، سواءٌ من حيث: المكان، أو النِّسبة، أو الدِّين، أو الصَّداقة، أو النُّصرة، أو الاعتقاد، وكلُّ مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (۱).

﴿ سُلَطَنَا ﴾: أي: حُجَّة، وأصل السُّلطان: القوَّة والقهر، من التَّسلُّط؛ ولذلك سُمِّي السُّلطانُ سُلطانًا(٢).

﴿ الدَّرُكِ ﴾: مَنزِلٌ من منازلِ أهلِ النَّار، فالنَّار دركاتُ، أي: طبقاتُ بعضُها دونَ بعضٍ والدَّرك: أقْصَى قعرِ البحر، وأصل (درك): هو لحوقُ الشَّيءِ بالشَّيءِ، ووصولُه إليه (٢٠).

﴿ وَأَعْتَصَمُوا ﴾: استمسكوا وامتنعوا به، والاعتصام: التَّمسُّك بالشَّيء، وأصل العِصمة: المنعُ، ومنه يُقال: عَصَمَه الطَّعامُ، أي: منعَه من الجوعِ، والعِصمة أيضًا:

<sup>(</sup>۱) يُنظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٥)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٧، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١١) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٤).



الإمساك، والملازَمة(١).

#### مُشكلُ الإعراب:

## قوله: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾

﴿ مَّا ﴾: فيها وجهانِ: أحدهما: أنَّها استفهاميَّةٌ، وعليه تكونُ في محلِّ نصبِ بـ: (يفعل)، وقُدِّم المفعولُ به؛ لكونِه له صدرُ الكلام، والباءُ على هذا سَببيَّةٌ متعلِّقة بـ: ﴿ يَفْعَلُ ﴾، والاستفهامُ هنا معناه النَّفي، والمعنى: أنَّ اللهَ لا يَفعلُ بعذابِكم شيئًا؛ لأنَّه لا يجلبُ لنفسِه بعذابكم نفعًا، ولا يدفعُ عنها به ضرَّا، فأيُّ حاجةٍ له في عذابِكم؟! والوجه الثَّاني: أنَّ ﴿ مَّا ﴾ نافية، كأنَّه قيل: لا يُعذّبُكم اللهُ، وعلى هذا فالباءُ زائدةٌ (صلة)، ولا تَتعلَّق بشيءٍ (٢).

## المُعنَى الإجماليُّ:

يَنهى اللهُ عبادَه المؤمنين عن اتِّخاذِ الكافرينَ أُولياءَ يُناصِرونهم، ويُصادِقونهم، ويُصادِقونهم، ويثقُون بهم مِن دون المؤمنين؛ فإنَّ ذلك موجِبٌ لأنْ يجعَلوا لله عليهم حُجَّة، فيستحقُّوا العقوبةَ على ذلك.

ثمَّ أخبَر تعالى أنَّ مَصيرَ المنافقينَ المكانُ الأسفلُ من جَهنَّم، وخاطَب نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لن يجِدَ لهؤلاء المنافقين مَن ينصُرُهم مِن عذابِ الله، إلَّا الَّذين تابوا مِن نِفاقِهم، وأصلَحوا أعمالَهم الظَّاهرةَ والباطنة، واعتَصَموا بالله، وأخلَصوا له دِينَهم، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يُعطي اللهُ المؤمنين بالله، وأخلَصوا له دِينَهم، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يُعطي اللهُ المؤمنين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۵)، ((تذكرة (مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۰۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ۷۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن الكريم)) للسمين الحلبي (٤/ ١٣٣)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣١).





ثوابًا عظيمًا.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّه في غِنًى عن عذابِهم، إنْ شكَروا وآمَنوا وكان اللهُ شاكرًا عليمًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَعَ لُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى أَنَّ مِن صفاتِ المنافقين اتِّخاذَ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين، المستلزمَ للنَّهيِ عن ذلك الاتِّخاذِ، نهى عبادَه المؤمنين أن يتَّصِفوا بهذه الحالةِ القبيحةِ، وأن يُشابهوا المنافِقين، فقال(١):

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ ءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: لا تَجعَلوا الكفَّارَ أولياءَ لكم من غيرِ أَهلِ دِينكم مِن المؤمنين، فتُؤازِروهم، وتُصاحِبوهم، وتُسرُّوا إليهم بالمودَّق، وتُفشُوا أحوالَ المؤمنين الباطنة إليهم، وتَعتمِدوا عليهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلَ وَمَا يَفْعَلَ وَمَا يَفْعَلُ وَلَكَ فَلِيسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَلُّهُ، وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۵۰). ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦١٧ - ٦١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧١ - ٣٧٣).



## ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴾.

أي: هل تُريدون أن تجعَلوا لله تعالى عليكم حُجَّةً واضحةً؛ باتِّخاذِكم الكافرين أولياء مِن دون المؤمنين، فتَستوجبوا منه ما استوجَبه أهلُ النِّفاقِ باستحقاقِ العقوبة(١)؟

# ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نهاهم سبحانه عن فِعلِ المنافقين، استأنف بَيانَ جزائِهم عنده(٢)، فقال:

## ﴿ إِنَّ ٱلمُّنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾.

أي: إنَّ المُنافِقين في قَعرِ جهنَّمَ، وأسفلِ طبقاتِها يومَ القيامة، جَزاءً على كُفرِهم الغليظِ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴾.

أي: ولنْ تجِدَ لهؤلاء المنافقين - يا محمَّدُ - ناصرًا يَنصُرُهم مِن الله تعالى، فيُنقِذُهم مِن عذابِه، ويَدفَعُ عنهم أليمَ عقابِه (٤).

## ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤١)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۱۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))
 (۲/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٧٤).





## مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

## ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾.

أي: إلَّا التَّائبين مِن نِفاقِهم، الَّذين رجَعوا للحقِّ، وندِموا على سيِّئاتِهم(١).

## ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾.

أي: وأصلَحوا أعمالَهم الظَّاهرةَ والباطنةَ؛ فعَمِلوا بما أمَرهم اللهُ تعالى به، وانتهَوْا عمَّا نهاهم عنه، وأصلحوا ما أفسدوه(٢).

## ﴿ وَأَعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ ﴾.

أي: واعتصموا برَبِّهم في جَميعِ أمورِهم، والْتَجَوُوا إليه في جَلْبِ مَنافعِهم، ودفْع المضارِّ عنهم (٣).

## ﴿ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾.

أي: وقَصَدوا وجهَ اللهِ تعالى بأعمالهم الظَّاهرةِ والباطنةِ، وسَلِمُوا من الرِّياءِ والنِّفاقِ(١٠).

# ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: فهؤلاء المُنافقون بعد تَوبتِهم وإصلاحِهم، واعتِصامِهم بالله تعالى، وإخلاصِهم له، مع المؤمنين في الدُّنيا والآخرة، يَكونون في زُمرتِهم يومَ القيامة، ويَدخُلونَ معهم الجنَّةُ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٢١-٦٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۷٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۷٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٢٢ - ٦٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي))



#### ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

أي: وسوفَ يُعطي اللهُ تعالى المؤمنين ثوابًا عظيمًا، لا يعلَمُ كُنْهَهُ إلَّا اللهُ عزَّ وجلَّ؛ ممَّا لا عينٌ رأَتْ، ولا أُذُنٌ سمِعَتْ، ولا خطرَ على قلب بشر(١).

# ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ مَعنى الاستثناءِ في الآيةِ السابقةِ: أَنَّه لا يُعذِّبُهم، وأَنَّهم يَجِدون الشَّفيعَ بإذنِه - قال مؤكِّدًا لذلك على وجهِ الاستنتاجِ، مُنكِرًا على مَن ظَنَّ أَنَّه لا يَقبَلُهم بعد الإغراقِ في المهالِكِ(٢):

# ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾.

أي: ما يصنَعُ اللهُ تعالى - أيُّها المنافِقون - بعذابِكم، إن شكَرْتموه على نِعَمِه، فقُمتُم بطاعتِه، وآمنتم حقًّا بما يجبُ عليكم الإيمانُ به؟ فإنَّه لا حاجةَ لله سبحانه في أن يُعذِّبكم؛ إذ لا يَجتلِبُ إلى نفْسِه بعَذابِكم نفعًا، ولا يدفَعُ عنها ضرَّا (٣).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى شاكرٌ لِمَن شكر له؛ فيُثيبُهم على ما عمِلوا، أكثرَ ممَّا عمِلوا، على على على على عليمٌ بإيمانِ مَن آمَن قلبُه به، وعليمٌ بمن يستحقُّ الشُّكر مِن عبادِه، ويُجازيه على

<sup>(</sup>ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٢٢ -٦٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١ - ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٢٣ - ٦٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٨).





ذلك أو فرَ الجزاء(١).

#### الغَوائد التربويَّة:

١ - في قوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴾: التَّحذيرُ مِن المعاصى؛ فإنَّ فاعلَها يجعَلُ لله عليه سلطانًا مُبينًا (٢).

٢- أنَّه لا بدَّ لِمَن أفسَد أن يُصلِحَ مُقابلَ إفسادِه، ولا تَكفي التَّوبةُ المجرَّدةُ،
 فلا بدَّ مِن إصلاح ما أفسَد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ وَيَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ وِينَهُمْ لِللَّهِ ﴾ أنَّ من كان معتصمًا بغيرِ الله، فإنَّ مِن تحقيقِ توبتِه أن يعدِلَ عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأنَّ الدَّاءَ يُداوَى بدواءٍ مقابلٍ؛ فالاعتصام بغيرِ الله شِركٌ، يُداوَى بالاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، ولكلِّ داءٍ دواءٌ يُناسِبُه (١٠).

3- أنَّ مِن تمام التَّوبةِ إخلاصَ المشرِكِ؛ لقوله: ﴿ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ ﴾، والمنافِقون عندهم إشراكُ؛ لأنَّهم ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾، لذا فالإخلاصُ شرْطٌ في توبةِ المنافِق؛ لأنَّ ذَنْبَه بالرِّياء؛ فالله تعالى قال: ﴿ إِنَّ النَّنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾، ثم قال: ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَأَعْلَكُواْ وَأَصَّلَحُواْ

٥ - قوله تعالى ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: (((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٧٠)، (تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٣٧٠).



فَأُوْلَكَيْكَ مَعَ ٱلْمُوَّمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا ﴾، فيه تغليظات عظيمة على المنافقين؛ وذلك لأنَّه تعالى شرَط في إزالةِ العقاب عنهم أمورًا أربعة: أولها: التَّوبة، وثانيها: إصلاحُ العمل، وثالثها: الاعتصام بالله، ورابعها: الإخلاص، فإذا حصَلت هذه الشَّرائطُ الأربعةُ فعند ذلك قال: ﴿فَأُولَكِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ولم يقُلُ: (فأولئك مؤمنون)، ثمَّ أوقَع أجرَ المؤمنين في التَّسويفِ؛ لانضمام المنافقين إليهم، فقال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا ﴾، وهذه القرائنُ دالَّةُ على أنَّ حالَ المنافق شديدٌ عند الله تعالى(١).

7- خصَّ اللهُ تعالى الاعتِصامَ والإخلاصَ بالذِّكرِ في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ﴾، مع دخولِهما في قوله: ﴿ وَأَصَّلَحُوا ﴾، فهما من جملةِ الإصلاحِ؛ وذلك لشدَّةِ الحاجةِ إليهما، خُصوصًا في هذا المقام الحرِج الَّذي يمكِّنُ مِن القلوبِ النِّفاق، فلا يُزيله إلَّا شدَّةُ الاعتصامِ بالله، ودوامُ اللَّجَأِ والافتقارِ إليه في دفعِه، ولكونِ الإخلاصِ منافيًا كلَّ المنافاة للنِّفاق؛ فذكرَهما لفضلِهما، وتوقُّفِ الأعمالِ الظَّاهرةِ والباطنة عليهما، ولشَّةِ الحاجةِ في هذا المقام إليهما(٢).

٧- الحثُّ على الشُّكْرِ وعِظَمُ فَضْلِه، يُرشِدُ إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾، فقرَن سبحانه الشُّكْرَ بالإيمانِ وأخبَر أنَّه لا غرَضَ له في عذابِ خلْقِه إنْ شَكَروا وآمَنوا به (٣).

٨- يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:١١٦).





أَنَّ مَن لَم يَشَكُّرِ اللهَ، أو مَن لَم يُؤمِنْ به فإنَّه عُرْضَةٌ للانتقامِ والعذاب؛ لأنَّ اللهَ سبحانه نفى العذابَ عمَّن شكر وآمَن، وهذا يدلُّ على أنَّ مَن لَم يشكُرْ ويؤمِنْ فإنَّه معرَّضٌ لعقابِه، وهذا هو الواقعُ؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ مَعَرَّضٌ لعقابِه، وهذا هو الواقعُ؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ اللّهِ اللهِ تَبْرِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالنَّفُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهِ اللهِ تَبْرِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالنَّفُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١) [الأنفال: ٢٥].

## الفوائدُ العلميَّة واللَّطائف:

١ - في هذه الآية: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴾: دليلٌ على كمالِ عدلِ اللهِ، وأنَّ الله لا يُعَذِّبُ أحدا قبل قيام الحُجَّةِ عليه (٢).

٢- أنَّ اللهَ سبحانه له سلطانٌ وحُجَّةٌ على مَن خالَفَ أَمْرَه، ويدلُّ على هذا قولُه تعالى حين ذكر إرسالَ الرُّسلِ: ﴿ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ الرُّسُلِ ﴾، فهنا لو لم يُرسَلِ الرُّسُلَ صارتِ الحُجَّةُ للنَّاسِ على اللَّهِ، وإذا أَرسَل الرُّسلَ وبُيِّنَتِ الأحكامُ صارتِ الحُجَّةُ للهِ على العباد (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه وجوبُ موالاةِ المؤمنين ومُناصرتِهم؛ لأنَّ المؤمنين إخوةٌ، فما أصابَ أحدَهم فقد أصاب الآخَرَ، وما حصل مِن ضررٍ وجَب على جميعِ المؤمنين إزالتُه، على حسب الحالِ والإمكان(٤).

٤ - النهيُ عن ائتمانِ أهلِ الشِّركِ والثِّقةِ بهم؛ يُبيِّن ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ اللَّكَفِرِينَ أَوْلِيآ اَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (١/ ٤٧٢).



٥- الأعمالُ المشروعةُ لا يُنهَى عنها حوفًا مِن الرِّياء، بل يُؤمَر بها، وبالإخلاصِ فيها، ونحن إذا رأينا مَن يَفعلُها أَقرَرْناه، وإنْ جزَمْنا أنَّه يفعلُها رياءً؛ فالمنافِقون اللَّذين قال اللهُ فيهم: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ اللّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾؛ فهؤلاء كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمسلمون يُقرُّونَهم على ما يُظْهِرُونه من الدِّينِ، وإنْ كانوا مُرائِينَ، ولا يَنهَوْنَهم عن القيامِ بالظَّاهر؛ لأنَّ الفسادَ في ترْك إظهارِ المشروعِ أعظمُ مِن الفَسادِ في إظهارِه رياءً (١).

7 - قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾، والسَّببُ في كونِ المنافقِ أشدَّ عذابًا من الكافرِ؛ لأنَّه مِثلُه في الكفر، وضمَّ إليه نوعًا آخرَ من الكُفر، وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله، وبسببِ أنَّهم لَمَّا كانوا يُظهِرون الإسلام يمكِنُهم الاطِّلاعُ على أسرار المسلمين، ثمَّ يُخبِرون الكفَّارَ بذلك، فكانت تتضاعَفُ المِحنةُ مِن هؤلاء المنافقين؛ فلهذه الأسبابِ جعَل اللهُ عذابهم أزيد مِن عذابِ الكفَّار (٢) فهم شرُّ أهلِ النَّار بما جمَعوا بين الكفرِ والنِّفاقِ ومُخادعةِ الله والمؤمنين وغشِّهم؛ فأرواحُهم أسفلُ الأرواحِ، وأنفسُهم أخسُّ الأنفسِ (٣).

٧- إنَّما كان مُستَقرُ المنافقين ﴿ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾؛ لأنَّ ذلك أخفى ما في النَّار وأستَرُه وأخبَثُه، كما أنَّ كُفرَهم أخفَى الكُفرِ وأخبثُه وأستَرُه (٤).

٨- في قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ ﴾ أنَّ طَبقاتِ النَّارِ تُسمَّى
 دركاتٍ، وسُمِّيَت بذلك؛ لأنَّها مُتدارِكةٌ متتابِعةٌ إلى أسفلَ، كما أنَّ الدَّرجَ متراقيَةٌ

<sup>(</sup>١) ((سجو د التلاوة معانيه وأحكامه)) لابن تيمية (ص:٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٣٩).





إلى فوقً(١).

9- أنَّ هؤلاء المنافقين ﴿ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾، وهذا لا يَعني أنَّ غيرَهم لا يُشاركونهم، بل قد يُشارِكُهم غيرُهم، لكنَّنا نجزِمُ بأنَّ المنافقين ﴿ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾، وأنَّ مَن سواهم قد يكونون فيه، وقد لا يكونون فيه (٢).

• ١٠ قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَكِيكَ مَعَ ٱلْمُوْ مِنِينِ ﴾ لَمّا كان المُنافِقُ متّصِفًا بنقائضِ هذه الأوصافِ؛ مِن الكُفرِ وفَساد الأعمالِ، والموالاة للكافرين، والاعتزازِ بهم، والمراءاة للمؤمنين – شرَط في تَوبِتِهم ما يُناقِضُ تلك الأوصاف، وهي التّوبةُ مِن النّفاقِ، وهي الوصفُ المحتوي على بقيّةِ الأوصافِ من حيثُ المعنى، ثمّ فصّل ما أجمَلَ فيها، وهو الإصلاحُ للعَملِ المستأنفِ، المقابِلُ لفسادِ أعمالهم الماضية، ثمّ الاعتصامُ بالله في المستقبَل، وهو المقابلُ لموالاةِ الكافرين، والاعتماد عليهم في الماضي، ثمّ الإخلاص لدين الله، وهو المقابلُ للرِّياء الَّذي كان لهم في الماضي.

11 - في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَٱعۡتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ وَمَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ وَيَنَهُمْ لِلَّهِ ﴾، أنَّ المنافق تُقبَلُ توبتُه، وأنَّ مَن اتَّصَف بهذه الصِّفات فإنَّه يكونُ مع المؤمنين، ولو كان قبل ذلك منافقًا؛ لأنَّ هذه الصِّفاتِ تنتشلُه من النِّفاقِ إلى الإيمان، فهذه معيَّةُ المؤمنين، لا شكَّ أنَّها منزلةٌ عالية، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن للإيمان فَهَذه معيَّةُ المؤمنين مَع ٱلَّذِينَ أَنَّهُم ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْتِئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ يُطِع اللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّهُم ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْتِئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١١٣/٤).



#### وَٱلصَّلِحِينَ ﴾(١).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ آءَ ﴾: استئناف ابتدائيُّ؛ لأنَّه توجيهُ خِطابٍ بعدَ الانتهاءِ من الإخبارِ عن المنافقين بطريقِ الغَيبة (٣)، وقد نُهوا عن موالاةِ الكَفَرةِ صَريحًا في هذه الآية، وإنْ كان ما تقدَّمَ في بيانِ حالِ المنافقين، مَزْجرةً عن ذلك؛ مُبالغةً في الزَّجر والتَّحذير (١٤).

٢ - قوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُوا لِللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴾: استئناف بيانيُّ؛ لأنَّ النَّهيَ عن اتِّخاذِ الكافرين أولياءَ ممَّا يبعَثُ النَّاسَ على معرفةِ جزاء هذا الفِعل، مع قصد التَّشهيرِ بالمنافقين، والتَّسجيل عليهم، أي: إنَّكم إنِ استمررتُم على موالاةِ الكافرين، جعَلتُم للهِ عليكم حُجَّةً واضحةً على فَسادِ إيمانكم، فهذا على موالاةِ الكافرين، جعَلتُم للهِ عليكم حُجَّةً واضحةً على فَسادِ إيمانكم، فهذا على موالاة الكافرين، جعَلتُم للهِ عليكم حُجَّةً واضحةً على فَسادِ إيمانكم، فهذا الله علي موالاة الكافرين، جعَلتُم للهِ عليكم حُجَّةً واضحةً على فَسادِ إيمانكم، فهذا الله علي موالاة الكافرين، جعَلتُم للهِ عليكم حُجَّةً واضحةً على فَسادِ إيمانكم، فهذا الله علي موالاة الكافرين من المُعْمَل اللهِ علي مُوالاة الكافرين المنافقين المؤلمة الله علي مؤلمة المؤلمة المؤ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٦).





تعريضٌ بالمنافقين(١).

- والاستفهام في قولِه: ﴿ أَتُرِيدُونَ ﴾ مُستعمَلُ في معنى التَّحذيرِ والإنذار (٢).
- ٣- قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾: جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ إذ هي عَودٌ إلى أحوالِ المنافقين، وتأكيدُ الخبر بـ: (إنَّ) لإفادة أنَّه لا مَحِيصَ لهم عنه (٣).
- ٤ قوله: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ آَجُرًا عَظِيمًا ﴾ أتى بـ (سوف)؛ لأنَّ إيتاءَ الأجرِ يكونُ يومَ القيامة، وهو زمانٌ مستقبَل ليس حاضرًا، و(سوف) أبلغُ في التَّنفيسِ من السِّينِ (١٠).
- ٥- قوله: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُكُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾: جملة استئنافيَّةُ مسُوقةٌ لبيانِ أَنَّ مدارَ تعذيبِهم وجودًا وعَدَمًا إنَّما هو كُفرُهم، لا شيء آخر، فيكون مُقرِّرًا لِمَا قبله من إثابتِهم عن توبتِهم (٥).
- وقوله: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ -على القولِ بأنَّ ﴿ مَّا ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ -على القولِ بأنَّ ﴿ مَّا ﴾ استفهاميَّة مُفيدٌ للنَّفي على أبلغ وجهٍ وآكَدِه (١٠).
- وقوله: ﴿إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾: فيه تقديمُ الشُّكرِ على الإيمان؛ لأنَّ العاقلَ ينظُرُ إلى ما عليه من النِّعمةِ العظيمة في خَلْقِه، وتَعريضِه للمنافع، فيشكُرُ شُكرًا مبهَمًا، فإذا انتَهى به النَّظرُ إلى مَعرفةِ المنعِم آمَنَ به، ثمَّ شكر شُكرًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدران السابقان)).



مُفصَّلًا، فكان الشُّكرُ متقدِّمًا على الإيمانِ، وكأنَّه أصلُ التَّكليفِ ومدارُه'''.

٦ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾: اعْتِرَاضٌ في آخرِ الكلام، وهو إعلامٌ بأنَّ اللهَ لا يُعطِّلُ الجزاءَ الحسَنَ عن الَّذين يُؤمنون به، ويَشكُرون نِعمَه الجمَّة، والإيمانُ بالله وصفاتِه أوَّلُ درجاتِ شُكرِ العبدِ ربَّه (٢).

- وأتَى بصِفة الشُّكر ﴿ شَاكِرًا ﴾ باسمِ الفاعِل بلا مبالغةٍ؛ ليدلَّ على أنَّه يَتقبَّلُ ولو أقلَّ شيءٍ مِن العمل، ويُنمِّيه (٣).

- وأتَى بصفة العِلم ﴿ شَاكِرًا ﴾ على صِيغةِ (فعيل)؛ للمُبالغةِ في وصْفِه سبحانه بالعِلم بجميعِ المعلوماتِ (١)، وفيه تحذيرٌ، وندبٌ إلى الإخلاصِ للهِ تَعالَى (٥)، مع ما في الجَمْعِ بين صِفتَي ﴿ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ مِن البَلاغةِ والمناسبةِ الحَسنةِ للسِّياق.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٨٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١١٥).





#### الآيات (١٤٨ - ١٥٢)

﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمْ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهَ الْبَدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوّءِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا اللهَ إِنَّ اللّهِ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْولُونَ نُؤْمِنُ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْولُونَ نُؤْمِنُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اللهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ اللّهُ عَفُولًا وَلَهُ هُمُ اللّهُ عَلَوْلَ بَعْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ فَيُورِيكُونَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ ﴾.

#### غريب الكلمات:

﴿ بِاللَّهِ وَ عَلَى السُّوء اسمٌ جامعٌ للآفات، ثم استُعمل في كلِّ ما يُستقبح، وهو أيضًا كلُّ ما يغمُّ الإنسان(١).

﴿ سَبِيلًا ﴾: فِعلًا وطريقًا، والسَّبِيلُ: الطَّريق الذي فيه سُهولة، وأصل (سبل): امْتِدَادُ شَيْءٍ (٢٠).

﴿ مُهِينًا ﴾: مُذِلًا، والهوان: الاستخفاف، أو أن يُذَلَّ الإنسانُ من جهة متسلِّط، مستخِفً به، وأصله يدلُّ على احتقارِ، وحقارة في الشيء (٣).

## مشكل الإعراب:

قوله: ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٣)، ((المفردات)) للراغب (١ / ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ /١٢٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ /١٢٩)، ((المفر دات)) للراغب (١ / ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٦).



في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنّه استثناء منقطع، ويكون المستثنى من هذا ومن في موضِع نصْب، تقديرُه: لكنْ مَنْ ظُلِمَ له أَنْ يَنتصِفَ مِن ظالِمِه بما يُوازي ظُلامتَه. والثاني: أنّه متصل، و من مستثنى مِن (أحَد) المُقدَّر الذي هو فاعلُ للمَصدر ﴿ اللَّجَهَرَ ﴾، والمعنى: لا يحبُّ أَن يَجهرَ أحدٌ بالسُّوء إلّا مَن يُظلَم فيَجهر؛ كأنْ يَدعوَ الله بكشفِ السُّوء الذي أصابه، أو يَشكوَ ذلك إلى إمام، أو حاكم، فعلى هذا يجوزُ أَن يكونَ المستثنى ﴿ مَن ﴾ في موضِع رفْع بدلًا مِن المستثنى منه المحذوف؛ إذ التقديرُ: أَنْ يَجهرَ أحدٌ. وأَنْ يكونَ في موضِع نصْب على أصلِ الاستِثناء مِن (أحد) المقدَّر، والتقديرُ: لا يُحبُّ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ أحدٌ بالسُّوءِ إلّا المظلومُ، أو المظلومُ - رفعًا ونصبًا. وقيل غيرُ ذلك (۱).

#### المعنى الإجمالي:

يُخبِر تعالى أنَّه لا يُحبُّ أن يجهرَ أحدٌ مِن عبادِه بالسيِّع من القول، إلَّا مَن ظُلِم؛ فلا حرَجَ عليه أن يخبر بما أسيء إليه، كأن يشتكي ممَّن ظلَمه، أو يقولَ للنَّاس: إنَّه ظالم، أو يَدْعوَ عليه، وكان الله سميعًا عليمًا.

ثم يُخاطب عبادَه قائلًا لهم: إنَّهم إنْ يُظهروا الخير أو يُخفوه، أو يَعفوا عمَّن أساء إليهم؛ فإنَّه جلَّ وعلا عَفوُّ يصفَحُ عن ذنوب عباده مع قُدرته على معاقبتِهم عليها؛ فلْيَعفوا هم أيضًا عمَّن أساء إليهم.

ثم بيَّن تعالى أنَّ الذين يَكفُرون بالله ورُسله، ويُريدون أن يُفرِّقوا بين الله ورُسله؛ بالإيمانِ به عزَّ وجلَّ والكُفرِ بالرُّسل، ويقولون: نؤمن ببعض الرُّسل، ونكفُر ببعضٍ منهم، ويريدون بهذا أن يَسلُكوا طريقًا يُوصلهم إلى اللهِ، فأخبر تعالى أنَّ هؤلاء هم الكافرون حقًّا، ولا ينفعهم ما يَدَّعون من إيمانهم ببعض

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۱)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۲۰۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٣٤: ١٣٨)





الرُّسل، وتوعَّدهم تعالى بكونِه أعدَّ للكافرين عذابًا مُخزيًا مُذلًّا.

وأمَّا الذين آمنوا بالله ورُسُله ولم يُفرِّقوا بَينهم؛ إذْ آمنوا بهم جميعًا، فوعَدهم الله ووعْدُه الحقُّ بأنَّه سوف يُعطيهم جزاءَ إيمانهم، وسيُثيبهم عليه، وكان الله غفورًا رحيمًا.

#### تفسير الآيات:

# ﴿ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّامَن ظُلِم ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا السَّ ﴾.

#### مُناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا شوَّه الله حالَ المنافقين، وشَهَّر بفضائحِهم تشهيرًا طويلًا، كان الكلامُ السَّابق بحيث يُثير في نفوس السَّامعين نُفورًا من النِّفاق وأحواله، وبُغضًا للملموزين به، وخاصَّة بعد أنْ وصفَهم باتِّخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين، وأنَّهم يَستهزئون بالقرآن، ونَهَى المسلمين عن القعود معهم؛ فحَذَّر اللهُ المسلمين من أن يَغيظهم ذلك على مَن يَتوسَّمون فيه النِّفاق، فيُجاهروهم بقول السُّوء، ورخَّص لِمَن ظُلِم من المسلمين أن يَجهرَ لظالِمِه بالسُّوء؛ لأنَّ فقال تعالى:

# ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى يُبغض - أيُّها الناسُ - جَهْرَ أحدٍ منكم بالقول السيِّئ، كالشَّتم والقَذْف والسَّبِّ، ونحوِ ذلك (٢).

# ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣١-٦٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٨٠).



أي: أمَّا مَن ظُلم؛ فلا حرَجَ عليه أن يُخبِرَ بما أُسيء به إليه، كأنْ يدعوَ على مَن ظَلَمَه ويتشكَّى منه، أو أن يقول له: أنت ظلمتني، أو يقول للناس: إنه ظالم، من غير أن يَكذِبَ عليه، ولا يَزيد على مظلمتِه، ولا يَتعدَّى بشَتمِه غيرَ ظالِمِه(١).

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى سميعٌ لِمَا تَجهرون به من سوءِ القولِ وغير ذلك من أقوالِكم، عليمٌ بما تُخفون منها، وعليمٌ بنِيَّاتكم ومَصدرِ أقوالكم، ومُحْصٍ ذلك كلَّه عليكم، فيُجازي كلَّا منكم بحَسَبه؛ إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشرٌّ، فاحْذروا أن تقولوا ما لا يَرضاه، أو أن تُخفوا في قلوبكم ما لا يحبُّه (٢).

## ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ الْ

#### مُناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لمَّا نَهَى الله سبحانه عن الجَهرِ بالسُّوء، ورخَّص فيه لِمَن ظُلِم، ندَب المرخَّصَ لهم إلى العفو وقولِ الخير (٣)؛ فقال:

# ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَخْفُوهُ ﴾.

أي: إن تُظهروا - أيُّها الناسُ - جميلًا من القول أو الفِعل، أو تتركوا إظهارَه فتُخفوه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٨١–٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٢ – ٦٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (٥/ ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٣٨٩).





## ﴿ أَوْ تَعْفُواْ عَن شُوَّءٍ ﴾.

أي: أو تَصْفَحوا عن إساءة من أساء إليكم بقولٍ أو فِعل(١١).

## ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾.

أي: فإنَّ الله تعالى يَصفَح عن ذُنوب عباده، مع قُدرتِه على عِقابهم عليها؛ فاعْفوا أنتم أيضًا – أيُّها الناسُ – عمَّن أتى إليكم ظُلمًا، ولا تَجهروا له بالسُّوء من القول، وإنْ قدرتُم على الإساءة إليه، كما يَعفو عنكم ربُّكم مع قُدرتِه على عِقابِكم، وأنتم تَعصونه، والجزاءُ من جِنس العملِ؛ فمَن عفا للهِ سبحانه عفا اللهُ تعالى عنه (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَاكَ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُوعِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَاكَ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾.

أي: إنَّ الكافرين بالله تعالى وبرُسله عليهم السَّلام مِن اليهودِ والنَّصارى وغيرهم (٣).

# ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤٠٠.

أي: ويُريدون أن يُؤمنوا بالله تعالى، ويَكفُروا برُسُلِه الَّذين أرْسلَهم إلى خَلْقِه؛ فيُكذِّبوهُم (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٥٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٣٩٢-٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٣٩٣).



## ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤُمِّنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضٍ ﴾.

أي: ويقولون: نؤمن ببعض الرُّسُل، ونكفُر ببعضهم، كما فعلتِ اليهود؛ فكفروا بعيسى ومحمَّد صلَّى الله عليهما وسلَّم، وزَعَموا الإيمانَ بموسى عليه السَّلام. وكما فعَلتِ النَّصارى؛ فكفروا بمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وزَعَموا الإيمانَ بعيسى عليه السَّلام(١).

## ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾.

أي: ويُريدون بإيمانهم ببعض الرُّسل دون بعضٍ سُلوكَ طريقٍ يُوصلهم إلى الله تعالى، ويُنجِّيهم من عذابه(٢).

# ﴿ أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

جاءَ ذِكر هذه الآية عقِبَ ما قَبلَها؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ مرتبة هؤلا الكفَّار الذين وصَفَهم اللهُ تعالى:

# ﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ﴾.

أي: إنَّ كُفرَ هؤلاء الكفار محقَّقُ لا محالة، وهم مُستحقُّونَ عذابَ الله تعالى حقًّا؛ فاستيقِنوا ذلك أيُّها المؤمنون، ولا يُشكِّكنَّكم في أمْرِهم انتحالُهم الكذبَ بدَعْوى أنَّهم يُقرُّون ببعض الرسل؛ فلو كانوا مؤمنين حقًّا بِمَن زعَموا الإيمانَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٥٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢).





بهم، لآمَنوا بغيرِهم من الرُّسل عليهم السَّلام(١).

## ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى قد هيَّأ لهؤلاء الكفَّار وغيرهم من الكافِرين عذابًا مخزيًا ومُذلَّلًا لهم، كما تَكبَّروا عن الإيمانِ الحقِّ بالله تعالى، واستهانوا بِمَن كفَروا به من الرُّسل عليهم السَّلام(٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَأِنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله عزَّ وجلَّ حالَ الذين يؤمنون ببعض، ويَكفُرون ببعض، ذكر حالَ الذين يَجمعون في الإيمانِ بين الجميع (٣)، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ ﴾.

أي: إنَّ المؤمنينَ بالله تعالى حقًا، وبجميع رُسلِه الكرام عليهم السَّلام، دون أن يُفرِّقوا بينهم بالإيمانِ ببعضهم والكُفرِ ببعضهم (١٠).

# ﴿ أُوْلَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾.

أي: إنَّ هؤلاءِ المؤمنين بالله تعالى ورُّسُله عليهم السَّلام جميعًا، سوف

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲–۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٣–٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٣٧ – ٦٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٥٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٣).



يُعطيهم اللهُ عزَّ وجلَّ جزاءَهم وثوابَهم على إيمانهم به سبحانه وبجَميعِ رُسلِه عليهم السَّلام (١).

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى غفورٌ لِمَن آمَن به وبجميع رُسله، فيَغفِر لهم السيِّئات، رحيمٌ بهم بتفضُّله عليهم بالهداية إلى طريق الحقِّ، وتقبُّل الحسَنات(٢).

#### الغوائد التربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمَ ﴾: حُسْن دِين الإسلام، وأنَّه يدعو إلى التراضي، وعدَمِ الجهر بالسوء، وأنْ لا نفضحَ أحدًا بسوئه؛ ولهذا كانتِ الغِيبةُ من كبائر الذُّنوب، وهي ذِكرُك أخاك بما يكره (٣).

٢ عدالةُ الإسلام، ووجْه ذلك: أنَّه رخَّص للمظلومِ أن يجهرَ بالقول، لكن بحسَب مظلمتِه و لا يَزيد؛ قال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمَ ﴾ (١).

٣- في قوله سبحانه: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللهُ وَيَشْرِحِ الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمَ ﴾: أنَّ الدينَ الإسلاميَّ لا يَكبِت النفوسَ، بل يوسِّع لها، ويَشرح الصُّدور، وجهُ ذلك: أنَّه رخَّص للمظلوم أن يجهر بالسُّوء بقدر مظلِمته؛ لأنَّ ذلك تنفيسٌ عن نفسِه بلا شكِّ (٥).

٤ - يستفاد من قوله تعالى: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾ أنَّ مَن كان كاملَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الإيمان، عالي الأخلاق، فلا فَرقَ عنده في إبداء الخير وإخفائِه من جِهة نفْسِه؛ فهو يُرجِّح أحدَ الأمرين على الآخر بنيَّة صالحة، أو منفعة بيِّنة، ومَن ليس كذلك ينبغي أن يُرجِّح الإخفاء؛ حتى لا يكون له هوًى فيه، ومن بواعث الإبداءِ قصدُ القدوة، ومن بواعث الإخفاء قصدُ السِّتر، وحِفظ كرامة مَن يُوجَّه إليه الخيرُ، كالصدقة على الفقراء المتعفِّفين(١).

٥- أنَّ الإحسانَ إلى النَّاس يكونُ إمَّا بإعطاء الخير ظاهرًا أو خفيًّا، وإمَّا بدفْع السوء، وذلك بالعفو عنه؛ لقوله: ﴿ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ ﴾؛ فالعفو عن السوء خيرٌ، فيُستفاد من ذلك فضيلةُ العفو عن السُّوءِ (٢).

٦- الإشارةُ إلى أنَّ مَن عفا عن الخَلْق عفوًا في محلِّه فلْيبشر بعفو الله تعالى؛
 لقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴾(٣).

٧- في قوله تعالى: ﴿إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ ... فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيرًا ﴾: إرشادٌ إلى التفقُّه في معاني أسماء الله وصفاته، وأنَّ الخَلْق والأمر صادرٌ عنها، وهي مقتضيةٌ له، ولهذا تُعلَّل الأحكامُ بالأسماء الحُسنى؛ فإنَّه لَمَّا ذكر عمَلَ الخيرِ، والعفو عن المسيء رتَّب على ذلك بأنْ أحالنا على معرفةِ أسمائه، وأنَّ ذلك يُغنينا عن ذِكر ثوابها الخاصِّ(٤).

٨- قوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴾ فيه استحبابِ العفوِ مع القُدرة، والإشارة إلى أنَّه إذا كان الله تعالى مبالغًا في العفو عمَّن أساء مع كمال قُدرته على المؤاخذة ، فأنتم مِن باب أوْلَى عليكم أن تعفوا؛ لأنَّكم ليس لديكم القدرة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (١ / ٢١٢).



في الانتصار للنَّفس، والانتقام مِن المجرم كالذي عندَ الله عزَّ وجلَّ (۱)، وإيرادُه في معرض جواب الشَّرط ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ... ﴾ يدلُّ على أنَّ العمدة هو العفوُ مع القُدرة (۲).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

١- إباحةُ الجهرِ بالسُّوء للمظلومِ أو مشروعيَّته له هو من بابِ الضَّرورات;
 لأنَّه ارتكابُ أخفِّ الضَّررينِ، والضروراتُ تُقدَّر بقَدرِها، كما قال أهلُ الأصول؛
 فلا يجوزُ للمظلومِ أن يتَّبع هواه في الاسترسال والتَّمادي في الجهرِ بالسوء، بما
 لا ذَخلَ له في منْع الظلمِ والتَّخلُّص منه، وأَطْر الظالم على الحقِّ (٣).

٢- في ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ بعد ذكر ما يُمنع وما يُباح مِن الكلام: تحذيرٌ مِن التَّكلُّم بما يُغضِب الله، وفيه أيضًا ترغيبٌ في القول الحسَن؛ فهو سبحانه سميعٌ يسمعُ أقوالكم، وعليمٌ بنيَّاتِكم ومصدرِ أقوالِكم (٤).

٣- أنَّ معاقِد الخيراتِ على كثرتِها محصورةٌ في أمرين: صِدقٍ مع الحقِّ، وخُلُقٍ مع الخَلْق، والذي يتعلَّقُ بالخَلق محصورٌ في قِسمين: إيصالُ نفْع إليهم، ودَفْعُ ضرَرٍ عنهم؛ فقوله: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيرًا أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾ إشارةٌ إلى إيصال النَّفْع إليهم، وقوله: ﴿ أَوْ تَعَفُواُ ﴾ إشارةٌ إلى دفْع الضَّرَر عنهم، فدخل في هاتينِ الكلمتينِ جميعُ أنواع الخيرِ وأعمال البِرِّ (٥).

٤ - أنَّ عفو الله تعالى أكملُ أنواع العَفو؛ لأنَّه عفوٌ مع القُدرة؛ لقوله: ﴿ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) (٦/٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٤).





## ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾(١).

٥- كلمة ﴿قَدِيرًا ﴾ قد أفادتْ بوضعها هنا الدَّلالةَ على عِظمِ الجزاءِ على العمل الذي رغَّبَتْ فيه الآية (٢).

٦ - الثَّوابُ والعِقابُ يكونانِ مِن جِنسِ العملِ في قدرِ اللهِ تعالى وفي شَرْعِه؛
 يُبيِّن ذلك قولُ الله تعالى: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
 عَفُوًا قَدِيرًا ﴾ وهذا مِن العَدْلِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ (٣).

٧ - قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى يتضمن الإيمانَ بكلِّ ما أخبر الله به عن نفْسِه، وبكلِّ ما جاءتْ به الرُّسُلُ من الأخبار والأحكام (١٠).

٨- أنَّ الكفر ببعض الرُّسُل كفرٌ بالجميع؛ لقوله: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴾، ويدلُّ على هذا أيضًا قولُه تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] مع أنَّ نوحًا كان أوَّلَ الرُّسُل، ومع ذلك جعل تكذيب قومِه له تكذيبًا لجميعِ الرُّسل؛ لأنَّ التكذيبَ بالرسول كأنَّه تكذيبٌ بالجنس، أي: بجنس الرِّسالة (٥٠).

9- إنَّما قال: ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ ﴾ مع أنَّ التفريق يَقتضي شيئين فصاعدًا، إلَّا أنَّ لفظ (أحَد) يستوي فيه الواحدُ والجمْع، والمذكَّر والمؤنَّث، ويدلُّ عليه وجهان: الأوَّل: صحَّة الاستثناء. والثاني: قوله تعالى: ﴿ لَسَّ تُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَاءِ ﴾ (١) [الأحزاب: ٣٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٧).

<sup>(</sup>٣) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٤).



• ١٠ في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَكِهَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمْ ﴾ تمام مِنَّة الله سبحانه على العِباد؛ حيث سمَّى الثواب أَجْرًا، ومن المعلوم أنَّ الأجر ثابتُ لزومًا للمُستأجَر، والذي أوجب هذا الأجر هو اللهُ تعالى؛ أوجبه على نفْسِه، وهذا يدلُّ على تمام فضْله عزَّ وجلَّ ومِنَّته (١٠).

#### بلاغة الآيات:

١- قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ... ﴾: فيه إيجاز بالحَذْف، والتقدير: (لا يحبُّ الله الجهرَ بالسُّوءِ مِن القول ولا الإسرارَ به...) كما يُعلَم مِن نهيه تعالى عن النَّجْوى بالإثم والعُدوان ومعصية الرَّسول، وأمْره بالتناجي بالبرِّ والتقوى فقط. وإنما خصَّ الجهر هنا بالذِّكر؛ لمناسبةِ بيان مفاسدِ الكفَّارِ والمنافقين في هذا السِّياق، ولأنَّ الجهرَ بالسُّوءِ أشدُّ ضررًا من الإسرارِ به; لأنَّ ضررَه وفسادَه يَفشُو في جمهورِ الناس، حتى لا يكادَ يَسلَمُ منه أحدُّن.

٢ - قوله: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾: خبرٌ فيه تهديدٌ وتحذيرٌ مِن التعدِّي في الجهر المأذونِ فيه، يعني فليتَّقِ اللهَ ولا يقُلْ إلَّا الحق، ولا يقذف مستورًا بسوء؛ فإنَّه يصير عاصيًا لله بذلك، وهو تعالى سميعٌ لِما يقوله، عليمٌ بما يضمره (٣)، فيوشك أن يُوقِع العقوبةَ بمَن خالف أمْرَه وعصاه.

٣ - قولُه: ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾: جِيء بالمضارعِ هنا؛ للدَّلالة على أنَّ هذا أمرٌ متجدِّد فيهم مستمرُّ؛ لأنَّهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لَمَا كانوا أحرياءَ بالذمِّ (٤).

٤ - قوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾: (حَقًّا) مصدر مؤكِّد لمضمون

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٩).





الجُملة الخبريَّة، أي: هم الذين كفروا كفرًا حقًّا، أي: يَقينًا محقَّقًا(١).

- وأفاد تعريفُ جُزأي الجُملة، والإتيان بضمير الفَصْل (هم)؛ تأكيدَ قصْرِ صفة الكفر عليهم، بتنزيل كُفر غيرِهم في جانب كُفرهم منزلةَ العَدم(٢). والإتيان بضمير الفَصْل فيه أيضًا؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ ذلك الإيمانَ ينفعهم(٣).

٥- قوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾: فيه إظهارٌ في مقام الإضمارِ حيث قال: ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ ولم يقُل: (لهم) -؛ ذمًّا لهم، وتجسيدًا لكفرهم كأنَّه بمنزلةِ المرئيِّ بالبصر. والإظهارُ في موضِع الإضمارِ ليس تطويلًا، وزيادة بلا فائدةٍ، بل له فَوائِدُ؛ منها: قصْدُ العموم، وتطبيقُ الوَصْف على أولئك الذين يَعودُ الضميرُ عليهم لو كانَ موجودًا، وكذلك بَيانُ عِليَّة الحُكم، فمثلًا: في قوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنهِينًا ﴾، لو قال: (أَعتَدْنا لهم) لم يَتبيَّن لماذا أعدً لهم هذا العذابَ، لكن لَمَّا قال: ﴿ لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، كأنَّ هذا الوصف يُفيد العِليَّة، أي: إنَّ العِلَّة في إعدادِ العَذابِ المهين لهم هو الكُفرُ (١٠).

7 - قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ... ﴾ الآية إلى آخِرها: جِيءَ بها لمقابلةِ المسيئين بالمحسنين، ومقابلةِ النَّذارةِ بالبشارة على عادةِ القرآن (°)، وهو من محاسنُ بلاغته، فالقرآن مثانٍ، إذا ذكر شيئًا ذكر ضدَّه (۲).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٢٠)، ((تفسير الزمخشري)) (١٢٠/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٠٠).



٧- قوله: ﴿ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾: فيه التعبيرُ باسم الإشارة ﴿ أُولَكِيكَ ﴾؛ تَعظيمًا لهم، وجاءت بصيغة البعيدِ؛ للدَّلالة على علوِّ منزلِتهم (١١).

- والتَّصدير بـ(سوف)؛ لتأكيدِ الوعد، والدَّلالة على أنَّه كائن لا محالة، وإنْ تأخَّر (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢ / ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ٦٠١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢ ٢٩١).



#### الآيات (١٥٢ - ١٦٢)

﴿ يَسْكُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكُبر مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا الر اللهُ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا النَّ فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرهِم بِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَل طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهُ تَنَا عَظِيمًا (٥٠) وَقَولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ هَمُمُّ وإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ مَا تَفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠٠٠) فَيُظلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٠٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلَّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْهِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ١١١) .

#### غريب الكلمات:

﴿جَهْرَةً ﴾: أي: علانيةً ظاهرًا، وأصل الجهر: إعلانُ الشيءِ وكشفُه، وعلوُّه (١).

﴿ الصَّوت الشَّديد النَّار التي تَنز لُ من السَّماء عندَ اشتداد الرَّعد، أو الصَّوت الشَّديد من الجوِّ، والوَقعُ الشَّديدُ منَ الرَّعْدِ، أو كلُّ عذاب مُهلِك (الموت -العذاب-

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥).



النار)، ومنه: صَعِق، إذا مات، وأصل (صعق): يدُلُّ على شِدَّة الصَّوت(١).

﴿ ٱلۡبِيِّنَتُ ﴾: جمْع بيِّنة، وهي: الدَّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءُ وأبان، إذا اتَّضح وانكَشف (٢).

﴿ سُلُطَنَا ﴾: أي: حُجَّة، وأصْل السُّلطان: القُوَّة والقهر، من التَّسلُّط؛ ولذلك سُمِّي السُّلطانُ سُلطانًا (٣).

﴿ الطُّورَ ﴾: اسمُ جبلٍ مخصوصٍ، وهو يُطلق على الجبَل الشَّاهق، أو اسم لكلِّ جبل، أو الجبل المُنبِت، وأصل (طور): الامتدادُ في شيءٍ من مكانٍ أو زمان (٤٠).

﴿ بِمِيتَ قِهِم ﴾: الميثاق: العقد المؤكّد بيمينٍ وعهد، أو العهدُ المُحكم، وأصل (وثق): العقد والإحكام (٥٠).

﴿ لَا تَعَدُّوا ﴾: لا تَتعدَّوا وتُجاوزوا ما أُمرتُم به، وأصْل التَّعدِّي: التَّجاوزُ في الشَّيء، والتقدُّم لِمَا يَنبغي الاقتصار عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٤ – ٤٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٧، ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨١،٥٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٠)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (٢/ ٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٩١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩١، ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٣).

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: ((العين)) للخليل (٢/ ٢١٣)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٣)، ((تفسير القرطبي))
 (٦/ ٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦٨).





﴿ غَلِيظًا ﴾: أَيْ: شَدِيدًا، وخَشنًا، والغِلظة ضد الرِّقَّة (١).

﴿ نَقُضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾: أي: نبْذِهم إيَّاه بعدَ القَبول به، وتركِهم العملَ به، وأصل النَّقض ضِدُّ الإِبرام: وهو فكُّ تركيبِ الشيء، وردُّه إلى ما كان عليه أوَّلاً؛ فنقض البناء: هدمُه، ونقض المُبرَم: حَلُّه (٢).

﴿ غُلُفُ ﴾: جمْع أغلف، أي: كأنَّها في غِلاف لا تَفهم، ولا تَعقِل شيئًا ممَّا يُقال، وأصل الغلف: الغشاوة، وغشيان شيءٍ لشيء (٣).

﴿ طَبِعَ ﴾: ختَم عليها؛ فلا يَصل إليها هُدًى ولا نورٌ (١٤).

﴿ مُهَتَنَا ﴾: أي: ظُلمًا، ويُطلَق الْبُهْتَانُ على الكَذِبُ، وعلى كلِّ فِعل مُستبشَع يُتعاطى باليد والرِّجل، مِن تناوُل ما لا يجوز، والمشي إلى ما يَقبُح (٥٠).

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلام؛ وسُمِّي عيسى بالمسيح؛ لأنَّه كان لا يَمسحُ بيدِه ذا عاهةٍ إلَّا برِئ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥٣)، مقاييس اللغة (٤/ ٣٩٠)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٦١٢)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٣٠٧)، ((المفر دات)) للراغب (١ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص:٧٦٧-٧٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٥). وثمَّة أقوالٌ أخرى عن سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح؛ فمنها: أنَّه سُمي به لسياحته في الأرض. ومنها: لأنَّه خرَج مِن بَطنِ أُمَّه ممسوحًا بالدُّهن. ومنها: لأنَّه كان أمسحَ الرِّجلين، أي: ليس لرِجله أخمص والأخمص: ما جفا عن الأرض من باطن الرِّجل. يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص:١٢٣).



﴿ صَلَبُوهُ ﴾: علَّقوه، وشدُّوا صُلبَه على خَشَبِ؛ ليَقتلوه (١).

﴿ شَهِيدًا ﴾: شاهدًا على مَن كَفَر به وكذَّبه، ولِمَن آمَن به وصَدَّقه، والشَّهادةُ قولٌ صادرٌ عن عِلم حَصَل بمشاهدة بصيرة أو بصَر (٢).

﴿ الرِّبَوْا ﴾: أَصْلَ الرِّبا الزِّيادة، وخُصَّ في الشَّرع بالزِّيادة على رأسِ المالِ دون وجْه حقِّ (٣).

﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾: الثَّابتون، جمْع: راسخ، ورُسوخُ الشَّيءِ في الشَّيء، هو ثبوتُه وولوجُه فيه (٤).

#### مشكل الإعراب:

١ - قوله: ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾

﴿ جَهْرَةً ﴾: مصدر، أو مصدرٌ واقعٌ موقع الحال؛ وعليه: فيجوز أن تكون ﴿ جَهْرَةً ﴾ من صِفة القول أو السُّؤال، أو من صِفة السَّائلين، أي: فقالوا مُجاهِرين، أو: سألوا مجاهرين؛ فتكون في محلِّ نصْبٍ على الحال، أو منصوبة على المصدر مِن نوع الفِعل (أرنا)؛ فإنَّ الجهرة نوعٌ من الرُّؤية، مثل (قعَد القرفصاء)، ويجوز أن تكون نعتًا لمصدرٍ محذوفٍ تقديرُه: رؤية جهرة؛ فحينئذٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٢٢١)،
 ((تفسير (تفسير)) لابن الجوزي (١ / ٢٨)، ((المفردات)) للراغب (١ / ٤٦٥)، ((تفسير الخازن)) (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٨٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٢٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٩).





تكون نائبةً عن المفعول المطلَق(١).

٢ - قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكَن شُيِّهَ لَهُمْ وَقِيلِهِمْ إِنَّا ٱلْذَينَ ٱخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَٰهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْنَاعَ الطَّنِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾.
 ٱلظَّنِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾.

## قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾

﴿ رَسُولَ ﴾: بدلٌ من ﴿ رَسُولَ ﴾، أو عطفُ بيان، أو صِفة له، أو صِفة له أو صِفة له أو صِفة له أن الكلام ما زالَ لليهودِ، وقالوه على سبيلِ التهكُّم والاستهزاءِ، كقولِ فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونُ ﴾ سبيلِ التهكُّم والاستهزاءِ، كقولِ فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونُ ﴾ [الشعراء: ٢٧]، ويجوزُ أنْ يَضَعَ اللَّهُ الذِّكرَ الحسنَ مكانَ ذِكرِهم القبيحِ في الحكاية عنهم؛ رفعًا لعيسى عمَّا كانوا يَذكُرونه به، وتعظيمًا لِمَا أرادوا بمثلِه، وقيل غيرُ ذلك (٢).

## قوله: ﴿ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾

﴿ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ﴾: مستثنى مُنقطِع، وهو منصوب؛ لأنَّ اتباع الظنِّ ليس من جِنس العِلم، والنَّصبُ هو أصلُ الاستثناءِ المنقطع في لُغةِ الحجاز، ويَجوزُ في لُغة تميم الإبدالُ من (عِلم) لفظًا فيجرُّ، أو على الموضِع فير فَعُ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ عِلْمٍ ﴾ مَرفوعُ المحلِّ على الابتداءِ، و ﴿ مِنْ ﴾ زائدةٌ فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۱)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ۲۱۸–۳۱۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱/ ۳۱۷–۳۱۸) و(۶/ ۱٤۰)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (۱/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٨٧)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٠٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٤٥)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) القول بأنَّ الاستثناء منقطع هو الصَّحيح الذي لم يذكر الجمهورُ غيرُه. وقيل: إنَّه متصل؛ إذ



## قوله: ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينُا ﴾

﴿ يَقِينًا ﴾: في نَصْبه أوجه؛ منها: أنّه حالٌ منصوبة من واو الجماعة في ﴿ قَنَلُوهُ ﴾، أي: وما قتلوه مُتيقّنين لقتْله أنّه عيسى عليه السّلام أو غيره. ومنها: أنه نعتُ لمصدر محذوف، أي: قَتْلاً يَقينًا؛ فيكون نائبًا عن المفعول المطلق. ومنها: أنّه منصوبٌ بفِعلٍ مِن لفظه، حُذِف للدّلالة عليه، أي: ما تيقّنوه يقينًا، ويكون مؤكّدًا لمضمون الجملة المنفية قبله، وقيل غير ذلك(١).

## ٣- قوله: ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾

﴿ كَثِيرًا ﴾ منصوبٌ على أنه نعتٌ لمفعول به محذوف، أي: أُناسًا كثيرًا. أو على أنَّه نائبٌ عن المفعول المطلَق (وهو المصدر)، أي: صَدَّا كثيرًا. وقيل غير ذلك(٢).

٤ - قوله: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
 مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمُونَ فِي ٱلْآخِرِ أُولَئِيْكَ
 سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾

﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ ﴾: لكِنْ: مخفَّفة، وهي حرفُ استدراكِ لاعمَلَ لها. والرَّاسخون: مبتدأ مرفوع، وخبره إمَّا قوله ﴿ يُؤَمِنُونَ ... ﴾ أو قوله: ﴿ أُوْلَيْكَ سَنُؤُتِهِمْ ﴾ على ما

العِلم والظنُّ يَضمُّهما جِنس أَنَّهما من معتقدات اليقين؛ يقول الظانُّ على طريق التجوُّز: (علمي في هذا الأمر كذا)، إنما يريد ظني، ورُدَّ هذا القول بأنَّ الظنَّ ما ترجَّح فيه أحد الطرفين، واليقين ما جُزِم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم به فاتباعُ الظنِّ ليس من جنس العِلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضًا، أي: ولكنَّ اتباعَ الظن حاصلٌ لهم. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٤٧)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٤٨)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢) ١٥١-١٥١).





سيأتي بيانُه.

﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾: على قِراءة الجمهور بالياء (١)؛ ففي إعرابه عدَّة أوجه: أظهرُها: أنه منصوبٌ على القطع الذي يُفيد المدح، أي: وأمْدَح - أو: أعني، أو: أخصُّ - المقيمين، وهذا القطع مفيدٌ لبيانِ فضلِ الصلاة، فكثرَ الكلامُ في الوصفِ بأن جعل في جملةٍ أُخرى. وعلى هذا الوجه يجب أن يكونَ خبرُ ﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ هو جملة: ﴿ يُؤُمِنُونَ ... ﴾، وليس: ﴿ أُولَئِكَ سَنُؤَتِهِمْ ﴾؛ لأنَّ القطعَ إنَّما يكونُ بعدَ تمامِ الكلام.

وقيل: إنّه مجرورٌ عطفًا على (مَا)؛ أي: يُؤمنون بِما أُنزل إليك وبالمقيمين الصَّلاة، والمراد بهم: الملائكة أو الأنبياء. وقيل: التقديرُ: وبدِين المقيمين، فيكون المرادُ بهم: المسلمين. وعليه يكون الخبرُ جملةَ ﴿ أُولَئِكَ سَنُؤَتِهِم ﴾، وتكون جملة (يُؤمِنون بما ...) جملة اعتراضٍ؛ لأنّ فيه تأكيدًا وتسديدًا للكلام، ويكون (يؤمنون) يعود على (الراسخون) و(المؤمنون) جميعًا، ويجوزُ أن تكون جملة (يؤمنون) حالًا منهما. وقيل غير ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>١) وقُرِئ بالواو (والمقيمون)، ولا إشكالَ في إعرابها.

<sup>(</sup>٢) قال السّمين الحلبي - بعد حكاية أوجه الإعراب وتخريجاتها في هذه القراءة -: (وقد زعَم قومٌ لا اعتبارَ بهم أنها لحن، ونقَلوا عن عائشة وأبان بن عثمان أنَّها خطأ من جِهة غلط كاتِب المصحف، قالوا: وأيضًا فهي في مصحَف ابن مسعود بالواو فقط؛ نقله الفراء، وفي مُصحَف أبيً كذلك، وهذا لا يصحُّ عن عائشة ولا أبان. وما أحسنَ قولَ الزمخشريِّ رحمه الله: ولا يُبيِّ كذلك، وهذا لا يصحُّ عن عائشة ولا أبان. وما أحسنَ قولَ الزمخشريِّ رحمه الله: ولا يُبتفت إلى ما زَعَموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف، وربَّما التفت إليه مَن لم ينظر في الكتاب، ومَن لم يعرف مذاهبَ العرب، وما لهم في النَّصب على الاختصاص من الافتنان، وغبي عليه أنَّ السابقين الأوَّلين الذين مَثَلُهم في التوراة ومثلُهم في الإنجيل كانوا أبعدَ هِمَّةً في الغيرة عن الإسلام، وذبِّ المطاعن عنه من أنْ يقولوا ثُلمةً في كتاب الله؛ ليسدَّها مَن بعدهم، وخرقًا يرفوه مَن يَلحق بهم) ((الدر المصون)) (٤/ ١٥٥)، وينظر: ((تفسير الزمخشري)) وخرقًا يرفوه مَن يَلحق بهم) ((الدر المصون)) للدكتور أحمد سعد الخطيب (ص: ٢٠٩ (١٧)) تحت مصطلح (اللحن»؛ فقد عالج هذه الفريةَ (ادِّعاء اللحن في القرآن الكريم أو في



﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾ : في رفْعه أوجة ؛ أظهرها: أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوف، ويكون من باب القَطع على المدح المذكور في نَصْب (والمقيمين). ومنها: أنَّه معطوفٌ على الضمير المستكنِّ في (الرَّاسخون)، وجاز ذلِك للفَصل. ومنها: أنَّه معطوفٌ على الضّمير في (المؤمنون)، أو على الضّمير في (يؤمنون). ومنها: أنَّه مبتدأٌ أوَّل وخبَره ﴿ أُولَيِكَ سَنُوَّتِهِم ﴾ ، فيكون (أولئك) مبتدأً ثانيًا، و (سنؤتيهم) خبرَ المبتدأ الثاني، والجملة خبرَ المبتدأ الأوَّل (المُؤتونَ). وعلى هذا الوجه يجبُ أنْ يكونَ خبرُ ﴿ الرَّسِخُونَ ﴾ هو جُملة: ﴿ يُؤُمِنُونَ ﴾ أيضًا.

و ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ و ﴿ ٱلرَّكَوْةَ ﴾: كلُّ منهما مفعولٌ به لاسم الفاعِل العامِل عمَلَ فِعله (المقيمين) (الْمُؤتُونَ)(١).

#### المعنى الإجمالي:

يقولُ الله تعالى لنبيِّه محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أهل التوارة من اليهود يَطلُبون منك على سبيلِ التعنُّت أن تُنزِّل عليهم كتابًا من السَّماء، فيَنبغي ألَّا تكترث لذلك؛ فقد سألوا موسى ما هو أعظمُ من ذلك، بأنْ يُريهم اللهَ عِيانًا، فعُوقبوا بالصَّعق، بسبب ما ارتكبوه، ثم أنْجاهم اللهُ فعادوا لقبيح أفعالهم، فعَبدوا العِجلَ بعدَما رأوا الآياتِ الواضحة التي جاء بها موسى، ثم عفا الله عن ذلك، وأعطى موسى آياتٍ بيِّناتٍ، وحججًا واضحاتٍ، تدلُّ على صِدق ما جاء به.

ثم أخبَر تعالى أنَّه رفعَ فوقَهم الجبلَ؛ تخويفًا لهم حين امتنعوا عن العمل بالتوارة التي أُخذَ عليهم العهد الموثّق أن يلتزموا بها، وأخبر أنَّه أمرَهم تعالى

بعض قراءاته) من خلال مناقشة الآثار والحُكم عليها، وتوجيه معنى اللَّحن أيضًا.

<sup>(</sup>۱) يُنظر في إعراب هذه الآية وتفصيل الأوجه فيها: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/٢١٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/٧٠٤-٤٠٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/٢١٦)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/٢٣١).





عند دُخولهم أحدَ أبواب بيت المقدس، أن يَدخُلوه وهم سجودٌ، ونهاهم عن الاعتداء يومَ السبت؛ فيَقعوا فيما حرَّمه عليهم، وأخَذ عليهم سبحانه عهدًا مؤكَّدًا شديدًا أنْ يفعلوا ما أُمروا به، ويَجتنبوا ما نُهوا عنه.

ثم أخبر تعالى أنَّ طَرْدَهم من رحمته كان بسبب نَقْضهم للعهودِ التي عاهدوا الله عليها، وكُفرِهم بآيات الله، وقَتْلِهم الأنبياء بلا سبب يستوجب قتْلَهم، وبسبب قولهم: إنَّ قلوبهم في أغلفةٍ وأغطية، فلا يعقلون بها، وقد كذَبوا في وبسبب قولهم: إنَّ قلوبهم في أغلفةٍ وأغطية، فلا يعقلون بها وقد كذَبوا في ذلك، بل ختم الله عليها؛ بسبب كُفرهم، فلا يؤمنون بما طُلب منهم الإيمانُ به إلاّ بشيءٍ يسير، كذلك كان إبعادُهم من رحمته سبحانه وتعالى بسبب كُفرهم واتّهامهم مريم بالوقوع في الزّنا كذبًا وافتراءً. وبقولهم: إنّهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسولَ الله تعالى، وما قتلوه وما صَلبوه، ولكن أُلقي شبهُه على شخص آخرَ فظنوه عيسى عليه السّلام، وأمّا الذين اختلفوا في شأنِه من اليهود والنصارى فهُم في شكّ وحَيرة منه، وليس معهم سوى مُجرَّدِ ظُنون، وما قتلوه متينين من أنه عيسى عليه السّلام، بل رفعه الله إليه فلم يَنالوا منه عليه السّلام، وكان الله عزيزًا حكيمًا.

ثمَّ أخبَر تعالى أنَّه لا يَبقى أحدُّ من أهل الكتاب بعد أن يَنزل عيسى في آخِرِ الزمان إلَّا وسيُؤمن به قبلَ موته، وسيكون عليه السَّلام شاهدًا عليهم يومَ القيامة.

وبيَّن اللهُ سبحانه بعدَ ذلك أنَّه بسببِ ظُلم اليهود وصَدِّهم عن سبيله كثيرًا، حرَّم عليهم بعضَ الطيِّبات التي كان أَحلَها لهم من قبل؛ عقوبة لهم على ذلك، وعلى أخذهم للرِّبا وقد نُهوا عنه، وعلى استيلائهم على أموال النَّاس بدون وجهِ حقِّ، وأعدَّ الله لِمَن كَفَر منهم عذابًا مؤلِمًا.

ثم وضَّح تعالى أنَّه ليس كلُّ اليهود متَّصفين بتلك الصِّفات السيِّئة؛ فالذين ثبَت العلمُ في صُدروهم وانتفعوا به، والمؤمنون منهم باللهِ وكُتبه ورُسله



جميعًا، هؤلاء يؤمنون بما أُنزل إلى رسولِ الله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو القُرآن، وبما أُنزل من قبله من الكتُب المتقدِّمة، والذين يُقيمون الصَّلاة على أتمِّ الوجوه، ويُعطون الزكاة لِمَن يستحقُّها، والذين يُؤمنون بالله تعالى وباليوم الآخِر وما يكون فيه، أولئك وعَدَ الله أنَّه سيُؤتيهم أجرًا وثوابًا كبيرًا، وهو الجنة.

#### تغسير الآيات:

﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلْعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى معاذيرَ أهل الكتابين في إنكارهم رِسالةَ محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، أعقَبَ ذلك بذِكر شيءٍ من اقتراحهم مجيءَ المعجزات على وَفقِ مطالبهم (١١)، فقال تعالى:

## ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

أي: يسألك أهلُ التوراة من اليهود يا محمَّد، على سبيل التعنَّت والعِنادِ أن تُنزِّل عليهم كتابًا من السَّماء جملةً واحدة، مكتوبًا بخطٍّ سماويٍّ، كما كانت ألواحُ التَّوراة، يَشهَدُ لك بالصِّدق، ويأمُرهم باتباعك (٢).

# ﴿ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٣٨-٦٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (جنسير السعدي)) (ص: ٢١٣).





أي: لا يَعظُمنَ عليك - يا محمَّد - سؤالُهم ذلك، ولا تعجبنَ منه؛ فإنَّه ليس بغريبٍ من أمرهم، بل سبق لهم طلبُ ما هو أعظمُ من ذلك من موسى عليه السَّلام، الذي يَزعُمون أنَّهم يؤمنون به (۱)!

## ﴿ فَقَالُوا أُرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾.

أي: فقالوا لموسى عليه السَّلام: نُريد رُؤيةَ الله تعالى عِيانًا نَنظُر إليه؛ كي نُصدِّقَك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥].

# ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾.

أي: فعُوقبوا بالصَّعق؛ بسببِ عُدوانهم وعِنادهم فهَلَكوا، ثم أحياهم اللهُ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ [البقرة: الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥ – ٥٦].

## ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَتُ ﴾.

أي: ثم اتَّخذ هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية ربِّهم عِيانًا، بعدَما أحياهم اللهُ تعالى من صَعقتِهم، اتخذوا العجلَ إلهًا يعبدونه، مِن بعدِ ما رأوا بأبصارهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٤٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٠٨).



الأدلَّةَ الواضحةَ، والمعجزاتِ الباهرةَ التي جرَت لموسى عليه السَّلام(١)!

#### ﴿ فَعَفُونًا عَن ذَالِكَ ﴾.

أي: فعَفُوْنا لعبدةِ العجل عن عِبادتهم إيَّاه. وقد جعَل الله تعالى توبتَهم: أن يَقتُل بعضُهم بعضًا(٢).

كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ-يَنقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالِّغَاذِكُمُ الْمُعَرِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنّهُ، هُو الْمِعْرُ فَانُولُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ، هُو الْمِعْرُ فَا الْبَقْرة: ٥٤].

#### ﴿ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴾.

أي: وأَعطينا موسى عليه السَّلام حُجَّةً واضحة، تُبِين عن صِدقه ونبوَّته، وهي الآياتُ البيِّنات، والحُججُ الباهرات التي أُعطيها (٣).

﴿ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾.

# ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَقِهِمُ ﴾.

أي: حين امتنعوا من العملِ بالتوراة التي عُهِد إليهم الالتزامُ بها عهدًا مؤكَّدًا، رفَعْنَا فوق رؤوسهم جبلًا لتخويفهم؛ كي يُقرُّوا بما عُوهِدوا عليه، ويَعمَلوا به بقوَّة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢١٩).





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ٦٣].

## ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا ﴾.

أي: وأمَرْناهم أن يَخضعوا لله سبحانه بالفِعل والقولِ عند دُخولِهم أحدَ أبواب بيت المقدس، بأنْ يدخُلوا رُكَّعًا متواضعين، وأن يَطلُبوا من الله تعالى أن يَضعَ عنهم ذُنوبَهم وخطاياهم(١).

## ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾.

أي: وقُلنا لهم: لا تَتجاوزوا في يوم السَّبت ما أُبيح لكم إلى ما حُرِّم عليكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ فَ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَّكَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣].

# ﴿ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴾.

أي: وأَخذْنا عليهم عهدًا مؤكَّدًا شديدًا؛ بأنْ يَعملوا بما أمرَهم اللهُ تعالى به، ويَنتهوا عمَّا نهاهم عنه (٣).

﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفَرِهِم عِايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلُفُ أَ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلًا الللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهِمْ الللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَلْمُ اللَّهِمِي عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عُلِي عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولُولِيْكُمُ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۱۹ – ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٢١).



## ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾.

أي: فبسببِ نقضِهم عهودَهم، التي عاهدوا اللهَ تعالى أن يأخذوا بها، طَرَدْناهم وأبعدناهم من رحمتِنا(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَبِمَانَقُضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ... ﴾ [المائدة: ١٣].

# ﴿ وَكُفِّرِهِم بِاَينَتِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وبسبب كُفرهم بالأدلَّة والحُجج والمعجزاتِ، التي شاهدوها دالَّةً على الحقِّ بوضوحِ(٢).

## ﴿ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾.

أي: وبسببِ قيامِهم بقَتْلِ الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلام بغير سببٍ يَستحقُّون به القتل (٣).

# ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾.

أي: وبسببِ قولهم: قلوبُنا داخلةٌ في غِلاف وأغطيةٍ، فلا نَعقِل بها(١).

كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مِّمَّا تَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴾ [فصلت: ٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٤٥-٦٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين -سورة النساء)) (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٦٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٣٤).





# ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما زعَموا من أنَّ قلوبَهم غُلف؛ فقد كذَبوا في ذلك، وإنَّما ختَم الله تعالى على قلوبِهم؛ بسببِ كُفرهم (١).

# ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: فلا يؤمنون إلا بشيء يسير ممَّا وجب عليهم الإيمانُ به، لكنَّه إيمانٌ لا ينفعهم؛ لأنَّه مغمورٌ بما كفروا به، كإيمانهم ببعضِ الأنبياء وكُفرهم ببعضهم (٢).

## ﴿ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ أَمُتَنَّا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: وبسبب كُفرهم وبسبب افترائِهم على مريمَ عليها السَّلام برَمْيِها بالوقوعِ في الزِّنا<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا اللَّهِ ﴾.

## ﴿ وَقُوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وبسبب دَعواهم قتْل عيسى عليه السَّلام(؟).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (٢/ ٤٣٧).

أمَّا قوله: ﴿رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾، فقيل: إنَّها من قول الله تعالى؛ فهم لا يُقرُّون بأنه رسول، لكن الله تعالى قال: ﴿رَسُولَ ٱللّهِ ﴾ كأنَّه يقول: إنَّه لا يستحقُّ أن يُقتَل؛ لأنَّه رسول الله.



## ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ ﴾.

أي: والحقُّ أنَّهم لم يَقتُلوا عيسى عليه السَّلام، ولم يَصلِبوه كما يَدَّعون، ولكن أُلقي شبهُه على شخصِ آخِرَ؛ فظنُّوه هو (١).

## ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ﴾.

أي: وإنَّ الذين اختلفوا من اليهود والنَّصارى في شأنِ عيسى عليه السَّلام-هل هو الذي قُتِل وصُلِب أم غيره- يُخالج نُفوسَهم الشكُّ، وتنتابهم الحَيرةُ من هذا الأمر(٢).

# ﴿ مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِّبَاعَ ٱلظَّلِنَّ ﴾.

أي: مِن غير أن يكونَ لهم عِلمٌ جازم بمَن قتلوه حقًا؛ أهو عيسى عليه السَّلام أم غيره، وإنَّما غايةُ ما لديهم هو مجرَّدُ ظنونٍ، لا تَرقى إلى درجةِ اليقين (٣).

وقيل: بل هذا من كلامهم، وإنَّما قالوه على سبيل التهكُّم، يعني: الذي يزعم أنه ﴿ رَسُولَ اللّهِ ﴾ ويدَّعي لنفسه هذا المقام، كقول قريش لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّما الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيه وسلَّمَ: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّما الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيه وسلَّمَ: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّما اللّهِ عَلَيه وسلَّمَ : ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّما اللّهِ عَلَيه وَلَا لَهِ عَلَيه وَلَا اللّه عَلَيه وسلَّمَ : ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّما اللّهِ عَلَيه وَلَا لَهِ عَلَيْكُ لَمُجْنُونُ ﴾ [الحجر: ٦]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠)، ((تفسير ابن عشور: سورة النساء)) (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۱) واختار هذا القولَ في معنى ﴿ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾: الواحديُّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٠٠)، والقرطبيُّ في ((تفسيره)) (٦/ ٩٤٤)، والسعديُّ في ((تفسيره)) (ص: (اتفسيره)) (ص: ١٣٢)، والشنقيطيُّ في ((أضواء البيان)) (١/ ٢٠١)، وفي ((العذب النمير)) (٢/ ٢٠١)، وابنُ عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (٢/ ٤٣٨).

<sup>=</sup> وقيل: يحتملُ أن يكونَ المعنى: ولكن شُبِّه لليهودِ الأولين والآخرين خبرَ صلبِ المسيحِ، أي: اشتبه عليهم الكذبُ بالصدقِ، فيكونُ من بابِ قولِ العربِ: خُيِّل إليك، واختلطَ على فلانٍ. وليس ثمة شبيهٌ بعيسى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲٦٠)، ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۳۷)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰۸/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۶۹۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۳۹۹ – ۶۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٦١)، ((تفسير الواحدي)) (٢/ ١٣٧)، ((تفسير ابن عاشور))





## ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ﴾.

أي: وما قتَلوه متيقِّنين أنَّه عيسى عليه السَّلام(١١).

## ﴿ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠

#### ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما ظنُّوا من أنَّهم قتلوه وصلبوه، ولكنَّ الحقيقةَ هي أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد رفَعه إليه في السَّماء؛ فلم يَظفروا به(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى ذو قدْرٍ عظيم، منيع الجَناب، غالبٌ على أمره، قاهرٌ لأعدائه، منتقِمٌ منهم، ذو حكمةٍ في تدبيره وقضائه؛ فيضع كلَّ شيءٍ في موضعه اللائق به سبحانه، ومِن عِزَّته وحِكمته عزَّ وجلَّ: رفْعُه لعيسى عليه السَّلام، ومنعُ أعدائه من الوصول إليه (٣).

<sup>(</sup>٦/ ٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٤٠ ٤٤).

<sup>(</sup>۱) وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ في ((تفسيره)) (۷/ ٦٦١)، والواحديِّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٠٠)، وابنِ كثيرٍ في ((تفسيره)) (٦/ ٤٤٩)، وجعَله ابنُ عاشور أحدَ الاحتمالاتِ في ((تفسيره)) (٦/ ٢٣). وقيل: أي: عدم قتْل عيسى عليه السَّلام، أمرٌ يَقينيُّ لا شكَّ فيه. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٤/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣).

وذهب ابنُ عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٤٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عثيمين-



# ﴿ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْمِ مَ شَهِيدًا اللهِ ﴾. مُناسبةُ هذه الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى فضائح اليهود، وقبائحَ أفعالهم، وأَوْضَح أَنَّهم قَصدوا قتْل عيسى عليه السَّلام، وأنَّه ما حصَل لهم ذلك المقصود، وأنَّه حصَل لعيسى أعظمُ المناصب، وأجلُّ المراتب بيَّن تعالى أنَّ هؤلاء اليهودَ الذين كانوا مبالغين في عَداوته، لا يخرُج أحدٌ منهم من الدُّنيا إلَّا بعدَ أن يؤمن به(۱)، فقال:

# ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ، قَبْلَ مَوْتِهِ، ﴾.

أي: إنَّه لا يَبقى أحدٌ من أهل الكِتاب بعد نُزولِ عيسى عليه السَّلام في آخِر الزَّمان، عند اقترابِ السَّاعة، وظهورِ علاماتها الكِبار، إلَّا آمَن به قبلَ موته عليه السَّلام(٢).

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((والذي نَفْسي بيدِه، ليُوشِكنَّ أن يَنزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَكمًا عدلًا، فيكسِرَ الصَّليبَ، ويَقتُلَ الخِنزيرَ، ويضعَ الجزية، ويَفيضَ المالُ حتى لا يقبلَه أحدُ، حتى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيرًا من الدُّنيا وما فيها. ثم يقولُ أبو هريرةَ: واقرؤوا- إنْ شئتم-: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ﴾)(٣).

# ﴿ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾.

سورة النساء)) (٢/ ٨٤٨ - ٤٤٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۲ – ۲۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٥٥).



أي: ويوم القِيامة يكونُ عيسى عليه السَّلام شاهدًا على أهل الكِتاب من اليَهود والنَّصارى، الذين تعارَضتْ أقوالُهم فيه؛ بتكذيبِ مَن كفَر به منهم، وتَصديق مَن آمَن به منهم، فيما أتاهم به من عند الله، وبإبلاغِه رسالة ربِّه ومولاه، وشاهدًا على أعمالهم التي شاهدَها منهم قَبلَ رفْعِه إلى السَّماء، وبعد نُزوله إلى الأرض(۱).

﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ .

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا بَيَّن فَضائحَ أعمالِ اليهودِ، وقبائحَ الكافرين وأفعالَهم، ذكر عقيبهَ تشديدَه تعالى عليهم في الدُّنيا وفي الآخرةِ(٢)، فقال:

## ﴿ فَبُظْلُمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾.

أي: فبسبب ظُلم اليهود- بما ارْتكبوه من الذُّنوب العَظيمة- حرَّم الله تعالى عليهم؛ عقوبةً لهم، عددًا من الطيِّبات التي أحلَّها لهم سبحانه من قبلُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٧٥- ٦٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٥٤)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ۲۱٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٤٥٤ – ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٧)، ((تفسير السعدي))



كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَمَا أَخْتَلَطَ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاتِ ٱ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَّيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

## ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾.

أي: وبسببِ صدِّهم أنفُسَهم عن اتِّباع الحقِّ، وصدِّهم الناسَ أيضًا عن طريقِ الهُدى صدَّا كثيرًا، فقد قالوا على الله تعالى الباطِل، وبدَّلوا كتابَ الله، وحرَّفوا معانيَه عن وجوهِه، وكتَموا ما فيه - كأمْر مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبيان صِفته للنَّاس - وقتَلوا خلقًا من الأنبياء، وكذَّبوا عيسى ومحمدًا عليهما الصَّلاة والسَّلام (۱).

﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابًا أَلِيحًا اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابًا أَلِيحًا اللهُ اللهِ اللهِ عَذَابًا أَلِيحًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَذَابًا أَلِيحًا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾.

أي: وبسببِ تَناوُلهم الرِّبا، والحال أنَّهم قد نُهوا عن أخْذه، فقامتْ عليهم الحُجَّةُ في ذلك (٢).

#### ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾.

<sup>(</sup>ص: ۲۱٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٦).

قال ابنُ كثير في قوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾: (وهذا التحريم قد يكون قدريًّا، بمعنى: أنه تعالى قيَّضهم لأنْ تأوَّلوا في كتابهم، وحرَّفوا وبدَّلوا أشياءَ كانت حلالًا لهم، فحرَّموها على أنفسهم؛ تشديدًا منهم على أنفسهم، وتضييقًا وتنطُّعًا. ويحتمل أن يكون شرعيًّا، بمعنى: أنه تعالى حرَّم عليهم في التوراة أشياءَ كانت حلالًا لهم قبل ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٥٦-٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٥٧ - ٤٥٩).





أي: وبسبب استيلائِهم على أموالِ الناسِ بغير حقِّ (١).

﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

أي: وهيَّأْنا للكفَّارِ من هؤلاء اليهود عذابًا موجعًا(٢).

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤَنُّوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكُر الله تعالى معايبَ أهل الكتاب، ذكر الممدوحين منهم (٣)، فقال:

## ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: ليس كلَّ اليهود على تِلك الأوصاف السيِّئة؛ فالذين ثبَت العِلمُ النافع في قلوبِهم، ورسَخَ الإيقانُ في أفئدتهم، والمؤمنون بالله تعالى وجميع كُتبِه ورُسلِه عليهم السَّلام(1).

# ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ٦٧٨ - ٦٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨).

وقيل: المراد بالمؤمنين هنا أصحابُ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٤٦٨).

وقال ابن عاشور: (وعطف ﴿ المُؤْمِنُونَ ﴾ على ﴿ اَلرَّسِخُونَ ﴾ ثناءً عليهم بأنَّهم لم يسألوا نبيَّهم أَنْ يُريهم الآياتِ الخوارق للعادة؛ فلذلك قال: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، أي: جميعهم، ﴿ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾، أي: القرآن، وكفاهم به آيةً، ﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبَلِكَ ﴾ على الرُّسل، ولا يُعادون رسل الله تعصَّبًا وحمية) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨).



أي: يُؤمِنون بالقُرآنِ الذي أُنزل إليك يا محمَّدُ، وبالكتُب السابقة التي أُنزلتْ على الأنبياء عليهم السَّلام من قَبْلك(١).

#### ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾.

أي: والذين يُؤدُّون الصلاةَ على وجه الاستقامة والتَّمام، فيأتون بها تامَّةَ الشروط، مستوفيةَ الأركان والواجبات، ويُكمِّلونها بالمستحبَّات (٢).

## ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾.

أي: والذين يُعطون زكاةَ أموالهم أهلَها، المستحقِّين لها(٣).

## ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَحِرِ ﴾.

أي: والذين يُؤمنون باللهِ تعالى، ويُؤمنون بالبَعثِ بعد الموت، والجزاءِ على الأعمالِ؛ خيرها وشرِّها(٤٠).

## ﴿ أُوْلَئِكَ سَنُوْتِهِمُ أَجُرًا عَظِيًا ﴾.

أي: أولئك الذين هذه صِفتُهم - ممن جمعوا بين العِلم والإيمانِ والعملِ الصالح - سنُعطيهم جزاءً وثوابًا كبيرًا، وهو الجنة (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٦٨). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٧١ – ٤٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣).





#### الغوائد التربويَّة:

١ - النَّظر إلى عاقبة التعنُّت في الدِّين؛ قال الله تعالى: ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِم ﴾ فأخذتْهم الصاعقة بتعنُّتِهم، وسؤالِهم ما ليس لهم أن يَسألوه (١).

٢- أنَّ الذَّنب كلَّما عظُم كان أسرعَ للعقوبة؛ لقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّنعِقَةُ ﴾،
 والفاء تدلُّ على الترتيب والتعقيب؛ ولهذا أخذتُهم الصَّاعقةُ في الحال، فماتوا جميعًا (٢).

٣- أنَّ مَن تحيَّل على محارم الله مِن هذه الأمَّة ففيه شبهُ من اليهود، سواء
 كان في البيع أو في الشِّراء، أو فيما أحلَّ الله من الطعام وحرَّم، أو في النِّكاح،
 قال تعالى: ﴿ وَقُلْنَا لَهُمَ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ (٣).

٤ - الكُفر المتزايد يَزيد تَعاصي القلوب عن تلقِّي الإرشاد؛ يستفاد ذلك من قول الله تعالى: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٤).

٥- وجوب اقتناع الإنسان بحُكم الله، ورضاه بقَدَره، فوجوب اقتناعه بحُكم الله؛ لأنّه إذا آمن أنه لحِكمة، وجَبَ أن يقتنع به؛ قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾؛ ولهذا كان السَّلف الصالح لا يُقنعون النفوسَ عند الإشكال إلّا بالنُّصوص، وأمّا الرِّضا بقضائه، فالمراد: أنْ يرضَى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضيّ؛ لأنَّ المقضيّ فيه تفصيل، لكن القضاء من حيثُ هو قضاءُ الله يجب عليه أن يَرضَى به، وهذا من تمام توحيد الربوبيّة (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٥٠٠).



٦- اقتراف الذُّنوب والظُّلم موجبٌ للتَّشديد في الدُّنيا والآخِرة، وجامع لنكد الدَّارين؛ وسبب لحرمان الخير الشرعيِّ والقدريِّ، قال الله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ اللَّهِ اللهِ عَالَى: ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ الطُّلم، اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾، وفي ذلك بيانُ فُحش الظُّلم، والتعذير منه (۱).

٧- أنَّ الجزاءَ مِن جِنس العَمل؛ قال الله تعالى: ﴿ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ
 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَتَ لَكُمْ ﴾؛ فمُنعوا مستلذَّات تلك المآكِل بما مَنعوا أنفسَهم وغيرَهم من لذاذةِ الإيمان(٢).

٨- في قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ بيانُ فَضيلةِ العالِمِين بأحكام اللهِ تعالى، العامِلين بتِلك الأحكام (٣).

9 - أنَّ العِلم سببٌ للإيمان؛ لقوله: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، ولا شكَّ أنَّه كلَّما ازداد الإنسان علمًا، ازداد إيمانًا وبصيرةً بتوفيق الله عزَّ وجلَّ (٤٠).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - قول الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنزّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَد سَأَلُواْ مُوسَى ٓ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ فيه الاستدلال على حالتهم بحالة أسلافهم، من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل على أحوالِ العَشائر منهم (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱۱ / ۲۶٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۶/ ۱۳۳)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۲۲٤)..

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٤).





٢ - دِفاع اللهِ تعالى عن الرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه سلَّاه وقال: لا تتعجَّبْ، ولا تستكبِرْ هذا السؤالَ ﴿ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ (١).

٣- أنَّ اليهودَ اتَّخذوا العجل إلهًا عن عِلمٍ، فليس لهم عُذرٌ؛ لقوله: ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتُهُ مُ ٱلْبِيِّنَتُ ﴾، ومعلوم أنَّ المذنب بعد العِلم أشدُّ من المذنبِ عن غير عِلمٍ (٢).

٤ - أنَّ ما جاءت به الرُّسلُ فهو حُجَّة ظاهرة لا تَخفى إلَّا على مَن أعْمَى اللهُ قلبَه؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ ﴾(٣).

٥- إثباتُ الأسباب، وأنَّ لها أثرًا في حُصولِ المسبَّبات؛ لقوله: ﴿ بِظُلْمِهِمْ ﴾؛ فإنَّ الباء للسببيَّة (٤٠).

٦- قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْبِيِّنَاتُ ﴾ فيه دليل على العُذر بالجهل (٥).

٧- أنَّ إيمانَ بني إسرائيل إيمانُ إكراه؛ لأنَّ أيَّ قادرٍ يقول: أنا سأُسقط عليك حجارةً من السَّماء إنْ لم تؤمن، فيؤمن المُهدَّدُ على إكراه، وعليه: فالمؤمن على إكراهٍ لا بدَّ أن يكون إيمانه ضعيفًا، إذا زال الإكراهُ ربما يَرجِع إلى الكفر؛ قال تعالى: ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ... ﴾(١).

٨- مِن أحسنِ الطُّرق لمحاجَّة الخصمِ المبطل، أنَّه إذا صدر منه اعتراضُ
 باطلٌ قد يكونُ شبهةً له ولغيره في ردِّ الحقِّ – أن يُبيَّن مِن أحواله الخبيثة وأفعاله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٢٥).



الشنيعة أقبحُ ما صدر منه؛ ليَعلمَ كلُّ أحدٍ أنَّ هذا الاعتراضَ ممَّن هذا حاله، وأن له مقدماتٍ ينبغي أن يُجعل معها؛ ليُكتفَى بذلك شرُّهم، وينقمع باطلُهم، فلمَّا كان المرادُ من تعديد ما عدَّد اللهُ من قبائحهم هذه المقابلة لم يَبسُطْها في هذا الموضِع، بل أشار إليها، وبسَطَها في غير هذا الموضِع، فقال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفَرِهِم بِالنَّهِ... الآيات (۱).

9- إثباتُ الأسبابِ الشرعيَّة، وكذلك إثبات الأسبابِ القدريَّة من باب أَوْلى؛ لقوله: ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُم ﴾ والباء للسببيَّة، وإثبات الأسباب المؤثّرة في مُسبَّباتها من مقتضى حِكمة الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ الشيء لو وقَع صُدفةً هكذا لكان سفهًا، والإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطًا بدون سبب موجب له لا يعدُّ حكيمًا، لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم، والله عزَّ وجلَّ قد ربط المسبباتِ بالأسبابِ، ولكن لقصورِنا ونقصِنا قد نعلمُ السببَ وقد لا نعلمُه (۱).

١٠ - أَنَّ نَقْضَ الميثاق سببٌ لِلَعنةِ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ الآيةَ على تقديرِ محذوف، وهو: (لعنَّاهم)، أي: فبما نقضهم ميثاقهم.... لعنَّاهم (٣).

11-أنَّ كلَّ مَن احتجَّ بالقَدَر على الشَّرْع، فحُجَّتُه داحضةٌ؛ لأنَّ هؤلاء احتجُّوا بقَدَرِ الله على شَرْعِه، حيث قالوا: ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ فأبطل اللهُ تعالى حُجَّتَهم بقوله: ﴿ بَلَ طَبِعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، فمن كَفَر، ولم يعلمِ اللهُ فيه خيرًا، طبَع على قلبِه؛ فلا يَهتدي أبدًا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا الصف فهو أَنَاعُ اللّهُ فيه خيرًا، طبَع على قلبِه؛ فلا يَهتدي أبدًا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا الصف قَهو لَا الصف قَه والحقّ فهو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٩٤).





السبب<sup>(۱)</sup>.

17 - في قوله تعالى: ﴿ وَكُفَرِهِم بِاَيكِ ٱللّهِ ﴾ إثباتُ الآيات لله، وآياتُ الله تعالى نوعان: كونيَّة وشرعيَّة؛ فالكونيَّة جميعُ المخلوقات، فكلُّ المخلوقات دالَّةُ على خالقها عزَّ وجلَّ، وعلى قُدرتِه وعِلمه، وحِكمتِه ورحمته، وغير ذلك ممَّا يتعلَّق بهذه المخلوقات، والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله على رسله من الوحي (٢).

١٣ - عُتوُّ بني إسرائيل؛ حيث اعْتَدَوْا على مَن أَتَوْا بشَرْع يَهدُون الناس به، فقتلوا: ﴿ ٱلْأَنْمِيَآء بِغَيْرِ حَقِّ ﴾، بل قتلوا ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾
 [آل عمران: ٢١] ولو كانوا غيرَ أنبياء (٣)!

١٤ - أنَّ قَتْلَ الأنبياء لا يُمكن أن يكون بحَقِّ، وقوله: ﴿ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ بيانٌ للواقِع، وليس قيدًا احترازيًا، وهو كثيرٌ في القرآن(؛).

10- أنَّ اليهود باؤوا بإثم قَتْل المسيح أَخْذًا بإقرارهم؛ لأنَّ الله جعَلَ الإقرار شهادة، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ الإقرار شهادة، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَلَوْ عَلَىٰ اللّهِ وَلَوْ عَلَىٰ اللّهِ وَلَوْ عَلَىٰ اللّه عَلَوه النساء: ١٣٥] ولهذا نقول: اليهود قتلوا المسيح حكمًا ولم يقتلوه واقعًا في الحقيقة، فحكم قتل واقعًا؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه، ولكنهم لم يقتلوه واقعًا في الحقيقة، فحكم قتل المسيح ثابت على اليهود بإقرارهم (٥).

١٦ - نِسبة الإنسان إذا لم يكُن له أَبٌ إلى أُمِّه، وتُؤخذ من قوله: ﴿عِيسَى ٱبْنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٣٩، ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٤٣).



١٧ - فائدة نحويَّة: أنَّ الإنسان إذا اشتهر بلقبِه، فلا بأس أن يُقدَّم على اسم العَلَم؛ لأَنَّه قدَّم المسيح، في قوله تعالى: ﴿ وَقَوِّلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾، وإلَّا فالأصل أن يُقدَّم الاسم أولًا، ثم اللَّقب، ثم الكُنية، لكن إذا اشتهر باللَّقب فإنَّه يُقدَّم، مثل أن تقول: (الإمام أحمد بن حنبل)، أو (أحمد بن حنبل)، فالأوَّل مُقدَّم؛ لأنَّه مشتهرٌ به (۱).

۱۸ - سَفَاهةُ النَّصَارى وقِلَّة تمييزهم؛ إذ إنَّهم يَعبُدون الصَّليب ويُعظِّمونه، ولو كانوا عُقلاءَ لكسروه؛ صليبٌ يُصلَب عليه نبيُّهم، ثم يذهبون إلى تقديسه! لو أُخِذ بظاهر الحال لقيل: هذا دليلٌ على بُغضهم لعيسى، حيث قدَّسوا ما عُذِّب به، وهو الصَّليب، لكن هم يدَّعون أنَّ هذا تعظيمٌ لعيسى عليه الصَّلاة والسَّلام (۱).

١٩ - إثباتُ علوِّ الله عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ (٣).

٢٠ - أنَّ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسَّلام حيُّ؛ لقوله: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللهُ الله عليه إليه وهذا يقتضي رَفْعَه برُوحه وجَسَدِه، كما عُرِج بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم برُوحه وجسَدِه إلى السموات (٤).

٢١- أنَّ الكتابيَّ قد يؤمن إيمانَ اضطرارٍ إمَّا عند موته- على قول-، أو إذا نزَل عيسى، ولكن النصوص تدلُّ على أنَّ الإيمانَ الاضطراريَّ لا ينفع، وأنَّ الإيمان لا ينفع إذا حضر الأجلُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ لا يَنفع إذا حضر الأجلُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ لا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النساء: ١٨]، ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذا الحال قد يَرْسَخُ في قلْب المرء،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ١٦٤)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





فقد يُؤمِنُ أولًا خوفًا من السَّيف، ثم يَرسَخُ الإيمان في قلبه ويثبت، ويكون إيمانًا حقيقيًّا يُثاب عليه، وينجو به من النَّارِ(١١).

٢٢ - قوله تعالى: ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ﴾ فيه التحذيرُ من كلِّ أنواع الصدِّ عن سبيلِ الله؛ فالصَّد لا يتقيَّد بصيغةٍ معيَّنة، بل كلُّ ما فيه صدُّ عن سبيل الله سواء بالتخذيل، أو بالإرجاف، أو بالإيعاد، أو بالوعد، أو بغير ذلك فإنَّه داخلٌ في التَّحذير من ذلك (٢).

٣٢ - في قوله: ﴿ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا ﴾ جاء الوصف بقوله:
 ﴿ كَثِيرًا ﴾ ليكون أشدَّ في الذمِّ، وإنْ كان لا مفهومَ له؛ لأنهم لو صدُّوا قليلًا،
 لكان لهم نصيبٌ من الإثم، إنما الغاية هي الكثرةُ (٣).

٢٤ - أنَّ المتعاطِين للرِّبا من هذه الأمَّة مُشبهون لليهود؛ لقوله: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١٠).

٢٥ - أنَّ أَخْذ الرِّبا مُحرَّمُ، سواء كان للأكْل، أو للشُّرب، أو للبس، أو للاقتناء، أو لأيِّ غرَضٍ كان؛ لعموم قوله: ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا ﴾(٥).

٢٦ - قول الله تعالى: ﴿ وَأَخَٰذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ في الآية دليل على أنَّ النهى للتحريم (٦).

٢٧- أَنَّ الحُجَّة لا تقوم إلَّا بعدَ بُلوغها، وأنَّ مَن فعَل شيئًا لا يَدري عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٤٥).



حُكمه، فهو غير مُؤاخَدٍ به؛ لقوله: ﴿ وَقَدُّ نُهُواْ عَنَّهُ ﴾ (١).

٢٨ - أنّه لا يمكن أنْ يتمّ الإيمان إلّا بالإيمان بما جاء به الرسولُ عليه الصلاة والسّلام؛ لقوله: ﴿ يُؤُمِنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾، فكلُّ إنسان يدّعي أنه مؤمنٌ دونَ أن يُؤمن بما أُنزل على محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فإنّه كافرٌ، وكاذب في دَعواه؛ لأنَّ دِينَ الإسلام الذي جاء به محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ ناسخٌ لجميع الأديان (٢).

٢٩ - الإشارة إلى أنَّه لا نبيّ بَعد محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لقوله: ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ ولم يقُلْ: (من بعدك)، وهذا هو الواقع، لكن الآية فيها الإشارة، وليس فيها التصريح (٣).

• ٣٠ فضيلةُ إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنَّ الله تعالى نصَّ عليهما من بين سائر الأعمال، وإقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة قرينتانِ في كتابِ الله (١٠). وأيضًا لَمَّا كانتِ الصلاةُ أعظمَ دعائم الدِّين، نُصب قولُه: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على المدحِ من بين هذه المرفوعات؛ إظهارًا لفضلِها (٥).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَكِ ﴾: جيء بالفعل المضارع هنا ﴿ يَسْعَلُكَ ﴾؛ إمَّا لقصد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السُّؤال، حتى كأنَّ السامع يراهم، وإمَّا للدَّلالة على تكرارِ السؤالِ، وتجدُّدِه المرة بعد الأخرى، بأنْ يكونوا ألَحُوا في هذا السؤال؛ لقصد الإعناتِ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٤٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣).





٢ - قوله: ﴿ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى ﴾: الفاء في (فَقَدْ) فاء الفصيحة، دالَّة على مُقدَّر دلَّت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجُّب، أي: فلا تعجب من هذا؛ فإنَّ ذلِك شنشنةٌ - أي: عادةٌ - قديمةٌ لأسلافهم مع رسولِهم؛ إذ سألوه معجزة أعظم من هذا (۱).

- وفيه: إسنادُ السُّؤال إليهم، وإن كان وُجِد من آبائهم في أيام موسى عليه السَّلام- وهم النقباء السَّبعون-؛ لأنَّهم كانوا على مذهبهم، وراضين بسؤالهم، ومُضاهين ومُشاكِلين لهم في التعنُّت(٢).

٣- قوله: ﴿ ثُمَّ اتَّغَذُوا اللَّهِ عَلَى ﴾ فيه عطف جملة اتِّخاذهم العجل بحرف (ثم) المفيد في عطفِه الجُمل معنى التَّراخي الرُّتبي؛ لأنَّ اتخاذهم العجل إلهًا أعظمُ جُرمًا ممَّا حُكِيَ قبله (٣).

٤ - قوله: ﴿ فَعَفَوْنَا ﴾: عبَّر الربُّ الجليل عن نفْسه سبحانه بضمير الجَمْع؛
 للتَّعظيم، وليست للتعدد كما زعَم النصرانيُّ الخبيث؛ فإنَّ النصرانيَّ يقول:
 الآلهة متعدِّدة (٤).

٥- قولُه تعالى: ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ ﴾ فيه إيجازُ بالحذف، حيث نزَع الجارَّ فقال: ﴿ فَوُقَهُمُ ﴾ ولم يقل: (مِنْ فَوقِهم)؛ لأنَّه لَمَّا كان الطور قد ملأ جِهة الفوق بأنْ وارى جميع أبدانهم، ولم يسلم أحدٌ منهم من ذلك، نَزَع الجار؛ دلالةً على ذلك أن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٨٩)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٢١)، ((قو اعد التفسير)) للسبت (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢ / ١٧).

<sup>(</sup>٥) ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٥٦).



7 - قوله تعالى: ﴿ وَقَالِهِمُ ٱلْأَنْكِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾: فيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ فإنّه قال في سورة آل عمران: ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ [آل عمران: ٢١]؛ فلكونِه هنا في سورة النساء في سِياق طَعنِهم في القُرآنِ، الذي هو أعظمُ الآياتِ، عبَّر مع جَمْع الكثرة ﴿ ٱلنّبِيِّنَ ﴾ وتنكير ﴿ حَقٍّ ﴾ - بالمصدرِ المُفْهِم ﴿ قَتْلهم ﴾؛ لأنّ الاجتراءَ على القَتلِ صارَ لهم خُلقًا وصِفةً راسخةً، بخِلاف ما مَضَى في آل عِمران؛ فإنّه بالمضارع ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ﴾ الذي ربّما دلّ على العُروضِ (۱).

٧- قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم عِايَنتِ ٱللّهِ ... وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُ تَنَا عَظِيمًا ﴾ فيه عطف قوله: ﴿ وَبِكُفُرِهِم عِايَنتِ ٱللّهِ ﴾ مرة ثانية على قوله: ﴿ فَيِمُ النّهِ عَلَى اللّهِ ﴾ وأعيد مع ذلك ﴿ فَيَمَا نَقْضِهِم ﴾ ولم يستغن عنه بقولِه: ﴿ وَكُفْرِهِم عِايَتِ ٱللّهِ ﴾ وأعيد مع ذلك حرف الجر الذي يُغني عنه حرف العطف؛ قصدًا للتأكيد، واعتبر العطف لأجْل بعد ما بين اللّفظين، ولأنّه في مقام التهويل لأمر الكُفر، فالمتكلّم يَذكُره ويُعيده؛ ليري أنه لا ريبة في إناطة الحُكم به (٢).

٨- قوله: ﴿ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ ﴾: فيه استدراك (٣)؛ لرَفْع التوهُّم، والمستدرَك هو ما أفادَه قوله: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ ﴾؛ من كون هذا القولِ لا شبهة فيه، وأنَّه اختلاق محض؛ فبيَّن بالاستدراك أنَّ أصل ظنِّهم أنهم قتلوه أنَّهم توهَّموا أنَّهم قتلوه (٤).

<sup>(</sup>١) ((المصدر السابق)) (٥/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك: هو رفع توهم يتولّد من الكلام السابق رفعًا شبيهًا بالاستثناء، وهو معنى (لكن)، وهو من البديع، ويُشترط فيه زيادة نُكتة طريفة على معنى الاستدراك؛ لتُحسَّنه وتُدخِله في البديع، وإلَّا فلا يعد منه؛ وهو قسمان: قسم يتقدَّم الاستدراك تقريرٌ وتوكيد؛ إمَّا لظفًا أو معنى لما أخبر به المتكلِّم، وهذا هو الأكثرُ الذي بَنى عليه فحول أرباب البديعيات أبياتهم، وقسم لا يتقدَّمه ذلك. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٢/ ٢٣٨)، ((أنوار الربيع)) لصدر الدين المدنى (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠).





9- قوله: ﴿ يَقِينًا ﴾ بعد قوله: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾ فيه تأكيدٌ لقوله: ﴿ وَمَا عَلُوهُ ﴾ كقولك: ما قتلوه حقًا، أي حقّ انتفاءُ قتْلِه حقّا، وفيه تهكُّم؛ لأنّه إذا نفى عنهم العلم نفيًا كليًّا بحرف الاستغراق (ما)، ثم قيل: وما علموه علم يقين وإحاطة، لم يكُن إلّا تهكُّمًا بهم ('')، ونُصب ﴿ يَقِينًا ﴾ على النّيابة عن المفعول المطلق المؤكِّد لمضمون جملة قبله؛ لأنَّ مضمون ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ قوله: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَمُ مُ كَد لَمُ فَي النّا ٱلمَسِيحَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَمُ مُ اللّه على أنَّ انتفاءَ قتلهم إيَّاه أمرٌ متيقَّن؛ فصحَّ أن يكون يقينًا مؤكدًا لهذا المضمون ('')، فاليقين هنا عائد إلى نفي القتل، والذي أوجب هذا أنَّ اليهود لهم دعايةٌ قويَّة فيما يذهبون إليه؛ فمِن أَجْل هذه الدِّعاية القوية قُوبلوا بهذه التأكيدات التي تدلُّ على أنَّهم لم يَقتُلوا عيسى، وهذا من رحمة الله وحِكمته، أما كونه من رحمة؛ فلئلًا يعلق في قلوب المسلمين من هذه الدعاية، وأمَّا كونه من حِكمة الله؛ فلأَجْل أن يتبيَّن الأمرُ كما هو، حتى لا يكون ملتبسًا ('').

• ١ - قوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾: تذييل حسنٌ ومناسبٌ لقوله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾؛ لأنّه لَمّا عزّ فقد حقّ لعزه أن يُعزّ أولياءَه، ولَمّا كان حكيمًا؛ فقد أتقن صُنع هذا الرفع، فجعله فتنة للكافرين، وتبصرة للمؤمنين (١٠)، وفيه مناسبة حسنة في ختْم الآية بهذَينِ الاسمينِ الكريمين؛ وَجهها أنّ هؤلاءِ اليهود جاؤوا مغالبين يُريدون أن يقتُلوا رسولًا من رسل الله عزّ وجلّ، فناسب أن يختم الآية بقوله: ﴿ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ فالحكيمُ هنا محمولٌ على معنى الحُكم، وهو أظهرُ مِن حمْله على معنى الحُكم، وهو الحاكِمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤).



عزَّ وجلَّ؛ ولذلك منَعَ هؤلاءِ مِن إفسادِهم وقتْلهم النبيَّ (١).

١١ - قوله: ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ ... ﴾:

- فيه: تنكير (ظلم) للتعظيم<sup>(۲)</sup>.

- وتقديم السَّبب (الظُّلم) على المسبَّب (تحريم الطيِّبات)؛ للتَّنبيه على فُحش الظلم، والتقبيح له، والتحذير منه (٣)، وأيضًا هذا التقديم يُفيد الحصر، أي: حرَّم عليهم ذلك بسبب الظُّلمِ لا بسببِ آخَرَ، وقد أبهم ما حرَّم عليهم هنا; لأنَّ الغرضَ من السياق العبرةُ بكونه عقوبةً، لا بيانُه في نَفْسِه، كما أبهم الظلم الذي كان سببًا له; ليعلمَ القارئ والسامع أنَّ أيَّ نوع من الظلم يكون سببًا للعقاب في الدُّنيا قبل الآخرة (١).

- والإظهار في مقام الإضمار - حيث قال: ﴿ فَيِظُلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾، ولم يقل: (فَبِظُلمهم) - ؛ حتى تأتي الضمائر متتابعةً من قوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم ﴾ إلى آخره؛ ولأنَّ في الموصول وصِلته من قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ ما يَقتضي التنزُّهُ عن الظُّلم، لو كانوا كما وَصَفوا أنفسهم، فصدور الظُّلم عن الذين هادُوا محلُّ استغراب (٥٠).

١٢ - قولُه: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ فيه استدراكٌ ناشئ على ما يُوهمه الكلام السابق ابتداءً من قوله: ﴿ يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ ﴾ من توغُّلهم في الضلالة حتى لا يُرجى لأحد منهم خيرٌ وصلاحٌ، فاستدرك بأنَّ الراسخين في العِلم منهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٢٦).





ليسوا كما تُوهِّم؛ فهم يؤمنون بالقرآن مِثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه (۱)، وكان مجيء (لكن) هنا في غاية الحُسن؛ لأنَّها داخلةٌ بين نَقيضينِ وجَزائهما، وهم الكافِرون والعذابُ الأليم، والمؤمنونَ والأجرُ العظيم (۲).

17 - قوله: ﴿ وَٱلْمُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ فيه ذكر الخَاصِّ بعد العامِّ، فإنَّ الإيمان بهذا داخلُ في قولِه قبلَه: ﴿ يُؤْمِنُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾؛ وذلك لأهميَّته؛ فإنَّ مدارَ الإيمان كلِّه على الإيمانِ بالله؛ لأنَّا نؤمن بأنَّ الرُّسل رسل الله، وأنَّ الكتب كتب الله، وأنَّ الملائكة عباد الله، وهلمَّ جرًّا، فالركيزةُ الأولى هي الإيمان بالله عزَّ وجل، وما بعدَه يُعدُّ فروعًا أو جِهاتٍ متعدِّدةً من الإيمان بالله "لله".

#### ١٤ - قوله: ﴿ أَوْلَيْكَ سَنُوَّتِهِمُ أَجُرًا عَظِمًا ﴾

- فيه: بيان علوِّ مرتبةِ هؤلاء المتَّصفين بهذه الصفات، يُؤخَذ ذلك من الإشارة إليهم بإشارة البعيد، ولم يقل: (هؤلاء)، ولم يقل: (فإننا سنؤتيهم)، بل قال: ﴿أُوْلَيَكِ ﴾، والإشارة إلى المشار إليه بالبُعد تدلُّ على علوِّ مرتبته، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبْتُ فِيهِ هُدَى لِلْمُقَتِينَ ﴾ [البقرة: ٢] مع أنَّه بين أيدينا، لكن لعلوِّ مرتبته أشير إليه بإشارة البَعيد ﴿ ذَلِكَ ﴾ (أ).

- تنكير ﴿ أَجُرًا ﴾، ووصفه بـ ﴿ عَظِيًا ﴾؛ للدَّلالة على أنَّه أجرٌ عظيم لا تُتصوَّر عظمتُه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٧٦).





#### الآيات (יורו - ררו)

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّيتِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى الْ الْمَ الْمِرُونَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ وَسُلَيْمَنَ وَعُنَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُنْظِمِ مِن وَمُنذِرِينَ لِئلًا لَمُ مُوسَىٰ مَعْدَلِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى إِللَّهِ مُهِيكًا اللَّهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ إِللَّهُ مَنْ إِلَيْهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُنْ إِلَيْهُ مَنْ إِلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُعِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْكًا مُومَى إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْهُ عَلَيْكَ أَلْوَالًا إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُومِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمِنُ إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ مِنْ إِلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعْمِيدًا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### غريب الكلمات:

﴿ وَٱلْأَسَبَاطِ ﴾: جمْع سِبْط، وهم ذُريَّةُ يعقوبَ عليه السلام، وهم اثْنَا عشر سبطًا مِن اثْنَى عشر ولدًا ليعقوبَ عليه السلام، وسُمُّوا بالأسباط؛ لأنَّه كان مِن كلِّ واحد منهم سِبطٌ، أي: أمَّة عظيمة، والسِّبطُ بمنزلةِ القبيلةِ، والسِّبط: الجماعةُ يَرجعون إلى أَبٍ واحدٍ، وأصلُ السِّبط: امتدادُ شيءٍ، وقيل: أصلُ السِّبطِ شَجرةٌ ملتفَّةٌ كثيرةُ الأغصانِ؛ وسُمُّوا الأسباطَ؛ لكثرِتهم، فكما أنَّ الأغصانَ مِن شجرةٍ واحدةٍ، كذلك الأسباطُ كانوا مِن يَعقوبَ عليه السلام(١).

﴿ زَبُورًا ﴾: الزَّبور هو الكِتابُ المنزَّلُ على داود عليه السَّلام، والزَّبور يُطلَقُ على كُلُ كتابٍ ذي حِكمة، من الزَّبر، وهو الكِتابة والقِراءة؛ فأصل (زبر): يدلُّ على إحكام الشَّيءِ وتوثيقِه، وعلى قِراءةٍ وكتابةٍ وما أشْبَه ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٢)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٣/ ٢٩٧ – ٢٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٢٤٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١/ ٤٩٥)، = = ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٧)، ((تذكرة





﴿ حُجَّةٌ ﴾: دَلالة مبيِّنة للمَحجَّة، وبُرهان وسُلطان(١).

#### مشكل الإعراب:

١ - قوله: ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾:

﴿ رُسُلًا ﴾: قِراءة الجُمهور بالنَّصب في الموضِعين، وفي نصْبه ثلاثة أوجه: الأوَّل: أنَّه منصوبٌ على الاشتغال، أي: بفِعل محذوف، تقديرُه: وقصصنا رُسلًا، على حَذْف مضاف، أي: قصصنا أخبارَهم، فيكون ﴿ قَدَّ قَصَصَنَهُم ﴾ ومثله ﴿ لَمَ عَلَى حَذْف مضاف، أي: قصصنا أخبارَهم، فيكون ﴿ قَدَّ قَصَصَنَهُم ﴾ ومثله ﴿ لَمَ مَصَّ نَهُم ﴾ محلَّ له؛ لأنَّه مفسِّرُ لذلك العاملِ المضمَر (قصصنا). الثَّاني: أنه منصوبٌ عطفًا على معنى الآية قبلها ﴿ أَوْ حَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كُمَا اَوْ حَيْنَا ٓ إِلَى نُوجٍ ﴾، أي: أرسَلنا ونبَّأنا نوحًا ورَسُلًا. الثالث: أنَّه منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ به لفِعل محذوف، والتقدير: (وأَرْسَلنا رسلًا)، وعلى الوجهين الأخيرين فيكون ﴿ قَدَّ قَصَصَنَهُم ﴾ ومثله ﴿ لَمُ نَقَصُصَهُم ﴾ وعلى الوجهين الأخيرين فيكون ﴿ قَدَّ قَصَصَنَهُم ﴾ ومثله ﴿ لَمُ نَقَصُصَهُم ﴾ وعلى محلّ نصب؛ لأنَّه صِفةٌ لـ ﴿ رُسُلًا ﴾ (\*).

## ٢ - قوله: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾

﴿ رُّسُلًا ﴾: منصوبٌ على أنَّه بَدَلٌ من قولِه: ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَهُمْ ﴾ في قراءة النَّصب. أو مَنصوبٌ على القَطع المراد منه المدحُ، وتقديرُه: أعني - أو أمدح - رُسلًا. وقيل: منصوبٌ على أنَّه أمدح - رُسلًا. وقيل: منصوبٌ على أنَّه

الأريب)) لابن الجوزي (١ /٥٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ١٥٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٥٩ – ١٦٠)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) معنى الحال الموطِّئة، أنَّها ليستْ مقصودةً، إنَّما المقصودُ صِفتُها، مِثل: (مررت بزيدِ رجلاً صالحًا)، ف (رجلًا) حالٌ وليستْ مقصودةً، إنَّما المقصودُ وَصْفُها. يُنظر: ((الدر المصون))



مفعولٌ به لفِعل محذوف، أي: أَرْسَلْنا رسلًا(١).

#### المعنى الإجمالي:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم، بأنَّه أَوْحى إليه مِثلَ ما أوحى إلى نبيًه محمَّدًا صلَّى اللهُ إلى إبراهيم وإسماعيل، وإسحاقَ ويعقوبَ والأنبياء مِن بعدِه، وأوحى اللهُ إلى إبراهيم وإسماعيل، وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ، وعيسى، وأيُّوب ويُونسَ، وهارون وسُليمان، عليهم جميعًا السَّلام، وأعطى سبحانه وتعالى داودَ عليه السَّلام كتابًا اسمُه الزَّبور.

وأخبره تعالى أنَّه أَوْحى إلى رُسلٍ قد قص عليه نبأهم في القرآن قبلَ أن تنزلَ هذه الآية، وأنَّ هناك رسلًا غيرَهم قد أَوْحى الله إليهم، لكن لم يقصصْ عليه أخبارَهم في كتابِه، وقد كَلَّم الله موسى تكليمًا بدون واسطةٍ.

هؤلاء الرُّسل أرسلهم اللهُ إلى عِباده مبشِّرين لأهل الطاعة بسعادة الدَّارين، ومنذرين للعصاة والمكذِّبين بالشَّقاء في الدُّنيا والآخرة؛ وذلك حتى لا يكونَ للناس أيُّ عُذرٍ يحتجُّون به بعدَ إرسال الرسل، وكان الله عزيزًا حكيمًا.

ثم يقول الله لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: إنْ يكفُرْ بك يا محمَّدُ مَن كفَر، فإنَّ الله يَشهَدُ بما أَنزله عليك من كتاب عظيم، وهو القُرآن الكريم، فإنَّه أَنزله تعالى بعِلمه، والملائكةُ كذلك يَشهدونَ على صِدق ما جِئتَ به؛ فلا يَحْزُنْكَ تكذيبُ مَن كفَر، وحَسْبُك بربِّك تعالى شاهدًا على صِدق ما أَتيتَ به.

#### تغسير الآيات:

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَآ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ

للسمين الحلبي (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٣)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٥٩١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٦١)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣٦).





## وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ ذَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا حَكَى الله تعالى أنَّ اليهود سألوا الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يُنزِّل عليهم كتابًا من السَّماء، وذكر تعالى بعده أنَّهم لا يطلُبون ذلك لأجْل الاسترشاد، ولكن لأجْل العِناد واللِّجاج، وحكى أنواعًا كثيرةً من فضائحهم وقبائحهم، وامتدَّ الكلامُ إلى هذا المقام - شَرَع سبحانه في الجوابِ عن تِلك الشبهة، بأنه لم يكنْ عدمُ إنزالِ الكتابِ على هؤلاء الأنبياءِ المذكورين في الآية دفعةً واحدةً مكتوبًا بخطِّ سماويٍّ قادحًا في نبوَّتهم، بل كفى في إثبات نبوَّتهم ظهورُ نوعٍ واحدٍ من أنواع المعجزات عليهم، علمنا أنَّ هذه الشبهة زائلةٌ، وأنَّ إصرارَ اليهودِ على طلبِ هذه المعجزةِ باطلٌ (۱)، فقال تعالى:

# ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ .

أي: إنَّا أعلمناك يا محمد بشرعِنا، كما أعلمنا أيضًا نوحًا ومَن جاء بعدَه مِن الأنبياءِ عليهم السَّلامُ (٢).

## ﴿ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/٢٦٦)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٤٧٧-٤٧٨).

قال ابن عاشور: (والتشبيه في قوله: ﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوْجٍ ﴾ تشبيهٌ بجنسِ الوحي، وإن اختلفت أنواعهُ، فإنَّ الوحي إلى النبيء صلَّى الله عليه وسلَّم كان بأنواع من الوحي... بخلاف الوحي إلى غيره ممن سمَّاهم الله تعالى فإنَّه يحتمل بعضًا من الأنواع، على أنَّ الوحي للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان منه الكتاب القرآن، ولم يكنْ لبعضِ مَن ذكر معه كتابٌ) ((تفسير ابن عاشور)) (7).



## وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ ﴾.

#### مناسبتها لما قبلها:

لَمَّا ذكر سبحانه اشتراكَ النبيين في وحيه إليهم، خصَّ بعضَهم بالذِّكر(١)، فقال:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهَنَ ﴾.

أي: وأعلمنا بشرعنا أيضا كلًّا مِن إبراهيمَ وإسماعيلَ، وإسحاقَ ويعقوبَ والأنبياء من ذرية يعقوب، وعيسى، وأيُّوبَ ويونسَ وهارون وسليمانَ عليهم الصَّلاة والسَّلام (٢).

## ﴿ وَءَا تَيْنَا دَاوُرِ دَ زَبُورًا ﴾.

أي: وأَعْطينا داودَ عليه السَّلام كتابًا يُسمَّى بالزَّبور (٣).

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا اللهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا اللهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا

﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ ﴾.

أي: وأَوْحينا إلى رُسلٍ قد أتَيْنا على ذِكرهم لك في القُرآن من قبلِ نُزولِ هذه الآية (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٨٧ - ٦٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤ - ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٨٠).





## ﴿ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾.

أي: وأَوْحينا أيضًا إلى رُسلِ آخرين لم نَأْتِ على ذِكرهم لك في القُرآن(١).

## ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾.

أي: وخاطَب اللهُ عزَّ وجلَّ بكلامِه مُوسى عليه السَّلام دون واسطةٍ، بكلامٍ واضحِ بحرف وصوت، سِمعه منه مُوسى عليه السلام (٢).

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠﴾.

## ﴿ زُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

أي: أرسلتُهم رسلًا إلى عِبادي، مبشِّرين مَن أطاعني، وآمَن برُسلي بالسَّعادةِ الدنيويَّة والأُخرويَّة، ومُحذِّرين مَن عصاني وكذَّب رُسلي بشقاوةِ الدَّارين (٣).

# ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

أي: لئلًا يَبقَى لمعتذرٍ عُذرٌ؛ فلا يحتجُّ مَن كفر بالله تعالى، وضلَّ عن سبيله بأنَّ الرِّسالة لم تبلغه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ ـ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٤٨٢-٤٨٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٩٢-٦٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٤٨٤ – ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٤).



إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَنْزَى ﴾ [طه: ١٣٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ عِمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٧].

وعن المُغيرة بنِ شُعبة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((ولا أَحدُ أحبُّ إليه العذرُ من اللهِ؛ ومن أجْلِ ذلك بعَثَ المبشِّرين والمنذرين...)(١).

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((وليسَ أحدُّ أحبُّ إليه العذرُ من اللهِ؛ مِن أَجْلِ ذلك أَنزلَ الكتابَ، وأرسل الرُّسلَ))(۲).

## ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى ذُو عزَّة، ومِن عِزَّته: قَهرُه وانتقامُه ممَّن كفَر به وعصاه بَعدَ بلوغِ رِسالتَه إليه، وهو ذو حِكمةٍ سبحانه، فيضع كلَّ شيءٍ في موضعِه اللَّائق به، ومِن حِكمته عزَّ وجلَّ: أنْ أَرْسل إلى عِبادِه الرُّسلَ، وأُنزل عليهم الكتُبَ(٣).

﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللهِ .

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى أنَّه أَوْحى إلى رسوله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، كما أَوْحى إلى إخوانِه من المُرسَلين عليهم السَّلام- أخبَر هنا بشهادتِه تعالى على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦ ٧٤) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۶۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥).





رِسالتِه، وصِحَّة ما جاء به(١)، فقال:

## ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾.

أي: وإنْ كَفَرَ بِكَ مَن كَفَر يا محمَّد، فالله تعالى يَشهَدُ لك بأنَّه أَنزل عليك القرآنَ العظيم (٢).

## ﴿أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهِ، ﴾.

أي: إنَّ إنزالَ الله تعالى للقرآنِ صادرٌ عن عِلم؛ فيعلم بماذا نزَلَ وكيف نزَل، وعلى مَن نزَل، ويعلم حالةَ الذي أنزله عليه، وكذلك نزَلَ القرآنُ مشتملًا على عُلومٍ إلهيَّة، وأحكامٍ شرعيَّة، وأخبارٍ غَيبيَّة، ممَّا هو مِن عِلم الله تعالى الذي أراد أن يُطلع العِبادَ عليه (٣).

## ﴿ وَٱلْمَلَتِ عِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾.

أي: ويَشهد لك بصِدقِ رِسالتك، وصِحَّة ما أُنزل عليك، ملائكةُ الله جلَّ وعلا؛ فلا يَحزُ نْك تكذيبُ مَن كذَّبكُ.

#### ﴿ وَكَفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا ﴾.

أي: وحَسْبُك بالله شاهدًا على صِدقك دون مَن سواه مِن خَلْقِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٩٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٨٨٤).





#### الغوائد التربويَّة:

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوْحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ...﴾،
 فكلُّ محسنٍ له من الثَّناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانِه، والرسل - خصوصًا المسمَّون في هذه الآية - في المرتبة العُليا من الإحسان(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ فيه أنَّه يَنبغي للإنسانِ الدَّاعي إلى الله أن يُعامِل الناسَ بما كانتْ تُعامِلُ به الرُّسلُ أقوامَها؛ فتارةً يُبشِّر، وتارةً يُنذر؛ لأنَّه إنْ سلك سبيلَ البشارة دائمًا أَدخلَ الناسَ في الإرجاء، وإنْ سلك سبيلَ الإنذار دائمًا أَدْخل الناس في القُنوط واليأس (٢).

٣- بيانُ رَحمةِ الله تعالى بعباده؛ حيث أَرْسل إليهم الرُّسلَ يُعلِّمونهم ويُوشدونهم، ويَهدونهم إلى دِين الله، ولو لا الرحمةُ ما أَرسلَ إليهم، قال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بُعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾(٣).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - في ذِكر هؤلاء الرُّسل وتَعدادهم من التنويه بِهم، والثناء الصَّادق عليهم، وشَرْح أحوالهم ما يزدادُ به المؤمنُ إيمانًا بهم، ومحبَّةً لهم، واقتداءً بهَدْيهم، واستنانًا بسُنَتهم، ومعرفة بحقوقهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (١٤).

٢- خَصَّ بعضَ النبيِّن الذين جاؤوا من بعد نوح بالذِّكر؛ لشهرتِهم، وعلوِّ مقامِهم عند أهل الكتاب، فقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلْيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤).





وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْهُنَ ﴾ (١).

٣- أنَّ أوَّل الرُّسُل نوحٌ عليه السَّلام؛ لقوله: ﴿ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ - ﴾، وهذا هو الحقُّ، وليس قَبلَه رسول، أمَّا النبوَّة فكانتْ قبل نوح؛ فإنَّ آدمَ عليه الصلاة والسَّلام كان نبيًّا (٢).

٤ - بدأ اللهُ تعالى بذِكر نوحٍ؛ لأنَّه أقدمُ نبيٍّ مُرسَل ذُكر في كتُب أهلِ الكِتاب، وإنَّما تنهض الحُجَّةُ على الناس إذا كانت مُقدِّماتها معروفةً عندهم (٣).

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّا آَوَحَيْنَا إِلَيْكَ ... وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَبُورًا ﴾ عُطفت جملة ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَبُورًا ﴾ على ﴿إِنَّا آَوُحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾، ولم يُعطف اسم داود على بقيَّة الأسماء المذكورة قبله؛ للإيماء إلى أنَّ الزبور مُوحًى بأنْ يكون كتابًا(١٠)، كسائر الكتب المنزلة.

7 - ما أُخْبَر اللهُ به في كتابِه من تكليم موسى وسَمْعِ موسى لكلامِ اللهِ؛ يدلُّ على أَنَّه كَلَّمَه بصوتٍ؛ وذلك أَنَّ اللهَ تعالى قال في كتابِه عن موسى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإَسْمَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّيِيْنَ مِنْ بَعْدِه ۚ وَالوَحْسَنَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ دَبُورًا وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ دَبُورًا هُو وَيَعْقُوبَ وَلُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ دَبُورًا هُو وَيُعْفُوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ وَبُورًا هُو وَيُسَكِّلُونَ وَسُلَيْمَا وَاللَّهُمُ عَلَيْكُ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَصَعْدِيمًا ﴾، ففرَّق بينَ إيحائِه إلى سائرِ النبيِّنَ وبينَ تكليمِه لموسى؛ فلو كان تكليمُه لموسى إلهامًا أَنْهَمَه موسى من غيرِ أَن يَسمَعَ صوتًا، لم يكُن فرقٌ بينَ الإيحاءِ إلى غيرِه والتَّكليم له (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/ ٥٣١-٥٣٢).



٧- إثباتُ التعليل لأحكام الله القدريَّة، كما هو ثابتُ في الأحكام الشرعيَّة، ويُؤخذ من لام التَّعليل في قوله تعالى: ﴿ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُبَّةُ أَبَعْدَ الرُّسُلِ ﴾، وهذا ثابتُ بأدلَّة كثيرة، أوصلها بعضُهم إلى ألف دليلٍ على أنَّ أفعال الله وأحكامه مُعلَّلة، ولو لم يكُن مِن ذلك إلَّا اسم الله (الحَكيم)، لكان هذا كافيًا؛ فكلُ ما فعله فلحِكمة، وكل ما شرَعه فلحِكمة (۱).

٨- أنَّ الله تعالى يحبُّ الإعذارَ من الناس؛ لأنَّه أرسل الرسل؛ قال تعالى:
 ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ﴾(٢).

9- الآية: ﴿ لِنُكُلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ مُطلقة، والمتبادر منها أنّ مِن حِكمة إرسال الرُّسل قَطْعَ حُجَّة الناس، واعتذارهم بالجهل، عندما يُحاسبهم الله تعالى في الآخِرة، ويَقضي بعذابهم، ومفهومُه ومفهومُه مائرِ الآيات: أنّه لولا إرسالُ الرُّسل، لكان للناس أن يحتجُّوا في الآخِرة على عذابها، وعلى عذاب الدنيا الذي كان أصابَهم بظُلمهم. واستدلّ بها كثيرٌ من العلماء على امتناع مؤاخذةِ الله الناس وتعذيبهم على تَرْكِ الهداية التي لا تُعرَف إلّا من الرُّسلِ عليهم السّلام، ويستدلُّون بآيةِ الإسراء ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِينِ عَقَى نَبْعَث رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] على نجاةِ أهلِ الفَترة وكلّ مَن لم تَبلُغُه الدَّعوة (٣).

• ١ - يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ ﴾ العُذر بالجَهل حتى في أصول الدِّين؛ لأنَّ الرسلَ يأتون بالأصول والفروع، فإذا كان الإنسانُ جاهلًا لم يأتِه رسولٌ، فله حُجَّةُ على الله، ولا يمكن أن تثبُتَ الحُجَّةُ على الله إلاّ إذا كان معذورًا، لكن العذر بالجهل ليس على إطلاقِه من كلِّ وجه، فيُشترط

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٦٠).





عدمُ التَّفريط في التعلُّم، فإنْ كان مفرِّطًا فلا عذر (١).

11- إثبات الشَّهادة لله، من قوله: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشَّهَدُ ﴾، وقوله: ﴿ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾، وهو سبحانه وتعالى شاهدُ على كلِّ أعمال الخلق، وعلى كلِّ ما يحدُث في السَّماء والأرض(٢).

17 - يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشُهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللهُ يَتَلَمُ وَ اللهِ أَيُّ خلل؛ لأَنَّه يعلم متى نزل، وبماذا نزل، وكيف نزل، وعلى مَن نزل، ولا يمكن أن يتطرَّق اختلافٌ أو ادِّعاءُ نقص أو ادِّعاء زيادة؛ لأنَّ الله أنزله بعِلمه؛ أي: أن إنزاله مقرونٌ بعلم الله، فمَن ادَّعى أنَّ فيه زيادةً أو نقصًا، فقد رمى الله تعالى بالجهل؛ لأنَّ الله أنزله بعِلمه سبحانه، وكذلك نزَل القرآنُ بما يعلم الله تعالى أنَّه مُصلِحٌ للخلق (٣).

١٣ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أنَّ الملائكة ذاتُ عقول، فهي تعلمُ، وتسمع، وتقول، خلافًا لِمَن قال: إنَّهم لا عقولَ لهم (١٠).

14 - في قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشَّهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ مِ وَٱلْمَلَكِ كَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ عنايةُ الله سبحانه وتعالى برسولِه، وبما أوحاه إليه؛ حيث ذكر أنَّ الله يشهد به، وكذلك الملائكة، وكثرةُ سِياق الأدلَّة على الشيء تدلُّ على العناية به، وهو كذلك ألملائكة، وكثرةُ سِياق الأدلَّة على الشيء تدلُّ على العناية به، وهو كذلك ألمانية المنابقة المنابقة

١٥ - قال تعالى: ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ الأمورُ العظيمة لا يُستشهد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



عليها إلَّا الخواصُّ، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرَّيِدُ الْمَكَيِّكُ ﴾ وكفَى بالله شهيدًا(١).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ فيه التأكيد بـ(إنَّ)؛ للاهتمام بهذا الخبر، أو لتنزيل المردود عليهم منزلة مَن يُنكر كيفية الوحي للرُّسل(٢).

7 - قوله: ﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾ فيه: تشبيهُ بجِنس الوحي، وإنِ اختلفتْ أنواعه؛ فإنَّ الوحي إلى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم كان بأنواع من الوحي، ورد بيانُها في حديثِ عائشة في الصحيحِ عن سؤالِ الحارثِ بنِ هشامِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف يأتيك الوحي (٣)؟ بخلاف الوحي إلى غيره ممَّن سماهم الله عليه وسلَّم: كيف يأتيك الوحي (٣)؟ بخلاف الوحي إلى غيره ممَّن سماهم الله تعالى؛ فإنَّه يحتمل بعضًا من الأنواع، على أنَّ الوحي لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم كان منه الكتابُ (القرآن) ولم يكن لبعض مَن ذُكِر معه كتاب (١٠).

### ٣- قوله: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾:

غيَّر الأسلوب: فعدَل عن العَطفِ إلى ذِكر فِعْلِ آخَر - حيث لم يقل: (وإلى موسى)، أي: وأَوْحينا إلى موسى-؛ لأنَّ لهذا النوعِ من الوحي مزيدَ أهميَّة (٥).

و ﴿ تَكُلِيمًا ﴾ مصدر مؤكِّد لفِعله، والتوكيد بالمصدر يَرجِع إلى تأكيد النِّسبة وتحقيقها، مِثل (قد) و (إن)، وقد أُكَّد هنا بالمصدر؛ دَلالةً على وقوع الفِعل على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢)، ومسلم (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٣٥).





حقيقتِه لا على مجازِه؛ فمعنى قوله: ﴿ تَكُلِيمًا ﴾ هنا: أنَّ الله تعالى كلَّم موسى كلامًا حقيقيًّا، بحيث لا يحتمل أنَّ الله أرسل إليه جبريل بكلام، أو أُوْحى إليه في نفْسِه (۱). والقاعدةُ: أنَّ التوكيدَ بالمصدرِ يَنفي احتمالَ المجازِ، ويَرْفَعُ تَوهُّمَه (۲).

## ٤ - قولُه تعالى: ﴿ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾

لَمَّا كان المرادُ استغراقَ النَّفي لجميع الزمان المتعقَّب للإرسال، أسقط الجارَّ، فقال: ﴿بَعْدَ ﴾ ولم يقل: (مِنْ بَعْد)، أي: انتفى ذلك انتفاءً مستغرقًا لجميع الزَّمان الذي يوجد بعد إرسالِ الرُّسل، وتبليغهم للناس<sup>(٣)</sup>.

وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: ﴿ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ -حيث لم يقُلْ: (بعدهم)-؛ للاهتمام بهذه القضية، وللدلالة على استقلالها في الدَّلالة على معناها؛ حتى تسير مسرَى الأمثالِ(٤٠).

٥- قوله: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنِ ٱللَّهُ يَشَهُدُ ﴾ فيه: استدراك عن مفهوم ما قبله؛ لأنَّ ما تقدَّم من قوله: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ مسوقٌ مساق بيان تعنيُّتهم ومكابرتهم عن أن يشهدوا بصِدق الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وصِحَّة نِسبة القرآن إلى الله تعالى؛ فكان هذا المعنى يستلزمُ أنَّهم يأبون من الشهادة بصِدق الرسول، وأنَّ تعالى؛ فكان هذا المعنى الله عليه وسلَّمَ، فجاء الاستدراكُ بقوله: ﴿ لَكِنِ ذَلك يُحزن الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فجاء الاستدراكُ بقوله: ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ ﴾، أي: لم يشهدُ أهلُ الكتاب، لكن اللهُ شَهِدَ، وشهادةُ الله خيرٌ من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسَّبت (١/ ٢٥٣)، وينظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٣).





شهادتهم<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۶/ ۱٤۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۶۶). ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۶۶).





#### الآيات (١٦٧ - ١٧٠)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللّهِ إِلّهَ مَلِيقًا اللّهِ إِلّهَ مَلِيقًا اللّهِ إِلّهَ مَلِيقًا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا اللّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا ﴿ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا اللهُ ﴾.

#### غريبُ الكلمات:

﴿ وَصَدُّوا ﴾: أَعْرَضوا وعدَلوا، ويُطلق الصدُّ أيضًا على الانصرافِ عن الشَّيءِ، والامتناع عنه، وأصْل (صد): الصَّرْف والمنْع(١).

#### مشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿فَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ ﴾

﴿ خَيْرًا ﴾: منصوبٌ على أنّه خبرُ (كان) المحذوفة مع اسمِها، والتقديرُ: فآمِنُوا يَكُنِ الإِيمانُ خيرًا لَكُم (٢). أو منصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ واجبِ الإضمارِ، تقديرُه: وأثنوا أو اقْصُدوا خيرًا لكم؛ لأنّه لَمّا أمَرَهم بالإيمان؛ فهو يُريدُ إخراجَهم من أمْرٍ، وإدخالَهم فيما هو خيرٌ منه. وقيل: إنّه مَنصوبٌ على الحالِ مِن المصدرِ الذي تَضمّنه الفِعلُ، والتّقدير: فآمِنوا حالَ كونِ الإيمانِ خيرًا. وقيل غير ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقد ردَّ بعضُهم هذا المذهب بأنَّ (كان) لا تُحْذَف مع اسمِها دونَ خبرِها إلاَّ فيما لا بدَّ له منه، وممَّا يُضعِّف ذلك المذهب أنَّ (يكن) المقدَّرة هنا جوابُ شَرطٍ محذوف؛ فيَصيرُ المحذوفَ الشرطُ وجوابُه، أي: إنَّ التقديرَ: إنْ تُؤمنوا يكنِ الإِيمانُ خيرًا، فَحُذِفَ الشرطُ، وهو (إنْ تُؤمِنوا) وجوابُه، وهو (يكنِ الإِيمانُ)، وأُبقِي معمولُ الجواب وهو (خيرًا). ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٦٤-١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٤)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٩٥)،





#### المعنى الإجمالي:

يُخبر تعالى أنَّ الذين كفروا، وأعْرَضوا عن سلوك طريق الحقِّ، ومنعوا غيرَهم من سلوكِه، قد ضلُّوا ضلالًا عظيمًا.

ويخبر أيضًا أنَّ الذين كفروا، وظَلموا أنفسَهم بعدم إيمانهم لم يكُن الله ليغفر لهم ذُنوبهم، ولم يكن ليُوفِّقهم لسلوكِ الطَّريق القويم الذي يُوصل لنعيمه، لكن سيَهديهم إلى سلوك طريق الباطِل الموصل لجهنم؛ ليمكثوا فيها أبدًا، وكان هذا الأمرُ على الله هيًّنًا يسيرًا.

ثم خاطَب الله تعالى جميعَ الناس، قائلًا لهم: إنَّ ما أتاهم به رسولُ الله محمَّدُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو الحقُّ من عنده جلَّ وعلا؛ فلْيُؤمنوا به؛ فهذا خيرٌ لهم في الدارين، فإنْ أَبُوْا وكفروا فإنَّ الله غنيٌّ عنهم، فهو الذي يملكُ جميعَ ما في السَّموات والأرض، وكان الله عليمًا حكيمًا.

#### تفسير الآيات:

مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠٠ ﴾.

لَمَّا أخبر سبحانه عن رسالة الرُّسل عليهم الصلاة والسلام، وأخبر برسالة خاتمهم محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وشهِد بها، وشهِدتْ ملائكتُه لزم من ذلك ثبوتُ الأمر المقرَّر والمشهود به، فوجَب تصديقُهم، والإيمانُ بهم واتّباعُهم، لذا أتبع ذلك بوصْفِ مَن كفر بهم، وصدَّ عن سبيل الله زجرًا عن مِثل حاله، وتقبيحًا لِمَا أبدى من ضلاله (۱)، فقال:

<sup>((</sup>التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤١١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٩-٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٥١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥).





# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إِنَّ الكَفَّارِ الذين أعرضوا عن اتِّباع الحقِّ، وسَعَوْا في منْع الناس من اتِّباعه(١).

# ﴿قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾.

أي: قد انحرَ فوا عن طريق الحقِّ، وبَعُدوا منه بعدًا عظيمًا (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الس ﴾.

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ ﴾.

أي: إنَّ الكفَّارَ الظالمين لأنفسِهم بالكُفر، وبالصدِّ عن سبيلِه، ومخالفةِ أوامرِه، وارتِكاب نواهيه (٣).

# ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾.

أي: لم يكُنِ الله تعالى ليسترَ عليهم ذُنوبَهم، ويتجاوزَ عن مؤاخذتِهم بها(٤).

### ﴿ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾.

أي: ولم يكُنِ الله تعالى ليوفِّقَهم لسلوك طريق الحقِّ الذي يَصِلُون به إلى الجنة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) ( ص.: ۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٩٥-٦٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٤٩٦-٤٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٤٩٤ – ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي))



# ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ ﴾.

# ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا ﴾.

أي: لكنَّ اللهَ تعالى يَهديهم لسلوك طريق الباطِل، الذي يَصِلون به إلى جهنَّم، فيمكثون فيها بلا نهاية (١).

#### ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

أي: إنَّ تخليدَ هؤلاء الكفَّار في جهنَّمَ أمرٌ هيِّنٌ على الله تعالى، الذي لا يَصعُب عليه شيءٌ سبحانه (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُ وَإِن تَكُفُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ ﴾.

#### مُناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا أجاب عن شُبهة اليهودِ على الوجوه الكثيرة، وبيَّن فسادَ طريقتهم، ذكر خطابًا عامًّا يعمُّهم، ويعمُّ غيرَهم في الدعوة إلى دِين محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام(٣)، فقال:

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: يَا أَيُّها الناسُ إِنَّ ما أَتاكم به محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ من الله تعالى فهو حتُّ، وبَعْثَته عليه الصَّلاة والسَّلام حتُّ (٤).

<sup>(</sup>ص: ٢١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷/ ۱۹۲-۱۹۷)، ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ٤٧٦)، ((تفسیر ابن عاشور)) (۲/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٧)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين-





# ﴿ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾.

أي: فآمِنوا بما جاءكم به محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ واتَّبعوه، فإنَّ الإيمان به خيرٌ لكم في الدُّنيا والآخرة من الكُفر به(١).

كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

### ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وإنْ كفرتُم بالرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبما جاء به، فاعْلَموا أنَّ الله تعالى غنيٌّ عنكم وعن إيمانكم، ولا يتضرَّر بكُفركم؛ إذ يملك جميعَ ما في السَّموات وما في الأرض(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْنُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨].

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴾.

أي: إن الله تعالى عليمٌ بما أنتم صائرون إليه من الإيمان أو الكفر، عليمٌ بمَن يستحقُّ الهداية منكم فيُضِلُّه، حكيمٌ في جميع أقواله وأفعالِه وشَرْعه وقدره، فيضع سبحانه كلَّ شيءٍ في موضعِه اللائق به (٣).

سورة النساء)) (٢/ ٩٨ ٤ - ٠ ٠ ٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ٦٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٩٧-٦٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٠١).



#### الغوائد التربويَّة:

١ - الكُفر والظُّلم من شأنهما أن يُخيِّما على القلب بغشاوة تمنعُه من وصول الهُدَى إليه، فليحذرْ منهما، يُرشد إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللهِ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ ﴾ (١).

٢ - وجوبُ الإيمان بالحقِّ ممَّن جاء به؛ لقوله: ﴿ فَعَامِنُواْ ﴾ بعد قوله: ﴿ قَدْ
 جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ ﴾ (٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ فَا مِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ أنَّ الإيمانَ كلَّه خيرٌ؛ خيرٌ في الدنيا، وخيرٌ في الآخرة، فالإيمان خيرٌ للمؤمنين في أبدانهم، وقلوبهم وأرواحهم؛ وذلك لِمَا يَترتَّب عليه من المصالح والفوائد؛ فكلُّ ثوابٍ عاجِلٍ وآجِل فمِن ثمرات الإيمان، فالنَّصر والهُدى، والعلم والعمل الصالح، والسرور والأفراح، والجنَّة وما اشتملَتْ عليه من النَّعيم، كلُّ ذلك مُسبَّب عن الإيمان، حتى في المعيشة وإنْ كانت ضنكًا، فهي عند المؤمن خيرٌ (٣).

3- في قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ ﴾ نادى الله تعالى جميع الناس في سِياق خِطاب أهل الكتاب؛ لأنَّ الحُجَّة إذا قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوَّة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، ووجَب عليهم الإيمانُ به، فبالأوْلى تقومُ على غيرهم ممَّن ليس لهم كتابٌ ككتابهم (٤).

### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - أنَّ مَن آمن واستقام على سبيل الله، ودعا الناسَ إليه فهو على الهُدَى،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٥٠٣)..

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٦٥).





ويُعرف ذلك من المقابِل والضدِّ؛ فإنَّه إذا ثبَت الحُكم لشيءٍ ثبَتَ نقيضُه لضده؛ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدِّ ضَلَّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (١).

٢- إثبات الأفعال الاختياريَّة لله عزَّ وجلَّ؛ يعني: أنَّه يفعل ما يشاءُ بإرادته متى شاء؛ لقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾، والمغفرة فِعلُ اختياريُّ، وهذا الذي عليه السَّلَفُ الصالح أهلُ السُّنة والجماعة (٢).

٣- إثبات الخلود الأبديّ؛ لقوله تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا ﴾، والخلودُ الأبديُّ يتضمَّن أبديَّة المكان الذي يكون فيه الخلودُ، وعلى هذا يكونُ في الآية دليلٌ واضحٌ على أبديَّة الخلود في النَّار (٣).

٤ - عمومُ رِسالة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لجميعِ الناس؛ لقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمُ ﴾ (١٠).

٥- إلزامُ قَبول ما جاء به الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عقلًا، كما هو لازمٌ شرعًا؛ ووجه ذلك قوله: ﴿مِن رَّبِّكُمْ ﴾، فإذا كان من ربِّنا، وهو مالكُنا وخالقُنا والمتصرِّف فينا كيف يشاء، وجب علينا قَبولُه(٥٠).

٦- أنَّ ما جاء به الرسولُ عليه الصَّلاة والسَّلام هو الحقُّ، ولا يصحُّ أن يُقال: كلُّ ما يُنسب للرسول حقُّ، بل كلُّ ما جاء به؛ لأنَّ هناك أحاديثَ ضعيفةً، وأحاديثَ موضوعة (١).

٧- إثبات الربوبيَّة العامَّة؛ لقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ بالإضافة إلى قوله: ﴿ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



رَّبِكُمْ ﴿ وربوبيَّة الله سبحانه وتعالى عامَّة وخاصَّة؛ فالعامة كقوله تعالى: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ ﴾ ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، والخاصة كقوله: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، وقوله: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْءَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا فَيعَمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣ – ٩٣]، وقوله: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ اللهَ عَلَى هذا كثيرة (١٠).

٨- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُم ﴾ يفيد أنَّ إرسالَ الرُّسل من مقتضى الربوبيَّة؛ لأنَّه تصرُّفُ في الخَلق، وفِعل من أفعال الله، وكلُّ ما كان كذلك فهو داخلٌ تحت مضمون الربوبيَّة (١).

9 - قول الله تعالى: ﴿ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هذا من إقامة العِلَّة مقام المعلول؛ إذ المراد: أنَّ الله تعالى له الغنى المطلق، فإنْ تستمرُّ وا على كُفرانكم، يكُنْ الكفران شرَّا لكم، ولا يضرُّه تعالى من ذلك شيءُ (٣).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فيه -على جَعْلِ الفِعل (صَدَّ) متعدِّيًا - إيجازٌ بالحذف، حيث حذف المفعول، وتقديره: (الناسَ)، أي: وصدُّوا الناسَ عن سبيل الله؛ لقصد التَّكثير (١٠).

٢ - قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ... ﴾ بيان لجملة ﴿ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾؛ لأنَّ السامع يترقب معرفة جزاء هذا الضلال؛ فبينته هذه الجملة (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٧٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٧).





وإعادة الموصول وصِلته في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ دون أن يذكر ضميرهم؛ لتبنى عليه صلة (وظلموا)، ولأنَّ في تكرير الصلة تنديدًا عليهم (''). وقد يُقصد بـ (الظلم) هنا الشرك، كما هو شائع في استعمال القرآن كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]؛ فيكون من عطف الأخصِّ على الأعم في الأنواع ('').

٣- قوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيعَٰفِرَ لَهُمْ ﴾: الإتيان بلام الجحود في (ليغفر) أبلغُ من الإتيان بالفعل المجرَّد عنها؛ فالجملةُ التي على صيغةِ جحودٍ تقتضي تحقيقَ النفي (٣).

٤ - قوله: ﴿ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبدًا ﴾ فيه: استثناء (٤) لتأكيد الشيء بما يشبه ضدّه؛ لأنَّ الكلام مسوق للإنذار، والاستثناء فيه رائحةُ إطماع، ثم إذا سِمع المستثنى تبيَّن أنَّه من قبيلِ الإنذارِ (٥).

وفيه: تهكُّم؛ لأنَّه استثنى من الطَّريق المعمول لـ(يهديهم)، وليس الإقحامُ بهم في طريق جهنَّمَ بهدًى؛ لأنَّ الهدى هو إرشادُ الضالِّ إلى المكانِ المحبوبِ؛ ولذلك عقبه بقوله: ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي الإقحام بهم في طريق النار ﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾؛ إذ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) الاستثناء: هو المذكور في كتب النحو، وهو: إخراج (بإلاً) أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك، والمراد بالمخرج تحقيقًا: المتصل، كقام القوم إلا زيدًا، وبالمخرج تعقيقًا: المتصل، كقام القوم إلا زيدًا، وبالمخرج تقديرًا: المنقطع، نحو: ﴿ مَا لَهُمُ بِهِ عِمْ عِلْمٍ إِلّا ٱلنّبَاعَ ٱلظّنِ الذائل في الفائل في القائل العلم؛ لكثرة قيامه مقامه، فهو العلم تحقيقًا؛ فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكر العلم؛ لكثرة قيامه مقامه، فهو مُخرَج منه تقديرًا، وبالمذكور التام كهذين المثالين، وبالمتروك المفرغ نحو: ما ضربت إلا زيدًا. وشرط كونه من البديع: أن يتضمّن ضربًا من المحاسن زائدًا على ما يدلُّ عليه المعنى اللغوي. يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني (١/ ١٩١)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٨٤).



هم عبيدُه يصرفُهم إلى حيثُ يشاء، ولأنَّه لا يُعجزُه شيءٌ سبحانه وتعالى(١١).

٥- قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾: فيه: توجيهُ الخِطابِ إلى النَّاس جميعًا؛ ليكون تذييلًا وتأكيدًا لِمَا سبقه؛ إذ قد تهيَّأ من القوارع السالفة ما قامت به الحجةُ، واتَّسعت المحجةُ، فكان المقامُ للأمرِ باتَّباع الرسولِ والإيمانِ(٢).

## ٦ - قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾:

فيه تعدية الفِعل إلى ضمير المخاطبين في قوله: ﴿ جَاءَكُمُ ﴾ ترغيبًا لهم في الإيمان؛ لأنَّ الذي يجيء مهتمًّا بناسٍ يكون حقًّا عليهم أنْ يتَبعوه، وأيضًا في طريق الإضافة من قوله: ﴿ رَبِّكُمُ ﴾ ترغيبٌ ثانٍ؛ لِمَا تدلُّ عليه من اختصاصهم بهذا الدِّين، الذي هو آتٍ مِن ربِّهم (٣).

- وإيرادهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام بعنوان الرِّسالة ﴿ ٱلرَّسُولُ ﴾؛ لتأكيدِ وجوبِ طاعتِه، والتعرُّض لعنوان الرُّبوبيَّة مع الإضافةِ إلى ضميرِ المخاطبين (رَبِّكم)؛ للإيذان بأنَّ ذلك لتربيتِهم وتبليغِهم إلى كمالِهم اللائقِ بهم؛ ترغيبًا لهم في الامتثالِ بما بعدَه مِن الأمرِ (١٠).

- وذَكر ﴿ ٱلرَّسُولُ ﴾ هاهنا مُعرَّفًا بـ (ال) وهي للعهد الذهني؛ لأنَّ أهل الكتاب قد بُشِّروا به، وكانوا ينتظرون بَعثتَه (٥٠).

٧- قوله: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾:

- فيه: تعريضٌ بالمخاطَبين، أي: إنَّ كفرَكم لا يُفلتُكم من عِقابه؛ لأنَّكم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٦٥).





عبيدُه؛ لأنَّ له ما في السَّموات وما في الأرض(١).

- ولم يُؤكَّد بتكرير (ما)، وإنْ كان الخطابُ مع المضطربين؛ لأنَّ قيامَ الأدلَّة أوصل إلى حدِّ من الوضوحِ بشهادةِ الله ما لا مَزيدَ عليه (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ١٨).



#### الآيات (١٧١ - ١٧٥)

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَ عِلَى ٱللّهَ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا اللّهُ الله وَرُسُلِهِ عِلَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكِلْمَتُهُ وَالْقَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحِدُّ شَيْحَنَهُ وَأَن اللّهُ وَحِدُّ شُيْحَنَهُ وَاللّهُ وَحِدُّ شُيْحَنَهُ وَاللّهُ اللّهَ وَكُفَى بِاللّهِ وَحِدًا لَا اللّهُ اللّهُ وَحِدًا لَا اللّهُ اللّهُ وَحِدًا لا الله الله الله وَحِد الله الله وَحِد الله الله وَحَد الله الله وَحِد الله الله وَحِد الله وَحِد الله الله وَحِد الله الله وَحَد الله وَلا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَم الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَاعْتَصَامُوا الله الله وَاعْتُصَامُوا الله الله وَاعْتَصَامُوا الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُوا الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُحَامُ الله وَاعْتُحَامُ الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُحَامِ الله وَاعْتُمْ الله وَاعْتُصَامُ الله وَاعْتُحَامُ الله وَاعْتُمُ الله وَاعْتُحَامُ الله وَاعْتُمُ

### غريبُ الكلمات:

﴿ لَا تَغَلُوا ﴾: لا تُجاوزوا الحدّ، وترتفِعوا عن الحقّ، أو لا تَزيدوا ولا تُفرِطوا فيه، وأصل الغُلوِّ: الإفراط ومجاوزة الحدِّ، والزِّيادة (١).

﴿ أَلْقَ لَهُ آ ﴾: أمَر بها، أو أَعْلَمَ بها، وأصْلُ الإلقاء: طرْح الشيءِ حيث تَلْقاه (٢). ﴿ يَأْنُف، مِن: نكف الدَّمعَ، إذا مَسَحه عن خدِّه بإصبعيه، أنفةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٧٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٢٥).



من أن يُرى أثَرُ البكاء عليه، وأصلُ (نكف): يدلُّ على قطْع شيءٍ، وتنحيتِه (١).

﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ ﴾: يَبعثُهم ويَجمُعهم، والحشر: إخراجُ الجماعة عن مقرِّهم، وإزعاجهم عنه إلى الحربِ ونحوها، وأصلُ (حشر): السَّوْق، والبَعْث والانبعاث (٢).

﴿ وَلِيًّا ﴾: أصْل (ولي) يدلُّ على القُرْب، سواء من حيث: المكان، أو النِّسبة، أو الدِّين، أو الصَّداقة، أو النُّصرة، أو الاعتقاد، وكلُّ مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَليُّه(٣).

﴿ نَصِيرًا ﴾: ناصرًا، وعونًا، وأصل (نصر): يدلُّ على إتيان خيرٍ، وإيتائِه (٤). ﴿ بُرِهَانُ ﴾: حُجَّةٌ ودَلالةٌ واضحة، وأصله: وضوحُ الشَّيء (٥).

﴿ وَاعْتَصَمُوا ﴾: استَمسَكوا، وامتنعوا به، وأصلُ العِصمة: المنْعُ- ومنه يُقال: عَصَمَه الطَّعامُ؛ أي: مَنعَه من الجوع-، والإمساكُ، والملازمةُ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٦)، ((تذكرة (مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٤)، ((الكليات)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۷)،
 ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥،٥٥٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١٠٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ٥٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤ / ٣٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ١٢٧).



﴿ وَفَضَّلِ ﴾: أي: عطاءٍ زائِد؛ فأصلُ الفضل الزِّيادة، وكلُّ عَطيَّة لا تلزم مَن يُعطي، يُقال لها: فضل، والإفضالُ: الإحسانُ (١).

### مشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ تَلَاثَةُ ۚ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾.

﴿ ثَلَاثَةً ﴾: خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، والجملةُ مِن هذا المبتدأِ والخبرِ في محلِّ نصبِ بالقولِ أي: ولا تقولوا: «آلهتنا ثلاثةٌ» يدلُّ عليه قوله بعد ذلك: ﴿ إِنَّمَا اللهُ اللهُ وَحِدُ كُ ﴾ وقيل: تقديره: الأقانيمُ ثلاثةٌ أو المعبود ثلاثة، وقيل: تقديره: اللهُ ثالثُ ثلاثةٍ، ثم حُذف المضاف، وأقيم المضافُ إليه مُقامه، موافقةَ قوله: ﴿ لَقَدَ صَحَفَرَ اللَّهُ يَنَ قَالُوا إِنَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ (٢) [المائدة: ٧٣].

# قوله: ﴿ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾(٣)

﴿ خَيْرًا ﴾ مَنصوبٌ على أنَّه خَبَرُ (كان) مَحذوفةٍ مع اسمِها، والتقديرُ: انْتَهُوا يَكُنِ الانتهاءُ خيرًا. أو منصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ واجبِ الإِضمارِ، تقديرُه: انتُهوا وأتُوا خيرًا لكم. وقيل غير ذلِك (٤).

#### المعنى الإجمالي:

يُوجِّه الله تعالى الخِطاب إلى أهل الكتاب بأنْ لَا يُجاوزوا الحقَّ في الدِّين،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٤/٥٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢١٤)، ((اعراب القرآن الكريم)) للسمين الحلبي (١٦٦/ ١٦٧-)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الكلامُ في إعرابِ هذه الآيةِ مِثل الكلام في إعرابِ قوله تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ وقد تقدّم.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٤)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٣٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤١١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٦٤ – ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٤٩ - ٥، ٥٨).





فيُفرِطوا في عقيدتهم، وينهاهم عن الافتراء على الله؛ بنِسبة الصاحبة والولد إليه، ويُؤكِّد لهم أنَّ عيسى رسولٌ من رسل الله، خَلَقه بكلمتِه التي ألقاها إلى مريم، وليس ابنًا له، كما يعتقدون؛ فليؤمنوا بالله وجميع رُسله، ولا يقولوا: إنَّ الآلهة أو الأرباب ثلاثة، ثم أمرهم أن يَنتهوا عن هذه المقولةِ الشَّنيعة، والاعتقادِ الكُفري، فإن انتهاءهم عن ذلك خيرٌ لهم، فما مِن إله إلَّا إلهٌ واحدٌ هو الله تعالى، تنزَّه أن يكون له ولد؛ فإنَّ جميع مَن في السموات والأرض خَلْقُه وعبيده؛ فكيف يكون له منهم الزوجةُ أو الولد؟! وكفَى به سبحانه وتعالى وكيلًا.

ثم بيَّن تعالى أنَّ عيسى بن مريم عليه السلام لن يأنف أن يكون عبدًا لله، ولا الملائكةُ المقرَّبون يأنفون من ذلك، ومَن يأنف من عِبادة الله ويمتنع عنها، فإنَّ الله سيحشرهم جميعًا إليه، وسيُعاملهم بما يستحقُّونه؛ فأمَّا مَن آمن وعَمِل الصالحاتِ، فسيؤتيهم اللهُ ثوابَ أعمالهم وافيًا، ويَزيدُهم من فضله الواسع، وأمَّا مَن أَنِف وامتنع وتكبَّر، فسيُعذِّبه الله عذابًا موجعًا، ولن يجد مَن يتولَّه، أو ينصره من دون الله.

ثم وجّه الله تعالى الخطابَ للناس كافّة، أنّه قد جاءهم منه حُججٌ وأدلّة قاطِعة تُبيِّن الحقَّ من الباطل، وأنزل إليهم القرآن، نورًا واضحًا يَهتدون به؛ فأمّا المؤمنون بالله تعالى، والمعتمدون عليه في كلِّ شؤونهم، فسيُدخلهم الله تعالى في رحمته، ويَزيدُهم من فضله الواسع، وسيدلُّهم ويُوفِقهم لسلوك الطَّريق القويم، الموصل إلى مَرْضاته.

#### تغسير الآيات:

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَكَهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةٌ فَعَامِنُواْ وَكُلِمَتُهُۥ أَلْقَكُهُ آ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةٌ فَعَامِنُواْ وَكُلِمَتُهُۥ أَلْقَهُ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهُ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَلْتَهُواْ خَيْرًا لَكَ مُ إِنَّا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدَّ سُبْحَنَهُۥ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ



# يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لمَّا دحض الله تعالى شُبهات اليهود، وأقام الحُجَّة عليهم، وقدْ غلَوا في تحقير عيسى عليه السلام وإهانته، والكُفرِ به، ففرَّطوا كلَّ التفريط - قفَّى بدَحْض شُبهات النصارى الذين غلَوا في تعظيمه وتقديسه، فأفرطوا كلَّ الإفراط(١)، فقال عزَّ مِن قائل:

# ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾.

أي: يا أهلَ الإنجيل من النَّصارى، لا تتجاوزوا الحقِّ في دِينكم فتُفْرِطُوا فيه؛ فإنَّهم قد تجاوزوا حدَّ التصديق بعيسى عليه السَّلام، حتى رفَعوه عن مقام النبوَّة والرِّسالة إلى مقام الربوبيَّة، الذي لا يَليقُ بغير الله عزَّ وجلَّ (٢).

# ﴿ وَلَا تَـ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

أي: ولا تَفتروا على اللهِ عزَّ وجلَّ بأنْ تَجعلوا له صاحبةً وولدًا(٣).

قال تعالى: ﴿ اَتَّكَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ اللَّهِ مَرْيَكُمْ وَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ما المسيحُ - أيُّها النصاري الغالُون في دِينهم - ابنٌ لله تعالى، كما تَزْعُمون،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۰۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).





ولكنَّه عيسى ابنُ مريم، لا نَسبَ له غير ذلك، فهو عبدٌ من عباد الله تعالى، وخَلْقٌ من خلْقه، ورسولٌ من رُسله(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمَّهُ وَمِدِيقَ أُ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٧٥].

وعن عُمرَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قال: ((لا تُطْروني (٢)، كما أطْرَتِ النَّصاري ابنَ مريمَ، فإنما أنا عبدُه، فقولوا: عبدُ اللهِ ورسولُه))(٣).

عن أنسِ بنِ مالكِ، أنَّ رجلًا قالَ: يا مُحمَّدُ، يا سيِّدَنا وابنَ سيِّدِنا، وخَيرَنا وابنَ سيِّدِنا، وخَيرَنا وابنَ خيرِنا، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((يا أيُّها الناسُ، عليكُم بقولِكُم، ولا يَستَهْوينَّكمُ (أ) الشَّيطانُ، أنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله، عبدُ اللهِ ورسولُه، واللهِ ما أُحبُّ أنْ ترفعوني فوقَ منزلَتي التي أنزلَني اللهُ عزَّ وجلً))(٥).

## ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالُهُ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۰۰۸ - ۵۰۸).

 <sup>(</sup>۲) لا تُطرُونِي: أي: لا تُجاوزا الحدَّ في مَدْحي، ولا تكذبوا فيه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير
 (۳/ ۱۲۳)، ((لسان العرب)) لابن منظور (۱/۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) يَستَهْوينَّكُمُ الشَّيطانُ: يَذهبنَّ بهواكِم وعُقولِكم، أو يُحيِّرنَّكم، أو يُزيِّنن لكم هَواه فيُغويكم ويُضلكم. ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٢٥٧٣)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (١٣٠٩)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٠٠٦)، وابن حبان (٦٢٤٠).

صحح إسناده على شرط مسلم، ابن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (٥٩)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٦١١)، وصحح الحديث الألباني في ((غاية المرام)) (١٢٧)، والوادعى في ((الصحيح المسند)) (١٣٢)



أي: خَلَقه بالكلمة التي أُرسل بها جبريلُ عليه السَّلام إلى مريم (١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ هُومِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

## ﴿ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾.

أي: إنَّ عيسى عليه السَّلام رُوحٌ مِن خَلْق الله سبحانه؛ فقد أُرسل اللهُ تعالى جبريلَ عليه السَّلام، فنفَخ في فَرْج مريمَ عليها السَّلام، فحمَلتْ بإذن الله عزَّ وجلَّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا وَكَالَنَهَا وَأَبْنَهَا عَالَى: ﴿ وَٱلنَّانِهَا وَأَبْنَهَا عَالَى اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِئِينَ ﴾ [التحريم: ١٢].

وعن عُبادَةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن شَهِدَ أَنْ لا إِله إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وأنَّ عيسى عبدُ اللهِ ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، والجَنَّة حقُّ، والنَّارَ حقُّ، أَذْ خَله اللهُ الجنةَ على ما كان من العمل)(٣).

وفي روايةٍ: ((أدخله اللهُ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ الثَّمانيةِ شاء))(١).

﴿ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَهُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٥٠٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۸-۶۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۵۰۸ – ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) واللفظ له.





أي: فآمِنوا بالله تعالى الواحدِ الأحد، الذي لا صاحبة له ولا ولد، وآمِنوا برُسله، وبما جاؤوكم به من عند الله عزَّ وجلَّ (۱).

# ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ﴾.

أي: ولا تقولوا: الأربابُ ثلاثةٌ، فتجعلوا عيسى وأمَّه شَريكينِ لله سبحانه وتعالى(٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هُوَ الْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْهَمَ ... ﴾ الآية [المائدة: ١٧-٧٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّهَ وَاللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّهَ وَحِدُ ﴾ [المائدة: ٧٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلنَّهَ إِلنَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِلنَّهَ إِلنَّهَ إِلنَّهَ إِلنَهَ إِلنَهَ إِلنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلنَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

## ﴿ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾.

أي: انتَهوا عن قولِ ذلِك واعتقادِه، فإنَّ الانتهاء عن ذلك خيرٌ لكم (٣).

#### ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾:

أي: ما الله سبحانه بثالثِ ثلاثةٍ، ولكن الله تعالى هو المنفردُ بالألوهيَّة، الذي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷،۲/۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢١٥).



لا تَنبغي العبادةُ إلَّا له؛ فلا ولدَ له، ولا والدَ، ولا صاحبةَ له، ولا شريكَ(١).

#### ﴿ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾.

أي: تنزَّه وتقدَّس الرَّبُّ عزَّ وجلَّ عن أن يكونَ له ولدُّ(٢).

# ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: إنَّ جميع ما في السَّموات وجميع ما في الأرض مُلكه وخَلقُه وعَبيدُه؛ فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟!(٣).

كما قال سبحانه: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَى يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَبْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّْا إِذَّا \* تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا \* وَمَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْ الرَّمْنِ وَلَدًا \* إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِيَ ٱلرَّمْنِ عَبْدًا \* يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا \* إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِيَ ٱلرَّمْنِ عَبْدًا \* يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا \* وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨ – ٩٥].

### ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ وَكِيلًا ﴾.

أي: وحسْبُ الخلق كلِّهم اللهُ تعالى وحده، فهو القائمُ بشؤون كلِّ شيء، والحافظ لكلِّ شيء والمدبِّر له، فلا يُحتاج معه إلى غيرِه سبحانه؛ من ولدٍ، أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۵۱۱ - ۵۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢١٥).





صاحبةٍ، أو غيرهما(١).

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهُ اللهُ

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى غلوَّ النصارى في عيسى عليه السَّلام، وذكَر أَنَّه عبدُه ورسولُه، فذكر هنا أَنَّه لا يستنكفُ عن عبادة ربِّه، لا هو ﴿ وَلَا ٱلْمَكَيِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ فنزَّ ههم عن الاستنكاف، ونفْيُ الشَّيءِ فيه إثباتُ ضدِّه (٢) فقال:

### ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾.

أي: لن يأنفَ ويمتنعَ عيسى عليه السَّلام عن عبادة ربِّه عزَّ وجلَّ (٣).

## ﴿ وَلَا ٱلْمَلَتِ كُدُّ ٱللُّقُرَّبُونَ ﴾.

أي: ولن يأنفَ ويمتنع أيضًا من الإقرارِ لله تعالى بالعبوديَّة له وحده، ملائكتُه المقرَّبون(٤).

#### ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرُ ﴾.

قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: ﴿ اللَّقُرَبُونَ ﴾ هل هي صفةٌ كاشفة أو صِفة قَيْد؟ الجواب: يحتمل أن تكون صِفة كاشفة؛ لأنَّ الملائكة مقرَّبون إلى الله عزَّ وجلَّ، ويحتمل أن تكون قيدًا، وعلى هذا الاحتمال يكون الملائكةُ فيهم المقرَّبون، وفيهم مَن ليس بمقرب. فالله أعلم) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة النساء)) (۲/ ۵۱۸، ۵۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۱۹/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٠٨/٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦-٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٢٠).



أي: ومَن يأنفْ ويمتنعْ عن عِبادة ربِّه، ويَترفَّعْ عنها ويتعالَ عليها(١١).

### ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾.

أي: فسيبعثُ الله سبحانه يومَ القيامة المستنكفين والمستكبرين عن عِبادته، فيجمعهم جَمِيعًا عنده، فيفصل بينهم بحُكمه العَدْل(٢).

﴿ فَأَمَّا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمَ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهَ وَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾.

أي: فأمَّا الذين جمَعوا بين الإيمان المأمور به، وعَملِ الأعمال الصالحات من واجباتِ ومُستحبَّات (٣).

# ﴿ فَيُونِيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴾.

أي: فيؤتيهم من الثَّواب على قدْرِ إيمانهم وأعمالهم الصَّالحة، جزاءً وافيًا كاملًا(٤).

## ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ٤ ﴾.

أي: ويَزيدهم على ما لهم من الأجور والثَّواب في الدُّنيا والآخِرة، زيادةً من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۰۸ - ۷۰۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ((۲/ ۰۵۰ - ۵۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۹۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٥٢١ - ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩ ٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٢٥).





فضله وإحسانِه، وسَعَة كرَمه ورحمتِه سبحانه (١).

### ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ ﴾.

أي: وأمَّا الذين أنِفوا وامتنعوا عن عبادةِ الله تعالى، وترفَّعوا عنها، وتعالَوْا عليها (٢).

## ﴿ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

أي: فسيُعذِّبهم الله تعالى عذابًا موجِعًا لهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

# ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾.

أي: ولا يَجِدون أحدًا من الخَلْق يتولَّاهم فيحصُل لهم ما يَطلُبون، ولا مَن يَنصرُهم فيدفعُ عنهم ما يَحذرون(١٠).

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن زَّتِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله ﴾.

مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَنْ أَزَاحِ الله تعالى شُبهَ جميع المخالفين من سائر الفِرَق: اليهود،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۰۹–۷۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۵۲۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧).



والنصارى، والمنافقين، وأقام الحُجَّة عليهم، وأقام الأدلَّة القاطعة على حَشْر جميع المخلوقات، فتبَتَ أنَّهم كلَّهم عبيدُه - عمَّ في الإرشاد لطفًا منه بهم (١)، فقال:

# ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها الناسُ قد جاءتْكم من الله تعالى حُججٌ قاطعةٌ للعُذر، وأدلَّةٌ واضحةٌ مزيلة للشُّبهات، تُبيِّن الحقَّ وضدَّه (٢).

## ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمْبِينًا ﴾.

أي: وأنزلْنا إليكم ضياءً واضحًا، هو القرآن الذي أنزله اللهُ تعالى على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، يُبيِّن لكم طريقَ الحقِّ الهادي إلى ما فيه الفوزُ الأبديُّ لكم، والنجاةُ من عذاب الله تعالى إنْ سلكتموها، واستنرتم بضَوئِه (٣).

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾.

#### ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ٤ ﴾.

أي: فأمَّا المؤمنون بالله تعالى، المعتمدون عليه في جميع أمورِهم (١).

# ﴿ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضَّلٍ ﴾.

أي: فسيتغمَّدهم الله تعالى برحمةٍ خاصَّة، فيُوفِّقهم للخيرات، ويَجزل لهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (٢/ ٥٣٢).





المثوبات، ويَدفع عنهم المكروهات، ويُدخلهم الجَنَّة، ويَزيدهم ثوابًا، ورَفعًا في درجاتهم، من فَضْله عليهم، وإحسانه سبحانه إليهم (١).

## ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾.

أي: ويُوفِّقهم ويُسدِّدهم لسلوك طريق مَن أنعم الله تعالى عليه من أهل طاعتِه، ولاقتفاء آثارِهم، واتِّباع دِينهم، فيوفِّقهم للعِلم النَّافع، والعمل الصالح(٢).

#### الغوائد التربويَّة:

1- أنَّه لا يجوزُ الغلوُّ في الدِّين، سواء ما يتعلَّق بالرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالأعمالِ، يُرشدنا إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَاهُلُ ٱلۡكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ وَسلَّم، أو بالأعمالِ، يُرشدنا إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَاهُلُ ٱلۡكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمُ ﴾، وعلى هذا: فمَن أحبَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أكثرَ من محبَّة الله، فهو غالٍ فيه عليه الصلاة والسَّلام، ومَن نَزَّله منزلة الربِّ، وزعم أنَّه يتصرَّف في الكون، فهو غالٍ فيه، ومَن زعَم أنَّ غيره ممَّن هو دونه يتصرَّف في الكون، فهو غالٍ فيه، ومَن زعَم أنَّ غيره ممَّن هو دونه يتصرَّف في الكون، فهو غالٍ فيه، فالغلوُّ هو مجاوزة الحدِّ في كلِّ شيءٍ (٣)، فينبغي الحَذَرُ مِن الغُلوِّ، وتعدِّي الحدودِ، والإسرافِ، ولُزومُ الاقتصادِ والاعتصامِ بالسُّنَةِ؛ فعليهما مدارُ اللَّينَ في الكَيْنَ (٤٠).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ما يُوجب للإنسان صِدقَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۱۲–۷۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ۵۳۲ – ۵۳۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٣ ٥). وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/٥٥)، (تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٣١).



الاعتماد على الله عزَّ وجلَّ، وأن يعتمدَ على الله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴾، فمن اعتمد على الله فإنَّ الله كافيه، وهو حسبُه، ومَن كان الله حسبه، فقد تمَّ له أمرُه (۱).

٣- الترهيب من الحِبر؛ يُرشد إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الله تَعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ السَّ تَنكَفُواْ وَٱسۡ تَكُبُرُواْ فَيُعُذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، أي: مؤلِمًا، بما وجَدوا من لذاذة الترفُّع والتكبُّر (٢).

٥- في قوله: ﴿ بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمُ ﴾ ما يدلُّ على شرف هذا البُرهان وعظمته، حيث كان من ﴿ رَبِّكُمُ ﴾ الذي ربَّاكم التربية الدِّينيَّة والدنيويَّة، فمِن تربيته لكم التي يُحمد عليها ويُشكر، أن أوصلَ إليكم البيِّنات؛ ليهديكم بها إلى الصِّراط المستقيم، والوصول إلى جنَّات النَّعيم (٤).

#### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - إذا نهى الله أُمَّةً عن شيءٍ، وقصَّه علينا فهو عِبرةٌ لنا كما في قوله: ﴿ يَا أَهْلَ
 ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡـلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ (٥).

٢- إثبات رِسالة عيسى ابن مريم، وبيان أنَّه لا يستحقُّ من أمر الربوبية شيئًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٥٢٥)، ((تفسير الشربيني)) (٢/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٢٥).





وتُؤخَذ من قوله: ﴿ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ (١).

٣- إطلاق السّبب على مُسبّبه، لقوله: ﴿ وَكَلِمْتُهُ وَ أَلْقَلُهُ آ إِلَى مَرْيَمَ ﴾؛ فإنّ عيسى ليس هو الكلمة نفْسَها، لكنّه خُلِق بالكلمة، فأُطلق السبب، وأُريد المسبّب (٢).

٤ - أنَّ عيسى عليه الصلاة والسَّلام مِن أشرف عباد الله وأكرمهم عليه؛ لأنَّه أضافه إلى نفْسه، فقال: ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلَهُ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾، والإضافة للتخصيص والتَّكريم (٣).

٥ - قوله: ﴿ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾: أُمِروا بالإيمان بالله مع كونِهم مؤمنين به؛ لأنَّهم لَمَّا وصفوا الله بما لا يَليق فقد أَفسدوا الإيمان، وليكون الأمرُ بالإيمان برسله، وهو المقصود(١٠).

٦ - قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا ﴾ (ثلاثة) خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ،
 وحُذِف؛ ليصلح لكلِّ ما يصلح تقديرُه من مذاهب النَّصارى من التثليث؛ فإنَّ النصارى اضطربوا في حقيقةِ تثليثِ الإلهِ (٥).

٧- الاستطراد بذِكر ما يُشارك الشيء، وإن لم يكُن له ذِكر؛ لقوله: ﴿ وَلَا اللَّهَ مِن الناس مَن يَعبُد المَلْيَكِ كُهُ اللَّقُرَّ بُونَ ﴾؛ فإنَّها ذُكرت إلى جانب المسيح؛ لأنَّ مِن الناس مَن يَعبُد الملائكة، ويدَّعى أنهم بناتُ الله(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣ ٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ٢٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٥٢٤).



٨- قال تعالى: ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِرُ ﴾ الاستنكاف غيرُ الاستكبار، فالاستنكاف بالقلب؛ بأنْ يكونَ الإنسان عنده أنفةٌ وكبرياء قلبيَّة عن عبادة الله، والاستكبار أن يدَعَ العبادة، ويستكبر عنها، ويحتقرَ ها، ويحتقرَ الرسول؛ كقولهم: ﴿ أَهَلَذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١) [الفرقان: ٤١].

9- الردُّ على الجبريَّة؛ يُؤخذ من قوله: ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ فأضاف العمل إليه إلا العمل إليه إلا يعمل، ولا يُضاف العمل إليه إلا مجازًا، وأنَّ عمله ليس باختياره، ولا بقصدِه (٢).

• ١- في قوله تعالى: ﴿ فَيُوَفِيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾ بيان مِنَّة الله عزَّ وجلَّ؛ حيث سمَّى الثواب أجرًا، كأنَّه استأجر أُجراءَ يعملون فيأجرهُم، مع أنَّ فائدةَ العملِ للعامل نفْسِه، بينما الأُجراء في غير المعاملة مع الله يكون العملُ لِمَن دفَع الأجرة، أمَّا هذا فالعمل للإنسان، ومع ذلك يَأجُره الله عزَّ وجلَّ (٣).

١١- أنَّ ثواب الأعمال الصالحة يَزيد على ما قدَّره الله تعالى مِنْ أنَّ الحسنة بعشر أمثالها، لقوله: ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى مِنْ أنَّ الحسنة المعشر أمثالها، لقوله: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى مِنْ أنَّ الحسنة المعشر أمثالها، لقوله: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَّ عَلَى عَل

١٢ - أنَّ القرآن الكريم نازلٌ لجميع الخلق؛ لقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم المُرْهَانُ مِن رَّبِكُمُ ﴾، ويترتَّب على هذا عمومُ رسالة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٥).

١٣ - في قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ نُورًا مُّبِينًا ﴾ أنَّ القرآن الكريم فيه بيانٌ لكلِّ شيء؛ لأنَّ النور لا بدَّ أن تستبينَ به كلُّ الأشياء؛ كالنَّهار إذا طلَع بانتْ به

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٢٩٥).





الأشياء، وكالحُجرة إذا أُسْرِجَتْ فلا بدَّ أن يَبينَ منها ما كان خافيًا، فالقرآن تبيانٌ لكلِّ شيء(١).

14 - قول الله تعالى: ﴿ فَسَــُدُخِلُهُم ﴾ لعلَّ السِّين ذُكرت؛ لتفيدَ مع تحقيق الوعد الحثَّ على المثابرة، والمداومة على العمل؛ إشارةً إلى عِزَّة ما عنده تعالى (٢).

١٥ - أنَّ الرحمة تُطلق صفةً من صفات الله، وتُطلق على ما كان مِن آثارِها،
 وهذه الآيةُ مِن إطلاقِ آثارِ الصِّفة؛ لأنَّه قال: ﴿ فَسَــُيدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ ﴾ (٣).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ فيه: تجريدٌ للخطاب، وتخصيص له بالنَّصارى؛ زجرًا لهم عمَّا هم عليه من الكفرِ والضَّلال(٤)، وخُوطبوا بعنوانِ أهلِ الكتابِ تعريضًا بأنَّهم خالفوا كتابَهم(٥).

٢-قوله: ﴿ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾: فيه عطفُ الخاص ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ - على العامِّ ﴿ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾؛ للاهتمام بالنَّهي عن الافتراءِ الشَّنيع(١).

٣- قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَلَهَ إِلَىٰ
 مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾:

- هي جملة مبيِّنة للحدِّ الذي كان الغلوُّ عنده؛ فإنَّه مُجمَل، ومبيِّنة للمراد من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٠٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٥١).



قول الحقِّ، ولكونِها تتنزَّل من التي قبلها منزلةَ البيان فُصِلت عنها من غير عطف بالواو<sup>(۱)</sup>، وأيضًا هي جملة مستأنفة؛ مسوقة لتعليل النَّهي عن القول الباطل المستلزم للأمْر بضدِّه وهو الحقُّ، أي: إنَّه مقصورٌ على رُتبة الرِّسالة، لا يتخطَّاها<sup>(۱)</sup>.

- وفيه قصرُ موصوفِ على صفة، حيثُ قصر المسيحَ على صِفات ثلاث: صفة الرسالة، وصفة كونه كونه كلمة الله أُلقيت إلى مريم، وصفة كونه رُوحًا من عند الله؛ والقصدُ من هذا القصرِ إبطالُ ما أحدثه غلوُّهم في هذه الصفات غلوًّا أخرجها عن كُنهها؛ فإنَّ هذه الصفاتِ ثابتةٌ لعيسى، وهم مُثبتون لها، فلا يُنكر عليهم وصف عيسى بها؛ فأفاد القصرُ أنَّ عيسى مقصورٌ على صفة الرِّسالة، والكلمة، والرُّوح، لا يتجاوز ذلك إلى ما يُزاد على تلك الصّفات من كون المسيح ابنًا لله، واتِّحاد الإلهية به، وكون مريمَ صاحبةً (٣).

- وقوله: ﴿ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَ فَيه: تقديمُ كونه عليه السَّلام رسولَ الله في الذِّكر مع تأخُّره عن كونه كلمته تعالى، ورُوحًا منه في الوجود؛ لتحقيقِ الحقِّ من أوَّل الأمر بما هو نصُّ فيه، غير محتملٍ للتأويلِ، وتعيين مآلِ ما يَحتمِله، وسدِّ بابِ التأويلِ الزَّائغُ (٤).

3 - قوله: ﴿ فَا مِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَنَ فيه احتراسُ ؛ حيث أُريد بالرُّسل: جميعهم، أي: لا تكفروا بواحدٍ من رسله، وهذا بمنزلةِ الاحتراسِ عن أن يتوهَّم متوهِّمون أن يُعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السَّلام مبالغةً في نفْي الإلهية عنه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٤).





٥- قوله: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ ﴾: فيه حصْر بـ(إنَّما)؛ للدلالة على انفرادِ الله تعالى بالألوهيَّة، وأنَّ الله تعالى هو الإلهُ وحْدَه، وقوله: ﴿ وَحِدُ ﴾ زيادة تأكيد لذلك الحصرِ (١).

٦ - قوله: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه تقديم ما حقُّه التأخير
 ﴿ لَهُ ﴾ لإفادة الحصر في انفراد الله تعالى وحده بالمُلك (٢).

٧- قوله: ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱللَّفَرَّبُونَ ﴾:

- جملة استئنافية، مقرِّرة لِمَا سبق من التنزيه (٣).

- وفي قوله: ﴿عَبُدًا بِللهِ ﴾ أظهرَ الحرفَ الذي تُقدَّر الإضافة عليه، وهو (اللام) في قوله: ﴿يِللهِ ﴾؛ لأنَّ التنكيرَ هنا أظهرُ في العبوديَّة، أي: عبدًا من جُملة العبيد، ولو قال: (عبد الله) لأوهمتِ الإضافة أنَّه العبدُ الخِصِّيص (الأخصُّ مِن الخاصِّ)، أو أنَّ ذلك عَلَم له (٤).

- وقوله: ﴿ وَلَا ٱلْمَلَتِ كُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ فيه: إيجاز بالحذف، حيث إنَّ المراد: (ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا لله) (٥).

وفيه: تخصيصُ المقرَّبين لكونِهم أرفعَ الملائكة درجةً، وأعلاهم منزلةً(١٠).

٨- قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ... وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ ... ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٣)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٦/٤).

وهذا على القول بأنَّ قوله: ﴿ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ صفة مقيِّدة للملائكة، وليستْ صفة كاشفة لهم كلُّهم.



فيه: بيان لحال الفريق المطويِّ ذِكرُه في الإجمال (وهو الفريق الذي لم يستنكف)، قُدِّم على بيان حال ما يُقابله؛ إبانةً لفضله، ومسارعةً إلى بيان كون حشْرِه أيضًا معتبرًا في الإجمال، وإيرادُه بعنوان الإيمان والعمل الصالح، لا بوصف عدم الاستنكاف المناسِب لِما قبله وما بعده؛ للتنبيه على أنه المستتبع لِمَا يعقبُه من الثمراتِ(۱). وتقديمُ ثوابِ المؤمنين على عِقاب المستنكفين؛ لأنَّهم إذا رأوا أولًا ثواب المطيعين، ثم شاهدوا بَعدَه عقاب أنفسهم، كان ذلك أعظمَ في الحسرةِ(۱).

9 - قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَهُ جاء بصيغة الافتعال؛ للدَّلالةِ على الاجتهاد في ذلك؛ لأنَّ النفس داعيةٌ إلى الإهمال المنتِج للضَّلال(٣).

• ١ - قوله: ﴿ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضَلٍ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ فيه: تقديم ذِكر الوعدِ بإدخال الجَنَّةِ على الوعدِ بالهدايةِ إليه، على خِلاف الترتيب في الوجودِ بين الموعودين؛ للمسارعةِ إلى التبشير بما هو المقصدُ الأصليُّ قبلُ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦٣).





#### الآية (١٧٦)

﴿ يَسۡ تَفۡتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفۡتِيكُمْ فِي الْكَكَلَةَ ۚ إِن امۡرُقُواْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَ اللّهُ يَفُتِيكُمْ فِي الْكَكَلَةَ ۚ إِن امۡرُقُواْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ مَا النَّلُتُانِ فَلَهُمَا النَّلُتُ لَكِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَيْنِ لَيُسَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ أَن مَن اللّهُ لَكُمْ مَن اللّهُ لَكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَيْنِ أَللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ مَنْ اللّهُ لَكُو وَلِمَا اللّهُ لِكُمْ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ لَكُولُ مِثْلُ حَظِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِكُمْ لَا مَن اللّهُ لَكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

#### غريب الكلمات:

﴿ يَسُتَفُتُونَكَ ﴾: يَسأَلُونَك عن بيانِ الحُكم، ويَطلُبون الفتوى، والفُتيا والفتوى هي الجوابُ عمَّا يُشكِل من الأحكام، وأصل (فتي): تَبيين حُكم (١١).

﴿ ٱلْكَلَالَةِ ﴾: هو الرَّجُل يموت ولا ولدَ له ولا والدَ، مصدرٌ من تَكلَّله النَّسَب، أَي أَلْكَالُة به والرَّجُل مات ولم يُخلِّفهما، فقد مات عن ذَهاب طَرفيه، فسُمِّى كلالةً؛ لذَهاب طرفيه المحيطين به (٢).

﴿ مَلَكَ ﴾: ماتَ، وأصل (هَلَكَ): يدلُّ على كَسرٍ وسُقوطٍ؛ ولذلك يُقالُ للميِّت: هَلَكَ (٣).

﴿ حَظِّ ﴾: نصيب مقدَّر، وأصل (حظظ): النَّصِيبُ والجَدُّ(١).

﴿ تَضِلُوا ﴾: تَعدِلُوا عن الطريقِ المستقيم، وأصلُ الضلال: خِلافُ الهُدي،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٣، ٤٧٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١٢١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ٣٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥ / ١٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ١٣٦ - ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ١٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢ / ١٤)، ((المفردات)) للراغب (١ / ٢٤٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ١٣٦).



وضَياعُ الشيءِ، وذَهابُه في غير حقِّه (١).

#### المعنى الإجمالي:

يقولُ الله تعالى لنبيِّه: يَسأَلُك أصحابك أن تُبيِّن لهم الحُكم الشرعيَّ في توريث الكلالة، وهو مَن مات وليس له ولدُّ ولا والدُّ يرثه، فقل لهم يا محمَّد: إنَّ الله تعالى هو الذي يفتيكم في ذلك؛ إذا مات شخصٌ ولم يترك والدًا، ولا أولادًا- لا مِن الذُّكور ولا الإناث- وترك أختًا شقيقةً أو لأبِ؛ فإنَّ نَصيبَها من الميراث في هذه الحالة هو النِّصف، فإذا مات الأختُ قبلَ أخيها ولم يكُن لها ولدُّ- ذكرًا كان أو أُنثى- ولا والدُّيرثانِها ورث مالَها كلَّه، فإنْ كان معه صاحبُ فرضٍ- كزوج- أَخَذ فَرْضَه، وما بقِي فلأخِيها.

ثم ذكر صُورتين أُخريين فقال: فإنْ كانتا أُختين فأكثر، فإنَّ لهما ثُلْثَيْ ما يترُك أخوهما، وإنْ كان الورثةُ لهذا الأخِ المتوفَّى إخوةً، سواء كانوا ذكورًا وإناثًا، فيأخذ الذَّكرُ مثلَ نَصيبِ اثنتين من الأخواتِ، يُبيِّن الله أحكامَه للنَّاس؛ حتى لا يَضلُّوا، والله بكلِّ شيءٍ عليمٌ.

#### تغسير الآية:

﴿ يَسۡ تَفۡتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفۡتِيكُمْ فِ الْكَكْلَةَ ۚ إِن اَمۡرُؤُا هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدُّ وَلَهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ مَا النَّلْتَانِ فَلَهُمَا النَّلْتُانِ فَلَهُمَا النَّلْتُانِ فَلَهُمَا النَّلْتُانِ فَلَهُمَا النَّلْتُانِ فَلَهُمَا النَّلْتُانِ فَلَهُ فَلَا لَذَكِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ لَكَ مَنْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ مَنْ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ لِكُلّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عن البَراءِ رضي اللهُ عنه قال: (آخِرُ سورةٍ نزلَتْ: بَراءةٌ، وآخِرُ آيةٍ نزلَتْ: ﴿ يَسُ تَفُتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفُتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٥٦) و(٦/ ٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٥).





وعن عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((إنّي لا أَدَعُ بعدي شيئًا أهمَّ عندي من الكَلَالَة، ما راجعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّمَ في شيءٍ ما راجعتُه في الكَلَالَة، وما أَغْلَظَ لي فيه، حتى طَعَنَ بإصبعِه في صدري، فقال: يا عمرُ، ألَا تَكْفيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخِرِ سورةِ النّساء؟ وإنّي إنْ أَعشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ، يَقضي بها مَن يقرأُ القُرآنَ، ومَن لا يقرأُ القرآنَ)(١).

### سبب النُّزول:

عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه، قال: ((مرضتُ فأتاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ يُعوداني ماشيينِ، فأُغمي عليَّ، فتوضَّأ ثم صبَّ عليَّ من وَضوئِه، فأَفقتُ، قلت: يا رسولَ الله، كيف أقضي في مالي؟ فلمْ يردَّ عليَّ شيئًا حتى نزلتْ آيةُ الميراث: ﴿ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي الْكَالَةِ ﴾))(٢).

### ﴿ يَسُتَفُتُونَكَ ﴾.

أي: يَطلُب الصحابةُ منك- يا محمَّدُ- إخبارَ هم عن الحُكم الشرعيِّ للكَلالة(٣).

### ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَّلَةِ ﴾.

أي: قُلْ لهم -يا محمَّد-: الله عزَّ وجلَّ هو الذي يُخبركم عن حُكم الكَلالة، أي: عمَّن مات وليس له ولدٌ -ذكرًا كان أو أُنثى- ولا والدُّ يَرثُه (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٢٣)، ومسلم (١٦١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٢)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣٥).

قال ابن كثير: (قال ابن جرير: وقد رُوي عن عُمرَ رضي الله عنه، أنه قال: (إنِّي لأستحي أن



# 

أي: إذا مات إنسانٌ، وليس له ولدٌ- ذكرٌ أو أُنثى- ولا والدٌ، وله أختُ شقيقةٌ أو لأبِ، فإنّها ترِثُ نِصفَ متروكات أخيها؛ مِن نقود وعَقار وأثاثٍ، وغير ذلك(١).

# ﴿ وَهُوَ يَرِثُهُ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَما وَلَدُّ ﴾.

أي: إنَّ الأخَ الشَّقيقَ أو لأبٍ يرِثُ جميعَ ممتلكاتِ أُخته إذا ماتت، ولم يكن لها ولذٌ، ولا والديرِثها، فإنْ فُرِضَ أنَّ معه مَن له فرض - كزوجٍ، أو أمِّ، أو أخٍ من أمِّ -، صُرِفَ إليه فَرْضُه، وصُرِفَ الباقي إلى الأخ(٢).

فعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أَلْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقِيَ فهو لأَوْلى رَجُلِ ذَكَرٍ))(٣).

# ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾.

أي: فإنْ كان لِمَن يموت كلالةً، أُختان شقيقتان أو لأبيه، فلهما ثُلْثَا ما ترَك أخوهما، وكذا ما زاد على الأُختين، فله حُكمهما(٤).

أُخالِفَ فيه أبا بكر). وكان أبو بكر رضى الله عنه، يقول: هو ما عدًا الولدَ والوالد.

وهذا الذي قاله الصِّدِّيق عليه جمهورُ الصَّحابة والتابعين والأثمَّة، في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة، والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدلُّ عليه القرآن، كما أرشد الله أنَّه قد بيَّن ذلك ووضَّحه في قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُّمُ أَن تَضِلُواً وَاللهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ مَ أَن تَضِلُواً وَاللهَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٢ –٤٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النساء)) (۲/ ٥٣٦ –٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (۲/ ٥٣٧ - ٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٧٥-٥٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٧).





# ﴿ وَإِن كَانُوٓ أَ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيْنِ ﴾.

أي: وإنْ كان للميِّت إخوةُ من الذكور والإناث، فنصيبُ الذَّكر منهم من التركة مِثلُ نصيب اثنتين من أخواتِه، وذلك إذا كان الميِّت يُورَث كلالةً، وكان إخوته وأخواته شقيقات أو لأبيه (۱).

# ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ﴾.

أي: يبيِّن الله تعالى لكم أحكامَه، ومنها قِسمة مواريثكم، وحُكم الكلالة فيها؛ كيلًا تضلُّوا في أمْر المواريث وقِسمتها، فتجوروا عن الحقِّ، وتُخطئوا الصواب(٢).

### ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى عالِمٌ بجميع الأشياء، وما فيه المصلحةُ لعِباده، ومن ذلك: قِسمة مواريثِهم، وما يستحقُّه كلُّ واحدٍ من أقرباء المتوفَّى، ويعلم أيضًا حاجتَهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) ( ص.: ۲۱۷).

قال القرطبيُّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَالًا ۚ أَو اَمْرَاَةٌ وَلَهُ وَ أَخُ أَو اَحْتُ وَلَا اللّهِ عَنَّ وَجلَّ في كِتابه الكلالة في موضعين: آخِرَ السُّورة، وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثًا غير الإخوة؛ فأمّا هذه الآية فأجمع العلماءُ على أنَّ الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا أَكَ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَ فِي النَّكُثُ ﴾، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: (وله أخٌ أو أخت من أُمّه)، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإخوة للأب والأمِّ أو الأب ليس ميراثُهم كهذا؛ فدلَّ إجماعهم على فَلَّ الإخوة المذكورين في آخِر السورة هم إخوة المتوفَّى لأبيه وأمِّه أو لأبيه؛ لقوله عزَّ وجلَّ فرأ الإخوة للأب والأنكرين ﴿ [النساء: ١٧٦]، ولم يختلفوا أنَّ ميراثُ الإخوة للأمّ ليس هكذا؛ فدلَّ تالآيتانِ أنَّ الإخوة كلَّهم جميعًا كلالة). ((تفسير القرطبي)) الإخوة للأمّ ليس هكذا؛ فدلَّت الآيتانِ أنَّ الإخوة كلَّهم جميعًا كلالة). ((تفسير القرطبي))

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۷۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸).



إلى العِلم والبيان(١).

### الغوائد التربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ الحثُّ على العِلم؛ بالرجوع إلى كتاب الله عزَّ وجل إلَّا عن طريق الكتاب والسُّنَّة، وكل إنسان يفرُّ من الضلال ويُريد البيانَ والهدى، فنقول: طريق ذلك أن تَحرِصَ على اتِّباع الكتاب والسُّنَّة (٢).

٢ حقيقٌ بِمَن أُقيم في منصبِ الإفتاءِ أَنْ يُعِدَّ له عُدَّتَه، وأن يتأهَّبَ له أُهْبَتَه، وأنْ يعلَمَ قدْرَ المَقامِ الذي أُقيمَ فيه، ولا يكونَ في صَدْرِه حَرَجٌ مِن قولِ الحقِّ والصَّدْعِ به؛ فهو المنْصِبُ الذي تولَّاه بنَفْسِه ربُّ الأربابِ، فقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ ﴾ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ ﴾ وكفى بما تولاً ه اللهُ تعالى بنَفْسِه شَرَفًا وجلالةً (٣).

### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ ... ﴾ فيه حِرصُ الصَّحابة رضي الله عنهم على
 معر فة الحقِّ (٤).

٢ - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد يُشكل عليه بعضُ الشيء، فيُفتي اللهُ تعالى به؛ لقوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾ ولم يقُلْ: فأفْتِني فأُفْتِيهم (٥).

٣- في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ ﴾: إطلاقُ الإفتاء على الله، وهذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٤٠).





فِعلٌ من الأفعال، وإنْ كان هو قولًا، ويجوزُ أن نشتقَّ منه وصفًا لله، ولا يجوز أن نشتقَّ من ذلك اسمًا لله؛ لأنَّ الوصف أوسعُ وأعم(١).

٤- أنَّ ترتيب الآيات توقيفيُّ، ووجه ذلك: أنَّ هذه الآية لها صِلةٌ بآيات المواريث التي في أوَّل السورة، ولو كان اجتهاديًّا، لكان مقتضى الاجتهاد أن تُربط مع أخواتها، وأنْ تُذكر هناك، لكن لَمَّا كان ترتيبُ القرآن توقيفيًّا في آياته، صار محلُّها هنا(٢).

٥- المرادُ بالأختِ في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ وَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ الأختُ الشقيقةُ أو التي للأبِ فقط، بقرينةِ مخالفةِ نَصيبها لنصيبِ الأُخت للأمِّ المقصودة في آية الكلالة الأُولى، وبقرينة قوله: ﴿ وَهُو يَرِثُهَا ﴾؛ لأنَّ الأخَ للأمِّ لا يرثُ جميعَ المالِ إنْ لم يكن لأخته للأمِّ ولدُّ؛ إذ ليس له إلَّا السُّدُسُ (٣).

٦- أنَّ الميراث يَدخُل في ملك الوارث شاءَ أم أبي، وتُؤخذ من قوله: ﴿ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ ﴾، وقوله: ﴿ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ ﴾؛ فاللَّام للتَّمليك (٤).

٧- أنَّ الرقيق المملوك لا يَرِث، وتُؤخذ من اللام التي هي للتمليك؛ إذ إنَّ العبد المملوك لا يملك، فالعبدُ المملوك مُلكُه لسيِّده، ولأنه لو وَرِث الأخ من أخته إذا كان رقيقًا، لكان حقيقة الأمرِ أنَّ سيِّدَه هو الذي ورِثَ، وهو أجنبيُّ منها (٥).

٨- تفضيل الذَّكر على الأُنثى في التَّعصيب؛ لقوله: ﴿ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَينَ ﴾ والحِكمة: فضل الذُّكورة على الأُنوثة؛ ولأنَّ الذَّكر عليه مُتطلَّبات في الحياة من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦٦/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



نكاج، وإنفاقٍ على غيرِه، وغير ذلك(١).

9 - الردُّ على أهل التفويض في صِفات الله عزَّ وجلَّ، الذين يقولون: إنَّنا لا نعلم معاني صفاته عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه يلزمُ من ذلك أنْ لا بيانَ في القرآن، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾، ولأنَّ الضَّلال في بابِ الصِّفات يَتعلَّقُ أعظمُ من الضَّلال في بابِ الأحكام؛ لأنَّ الضَّلال في باب الصِّفات يَتعلَّقُ بالخالق عزَّ وجلَّ، والضَّلال في الأحكام إنَّما هو في العِبادة، وبينهما فَرْقُ (٢).

١٠ قال تعالى: ﴿إِنِ ٱمۡرُؤُا هَلَكَ لَيسَ لَهُ, وَلَدُ ﴾ النُّكتة في الاكتفاء بنَفْي الولد، وعدم اشتراط نفْي الوالد في الآية، مع أنَّه لا بدَّ من كونه - أيضًا - لا والد له، تظهر بوجوه:

الوجه الأوَّل: أنَّه داخلٌ في مفهوم الكلالة لُغةً.

الوجه الثّاني: أنَّ الأكثر أنَّ الإنسان يموت عن تَرِكة، بعد موت والديه؛ لأنَّ المال الذي يتركُه إمَّا أن يكون وَرِثه منهما، وإمَّا أن يكون اكتسبه، وإنَّما يكون الكسبُ في سِنِّ الشباب والكهولة، ويقلُّ في هذه الحال بقاءُ الوالدين، فلمْ يُراعَ في الذِّكر إيجازًا.

الوجه الثالث - وهو العُمدة -: أنَّ عدم إرث الإخوة والأخوات مع الوالد الذي يُدلون به قدْ عُلِم من آيات الفرائض التي أُنزلت أولًا، وتَقدَّمت في أوائل السورة، ومضَتِ السُّنَّة في بيانها، والعمل بها على ذلك، وعُلم أيضًا من القاعدة القياسيَّة المأخوذة من تلك الآيات، ومِن هذه الآية، وهي كونُ الأصل في الإرث أن يكونَ للذَّكر مِن كلِّ صِنف مِثلُ حظِّ الأُنثيين، ومن قاعدة حَجْب

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٥٤٣).





الوالد لأولادِه(١).

١١ - قال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّمَا تَرَكَ ﴾ عبَّر بالعدد، فقال: ﴿ أَثُنَتَيْنِ ﴾ دون (أختين)؛ لأنَّ الكلام في الإخوة، والعِبرة في الفَرْض بالعدد(٢).

17 - من مباحث اللَّفظ والأسلوب في الآية: أَنَّها تدلُّ على أَنَّ المعلوم من السِّياق له حُكمُ المذكور في اللَّفظ، حتَّى في إعادة الضمير عليه؛ فلا يَتعيَّن تقديرُ لفظ المرء في بيان مرجع ضَمير ﴿ وَهُو يَرِثُهُ آ ﴾، بل يصحُّ أَن نقول: إنَّ المعنى: ﴿ وَهُو كَنَ أَنْكَ اللَّهُ الْمَعنى: ﴿ وَهُو كَنَ أَنْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

17 - قوله تعالى: ﴿ يَسُتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْكُلَالَةِ ﴾ الآية الأخيرة (هذه) ذيلٌ للسورة في فتوى متمِّمة لأحكام الفرائض التي في أوائلها، وأمَّا فائدة الأحكام أو المسائل التي تُجعل ذيلًا أو مُلحَقا لكتاب أو قانون؛ فهي أنَّ الذهنَ يَتنبَّهُ إليها أفضلَ تنبُّهِ، فلا يَغفُل عنها، كما يَغفُل عمَّا يكون مندمجًا في أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من ذلك النوع، فكأنَّ جَعْل هذه الآية مفردةً على غير فواصل السورة يُراد به توجيهُ النفوس إليها؛ لئلَّا تغفل عنها (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٩٥).



والإلهيَّة والجلالة والعِزَّة، وبهما يجبُ على العبد أن يكون مطيعًا للأوامر والنواهي، منقادًا لكلِّ التكاليف(١).

#### بلاغة الآية:

1- قوله: ﴿ يَسَتَفَتُونَكَ ﴾: عبّر بصيغة المضارع؛ لأنّ شأن السُّؤال يتكرَّر، والتعبيرُ بصيغة المضارع في مادَّة السؤال طريقةٌ مشهورة، فشاع إيرادُه بصيغة المضارع، نحو: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿ وَيَسَعُلُونَكَ مَاذَا يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿ وَيَسَعُلُونَكَ مَاذَا يُغْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وقد يغلب استعمالُ بعض صِيغ الفعل في بعض المواقع، ومنه غَلبةُ استعمال المضارع في الدُّعاء في مقام الإنكار: كقول عائشة رضي الله عنها: (يَرْحَمُ اللهُ أبا عبد الرحمن) (٢) - تعني: ابن عمر. وقولهم: (يغفر الله له)، ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تُكرَّر (لا)، نحو: فلا رجَعَ. على أنَّ (الْكَلَالَةِ) قد تكرَّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدَها (٣).

٢ - قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾: فيه تقديمُ المسند إليه ﴿ اللَّهُ ﴾؛ للاهتمام لا للقَصر؛ إذ قد عَلِم المستفتون أنَّ الرسول لا يَنطِق إلَّا عن وحيٍ ؛ فإنهم لَمَّا استفتوه فإنما طلبوا حُكم الله، فإسناد الإفتاء إلى الله تنويةٌ بهذه الفريضة (٤).

٣- قوله: ﴿ وَهُو يَرِثُهُ آ إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُ ﴾: فيه إيجازٌ بالحذف؛ إذ التَّقدير: (ويرث الأختَ امرؤٌ إن هلكت أختُه، ولم يكنْ لها ولدٌ)، وعُلم معنى الأُخوَّة مِن قوله: ﴿ وَلَهُ وَ أَلْهُ وَ أُلُهُ وَ أُلُهُ وَ أُلُهُ وَ أُلُهُ وَ أُلُهُ وَ أَلْهُ وَ أُلُهُ وَ أَلْهُ وَ فَهُ وَ فَي غايةِ الوضوح (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦ / ٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦٦/٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٦٧).





3 - قوله: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾: قوله: ﴿ أَن تَضِلُوا ﴾ أصله (لئلَّا تَضِلُوا ﴾ أصله (لئلَّا تَضِلُوا )، حُذفت منه اللامُ و(لا)، وهو تعليلُ لـ (يبين)، والمقصودُ التعليلُ بنفي الضَّلال لا لوقوعِه؛ لأنَّ البيان يُنافي التضليلَ، فحُذفت (لا) النافية، وحَذْفها موجودٌ في مواقِع من كلامِهم إذا اتَّضح المعنى (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).





تمَّ بحمد الله تعالى المجلَّد الثَّالث ويليه المجلدُ الرَّابع، وأوَّله تفسير سورة المائدة

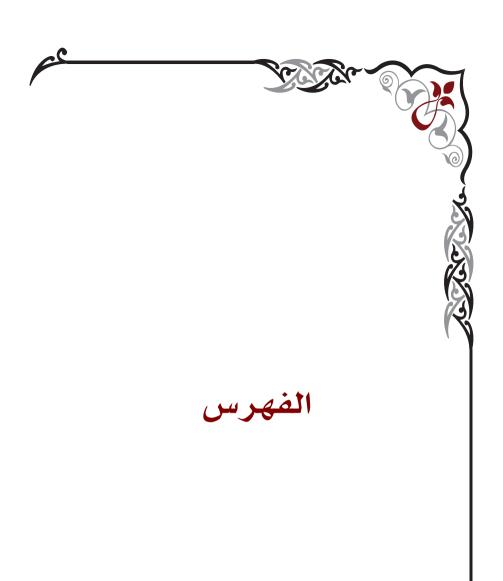

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)









### الفهرس

| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٢٣           | تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّساءِ ٥         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٤٥ | أسماءُ السُّورةِ:٧                    |
| بَلاغَةُ الآيات: ٤٨                   | فضائلُ السُّورة وخَصائصُها: ٧         |
| الآيات (۷ – ۱۰) ٥٥                    | بيانُ المَكِّي والمَدنيِّ: ٩          |
| غريبُ الكلمات: ٥٥                     | مقاصدُ السُّورةِ: ٩                   |
| المَعنَى الإجمالي:٥٥                  | موضوعاتُ السُّورةِ:١٠                 |
| تَفسيرُ الآيات: ٥٦                    | الآية (١) ١٣                          |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٦١           | غَريبُ الكَلِمات: ١٣                  |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٦٣ | مُشكِل الإعراب: ١٣                    |
| بَلاغَةُ الآيات: ٦٤                   | المَعنَى الإجمالي: ١٤                 |
| الآيات (۱۱ – ۱۶) ۲۷                   | تَفسيرُ الآية:                        |
| غَريبُ الكَلِمات: ٦٧                  | الفَوائِدُ التَّربويَّة:٢٠            |
| مُشكِلُ الإعراب: ٦٨                   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢١ |
| المَعنَى الإجمالي: ٦٩                 | بَلاغَةُ الآية:                       |
| تَفسيرُ الآيات:٧١                     | الآيات (۲ – ۲) ۲۸                     |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٨٤           | غَريبُ الكَلِمات: ٢٨                  |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٨٥ | مُشكِلُ الإعراب:                      |
| بَلاغَةُ الآيات:                      | المَعنَى الإجمالي: ٣١                 |
| الآيات (١٥ – ١٨) ٩٤                   | تَفسيرُ الآيات:                       |

| بَلاغَةُ الآية:                        | غُريبُ الكَلِمات: ٩٤                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| الآيتان (۲۶ – ۲۰) ۱۳۳                  | مُشكِلُ الإعراب: ٩٥                    |
| غريبُ الكَلِمات:                       | المَعنَى الإجمالي: ٩٦                  |
| مُشكِلُ الإعرابِ: ١٣٤                  | تَفسيرُ الآيات: ٩٦                     |
| المَعْنى الإجماليُّ: ١٣٧               | الفَوائِدُ التَّربويَّة:١٠٢            |
| تفسيرُ الآيتين:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٠٤ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ١٤٦           | بَلاغَةُ الآيات:                       |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٤٧ | الآيات (۱۹ – ۲۲)                       |
| بَلاغةُ الآيتين:                       | غَريبُ الكَلِمات:                      |
| الآيات (۲۲ – ۲۸) ۱۵٦                   | مُشكِلُ الإعرابِ:                      |
| غريبُ الكَلِمات: ١٥٦                   | المَعنَى الإجمالي:                     |
| المَعْني الإجماليُّ:١٥٦                | تَفسيرُ الآيات:                        |
| تفسيرُ الآياتِ:١٥٧                     | الفَوائِدُ التَّربويَّة:١١٧            |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:١٦٠            | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١١٨ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٦١ | بَلاغَةُ الآيات:                       |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | الآية (٢٣) ١٢٤                         |
| الآيات (۲۹ – ۳۱) ۱٦٧                   | غَريبُ الكَلِمات: ١٢٤                  |
| غريبُ الكَلِمات: ١٦٧                   | المَعنَى الإجمالي: ١٢٥                 |
| مُشكِلُ الإعرابِ: ١٦٧                  | تَفسيرُ الآية: ١٢٥                     |
| المَعْني الإجماليُّ: ١٦٨               | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٣٠ |

| غريبُ الكَلِمات:                       | تفسيرُ الآياتِ:                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| المَعْنى الإِجماليُّ:                  | الفَوائِدُ التَّربويَّة:١٧٣            |
| تفسيرُ الآياتِ:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٧٤ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:٢٢٤            | بَلاغةُ الآياتِ:                       |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٢٧ | الآيات (٣٢ – ٣٥)                       |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | غريبُ الكَلِمات: ١٧٩                   |
| الآية (٣٤) ٢٣٦                         | المَعْني الإجماليُّ:                   |
| غريبُ الكَلِمات:                       | تفسيرُ الآياتِ:                        |
| المَعْنى الإجماليُّ: ٢٣٧               | الفَوائِدُ التَّربويَّة: ١٨٤           |
| تفسيرُ الآياتِ:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ١٨٦ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٢٤٣           | بَلاغةُ الآياتِ: ١٨٨                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٤٣ | الآيتان (۳۶ – ۳۵) ۱۹۱                  |
| بَلاغةُ الآياتِ: ٢٤٧                   | غريبُ الكَلِمات: ١٩١                   |
| الآيات (٤٤ – ٤٦)                       | مُشكِلُ الإعرابِ: ١٩٣                  |
| غريبُ الكَلِمات:                       | المَعْني الإجماليُّ: ١٩٤               |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                      | تفسيرُ الآيتين:                        |
| المَعْنى الإجماليُّ:                   | الفَوائِدُ التَّربويَّة:٢٠٠            |
| تفسيرُ الآياتِ: ٢٥٢                    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٠٢ |
| الفوائد التَّربويَّة:٢٥٦               | بَلاغةُ الآيتين:                       |
| الفَو إئدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٥٨ | الآيات (٣٦ – ٤٢)                       |

| الفُوائِدُ التَّربويَّة:٧٠٠            | بَلاغةُ الآياتِ:                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٠٣ | الآيتان (٤٧ – ٤٨) ٣٢٣                  |
| بَلاغةُ الآيتين:                       | غريبُ الكَلِمات: ٢٦٣                   |
| الآيات (۲۰ – ۲۰) ۳۰۹                   | المَعْني الإجماليُّ: ٢٦٤               |
| غريبُ الكَلِمات: ٣٠٩                   | تفسيرُ الآيتين:                        |
| المَعْنى الإجماليُّ:                   | الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٢٦٨           |
| تفسيرُ الآياتِ:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٦٨ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٣٢٠           | بَلاغةُ الآيتين:                       |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٢٠ | الآيات (۶۹ – ۵۷) ۲۷٤                   |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | غريبُ الكَلِمات: ٢٧٤                   |
| الآيات (٦٦ – ٧٠) ٣٣٢                   | المَعْني الإجماليُّ: ٢٧٦               |
| غريبُ الكَلِمات: ٣٣٢                   | تفسيرُ الآياتِ: ٢٧٧                    |
| المَعْنى الإجماليُّ: ٣٣٢               | الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٢٨٧           |
| تفسيرُ الآياتِ: ٣٣٣                    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٢٨٨ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٣٣٨           | بَلاغةُ الآياتِ: ٢٩٣                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٤٠ | الآيتان (٥٨ – ٥٩) ٢٩٦                  |
| بَلاغةُ الآياتِ: ٣٤٣                   | غريبُ الكَلِمات: ٢٩٦                   |
| الآيات (۷۱ – ۷۷) ۴٤٥                   | مُشكِلُ الإعرابِ: ٢٩٦                  |
| غريبُ الكَلِمات: ٣٤٥                   | المَعْني الإجماليُّ: ٢٩٧               |
| مُشكِلُ الإعرابِ: ٣٤٦                  | تفسيرُ الآيتين:                        |

| الآيات (۸۵ – ۸۷)                       | المَعْني الإجماليُّ: ٣٤٦               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| غريبُ الكَلِمات: ٢٠٥                   | تفسيرُ الآياتِ: ٣٤٧                    |
| المَعْني الإجماليُّ: ٤٠٦               | الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٢٥٤           |
| تفسيرُ الآياتِ:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٥٧ |
| الفَوائِد التربويَّة: ٤١١              | بَلاغةُ الآياتِ:                       |
| الفوائد العلميَّة اللَّطائف: ٤١٢       | الآيات (۷۷ – ۷۹) ۲۲۳                   |
| بَلاغةُ الآياتِ: ١٥                    | غريبُ الكَلِمات: ٣٦٤                   |
| الآيات (۸۸ – ۹۱) ۱۹                    | مُشكِلُ الإعرابِ: ٣٦٤                  |
| غريبُ الكَلِمات: ٤١٩                   | المَعْني الإجماليُّ: ٣٦٥               |
| المَعْني الإجماليُّ: ٢١                | تفسيرُ الآياتِ: ٣٦٦                    |
| تفسيرُ الآياتِ: ٤٢٢                    | الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٣٧١           |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٤٢٩           | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٧٣ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٤٣٠ | بَلاغةُ الآياتِ: ٣٧٨                   |
| بَلاغةُ الآياتِ: ٤٣٥                   | الآيات (۸۰ – ۸۶) ۱۸۳                   |
| الآيتان (۹۲ – ۹۳) ۴۳۹                  | غريبُ الكَلِمات: ٣٨١                   |
| غريبُ الكَلِمات: ٤٣٩                   | المَعْني الإجماليُّ: ٣٨٣               |
| مُشكِلُ الإعرابِ:كُلُ الإعرابِ         | تفسيرُ الآياتِ: ٣٨٤                    |
| المَعْني الإِجماليُّ: ٤٤٠              | الفَوائِد التربويَّة: ٣٩١              |
| تفسيرُ الآيتين:                        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٣٩٦ |
| الفَه ائدُ التَّ به يَّة:              | يَلاغةُ الآبات:                        |

| تَفسيرُ الآياتِ: ٤٩٧                   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٤٥١ |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| الفَوائِد التربويَّة: ٥٠٩              | بَلاغةُ الآيتين:                       |
| الفوائد العِلميَّة واللَّطائف: ١٣ ٥    | الآيتان (٩٥ – ٩٦) ٥٦٤                  |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | غريبُ الكَلِمات: ٤٦٥                   |
| الآيات (۱۰۵ – ۱۰۹) ۲۵                  | مُشكِلُ الإعرابِ: ٤٦٥                  |
| غَريبُ الكَلِمات: ٥٢٥                  | المَعْني الإجماليُّ: ٤٦٦               |
| المَعنَى الإجماليُّ: ٥٢٦               | تفسيرُ الآيتين:                        |
| تَفسيرُ الآياتِ:٧٥٥                    | الفَوائِد التربويَّة:                  |
| الفَوائِد التربويَّة: ٣٢٥              | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٤٧٠ |
| الفَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ٣٤٥ | بَلاغةُ الآيتين:                       |
| بَلاغةُ الآياتِ: ٥٣٧                   | الآيات (۹۷ – ۱۰۰) ۲۷۹                  |
| الآيات (۱۱۰ – ۱۱۳)                     | غَريبُ الكَلِمات: ٤٧٩                  |
| غَريبُ الكَلِمات: ١٥٥٠                 | المَعنَى الإجماليُّ: ٤٧٩               |
| المَعنَى الإجماليُّ: ١٥٥               | تَفسيرُ الآياتِ:                       |
| تَفسيرُ الآياتِ: ١٥٥                   | الفوائد التَّربويَّة: ٤٨٧              |
| الفَوائِد التربويَّة:٧٤٥               | الفوائد العِلميَّة واللَّطائف: ٤٨٨     |
| الفوائد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٤ ٥    | بَلاغةُ الآياتِ: ٤٩٢                   |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | الآيات (۱۰۱ – ۲۰۶) ۹۵                  |
| الآيات (۱۱۶ – ۱۲۲) ۲۵۰                 | غَريبُ الكَلِمات: ٤٩٥                  |
| غَريبُ الكَلِمات: ٥٥٢                  | المَعنَى الإجماليُّ: ٤٩٦               |

| الفوائد العِلميَّة واللَّطائف: ٢٠٩     | مُشكِلُ الإعرابِ: ٥٥٤                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| بَلاغةُ الآية:                         | المَعنَى الإجماليُّ:٥٥٥                |
| الآيات (۱۲۸ – ۱۳۰) ۲۱۲                 | تَفْسِيرُ الآياتِ: ٥٥٦                 |
| غَريبُ الكَلِمات: ٦١٢                  | الفَوائِد التربويَّة: ٥٦٩              |
| مُشكِلُ الإعرابِ: ٦١٣                  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف: ٧١٥ |
| المَعنَى الإجماليُّ: ٦١٥               | بَلاغةُ الآياتِ: ٥٧٨                   |
| تَفسيرُ الآياتِ:                       | الآيات (۱۲۳ – ۱۲۲) ۵۸۳                 |
| الفُوائِد التربويَّة: ٦٢٢              | غَريبُ الكَلِمات: ٥٨٣                  |
| الفَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ٦٢٣ | مُشكِلُ الإعرابِ: ٥٨٤                  |
| بَلاغةُ الآياتِ: ٢٢٨                   | المَعنَى الإجماليُّ:٥٨٥                |
| الآيات (۱۳۱ – ۱۳۶) ۲۳۱                 | تَفسيرُ الآياتِ:٥٨٥                    |
| المَعنَى الإجماليُّ: ٦٣١               | الفَوائِد التربويَّة: ٩٢٥              |
| تَفسيرُ الآياتِ:٢٣٢                    | الفَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ٩٤٥ |
| الفَوائِد التربويَّة: ٦٣٧              | بَلاغةُ الآياتِ: ٩٩٥                   |
| الفَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ٦٣٩ | الآية (۱۲۷)                            |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       | غَريبُ الكَلِمات:                      |
| الآيات (۱۳۵ – ۱۳۷) ٦٤٣                 | مُشكِلُ الإعرابِ:                      |
| غَريبُ الكَلِمات: ٦٤٣                  | المَعنَى الإجماليُّ:                   |
| مُشكِلُ الإعرابِ: ٦٤٤                  | تفسير الآية:                           |
|                                        | الفوائد التَّربويَّة:                  |



| الآيات (۱۶۸ – ۱۵۲) ۲۹۷              | تَفسيرُ الآياتِ: ٦٤٥                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| غريب الكلمات: ٦٩٧                   | الفوائد التَّربويَّة: ٢٥١               |
| مشكل الإعراب: ٦٩٧                   | الفوائد العِلميَّة واللَّطائف: ٢٥٢      |
| المعنى الإجمالي: ٢٩٨                | بَلاغةُ الآياتِ: ٢٥٨                    |
| تفسير الآيات: ١٩٩                   | الآيات (۱۳۸ – ۱۶۳) ۲۲۱                  |
| الفوائِد التربويَّة: ٧٠٤            | غَريبُ الكَلِمات: ٢٦١                   |
| الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٠٦ | مُشكِلُ الإعرابِ: ٦٦٣                   |
| بلاغة الآيات:                       | المَعنَى الإجماليُّ: ٦٦٣                |
| الآيات (۱۵۳ – ۱۲۲) ۷۱۱              | تَفسيرُ الآياتِ: ٦٦٥                    |
| غريب الكلمات:                       | الفوائد التَّربويَّة: ٦٧٢               |
| مشكل الإعراب: ٧١٤                   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ٦٧٥ |
| المعنى الإجمالي: ٧١٨                | بَلاغةُ الآياتِ:                        |
| تفسير الآيات:                       | الآيات (۱۶۶ – ۱۶۷) ۲۸۳                  |
| الفوائِد التربويَّة:٧٣٣             | غَريبُ الكَلِمات: ٦٨٣                   |
| الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٣٤ | مُشكِلُ الإعرابِ: ٦٨٤                   |
| بلاغة الآيات:                       | المَعنَى الإجماليُّ: ٦٨٤                |
| الآيات (١٦٣ – ١٦٦) ٧٤٦              | تَفسيرُ الآياتِ: ١٨٥                    |
| غريب الكلمات: ٧٤٦                   | الفَوائِد التربويَّة: ١٨٩               |
| مشكل الإعراب:٧٤٧                    | الفوائدُ العِلميَّة واللَّطائِف: ٢٩١    |
| المعنى الإجمالي: ٧٤٨                | بَلاغةُ الآياتِ: ٦٩٤                    |

| مشكلَ الإعراب:٧٧٤                   | تفسير الآيات:٧٤٨                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| المعنى الإجمالي: ٧٧٤                | الفوائِد التربويَّة: ٧٥٤            |
| تفسير الآيات: ٧٧٥                   | الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٥٤ |
| الفوائِد التربويَّة:٧٨٥             | بلاغة الآيات: ٧٥٨                   |
| الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٨٦ | الآيات (١٦٧ – ١٧٠) ٢٦١              |
| بلاغة الآيات:                       | غريبُ الكلمات:                      |
| الآية (۱۷٦)                         | مشكلُ الإعراب:                      |
| غريب الكلمات:                       | المعنى الإجمالي:                    |
| المعنى الإجمالي: ٧٩٤                | تفسير الآيات: ٧٦٢                   |
| تفسير الآية:                        | الفوائِد التربويَّة:٧٦٦             |
| الفوائِد التربويَّة:٧٩٨             | الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٦٦ |
| الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف: ٧٩٨ | بلاغة الآيات:٧٦٨                    |
| بلاغة الآية:                        | الآيات (۱۷۱ – ۱۷۰)                  |
| الفهرس                              | غريتُ الكلمات:                      |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف ١٣٨٦٨٠١٢٣٠ . فاكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠ . ووال ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٥٠ .